ted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)







Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

مِوسِونَ مِنْ الْمِنْ الْمِنْ

اهداءات ۲۰۰۲ أد / مصطفى الصاوى الجوينى الاسكندرية iverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# ا لدّكتورعَبلالرحمٰن برُويّ

الموري والمراق المراق ا

دار العام الملايين

مؤسستة ثفت إفية المتأليف والمترجمة والسثث

شتارع مت ادالیت ان - خلف شکنة المن او صب ۱۱۸۵ - سلعوث ، ۲۰۱۱۲۱ م ۱۲۲۱۲۸ برقیت ا ، سکلاین - تلکش ، ۲۳۱۱۲۱ متلایین

بيروت - لبنان

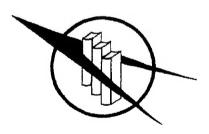

جميع الحقوق محفوظة

الطبعّة الأولى سشباط (فبراير) الم ١٩٨٤

## آربري

### ARTHUR JOHN ARBERRY

(1905-1969)

مستشرق إنجليزي برَّز في التصوف الإسلامي والأدب الفارسي .

ولد آرثر جون آربري ، كما قال عن نفسه ، في ١٢ مايو ١٩٠٥ «في بيت صغير جداً في حي فراتون Fratton ، وهو حيّ عمال ، في مدينة پورتسموث (جنوبي انجلترة) ، الابن الرابع من بين خسة أولاد » أنجبهم أبوه وليم آربري الذي كان ضابطاً في البحرية الملكية . ويقول عن أبويه «إنهما كانا مولعين بقراءة الكتب الجيدة ، وقد ربّيا أبناءهما على أن يكونوا مسيحيين أتقياء ، وأن يتذوقوا الأدب الجادّ » .

وأمضى آرثر آربري دراسته الثانوية Grammar School في بورتسموث. ونظراً لتفوقه فقد حصل على منحة دراسية لدراسة الكلاسيكيات (اليونانية واللاتينية) في جامعة كمبردج، فدخل كلية بمبروك Pembroke بهذه الجامعة في ١٩٢٤ بوصفه الطالب الأول في هذه السنة . وحصل على المرتبة الأولى مرتبن في المواد الكلاسيكية المؤهّلة للحصول على بكالوريوس الآداب. وشجعه الدكتور منس Minns على دراسة العربية والفارسية، فحصل على المرتبة الأولى مرتين في مواد الدراسات الشرقية في ١٩٢٩ . ولتفوقه البارز هذا مُنيحَ مدالية سيروليم براون ، كما أعطى منحة أدورد ج. براون الدراسية في ١٩٢٧ ، ومنحة الطالب Studentship المقرونة باسم رايت Wright ومنحة الطالب الأولى المقرونة باسم جولدسمث في ١٩٣٠. واختير في ١٩٣١ زميلاً زمالة بحث صغرى في كلية بمبروك التي تخرج فيها.

وكان قد درس العربية على يدي الأستاذ العظيم رينولد ألن نيكلسون في ١٩٢٧ فأثر فيه تأثيراً كبيراً وتوثقت بينهما مودة ستبقى حقى وفاة نيكلسون في ١٩٤٥.

وآثر آربري أن يمضى السنة الأولى من زمالته في القاهرة، فجاء إليها في ١٩٣١ ، وهنا في القاهرة التقى بسيدة رومانية (من رومانيا) هي سرينا سيمونز Sarina Simons ثم اقترن بها في كمبردج في ۱۹۳۲. وبعد زواجهما عاد إلى مصر ، إذ عين في كلية الآداب بالجامعة المصرية (جامعة القاهرة الآن) رئيساً لقسم الدراسات القديمة (اليوناني واللاتيني). وولد لهما في القاهرة الابنة الوحيدة، واسمها أنّا سارا Anna Sara . وأمضى في كلية الآداب بالجامعة المصرية من أكتوبر ١٩٣٢ حــق يونيو ١٩٣٤ . وفي مجلــة كليــة الآداب نشر كتاب النبات المنسوب إلى أرسطو، وهو في الحقيقة لنقولاوس ، وزوده بتعليقات وفيرة (راجع كتابنا: «في النفس » لأرسطو، القاهرة ١٩٥٤). وإبان إقامته في مصر استطاع أن يزور فلسطين ولبنان وسوريا ، ليجمع مواد لأبحاثه المقبلة . وهنا أيضاً في مصر نشر في ١٩٣٣ ترجمة قام بها إلى الانجليزية لمسرحية « مجنون ليلي » للشاعر أحمد شوقي ، كما نشر تحقيقاً لكتاب «التعرف إلى أهل التصوف » للكلاباذي ، وهو من أقدم الكتب في التصوف (القاهرة ١٩٣٤). وترجم هذا الكتاب إلى الانجليزية بعنوان The Doctrine of the Sufis (کمسبردج، . (1980

وبينما كان يقضي العطلة الصيفية ١٩٣٤ في انجلترة ، عين مساعد محافظ مكتبة في «مكتبة الديوان الهندي » India Office في لندن ، وكان يشغله قبله C.A. Storey .

وفي ١٩٣٥ نشر كتاباً عظياً في التصوف هو كتاب «المواقدة والخساطبات » للنّفري وترجمه إلى الانجليزية ، وكان ذلك بدعوة من رينولد نيكلسون .

ومنحته جامعة كمبردج درجة الدكتوراه في الآداب .D لitt. D. وفي هذه السنة أيضاً أصدر « فهرس الخطوطات العربية في مكتبة الديوان الهندي » . وتله في ١٩٣٧ بـ « فهرست الكتب الفارسية » في نفس المكتبة . وتتابعت بعد ذلك أعماله في فهرسة الخطوطات العربية والفارسية على النحو التالى :

١ - « ثبت تكميلي ثانِ للمخطوطات الإسلامية في كمبردج » (١٩٥٢).

٢ - فهرس المخطوطات العربية في مجموعة
 شتربيتي Chester Beatty في دبلن (١٩٦٤-١٩٦٤).

٣- فهرس الخطوطات الفارسية في مجموعة شستربيتي في دبلن (١٩٥٩ - ١٩٦٢). وفي عام ١٩٣٧ نشر كتاب «التوهم » للحارث المحاسبي (لجنة التأليف والترجة والنشر في القاهرة ، ١٩٣٧). كما نشر كتاب «الصدق » للحراز مع ترجة إلى الانجليزية. ونشر وترجم أشعاراً للعراقي ، الشاعر الفارسي ، بعنوان وترجم أشعاراً للعراقي ، الشاعر الفارسي ، بعنوان واختار غاذج من الخطوط العربية والفارسية الموجودة في مكتبة الديوان الهندي ، وتشرها بعنوان: Specimens of Arabic and ونشرها بعنوان: Persian Paleography, 1939.

فلما قامت الحرب العالمية الثانية في أول سبتمبر ١٩٣٩ · انتزع آربري من أعماله العلمية المفيدة ،

ونقل إلى قسم الرقابة على البريد التابع لوزارة الحرب في ليشربول ، فأمضى فيه ستة أشهر نقل بعدها إلى وزارة الإعلام في لندن ، فبقي في هذا العمل طوال أربع سنوات يصدر بنفسه ، أو مع غيره ، منشورات لا نهاية لها للدعاية البريطانية في الشرق الأوسط ، باللغتين العربية والفارسية ، بل إنه ظهر في فيلم للدعاية البريطانية!

وتكفيراً عن هذه المهمة المنحطة ، أفكر آربري في تقديم الشرق إلى الغرب بترجة كتب عربية وفارسية وتأليف كتب وأبحاث لتفهم الأوروبيين حقيقة الإسلام: حضارته وآدابه وعقيدته . يقول آربري في هذا الصدد: «قبل أن يتيسر إقرار الحق عن الشرق وشعوبه في الضمير المشترك للغرب ، ينبغي إزالة حشد هائل من الباطل وسوء الفهم والأكاذيب المتعمدة . وإنه لجزء من واجب المستشرق ذي الضمير الحي القيام بهذه الإزالة . لكن لا تدعه يحسب أن هذه المهمة القيام بهذه الإزالة . لكن لا تدعه يحسب أن هذه المهمة سهلة أو أنها خصوصاً سيلقي عنها الجزاء » .

وقد أبلى آربري في هذا السبيل خير بلاء ، بشهد على ذلك إنتاجه: من كتب ، وتحقيقات ، لخطوطات ، وترجمات ، ومقالات علمية ممتازة ، وما أشرف على نشره من كتب ، وهي تقارب المائة على هيئة كتب ، والسبعين على هيئة مقالات علمية .

وخلال عمله في وزارة الإعلام، أصدر في هذا الجمال - أي على سبيل الدعاية - كتاباً بعنوان «الإسهام البريطاني في البدراسات الفارسية » (١٩٤٢)، وآخر بعنوان: «المستشرقون البريطانيون » (١٩٤٢).

ولما تقاعد مينورسكي ۱۱ Mmorsky في المارسة في ١١ ١ كان الربري مكانه أستاذاً للغة المارسة في

«مدرسة الدراسات الشرقية والإفريقية ». ومن أجل عمله الجديد هذا أصدر متوناً لتعليم الفارسية . فنشر في ١٩٤٤ : «كتاب قراءة في اللغة الفارسية الحديثة ». وفي ١٩٤٥ نشر الفصلين الأولين من «جولستان » سعدي مع تعليقات . وفي ١٩٥٨ أصدر كتاباً بعنوان : «الأدب الفارسي الكلاسيكي ». وفي ١٩٦٥ أصدر كتابة : «الشعر العربي ».

وبعد عامين من تعيينه في «مدرسة الدراسات الشرقية والإفريقية » صار أستاذاً لكرسي اللغة العربية ، وانتخب رئيساً لقسم الشرق الأوسط في تلك المدرسة . لكنه لم يستمر طويلاً ، إذ استقال أستورى C.A. Storey من منصبه أستاذاً لكرسي توماس أدمز في كمبردج ، ١٩٤٧ ، فعُرِض هذا المنصب على آربري فقبله وصار أستاذاً في جامعة كمبردج ابتداء من عام ۱۹٤۷ . وكان هذا ، كما قال عن نفسه «أعظم شرف طمحت إليه: أن أكون خليفة لهويلوك Wheelock وأوكلي Ockley ، وصمويل لي Samuel Lee ، ورايت وبراون Browne ونيكلسون Nicholson» – وهم أعلام المستشرقين الذين تعاقبوا على كرسى الدراسات العربية والإسلامية في جامعة كمبردج. وعلى الفور أعيد انتخابه زميلاً في كليته القديمة ، كلية بمبروك . وألقى محاضرته الافتتاحية في ۱۹٤٧/۱۰/٣٠ بعنوان: «المسدرسة العربيسة في كمبردج » ، فيها أشاد بذكرى أسلافه في هذا المنصب وأعمالهم ، منذ سنة ١٦٣٢ ، تاريخ إنشاء كرسي الدراسات العربية والإسلامية في جامعة كمبردج.

وفي هذه السنة عينها ، ١٩٤٧ ، أصدر آربسري الكتب التالية :

١ - تحقيق كتاب «الرياضة » للحكيم الترمذي ،
 وطبعه في القاهرة ، ١٩٤٧ .

٢ - « خمسون قصيدة لحافظ » الشيرازي ، مع ترجة إلى الانجليزية .

٣ - «صفحات من كتاب اللُّمع »، وقدم له بمقدمة فيها دراسة ممتازة حارّة عن أستاذه نيكلسون الذي نشر «اللمع » للسراج.

٤ - ترجمة « زنبقة سينا » لمحمد إقبال ، الشاعر الهندي الكبير.

وقد واصل بعد ذلك ترجمة قصائد لمحمد إقبال مي :

۱ - « مزامير فارسية » ۱۹٤۸ .

۲- « أسرار بيخودي » (أسرار اللاذات)، ١٩٥٣.

٣- جاويدنامه، ١٩٦٦.

وعثر آربري في مجموعة شستربيتي على مخطوط لد «رباعيات الخيام»، فنشره في ١٩٤٩ وترجه في ١٩٥١. كما عشر على مخطوط آخر «لرباعيات» الخيام، فاقتناه لمكتبة جامعة كمبردج في ١٩٥٠، وترجمه في ١٩٥٢.

وفي ١٩٥٦ أعاد نشر الترجمتين اللتين قام بهما إدورد فتزجرله Edward Fitzgerald - مترجم الخيام المشهور - لقصيدة «سلامان وأبسال» نظم عبد الرحمن الجامي الشاعر الصوفي الفارسي الكبير. وزود هذه النشرة بترجمة حرفية جديدة قام بها لهذه القصيدة ، مع مقدمة طويلة مستمدة من مواد موجودة في «محفوظات فتزجرلد» في مكتبة جامعة كمبردج ، ومن نفس المنبع استقى المادة لمقدمة كتابه «قصة الرباعيات» (١٩٥٩).

وفي أوائل الخمسينات أخذ آربري على عاتقه القيام بترجة جديدة للقرآن. فأصدر أولاً ترجة لختارات من بعض آيات القرآن، مع مقدمة طويلة، وصدر ذلك بعنوان The Holy Koran، وهو الجلد

التاسع من سلسلة بعنوان: «الكلاسيكيات الأخلاقية والدينية للشرق والغرب»، وقد أشرف على إصدار هذه السلسلة ابتداء من عام ١٩٥٥. وفي ١٩٥٥ أصدر ترجمت المفسرة للقرآن تحت عنوان: The Koran في مجلدين، وكما يدل عليه العنوان، فإن هذه ليست ترجمة حرفية، بل ترجمة مفسرة المنان هذه ليست ترجمة حرفية، بل ترجمة مفسرة دون التقيد بحرفية الآيات ولا تسلسل تركيبها اللغوي. إنها أجمل في القراءة من أية ترجمة أخرى للقرآن إلى أية لغة، لكنها لا تغني عن الترجمات للقرآن إلى أية لغة، لكنها لا تغني عن الترجمات الدقيقة مثل ترجمة رودول Rodwell الإنجليزية، أو ترجمة بلاشير الفرنسية، ومع ذلك فهي من أجل أعمال الاستشراق، وأعظم إنتاج آربري.

ومنسذ ١٩٥٦ تحالفست الأمراض والآلام عسلي

آربري، وظل يعاني منها معاناة شديدة حتى توفي في الثاني من أكتوبر ١٩٦٩ في بيته بكمبردج.

وقد كان آربري هادىء الطبع، صافي الضمير، يحبه كل من يعرفه، وكان مرهف الإحساس الشعري، رشيق الأسلوب، واسع الاطلاع على كل ما يتصل باهتاماته من أبحاث، وهو أشبه ما يكون بأستاذه نيكلسون: إنتاجاً وأخلاقاً وذوقاً أدبياً وجمال أسلوب.

### مراجع

S.A. Skilliter: «Arthur John Arberry», in Bulletin of the School of Oriental and African Studies, vol. XXXIII, part 2, 1970, pp. 364-67.

R. B. Serjeant: «Professor Arthur John Arberry», in JRAS, 1970, n. 1, pp. 96-98.

## إرپنيوس THOMAS ERPENIUS (1584-1624)

وكان قد تعلم اللغة العربية وبعض اللغات الشرقية أثناء مقامه بالشرق. ومن بين النين تعلم إرپنيوس على أيديهم اللغة العربية برز أمين مكتبة الملك، وهو المحسسق كسسازوبون المعاء اليونانية في عصره، وعالماً موسوعي المعرفة، لقد تبين لكازوبون موهبة إرپنيوس لتعلم اللغات، فشمله بعنايته، وبسر معطوطات وكتب عربية، وكان من بينها ما تركه مخطوطات وكتب عربية، وكان من بينها ما تركه

مستشرق هولندي ، واسمه بالهولندية بحوركم ولسد في ١١ سبتمسبر ١٥٨٤ في جوركم Gorkum (هولندة) ، درس في ليدن السلاهوت ، ونصحه اسكاليجر Scaliger بتعلم اللغة العربية . لكنه لم يجد في هولندة ، ولا في إنجلترة الوسائل الناجعة لتعلم العربية . فقط في باريس ، حيث وصلها في أوائل عام العربية . فقط في باريس ، حيث وصلها في أوائل عام أستاذ اللغة العربية في جامعة باريس هو اسطفانوس هوبرتوس الذي كان طبيباً في بلاط هنري الرابع ،

هادريانوس جيوم الذي كان طالب طب من مدينة فلسنجن Vlissingen وتوفي شاباً عام ١٦٠٤، وكان يحسن العربية، وقرأ ابن سينا، وبدأ مع كازوبون ترجمة كتاب عن جغرافية النوبة، وترك كتاباً في النحو العربي.

واستعان إرينيوس، وهو في باريس، بعالم قبطى مصري يعيش في باريس يدعى يوسف بن أبي ذقن، للتخاطب معمه بالعربية. وليوسف بن أبي ذقن هذا - ويكتب اسمه باللاتينية هكذا Barbatus Abudacnus - کتاب بعنوان: «تاریخ اليعاقبة أى الأقباط في مصر » Historia Jacobitarum seu Coptorum in Aegypto (باللاتينية) ، طبع في أكسفورد ١٦٧٥ وفي لوبك Lübeck (شهالي ألمانيا) ۱۷۳۳ وفي ليدن ۱۷٤٠. فكان لتخاطبه مع هذا العالم المصري فضل كبير في إتقانيه للغة العربية - كتابة ومخاطبة - حتى إنه استطاع بعد تسعة أشهر، في ١٤ سبتمبر ١٦٠٩، أن يكتب رسالة إلى بدول Bedwell باللغة العربية الفصحي ، طبعاً مع ارتكاب بعض الأغلاط اللغوية والنحوية. وقيد نشر نص هذه الرسالة هوتسا M.T. Houtsma (في أعمال أكاديبة العلوم في أمستردام جـ ١٧ ص ۱۲۹).

ولمواصلة دراساته في اللاهوت ترك باريس في نوفمسبر ١٦٠٩ وسافر إلى سومسير Saumur (غربي فرنسا) لمتابعة دروس في اللاهوت، فأقام بها عاماً.

وعقد العزم على التخصص في اللغة العربية وإتقالها الحرومية » و « العوامل الماثة » للجرجاني وما شابه ذلك من كتب في النحو والصرف بيش له الاطلاع عليها

كازوبون وهوبرتوس Hubertus. وراح يقرأ القرآن في مخطوط كان بين تركة هادريانوس الفلسنجني (ويوجد الآن في مكتبة بودلي بأوكسفورد، راجع فهرست هذه المكتبة جر B. 65, n. XI ۲.

وتعمق في فهم أسرار اللغة العربية ، وتبين له أن الفروق بين العربية والعبرية مطردة وتخضع لقواعد عامة في النطق. واهتم بالفوارق بين اللغة العربية الفصحى وبين اللهجة العامية. وقرر أن يعرض قواعد النحو العربي بإيجاز وترتيب منهجي. وبناء على اقتراح من كازوبون ، شرع في تحقيق ونشر مجموعة -مجهولة المؤلف – من الأمثال العربية تتألف من ٢٠٠ مَثَّــل، كــانــت في مخطوط اقتنــاه فلورانس Fleurance الذي صار بعد ذلك مربياً للملك لويس الثالث عشر - في روما وكلّف أحد الموارنة بترجمته إلى اللاتينية. وقد قدم فلورانس هذا الخطوط، ومعه هذه الترجمة اللاتينية التي قام بها هذا الماروني ، إلى كازوبون. فقام اسكاليجر Scaliger بترجمة وشرح ١٧٦ مثلاً ، لكنه توفي في ١٦٠٩ دون أن يتم ترجمة وشرح باقى الأمثال المائتين. فطلب كازوبون من إرينيوس القيام بنشر مجموع الأمثال هذا بنصه العربي مع الترجمة اللاتينية. وظهرت هذه النشرة في ١٦١٥ تحت العنوان العربي واللاتيني التالي:

seu Proverbiorum « كتاب الأمثال » Arabicorum centuriae duae, ab anonymo quodam Arabe collectae et explicatae, cum interpretatione latine et scholiis los. Scaligeri Caes. F. et thomae Erpenii Leidae.

وترجمته: «كتاب الأمثال: أو مائتان من الأمثال العربية، جمعها مؤلف عربي مجهول وشرحها، مع ترجمة لاتينية وتعليقات قام بها اسكاليجر وتوماس إرينيوس ».

وقد أعيد طبع الكتاب - « طبعة ثانية أصح من الأولى » (كما ورد في العنوان) - مرة ثانية في ١٦٢٣ .

وعاد إرپنيوس إلى باريس في ١٦١٠ ليجد صديقه كازوبون قد انتقل إلى لندن ، بعد اغتيال الملك هنري الرابع . ولكنه لكي يواصل طبعه لمجموع الأمثال العربية سافر في صيف ١٦١١ إلى كونفلانس Conflans . وهنا تصادف أن التقى بتاجر مراكشي يدعى أحمد بن قاسم الاندلسي ، فوجدها فرصة رائعة للتخاطب بالعربية مع عربي مسلم . ومن أجله سافر إلى باريس لإمضاء عدة أشهر لإتقان التخاطب بالعربية على أساس اللهجة المغربية . ولدى هذا التاجر المسلم المغربي عرف لأول مرة حقيقة الإيمان بالإسلام عند أتباعه ، ودور السُنة النبوية ، إلى جانب القرآن ، في تشكيل العقيدة الإسلامية ، كما قال في رسالة إلى كازوبون بتاريخ ٢٧ سبتمبر ١٦٦١ .

وفي مارس ١٦١٢ وصل إلى البندقية ، لكنه عاد في صيف العام نفسه إلى منزل أهله في هولنده . وجرى البحث بين المسؤولين في جامعة ليدن آنذاك لإنشاء كرسيّ للغة العربية ، وكان يدرس العربية آنذاك يوهـــانس أنطونيوس ، تلميــن فرانسكوس رافيلنجيوس Raghelengius Raghelengius (١٥٩٧ – ١٥٣٩) . فقام كازوبون وهو جد جروتيوس ودانيل هينسيوس Heinsius بتزكية ترشيح إرپنيوس فذا المنصب ، المزمع إنشاؤه . وفعلاً عين إرپنيوس أستاذاً للغة العربية في كرسي اللغة العربية بجامعة ليدن وذلك في سنة ١٦١٣ ، واستمر في هذا المنصب حتى وفاته المبكرة في ١٦٢٢ وهو في سن الأربعين .

١ - فأصدر أولاً كتاباً في النحو العربي يعد أول
 عَرْض منهجي للغة العربية الفصحى كتبه عالم أوروبي.

وعنوانه باللاتينية (وهو مكتوب باللاتينية شأن معظم ما كتبه المستشرقون حتى القرن الثامن عشر) هو: ما كتبه المستشرقون حتى القرن الثامن عشر) هو: Crammatica Arabica, quique libris methodicé explicata, a Thoma Erpenio, Arabicae, Persicae, etcaet. Linguarum Orientalium in Academia Leidensi Professore, Leidae, in Officina Raphelengiana, 1613-4.

وترجمته: «النحو العربي في خمسة أبواب، مشروح منهجياً بقلم توماس إرپنيوس، أستاذ العربية والفارسية إلخ اللغات الشرقية في أكاديمية ليدن. ليدن، في مطبعة رافيلنجيوس، ١٦١٣، في قطع الربع».

وفي القسم الأول من الكتاب (ص ١ - ٤١) يبحث في الإملاء وقواعد الكتابة وأنواع الخطوط العربية ، وقواعد النطسق بسالحروف ، وأصوات القراءات القرآنية .

وفي القسم الثاني (ص ٤٣–١١٩ ) يبحث في تصريف الأفعال.

وفي القسم الشالت (ص ١٢٠ - ١٧٣) يتناول تكوين الأسهاء، والإعراب، وتكوين جموع التكسير.

ولا يكرس للحروف إلّا صفحـــات قليلـــة (ص ١٧٤ – ١٨٣) وكــذلـك لــتركيــب الجملـة (ص ١٨٤ – ١٩٢).

لكن القواعد دقيقة الصياغة واضحة، والأمثلة جيدة الاختيار.

ويدل على قيمة هذا الكتاب أنه بقي طوال قرنين من الزمان المتن غير المتنازع فيه لتدريس اللغة العرببة في أوروبا، وتوالت طبعاته مع تعديل قليل وإضافات لنصوص للقراءة: فأعاد طبعه انطون دويزنج Dousing في ١٦٣٦، مسع تصحيحسات مسأخوذة من تصحيحسات كتبهسا إرينيوس بخطسه في نسخنسه هو

الخاصة؛ ثم جوليوس Golius في ١٦٥٦؛ ثم اسخولتنز في ١٧٤٨ أو ١٧٦٧. وترجمه إلى الألمانية ميخائيلس ١٧٤٨ أو ١٧٧٨. ولم يزعزع مكانة الكتاب إلا كتاب «النحو العربي » الذي أصدره سيلشسر دي ساسي في ١٨١٠. فكأن كتاب «النحو العربي » تأليف إربنيوس قد سيطر طوال مائتي عام على تدريس اللغة العربية والنحو العربي في أوروبا دون منافس ولا منازع.

7 - وثانياً ، أتم إرپنيوس في ١٦١٤ نشر مجموع الأمثال العربية الذي أشرنا إليه آنفاً ، وقد طبع أيضاً في مطبعة رافيلنجيوس في ليدن (هولندة) . وها هو ذا ينشر مجموعة أخرى من الأمثال ؛ وألحق بالأمثال خرافات منسوبة إلى لقمان الحكيم هي في الواقع تعديل لخرافات ايسوفوس اليونافي حرره كاتب نصرافي مصري مجهول ، وبلغة عربية ذات رطانة مألوفة لدى الكتاب النصارى الأقباط في مصر ، وظهرت هذه النشرة بالعنوان العربي واللاتيني التالي :

أمثال لقمان الحكيم وبعض أقوال العرب Loemani Sapientis Fabulae et selecta quaedam Arabum Adagia cum interpretatione Latina et notis Thomae Erpenii. Leidae, in Typographia Erpeniana Linguarum Orientalium, 1615.

وكما هو واضح من العنوان فإن هذه النصوص العربية مشفوعة بترجمة لاتينية وتعليقات، وقد ظل هذا الكتاب يستخدم للمطالعة عند تدريس العربية في أوروبا حتى منتصف القرن التاسع عشر أو يزيد، وأعاد طبعه ريدجر Rödiger في ١٨٣٩ وكان لرينيوس قد عمل على صبّ نمط آخر من الحروف الصغيرة العربية يكون وسطاً في الحجم بين الحروف الصغيرة التي طبعت بها مطبعة مدتشي كتاب «القانون » لابن سينا، وبين الحروف الكبيرة التي طبعت بها

الأناجيل. وعمل لهذه الحروف مطبعة مستقلة هي التي تولت طبع كتاب «أمثال لقمان الحكيم وبعض أقوال العرب ».

٣- وواصل إرپنيوس إصدار كتب مدرسية أخرى لتعليم اللغة العربية . فطبع سورة يوسف مضبوطة بالشكل الكامل ، في مطبعته هذه ، في ١٦١٧ ، وذلك بعنوان عربي ولاتيني هو:

Historia Josephi « سُورَةُ يُوسُفَ وَتَهَجَى العَرَب » Patriarchae, ex Alcorano Arabice. Cum triplici versione Latina et scholiis Thomae Erpenii, cuius et Alphabetum Arabicum Praemittitur. Leidae, ex Typographia Erpeniana Linguarum Orientelium, 1617.

وترجمته: «سورة يوسف وتهجي العرب: تاريخ يوسف النبي، مأخوذ من القرآن بالأصل العربي، مع شيلات ترجمات لاتينية وتعليقات بقالم توماس إرينيوس، وفي أوله الحروف العربية، ليدن، مطبعة إرينيوس للغات الشرقية، ١٦١٧».

ويقدم بين يدي الكتاب بعرض موجز لقواعد الإملاء، ويضع فوق كل كلمة عربية مقابلها اللاتيني . ولما كانت هذه الترجمة كلمة كلمة وبين السطور لا تعطي معنى واضحاً ، فإنه وضع في الهامش ترجمة لاتينية موسعة . ولكي يبين تفوق ترجمته ، يقدم ترجمة لسورة يوسف إلى اللاتينية قام بها روبرتوس كيتنسس لسورة يوسف إلى اللاتينية قام بها روبرتوس كيتنسس اللاتينية ، وطبعت ترجمته هذه في بازل عام ١٥٤٣ اللاتينية ، وطبعت ترجمته هذه في بازل عام ١٥٤٣ عنوان Mahometis ... Alcoran (وتقع سورة يوسف من ص ٢٧ إلى ٨١).

وبعد هذا يورد إرپنيوس تعليقات وشروحاً لغوية ونحوية . ثم يختم الكتاب بإيراد السورة الأولى (الفاتحة) مع ترجمة لاتينية وشروح .

٤ - وفي نفس السنة ، سنة ١٦١٧ ، نشر إرپنيوس النص العربي لكتاب «الآجرومية» لابن آجروم المغربي، وكتاب «المائة عامل» للجرجاني ، مضبوطة بالشكل ، مع ترجمة لاتينية وشروح . وعنوان هذه النشرة:

Grammatica « كِتَابُ الجَرُومِيَّة ومأْيةُ العَامِل »
Arabica dicta Gjarumice, ex Libellus centum regentium cum versione Latina et Commentarijs Thomae Erpenii-Leidae, ex Typographia Espeniana Linguarum Orientalium, 1617.

وكان قد نُشِر قبل ذلك في روما النص العربي لكتاب «الآجرومية» دون ضبط بالشكل وأعاد نشره بحسب طبعة روما هذه كرستن Kersten في القسم الثالث من كتابه في النحو العربي ١٦٠٨ مع ترجة استعان بأربع مخطوطات عربية لتحقيق نص كتاب «الآجرومية»، وترجمه إلى اللاتينية ترجمة صحيحة جيدة، وأعان على فهم النص بما زوده به من تعليقات وشروح، ولسترجمة المصطلحات النحوية العربية، استعان بنظائرها في اللاتينية إن وجدت في النحو اللاتيني ، مثل:

إعراب declinatio ماضي mperativus أمر مُعْرَب vocalis أمر infinitivus مصدر votalis

فإن لم توجد لها نظائر في النحو اللاتيني وضع لها ترجمة لاتمنية خاصة ، مثل:

استثناء exceptio ظرف exceptio inchoatum مبتداً discretio عييز socius خبر status

أما أساء الحركات فقد رسمها بحروف لاتينية هكذا: fatha (فتحة)، kesra (كسرة)، nasba (ضمية) rafa (رفيع)، rafa (رفيع)، chafaa (نَصْب)، chafaa (خَفْض=كسر)، وكوّن من هذه الرسوم اللُلتّنة - إن صبيح هيذا التعبير أي: ذو الرسم اللاتيني - أفعالاً فقال rafare (رَفَعَ)، اللاتيني - أفعالاً فقال chafdare (خَفَض)، rasabare (جَرَم)، ولهذا السبب أخذ عليه بعض النقاد أنه بهذا «عرّب علم النحو».

وإلى جانب هذه الكتب المدرسية في النحو العربي ، قام إرينيوس بتحقيق الجزء الثاني من تاريخ العالم تأليف المؤرخ القبطى المصري جورجيوس ابن العميد المعروف بـ « المكين » (المتوفي ٦٧٢ هـ/ ١٢٧٣ م) ، ويشمل تاريخ الحوادث من عهد النبي محمد حتى عام ٥٦٨ هـ (١٢٦٠ م). وبعد تحقيق النص قام يترجمته إلى اللغة اللاتينية، لكنه أصيب بالطاعون الذي سبودي بحماته ، فعهد بالإشراف على الطبع إلى تلميذه وخلفه في منصبه ، ياكوبوس (يعقوب) جوليوس Colius. فقام هذا الأخير عهمة الإشراف على الطبع خير قيام وظهرت النشرة مع الترجمة اللاتينية في ١٦٢٥ أي بعد وفاة إرينيوس بعام . وعنوانها : تاريخ المسلمين من صاحب شريعة الإسلام أبي القاسم محمد إلى الدولة الأتابكية ، تأليف الشيخ المكين جرجى بن العمد أبو الياس بن أبي المكارم بن أبي الطيّب id est Historia saracenica, qua res gestas Muslimorum, inde a a Muhammede primo imperii et religionis Muslimicae auctore, usque ad initium imperii Atabacaei XLIX successionem imperatorum fidelissime explicantur. Insertis etiam passini christianorum rebus in Orientis potissimum

Ecclesiis eodem tempore gestis. Arabice exarata à Georgio Elmacino... et Latino reddita operä et studio Thomae Erpenii. Accedit et Roderici Ximenes, Archiepiscopi Toletani, Historia Arabum, longe accuratius, quam ante, è Manuscripto Codice expressa. Lugduni Batavorum, ex Typographia Erpeniana Linguarum Orientalium, 1625.

وترجمته: «تاريخ المسلمين من صاحب شريعة الإسلام أبي القاسم محمد، إلى الدولة الأتابكية، تأليف الشيخ المكين جرجس بن العميد أبو الياس بن أبي المكارم بن أبي الطيب: أي تاريخ المسلمين، ويذكر حوادث المسلمين من عهد محمد مؤسس أول دولة للمسلمين وصاحب ديانتهم، حتى بداية دولة الأتابكة، على أيدي تسعة وأربعين حاكماً على التوالي. يضاف إلى ذلك بعض ما وقع للكنائس المسيحية في الشرق من وقائع جرت في نفس الفترة. كتبه بالعربية جورجيوس المكين... وترجمه إلى اللاتينية توماس إربنيوس. وألحق به تاريخ العرب تأليف رودريكوس خيمينس، رئيس أساقفة طليطلة، منشوراً بحسب المخطوط بعناية أكبر جداً من قبل. ليدن، مطبعة اربنيوس للغات الشرقية، سنة ١٦٢٥ ».

وكما هو واضح من هذا العنوان، فإن إرپنيوس ضمّ إلى نشرته تحقيقاً للنص اللاتيني لكتاب «تاريخ العرب» Historia Arabum تأليف دون رودريجو خيمينث دي رادا Oon Rodrigo Jimenez de Rada! التاريخ يبدأ بسيرة النبي محمد ويسرد تاريخ الخلفاء الراشدين والدولة الأموية والصراع في المغرب بين العرب في أسبانيا، ويعرض

خلافة قرطبة، وينتهي بلمحة عن المرابطين. وقد أضاف إرينيوس كتاب «تاريخ العرب» هذا لأن المكين لم يول عناية تذكر لأحداث المغرب والأندلس.

ومن جانب آخر عُني إرپنيوس بالتراجم العربية للعهد الجديد (الأناجيل ورسائل الحواريين) وللتوراة (أسفار موسى الخمسة):

١- فنشر ترجمة عربية للعهد الجديد من نسخة غطوطة مكتوبة في ١٣٤٢م في دير يوحنا في صعيد مصر، وكان اسكاليجر قد أوصى بها لمكتبة ليدن بعد وفاته، وعنوانها كما يلى:

Novum D.N. Jesu Christi Testamentum arabice ex biliotheca Leidensi edente Thoma Erpenio. Leidae in Typographia Erpeuiana linguarum orientalium, 1616, in 4, 648 pp.

وقد نشرها على حالها، وتغلب على الترجمة اللهجة العامية، ولا نعلم من ترجمها. لكن من المؤكد أنها من ترجمة بعض النصارى الأقباط في مصر، كما يتبين من لغتها السقيمة العامية.

٢- ونشر أيضاً ترجمة عربية لأسفار موسى الخمسة (التوراة) وذلك في ١٦٢٢، وقد قام بهذه الترجمة يهودي مراكشي في القرن الثالث عشر الميلادي (السابع الهجري). وكانت النسخة المخطوطة مكتوبة بحروف عبية. لكن إربنيوس نشر النص بحروف عربية. وتحدث في المقدمة عن الخصائص اللغوية لهذه الترجمة ذات اللهجة العامية المغربية.

### مراجع

- Johann Fück: Die arabischen studien in Europa, pp. 59-73. Leipzig, Otto Harrassowitz, 1955.

## اسخولتنز

#### ALBERT SCHULTENS

(1686-1750)

مستشرق هولندي .

ولد في خروننخن (شالي هولندة) في ١٦٨٦ ؛ وتوفي في ليدن في ٢٦ يوليو ١٧٥٠ .

أراد أن يكون قسيساً إنجيلياً، فسدرس أولاً اللاهوت، واللغة اليونانية واللغة العبرية ، ثم درس بعد ذلك اللغة الكلدانية واللغة السريانية و وبعد ذلك درس العبرية. وسافر إلى ليدن واوترخت ليتلقى النصيحة من ريلند Reeland . وعين راعياً (قسيساً انجيلياً) في فاسنار Wassenaar (بين ليدن ولاهاي) في 1۷۱۱.

وفي ١٧١٣ أصبح أستاذاً في كرسي اللغات الشرقية في جامعة فرانكر Franaker ، وفي ١٧٢٩ مصار أستاذاً للغات الشرقية في جامعة ليدن ، وجمع بعد ذلك بين هذا الكرسي وكرسي دراسات العهد القديم في ١٧٤٠ ، وظل محتفظاً بكلا الكرسيين حتى وفاته في 1٧٤٠ .

أما عن سيرته العلمية فإن رسالته للحصول على الدكتوراه الأولى من جامعة خروننخن ١٧٠٦ كانت بعنوان: «رسالة لاهوتية فيلولوجية (لغوية) في فائدة اللغة العربية في فهم اللغة المقدسة (العبرية) » (وقد أعيد نشرها في «مؤلفاته الصغرى » Opera Omnia (مريانية والعبرية والكلدانية والسريانية والحبشية هي لغات العربية والكلدانية والسريانية والحبشية هي لغات أخوات أو لهجات أخوات للغة العبرية ، ومنزلتها من العبرية كمنزلة اللهجات: الأيولية ، والأيونية ،

والأتيكية بالنسبة إلى اللغة اليونانية. ولهذا دعا إلى الاستفادة من كنز اللغة العربية الهائل في تحديد معانى الألفاظ العبرية وقدم شواهد على ذلك ٢٣ موضعاً غامضاً في العهد القديم من الكتاب المقدس يكن إيضاحها عن طريق اللغة العربية. وعاد فاستخدم نفس المنهج لإيضاح مواضع غامضة في سفر أيوب، وأخرى في سفر الأمثال لسليمان – وذلك في كتابين: الأول بعنوان: « سفر أيوب مـــع ترجمة (لاتينيـــة) جديدة قائمة على الأصل العبري مع شرح مستمر » (ليدن ، ۱۷۳۷). والثانى بعنوان: «أمثال سليمان: ترجمة كاملة قائمة على الأصل العبري، مع شرح» (ليدن ١٧٤٨). فإذا اعترض أحد قائلاً إن أقدم الشواهد الكتابية العربية أحدث جدا من العهد القديم ، لَرَدَّ اسخولتنز قائلاً إن ثم قصائد عربية ترجم إلى زمان سليان بل وإلى زمان موسى ، وأكَّد أن لغة يرح بن يقطان ، أي لغة يعرب بن قحطان (ومعنى هذا أن يرح بن يقطان = يعرب بن قحطان) - التي نشأت عن اللغة العبرية - كانت لغة عربية وقثل نموذج اللغة العبرية في صفائها الأول كما كان يتكلمها اسماعيل أبو القبائل العربية الشمالية ، وعرض اسخولتنز رأيه هذا في أبحاث مختلفة ، خصوصاً في كتاب بعنوان: « أقدم الشواهد على اللغة العربية ، أو غاذج توضح الذكرى واللغمة القمديمة: ممأخوذة من مخطوطمات لمؤلفهات للنويري ، والمسعودي ، وأبي الفسداء و « الحمساسة » ، الخ ، الخ - استخلصها ونشرها أ . اسخولتنز » (لبدن ، . (172.

فقام بعض العلماء اللغويين بهجوم شديد على نظرية اسخولتنز هذه ، ومنهم جوسيه Gousset ، ووقع بينهم وبينه مساجلات عنيفة . فرد عليهم اسخولتنز في كتاب ضخم بعنوان «الأصول العبرية » Origines hebrae (فرانكر ١٧٢٤ – ١٧٣٨ في جزئين من حجم الربع) وبين أن اللغة العبرية ليست من وضع إلهي كما كان يُزعم آنذاك ، بل هي قريبة النسب باللغات السامية الأخرى .

وإلى جانب هذه المؤلفات المتعلقة بالصلات الوثيقة بين العبرية وسائر اللغات السامية، وضرورة الإفادة من العربية - بحكم ثروتها الهائلة في المفردات - من أجل فهم كثير من المواضع الغامضة في عبرية الكتاب المقدس، أصدر اسخولتنز المؤلفات التالية:

١ - قام بإعادة طبع كتاب «النحو العربي » تأليف توماس ارپنيوس (١٧٣٣ - ١٧٤٨) ، وأضاف إليه عتارات من الأمثال وقصائد من «حماسة » أبي تمام .
 وقد أعيدت طبعته هذه بعد وفاته ثلاث مرات في السنوات : ١٧٦٦ ، ١٧٦٧ .

٢ - ترجم إلى اللاتينية المقامات الثلاث الأولى من «مقامات الحريري» (فرانكر، ١٧٣١) ثم الثلاث التالية لها (في ليدن، ١٧٤٠).

٣- وترجم «حياة صلاح الدين » لبهاء الدين (١٧٣٣).

٤ - « شرح على سفر أيوب » (ليدن ، ١٧٣٧ ، في مجلدين ) ، وقد ذكرناه من قبل .

٥ - «أقدم الشواهد على اللغة العربية » - ٥ ( ١٧٤٠ ) ، وقد ذكرناه من قبل .

۳ - «أمثال سليان » (۱۷٤۸)، وقد ذكرناه من قبل.

Opera Minora « المؤلف الصغرى » - ٧ ( المؤلف المحال ) . ( ١٧٦٩ ) .

۱. Institutiones Aramae « النظم الآرامية » - ۸ « النظم الآرامية ، نشر بعد وفاته .

#### ابنه

وابنه Jean Jacques ولد في فرانكر في ١٧١٦، وتوفي في ليدن في ٢٧ نوفبر ١٧٧٨، وكان أستاذا للاهوت واللغات الشرقية في جامعة هربورن Herborn ، وليدن في ١٧٤٩. وله مؤلفات تحصيلية.

#### حفيده

ولهذا الابن ابن يدعى هنري البرت، وقد ولد في هربورن في ١٥ فبراير ١٧١٩، وتوفي في ليدن في ١٢ يوليو ١٧٩٣.

سافر إلى إنجلترة للاطلاع على الخطوطات العربية في مكتبة بودلي بأوكسفورد ونشر «مختارات من «أمثال الميداني» (لندن ١٧٧٣)، وكان يوكوك قد أعدها للطبع.

ولما عاد من إنجلترة ، عين أستاذاً للغات الشرقية في جامعة أمستردام ١٧٧٨ ، ثم عين في أول مارس ١٧٧٨ أستاذاً للغات الشرقية في جامعة لميدن ، في نفس الكرسي الذي شغله قبل ذلك أبوه ومن قبله جده . وصار مديراً لجامعة لميدن في ١٧٨٧ .

وتوفي وهو يعمل في إعداد نشرة كاملة لـ « أمثال » الميداني .

وكان قد اقتنى عدة مخطوطات عربية نفيسة ، فاشترتها من أسرته مكتبة جامعة ليدن في ١٨٠٨ . ومن أهم أعماله:

۱ - « عتارات من الأمثال العربية » - ويحتوي على ۲۸۵ من أمثال الزمخشري ، بحسب مخطوط محفوظ في جامعة ليدن (۱۷۷۲).

٢ - كتاب «كليلة ودمنة »، النص العربي (١٧٨٦).

### مراجع

- Clémant Huart, in Grande Encyclopédie s.v.
- Ferdinand Rink: Heinrich Albert Schultens, Riga, 1794.

٣ - وترجم إلى اللاتينة قسماً من «أمثال»
 الميداني ، نشره بعد وفاته M.G. Schröder (ليدن) .

## اسكاليجيه JOSEPH SCALIGER

(1540-1609)

مستشرق وفيلولوجي كلاسيكي عظيم، فرنسي.

ولد في أجان Agen جنوب غربي فرنسا ، في ٤ أغسطس ١٥٤٠ ، وتوفي في ليدن في ٢١ يناير ١٦٠٩ . تعلم في بوردو ، ثم في باريس حيث حضر دروس تورنب Turnèbe . ودَرَس اليونانية واللاتينية فأتقنهما إتقاناً تامًّا ، وصار من كبار علماء الكلا يكيات . وإلى جانب ذلك دَرَس العبرية والعربية والسريانية والفارسية وعدداً من اللغات الأوروبية الحديثة .

وتحول إلى الپروتستنتية في ١٥٦٢ بعد أن كان كان كانوليكياً. ومع ذلك اختاره لوي دلاروش پوزيه كاثوليكياً. ومع ذلك اختاره لوي دلاروش پوزيه Louis de la Roche-Pozay سفير فرنسا لدى البابا، ليكون مربياً لأولاده، وذلك في ١٥٦٣. ومع هؤلاء الأولاد زار الجامعات الرئيسية في فرنسا وألمانيا. وقام بأسفار في إيطاليا، واقتنى من هناك بعض النقوش والشذرات القدعة.

وعرضت عليه جامعة (أكاديمية) ليدن في ١٥٩١ شغل كرسي الدراسات الكلاسيكية خلفاً ليوستس ليسيوس Justus Lipsius. فتردد ، لكن الملك هنري الرابع ضغط عليه لقبول هذا المنصب. فسافر إلى

ليدن في ١٥٩٣ ، وبقي في هذا الكرسي حتى وفاته في

وقد نشر اسكاليجيه عدداً من الكتب اللاتينية نذكر منها:

۱ – De lingua latina (باریس، اکتابین این Varron (باریس، ۱۵۲۵).

۱۰۲ - Alexandra تالیف L.ycophron تالیک ۱۵۶۳ ).

. ( ۱۵۷۲ ، ليون ، Catalecta Virgiliana – ۳

۱ ( ۱۵۷٤ ، ليون ، ۸usonianae Lectiones – ٤

ا تألیسف De verborum Significatione –ه تألیسف Festus

Carpnina Catulli, Tibulli et Propertii -٦ .(١٥٧٧)

Astronomicon – ۷ تالیف Manilius (باریس،

۸- مجموعة من الأمثال اليونانية تحت عنوان Stromateus proverbiorum graecorum (بـــاريس ١٥٩٢ – ١٥٩٤).

۹ - مؤلفسات أپوليوس Apuleus (ليسدن، ١٦٦٠).

لكن أهم مؤلفاته هما كتابان في تقاويم السنوات، الأول بعنوان: «في إصلاح الأزمنة» de emen الأولى منه datione temporum الذي ظهرت الطبعة الأولى منه ١٥٨٣ في باريس، ثم أعاد طبعه طبعة موسعة جداً ومصححة في ١٥٩٨. وطبع طبعة ثالثة بعد وفاته، في ١٦٢٩.

والثاني بعنوان: كنز الأزمنة، تكملة لخرونقة يوسابيوس پامفيلي (جنيث ١٦٠٩). وفي الكتاب الأول جمع اسكاليجيه كل ما تيسر له جمعه من تقاويم البلاد والأزمنة، ورتبها ووصفها، وربطها بالتقويم اليوناني وحدد تزامناتها. وأفاد من كل موارد الأدب اليوناني، والأدب اللاتيني، والنقوش والنقود من أجل ضبط هذه التحديدات الزمنية. ومن بين الاكتشافات المهمة التي اهتدى إليها أنه وجد منقوشاً على بعض النقود اليونانية صورة للاسكندر الأكبر وفي رأسه ترنان، وبذلك فسر ما ورد في سورة «الكهف» عن ترنان، وبذلك فسر ما ورد في سورة «الكهف» عن لقرنان، وبذلك فسر ما ورد في سورة «الكهف» عن لقب بهذا اللقب (راجع ص ٤٢٥ من كتابه هذا، طلقب بهذا اللقب (راجع ص ٤٢٥ من كتابه هذا، ط

وفي كتابه هذا بورد اسكاليجيه نصوصاً عربية تتعلق

بالتقاويم ، كما يذكر بيانات عن التقاويم الكنسية الشرقية: الأنطاكية ، والحبشية ، والقبطية ، ويعرض أساء الحيوانات في فلك البروج بالعربية .

كذلك استفاد من الكتب الربانية اليهودية ، فقرأ المشنا وبعض مؤلفات موسى بن ميمون في الطقوس اليهودية ، وشرح داود قمحي على الكتاب المقدس . وقرأ الترجمة الآرامية للعهد القديم ، وهي ما يسمى «الترجمة السريانية للعهد الجديد .

لكن فيا عدا هذا الكتاب - «في إصلاح الأزمنة » - لا نعثر عند اسكاليجيه على ما يدل على أنه سار في الدراسات العربية ، والشرقية بعامة ، شوطاً بعيداً . ولهذا نعجب كيف وصفه ارپنيوس بأنه «الأول بين المستعربين » Primus arabisantium .

والحق أن أهمية اسكاليجيه كمستشرق ضئيلة ؛ وإنما هو في اللقام الأول عالم فنذ في الدراسات الكلاسيكية (اللاتينية واليونانية).

### مراجع

- Nicéron, Mémoires, t. XXIII.
- Bernays: J.J. Scaliger, Berlin 1855.
- Ch. Nisard: le Triumvirat littéraire au XVIe siècle, J. Lipse, J. Scaliger, J. Cassaubon. Paris, 1852.
  - V. Egger: L'Hellénisme en France. Paris, 1869.

## إسكياپَرليّ

### CELESTINO SCHIAPARELLI

(1841-1919)

مستشرق إيطالي .

ولد في سڤليانو Savigliano في ١٤ مايو ١٩٤١، وتوفي في روما في ٢٦ اكتوبر ١٩١٩ وهو أخو الفلكي الكبير چيوڤني ڤرجنيو Giovanni Virginio، وبسبب ما أصاب ثروة الأسرة من إفلاس، اضطر شلستينو إلى العمل موظفاً في إدارة البريد. لكنه أخذ في الوقت نفسه في دراسة اللغة العربية أولاً في تورينو على يدي للويچي كاليجارس Luigi Calligaris، ثم فيرنتسه على يدي يدي ميكيله أماري الذي آثره بالعطف الشديد. يدي وبتوجيه من أماري، أنجز اسكياپرلي اعماله الأولى وهي:

١ - تحقيق المعجم اللاتيني العربي (الثاني) وعنوانه
 ٧ Vocabulista in arabico
 ١ (راجع هنه المادة) ،
 فيرنتسه ١٨٧١ .

9 - « إيطاليا كما وصفت في كتاب « روجار » 1.'Italia descritta nel ۱۸۸۳ للادريسي »، روما ۱۸۸۳ «Libro del re Ruggero» Compilato da Edrisi Memorie dell'Accademia وقد ظهر في مجموعات

Lincei وبعد أن عين أولاً أستاذاً بديلاً ، ثم أستاذاً مساعداً للغة العربية في «معهد الدراسات العليا » في فيرنتسه (١٨٧٣ - ١٨٧٤) ، عين في ١٨٧٥ أستاذاً في جامعة روما ، وبقي فيها حتى أحيل إلى التقاعد في ١٩٦٦ .

ومن أعماله الأخرى:

٣ - تحقيـــــق ونشر ديوان ابن حمديس ، الشاعر الصقلي ، روما ١٨٩٧ . وقد ترجمه إلى الإيطالية ، لكن الترجمة لم تنشر حتى الآن .

٤- وترجم «رحلة ابن جبير»، وفيها وصف مهم لمدينة پلرمو في القرن الثاني عشر الميلادي، وطبعت الترجة في روما ١٩٠٦.

وترك بعد وفاته كمية هائلة من الترجمات والتحقيقات والأبحاث التي لم تنشر . راجع تفاصيلها في مقال نلينو المذكور في المراجع .

## مراجع

C.A. Nallino: Celestino Schiaparelli, in RSO,VIII, pp. 450-464, con bibliografia completa.

## (رودولف) اشتروطمن

#### RUDOLF STROTHMANN

(4.9.1877-15.5.1960)

مستشرق ولاهوتي ألماني اهتم خصوصاً بالمذاهب المستورة في الإسلام.

ولد في ٤ سبتمبر ١٨٧٧ في مدينة لنجريش الب الengerich غربي المواقع المانيا)، وتعلم في جامعتي هله Halle وبون Bonn ألمانيا)، وتعلم في جامعتي هله المانيا، وتخصص في وكان من تلاميد كارل بروكلمن، وتخصص في اللاهوت، وصار مدرساً Oberlehrer في مونستر المانيات في المنافورتا Schulpforta من ١٩٠٧ حتى ١٩٢٣.

ودعي في ١٩٢٣ ليكون أستــاذاً للــدراسات الشرقية في جامعة جيسن Giessen.

وفي ١٩٢٧ خلف هلموت رتر Ritter أستاذاً للدراسات الشرقية في همبورج واستمر أستاذاً في همبورج حتى تقاعده في ١٩٤٧.

وظل اشتروطمن طوال حياته لاهوتياً شديد التقوى ، مهناً بالدراسات الدينية وفهم الظاهرة الدينية بوجه عام . وهذا هو الذي أدّى به إلى دراسة الإسلام . واهتم خصوصاً في ميدان الإسلام بالمذاهب المستورة والفرق الدينية الإسلامية القليلة الانتشار .

فعني أولاً بدراسة الزيدية ، المنتسبين إلى زيد بن على بن أبي طالب ، وهي فرقة شيعية معتزلة تعترف بخلافتي أبي بكر وعمر . وقد أصدر في هذا المجال الدراسات التالية :

۱ - « مؤلفات الزيدية » (مجلة ۱۹۱۰ Der Islam عدد ۱، ص ۳۵۶-۳۹۷ وعدد ۲، ۱۹۱۱، ص ۷۸-۶۸).

٢ - « مذهب الزيدية في الإمامة » - اشتراسبورج ،
 ١٩١٢ .

۳- «العبادات في مذهب الزيدية» - اشتراسبورج، ١٩١٢٠

ثم انكب بعد ذلك على سائر فرق الشيعة: من اثنا عشرية، واسماعيلية، ونصيرية، ودروز، فضلاً عن الفرق الغريبة في الإسلام، ونورد فيا يلي ثبتاً بأبحاثه ونشراته بحسب ترتيب ظهورها:

٤ - «أبحاث في المبتدعة»: اليزيدية عند الرمزيين الإسلاميين، يزيد الأول في الأدب الشعبي الإسلامي» (Islam)، ص ٧٧ - ٨٦).

٥ - «مشكلة شخصية يزيد بن علي كما في المصادر المكتوبة » (١٩٢٣] ، ص ١ - ٥٢).

٣- «بدر-أحُد وكربلاء» (في مجلة OLZ سنة ١٩٢٣، ص ٨٠٩-٨١٨).

٧ - « الشيعة الاثنا عشرية : بيانان لخصائصها الدينية من العصر المغولي » - ليپتسك ، ١٩٢٦ .

۸ - « مؤلفات الشيعة » (فهرس كتب للناشر أوتوهر سقتس برقم ٤٠٥ ، سنة ١٩٢٦).

٩ - « المركز الديني والعقائدي للإباضية ؛ مؤلفات الإباضية » (عند الناشر

(Ephemeiedes في مجموعة ١٩٢٧) أوتوهر سفتس، ١٩٢٧ في مجموعة

۱۰ - «الــبربر والإبــاضيــة » (Islam جـ ۱۷ ۱۹۲۸ ص ۲۵۸ - ۲۷۹).

۱۱ - «علم العقائد الإسلامية وكتاب مقالات الإسلاميين للأشعري » (Islam جـ ۱۹ ، سنة ۱۹۳۱ ، ص ۱۹۳۰ - ۲٤۲ ) .

۱۲- «مخطوطات ومطبوعات » (Islam ج. ۱، ۱۹۳۳).

۱۳ « دائرة معارف الأسلام » ج ۳ وج ٤ ، وج ١٩٣٦ (طهرت ١٩٣٤) الشيعة (طهرت ١٩٣٤) الشيعة (١٩٣٧) ، التقيية (١٩٣٩) ، التقيية (١٩٣٩) ، الثنوية (١٩٣٠) ، المحمدية (١٩٣٣) ، الظاهرية (١٩٣٤) .

14 - « من تاريخ الفرق المبتدعة في الإسلام » (في علم المبتدعة في المبتدع

۱۵ - «رد الدروز على هجوم النصيرية» (Islam جـ ۲۵، ۲۹۹ ص ۲۹۹ - ۲۸۱).

۱۱ - «المذهب السرّي للباطنية بحسب كتاب «عقيدة أهل البيت » لمحمد بن الحسن الديلمي » (Bibliotheca Islamica) المجلد رقم ۱۱ ، استانبول (۱۹۳۹ ).

١٧ - «نصوص غنوصية لـلإساعيليـة: الخطوط العربي في الأمبروزيانا برقم 75 H (أعمال أكاديمية العلوم في جيتنجن، القسم الفيلولوجي التاريخي، ٣، ١٩٤٣).

۱۸ - «ميمون بن القاسم الذي من طبرية: أعياد النصيرية. متن أساسي في دولة العلويين في سوريا » (مجلة Islam جد ۲۷ ، ۱۹۲۳).

٠٠ - «النصيرية في سوريا اليوم » (في «أخبار أكسادييسة العلوم في جيتنجن »، القسم الفيلولوجي التاريخي، عدد ٤، ١٩٥٠).

اليمن » (في مجموعة Islamic Research Association) عدد ١٩٥٢).

۲۲ - «النصيرية بحسب مخطوط برلين العربي رقم Documenta Islamica Inedita » (في مجموعة ٢٩١٤ م Ricardo Hartmann Saerum ، برلين ١٩٥٢ ص ١٨٧ - ١٧٣).

٣٧ - « فرق شرقية سرية في أبحاث الغربيين ومخطوط كيل Kicl رقم ١٩ عربي » (أعمال الأكاديمية الألمانية للعلوم في برلين، قسم اللغة والأدب والفن، ١٩٥٢، عدد رقم ٥، برلين ١٩٥٣).

۲۱ - «فِقه الإساعيلية» ( Islam ج ۳۱ ، ۱۹۵۲ ، ص ۱۳۱ - ۱۶۲) .

٢٥ - «تفسير إسهاعيـــــــلي للسور من ١١ إلى ٢٠ - مخطوط الإمــبروزيـانـا العربي رقم ١١. ٦6 » (أعمال أكاديمية العلوم في جيتنجن ، القسم الفيلولوجي التاريخي ، عدد ٣ ، ٣١ ، ١٩٥٥).

٢٦ - «آراء سرّية غريبة عند النصيرية: حكايات وأخبار عن السادة المقدسين من أهل البيت » (أعمال الأكاديية الألمانية للعلوم في برلين، قسم اللغة والأدب والفن، ١٩٥٨).

۳۷ - «المباهلة مجسب النقول والطقوس » - ۲۷ . (۲۹ - ۵ می ۱۹۵۸ ، ۳۳ - Islam)

۲۸ - «تناسخ الأرواح عند النصيرية » (مجلة Oriens جـ ۱۲ ، ۱۹۵۹ ص ۸۹ - ۱۱۲).

ومن هذا الثبت يتبين أن عمل اشتروطمن الأساسي تركز حول الشيعة ، بفروعها المغالية ، وحول بعض الفرق الشاذة في الإسلام . وهذا العمل جمع بين نشر النصوص النادرة ، وبين الدراسة التفصيلية ، وبين بيان المؤلفات .

وإلى جانب هذه الدراسات في ميدان الفرق الإسلامية ، اهتم اشتروطمن بتاريخ الكنائس الشرقية ، ونشر في هذا الجال:

٢٩ - كتاباً بعنوان: « الكنيسة القبطية في العصر الحديث » (ضمن مجموعة Beiträge zur Historischen الحديث ). Theologie

٣٠ - ومقالاً بعنوان: «المسيحية الشرقية اليوم ومصير الأثوريين » (« مجلة تاريخ الكنيسة » جـ ٥٥ المسيح الكنيسة » جـ ٥٥ المسيح المس

٣١ - ومقالاً آخر بعنوان: «الشرق وكنائسه في منظور التوحيد بين الكنائس» (أو «في منظور التوحيد بين الكنائس» (أو الاهوتية » مسكوني ») وظهر في مجلسة «أوراق لاهوتيسة» ، 1974-٢٤٧).

وإلى جانب نشاطه في التأليف أشرف اشتروطمن على إصدار مجلة Der Islam وهي تتلوفي الأهمية مجلة ZDMG منسذ ١٩٢٧، واشترك معه في إصدارها ابتسداء من ١٩٤٨ برتولسد اشبولر Spuler السذي سيخلفه وحده بعد وفاته (في ١٩٦٠).

## مراجع

- Bertold Spuler: «Rudolf Strothmann», in Der Islam, 36, 1960, 1-3.
- Rudi Paret: «Rudolf Strothmann» in ZDMG, 79, 1961, S. 13-15.

## اشتومه

#### HANS STUMME

(1864-1936)

مستشرق ألماني .

كان تلميذاً لسوسين Socin ، وهو الذي أشرف على طبع كتاب « ديوان من وسط الجزيرة العربية » الذي صنعه أستاذه سوسين ، وذلك في ١٩٠١ ، ١٩٠١ ،

وفيه دراسة للهجمات بعمض قبمائمل وسط الجزيرة العربية ،

لكن اهتمام اشتومه انصب على اللهجات العامية في المغرب. وكان يعرف اللغة البربرية.

## اشتىنر

### HEINRICH STEINER

(1841-1889)

مستشرق سويسري.

ولد في زيورخ ١٨٤١. ودَرَس اللاهوت واللغات الشرقية أولاً على يدي هتسش Ferdinand Hitzich الشرقية أولاً على يدي هتسش ١٨٠٧) ثم على يدي فليشر، ثم صار في ١٨٧٠ أستاذاً للعهد القديم (من الكتاب المقدس) واللغات السامية في جامعة زيورخ خلفاً لأبرهرد اشرادر Eberhard Schrader (١٩٠٨ – ١٩٠٨) مؤسس علم الأشوريات في ألمانيا.

والعمل اللذي اشتهر به اشتينر هو كتابه:
Die ( ١٨٦٥) « المعتزلة أو أحرار الفكر في الإسلام »
Mu'taziliten oder die Freidenker in Islam, Ein
Beitrag zur allegemeinen Kulturgeschichte.
Leipzig, 1862, in 8°, XV + III p.

وفيه يستعرض آراء المعتزلة ويتابع تطور علم الكلام من القرن الأول حتى القرن الرابع، ولما كانت كتب المعتزلة غير ميسورة آنذاك، فقد اعتمد على كتب الملل والنحل وأصحابها من خصوم المعتزلة.

ومن تلاميذه في جامعة زيورخ يعقوب هاوسهير المدي على الدي حصل الله المديد المديد

وليس لأشتينر أبحاث أخرى في الإسلاميات ، إذ انصرف في باقي عمره القصير إلى دراسات الكتاب المقدس. وتوفي ١٨٨٩.

## اشتينشنيدر

## MORITZ STEINSCHNEIDER

(1861-1907)

مستشرق نمساوي برّز خصوصــــاً في الــــدراسات العبرية .

ولد في بروسنتس (إقليم موراڤيا) في ٣٠ مارس المرية في صباه على ١٨١٦ من أسرة يهودية، وتعلم العبرية في صباه على يدي أبيه يعقوب (١٧٨٢ – ١٨٥٦) الذي كان عالمًا بالتلمود، وكان منزله ملتقى لبعض علماء العبرية

التقدميين، وفي سن الثالثة عشرة تتلمنذ على يدي ناحوم تربتش Trebitsch، ولتكملة دراسته التلمودية سافر إلى براغ في ١٨٣٦، وأقام فيها حتى ١٨٣٦ وفي الوقت نفسه التحق بمدرسة المعلمين، وكان يدرس في براغ في نفس الوقت إبراهام بنش Abraham، وقد بدأ ينشر بن أصدقائه المقرّبن نوعاً

من الحركسة الصهيونيسة ، فسانضم إليهم مورتس اشتينشنيدر . لكنه لما رأى أنه لا جدوى من تنفيذ هذه الحركة ، فإنه انسحب منها نهائياً في ١٨٤٢ ، واتخذ بعد ذلك موقفاً سلبياً جداً - كما ورد في دائرة المعارف اليهودية - من الحركة الصهيونية .

وسافر إلى ثيينا في ١٨٣٦ لمواصلة دراسته، وبناء على نصيحة من صديقه ليوپولد دوكس Leopold تصص في الآداب الشرقية والأدب العبري الحديث، ووجه همّه الأكبر إلى الببليوجرافيا، وهي التي ستكون ميدان نشاطه الأساسي في المستقبل. ولما كان يهوديا، فإنه لم يسمح له بدخول الأكاديمية الشرقية في ثيينا، وكذلك لم يسمح له باستنساخ نصوص من الكتب والخطوطات العبرية في المكتبة الامبراطورية في ثينا. ورغم هذه العقبات واصل دراسة اللغة في ثينا. ورغا هذه العبرية عند الأستاذ كيرله Kaerle في كلية اللاهوت الكاثوليكي في جامعة ثيينا. وكان يعيش في ثيينا، كما في براغ من قبل، من إعطاء دروس في اللغة الإيطالية.

ولأسباب سياسية أرغم على مغادرة ڤيينا. فقرر الذهاب إلى برلين، لكنه لم يستطع الحصول على التصريح الضروري لدخولها، فأقام في ليپتسك، والتحق بجامعتها حيث واصل دراسة اللغة العبرية على يدى فليشر Fleischer.

وفي ذلك الوقت بدأ في ترجمة القرآن إلى اللغة العبرية ، وشارك فرانتس دليتش Delitzsch في نشر «عز جبّم» تأليف هارون بن إليا (ليپتسك، ١٨٤١) ، لكن مراقبة النشر النمساوية لم توافق على وضع اسمه إلى جانب فرانتس دليتش كمشارك له في النشر.

وأثناء إقامته في ليپتسك كتب عدة مقالات في

الأدب اليهودي والعربي لدائرة المعارف العالمية التي كان يصدرها بيرر Pierer .

ولما استطاع الحصول على تصريح لدخول برلين ، سافر إليها في ١٨٣٩ ؛ فحضر محاضرات فرانتس بوپ Franz Bopp عن الفيلولوجيا المقارنة وتاريخ الآداب الشرقية . وتعرف إلى ليوبولد اتسونس Geiger . وأبراهام جيجر Geiger .

وفي ١٨٤٢ عاد إلى براغ. وفي ١٨٤٥ سافر مع ميخائيل زاكس Sacks إلى برلين. وفي الوقت نفسه تخلى عن نيّته القديمة في أن بصير ربّياً (كاهناً يهودياً). وعمل صحفياً مخسبراً لجريدة National-Zeitung للكتابة عن جلسات الجمعية الوطنية في فرانكفورت كما عمل مراسلاً لجريدة براغ Prager Zeitung.

وفي ١٨٤٤ وضع هو وداوود كاسل Cassl مشروعاً لـ«دائرة معارف لليهودية» Real-Encyclopadie في معارف لليهودية des Judentums ن وأصدر بيان عنها في مجلة لـ Literatur Blatt des Orients. لكن المشروع لم ينفّذ.

وفي ١٧ مسارس ١٨٤٨ أفلح في الحصول على الجنسية الپروسية . وفي نفس العام ، عُهد إليه بإعداد فهرس الكتب اليهودية في مكتبة بودلي بجامعة «أوكسفورد » وقد صدر بعنوان: Catalogus الفات عدر بعنوان: librorum Hebraeorum in Bibliotheca Bodleiana في برلين ١٨٥٣ – ١٨٦٠ . وقد أمضى في إعداده وكتابته ثلاثة عشر عاماً ، ومن أجله قضى أربعة فصول صيف في أوكسفورد .

وحصل من جامعة ليپتسك على الدكتوراه في ١٨٥٠ . وفي ١٨٥٩ عُين مدرساً في معهد فيتل - هينه افرايم Veitel-Heine Ephraim في برلين ، وقد بقي يدرس فيه ٤٨ عاماً .

وفي الفترة من ١٨٦٠ إلى ١٨٦٠ كان ممثلاً للطائفة اليهودية لدى الإدارة الحكومية، وأمام الحاكم المدنية. ومن سنة ١٨٦٩ حتى عام ١٨٩٠ كان مديراً لمدرسة البنات الخاصة بالطائفة اليهودية، وفي لمدرسة البنات الخاصة بالطائفة اليهودية، وفي المحمد عين مساعداً في المكتبة الملكية في برلين، وبقي في المنصب حتى وفاته، ومن ١٨٥٩ إلى ١٨٨٢، كان رئيساً لتحرير نشرة دورية اسمها «الببليوجرافيسا العبرية»، وقد أصدر منها واحداً وعشرين مجلداً.

إنتاج اشتينشنيدر هو في المقام الأول فهارس: للمخطوطات العبرية ، وللكتب اليهودية المؤلفة بالعربية ، وللترجمات العبرية عن العربية ، وللترجمات العربية عن اليونانية. وتصفه «دائرة المارف المهودية » بأنه « أبو الفهرسة اليهودية الحديثة ، وأحد مؤسسى التحصيل اليهودي الحديث ». وإنتاجه هائل جداً يزيد على ١٤٠٠ عنوان. وقد اهتم طوال حياته العلمية بدراسة العلاقة بين الثقافة اليهودية، والثقافات العالمية في العصر الوسيط. وتبين له منذ البداية ، أنه لتحقيق هذا الهدف لا بد أولاً من حصر الخطوطات اليهودية . ومن هنا أقبل على عمل فهارس الخطوطات اليهودية أولاً في مكتبة بودلى بأوكسفورد ، ثم بعد ذلك في ليدن (١٨٥٨) ومنشن (١٨٧٥ ، ط ٢ موسعة ١٨٧٦) ، وهامبورج (١٨٧٨) وبرلين (١٨٧٨ - ١٨٩٧). وهذا هو الميدان الأول لنشاطه، أعنى فهرسة الخطوطات العبرية.

والميدان الثاني - وهو فهرسة المسترجمين - بدأه بكتابه الرئيسي الحافل، وعنوانه: « الترجمات العبرية في العصر الوسيط واليهود بوصفهم مترجمين ». Dic . لا التحميل المواه واليهود بوصفهم مترجمين ». Itebräischen Uebersetzumgen des Miltelalters والأصلى في und die Juden als Dolmetscher تأليفه لهذا الكتاب أن معهد فرنسا كان قد أعلن عن

جائزة (مسابقة) لفهرسة كاملة للترجمات العبرية في العصور الوسطى . فكتب اشتينشنيدر ، بالفرنسية ، كتابيه في هذا الموضوع في عام ١٨٨٤ ، وعام ١٨٨٦ . ثم قام بترجتها إلى الألمانية وتوسع فيهما جداً فكان هذا الكتاب ، وقد صدر في ١٨٩٣ . وهذا الكتاب حافل بالمعلومات المفيدة للباحث في العلوم الإسلامية ، لأن هذه الترجمات اليهودية هي عن العربية . ولم يصدر في بابه بما يعفى عليه بعد .

والكتاب الثاني في هذا الميدان هو: «الترجمات Arabischen (۱۸۹۷) «العربية عن اليونانية العربية عن اليونانية العربية العر

وعلى الرغم من أن معظم المعلومات الواردة فيه قد صارت عتيقة ، بفضل ما قمنا به نحن من نشرات ودراسات في هذا المجال - خصوصاً في كتابنا المتعالمية المتعالمية المتعالمية المتعالمية والطبيعية والمائدة فيا يتصل بالعلوم الرياضية والطبيعية . وكان قد نشر كتابه مقالات متفرقة في مجلات متفرقة من المهارية والمعلوم الرياضية والطبيعية . وكان قد نشر كتابه مقالات متفرقة في مجلات متفرقة من

والكتاب الثالث في نفس الميدان هو: « الترجمات الأوروبية عن العربية » (١٩٠٤ - ١٩٠٤) Die (١٩٠٥ - ١٩٠٤) الاترتات ولا المتحدة المناه الاخر عتيقاً ، بفضل تقدم الدراسات في هذا الجال ، لكن لا يوجد حتى الان كتاب جامع يتناول نتائج البحث حتى اليوم ، إنما هي دراسات متفرقة مشتتة ، وعسى أن نقوم بذلك قريباً .

وفي الميدان الثالث، أعني اليهود الذن كتبوا بالعربية، كتب اشتينشنيدر مؤلفاً بعنوان: «ما كتبه اليهود بالعربية » Die Arabische Literatur der اليهود بالعربية » وقد سرد فيه أسماء جميع المؤلفين

اليهود الذين كتبوا باللغة العربية، مع ترجمة مفصلة وأثبات بالمراجع. وفي نفس الموضوع ألقى محاضرات، نشرت بالانجليزية في مجلة Quarterly . (١٩٠١ - ١٨٩٧).

وثم ميدان رابع أسهم فيه اشتينشنيدر هو المناظرات بين المسلمين واليهود والنصارى في العصور الوسطى حول الأديان. فكتب كتاباً بعنوان: «الكتب المؤلفة باللغة العربية في المناظرات والدفاع الديني بين المسلمين والمسيحيين واليهود» (١٨٧٧) Polemische und apologetische Literatur in Arabischen Sprache zwischen Muslimen, وفيه يذكر أساء من Christen und Juden (1877) كتب وعناوين ما كتب من مؤلفات في هذا الموضوع، والمصادر، ومعظمها بخطوطة.

وله إلى جانب هذه الكتب، مقالات مهمة نخص بالذكر منها:

ا سرحول الأدب الشعبي عند اليهود » (نشر في » – ۱ » – ۱ ، «حول الأدب الشعبي عند اليهود » (نشر في » – ۱ ، «حول الأدب الشعبي عند اليهود » (نشر في » – ۱ ، «حول الأدب الشعبي عند اليهود » (نشر في

٣ - « قنسنطينوس الإفريقي ومصادره العربية »
 (نشر في Virchow's Archiv جد ٣٧).

٣٠٠ « الكتب العربية في السموم ، حتى نهاية القرن الثاني عشر الميلادي » (نشر في نفس الجموعة جد ٥٢ ، وطبع أيضاً على حدة) .

٤ -- « السموم وعلاجاتها : رسالة لموسى بن ميمون »
 (في نفس الجموعة جـ ٥٧).

۵ - «ميتافيزيقا أرسطو في تحرير يهودي » (نشر في ۱۸۸۲ Zunz Jubelschrift ).

8 - « الإسلام واليهودية » (نشر في Berliner's . (۱۸۸۰ Magazin

٧ - « الكتب المؤلفة ضد اليهود باللغة الإيطالية »
 (ii Vessillo Israelitico 1877-80).

٨ - «من تاريخ الترجمات من الهندية إلى اللغة العربية » (نشر في ZDMG ۱۸۷۰ - ۱۸۷۱).

وفي دائرة مع ارف بير وفي دائرة مع الرف بير المواد التالية: بلاد Universallexikon كتب المواد التالية: بلاد العرب اللغة العرب، اللغة العربية، الأدب العربي، الخلفاء، القرآن، الديانة الإسلامية، الفِرَق الإسلامية (الطبعة الثانية ١٨٣٩ - ١٨٤٣).

وكان اشتينشنيدر يكتب بالألمانية، واللاتينية، والفرنسية، والإيطالية، والعبرية بنفس الإتقان والسهولة فيها كلها..

## مراجع

- G.A. Kohut, in: Festschrift.... M. Steinschneider (1896), V-XXXIX
- A. Marx: Essays in Jowish Biography (1947), pp. 112-84, incl. extensive bibliography up to 1947, pp. 294-6.
  - P.O. Kristeller, in PAAJR, 27 (1958), P. 59-66.
  - F. Rosenthal, in PAAJR, 27 (1958), p. 67-81.

## (يوحنا) الأشقوبي

#### JUAN ALFONSI DE SEGOBIA

(fin 14 s.- après 1456)

لاهوتي إسباني ، لعب دوراً كبيراً في مجمع بازل ، وشارك في ترجمة القرآن إلى اللاتينية.

ولد في السنوات الأخيرة من القرن الرابع عشر في اشقوبيه (اسبانيا الوسطى)، وتوفى بعد سنة ١٤٥٦. وكسان ارشيدياكون في فسلافتيوسا Villaviciosa ودياكون في طليطلة واشقوبيه ويالنثيه. وصار أستاذاً في جامعة شلمنقه. وأرسلته هذه الجامعة وكذلك الملك يوحنا الثاني إلى بازل لحضور مجمع بازل الذي انعقد في ١٤٣٣ وما تلاها وكان من رأيه أن الجمع يتقدم على البابا في الأمور التي تتصل بالعقيدة وبالأخلاق وبإصلاح الكنيسة، وأن على البابا أن يخضع لقرارات المجمع ، لأن البابا هو مجرد الخادم الأول والعضو الأشرف في الجسم الروحي (الصوفي) للمسيح، أي في الكنيسة . وصار كردينالاً في ١٤٤٠ لكنه اضطر بعد ذلك إلى التخلى عن الكردنالية. واعتزل في دير أيتون Ayton في ساقويا (فرنسا) وكرّس وقته لوصف مجمع بازل في كتاب بعنوان Historia generalis synodi . Basiliensis

وفي خلوته في هذا الدير أيضاً - وهو ما يهمنا هنا - فكر في الدفاع عن المسيحية ضد الإسلام الظافر الذي بدأ يغزو أوربا خصوصاً بعد استيلاء محمد الفاتح على القسطنطينية في ١٤٥٣. تبين له أنه لا جدوى من مقاومة الإسلام بالسلاح ، لأن الدولة العثانية كانت في أوج قوتها وتهدد أوربا بأسرها. لهذا لم يجد أمامه غير مقاومة الإسلام بالكتابة ضد الإسلام . واستعداداً لذلك رأى ترجمة القرآن إلى اللاتينية ؛ ولما كان لا يعرف العربية فقد استقدم من اسبانيا « فقيها » مسلهاً

يعرف الاسبانية والعربية طبعاً. وكان هذا «الفقيه » المسلم - المزعوم، في رأينا - يتولى ترجمة الآيات القرآنية فيصوغها يوحنا الأشقوبي باللغة اللاتينية!

وبعد أن قام هو وزمبله « الفقيه المسلم » هذا بترجمة القرآن إلى اللاتينية ، أخذ هو في كتابة رد على الإسلام ، بعنوان : « طعن المسلمين بسيف الروح » De « وقسد mittendo gladio spiritus in Sarracenes وقسط ضاع هذا الرد كما ضاعت ترجمة القرآن . لكن أنطونيو Antonio في كتابه « المكتبة الاسبانية القديمة » Bibliotheca hispanca vetus (جـ ٢ ص القديمة » ٢٢٦ ، ٣٣٢) يقرر أنه رأى مخطوط الكتاب الثاني ، أي الرد على الإسلام ؛ وهو فعلاً بقدم لنا تحليلاً وافياً حداً للكتاب .

### مراجع

- N. Antonio: Bibliotheca hispana vetus, 2e éd.
   Madrid, 1788, t. 2, pp. 225 ff.
- Maller: Concilium Basilene, Studien und Quellen. Basel, 6896, ti, p. 20-52.
- D. Cabanellas Rodriguez: «Juan y el primer Alcoran trilingue u, in al-Andalus 14 Madrid, 1949), p. 149-173.
- D. Cabanellas Rodriguez: Juan de Segovia y el problema islamico. Madrid, 1952.
- R. Hanbt: Johannes von Segovia in Gespräch mit Nikolaus von Kues and Jean Germain über die göttliche Dreinigkeit und ihre Verkündigung von den Mohammedanern» in MTHZ 2 (1915), 5. 115-129.
- S. Lator: «Giovanni di Segovia e la prima versione bilingue del Corano», in Civileà Cattolica, 96 (1945), I, 37-44.

## اشمىلدرز

### **AUGUST SCHMOELDERS**

(1809 - 1880)

مستشرق ألماني من أوائيل من اهتموا بالفلسفة الإسلامية. ففيها أصدر في ١٨٤٢ كتاباً (بالفرنسية) بعنوان: « بحث في المدارس الفلسفية عند العرب، وخصوصاً مذهب الغزالي » Essai sur les écoles philosophiques chez les Arabes et notamment sur la doctrine d'Algazzali. Paris, 1842, in 8º .(254 + 64p) وفي هذا الكتاب نشر لأول مرة نص كتاب « المنقذ من الضلال » لأبي حامد الغزالي وترجمه إلى الفرنسية، وأتبع ذلك ببحث مفصل في مختلف «المدارس الفلسفية » عند العرب، وصنفها على أساس التصنيف الذي وضعه الغزالي في «المنقذ من الضلال ». وكان بحثه هذا أول دراسة مفصلة عن المذاهب الفلسفية والكلامية عند المسلمين. ومن رأى اشميلدرز «أنه لا يكن المرء أبداً أن يتحدث عن فلسفة عربية، وفي كل مرة يستخدم المرء فيها هذا التميير فإنه لا يقصد بذلك شيئاً آخر غير الفلسفة

اليونانية كما أدركها العرب ».

وقبل ذلك، في ١٨٣٦، كان قد نشر «وثائق في المنسسة العرب» بعنوان لاتيسني Documenta فلسفستة العرب philosophiae Arabum, Bonn, 1836 هو: «رسائل فلسفية للشيخ أبي نصر الفارابي وللشيخ الرئيس أبي على ابن سينا ».

وكان يعمل في إعداد نشرة محققة مع ترجمة فرنسية لكتاب «الملل والنحل » للشهرستاني ، كما أشار إلى ذلك مول («٢٧ عاماً من تاريخ الدراسات الشرقية » جـ ١ ص ١٩٠). لكن يبدو أن إصدار كيورتن لتحقيقه لهذا الكتاب في مجلدين في لندن ١٨٤٦ قد صرفه عن الاستمرار في عمله هذا. ومن ناحية أخرى أصدر هاربوكر ترجمة ألمانية في هاله سنة ١٨٥٠ – ١٨٥١ ما جمل اشميلدرز يعدل حتى عن الترجمة، وترجمة هاربردكر بعنوان؛ Religionspartheien und بعنوان؛ Religionspartheien und بهانانه وكان على المناز ال

## اشنورر CHRISTIAN FRIEDRICH DE SCHUNURRER (1742-1822)

مستشرق ألماني ، صاحب كتاب « المكتبة العربية » Bibliotheca arabica الذي سجل فيه الكتب العربية والكتب المتعلقة باللغة العربية وآدابها ، والتاريخ

العربي ، والكتب المسيحية العربية ، والكتاب المقدس بالعربية ، والقرآن ، وغير ذلك من الكتب المطبوعة في أوروبا والمتعلّقة باللغة العربية والإسلام والمسيحية في

Bibliotheca: البلاد العربية. وعنوانه الكامل هو: arabica-auctam nunc atque integram edidit D. Christianus Frideritus de Schnurrer, ordinis regii Wurtemb-erg Merit. Civ. eques, Litterarum universitatis Tubingensis cancellarius, Instituti Tertiae classi adscriptus, soc. Reg. scient. Goetting. et acad. Reg. Boicae sodalis. Halae ad Salam, typis et sumtu I.C. Hendelii. MDCCCXI.

ويقع في مقدمة من ١٢ص، وجدول تصحيح أخطاء من ص XXI إلى XXI. ونص الكتاب يقع في ٥٢٩ ص من قطع الثّمن. وقد أهدى الكتاب إلى سيلفستر دي ساسي.

وكسر الكتاب على الأبواب التالية:

١ – النحو، ص ٣ – ١١٠، ويتناول فيه كتب النحو والمعاجم.

٢ أ التاريخ ، ص ١١٣ - ١٨٢ ، ويشتمل أيضاً على
 كتب الجغرافيا.

٣ - الشعر ، ص ١٨٥ - ٢٢٨ ، ويشمل أيضاً كتب
 النثر والأدب بعامة .

٤ - نصرانيات ، ص ٢٣١ - ٣٣٥ ، ويشمل أيضاً المجادلات مع الإسلام.

٥- الكتاب المقدس، ٣٣٩-٣٩٧.

٦- القرآن ، ص ٢٠١ - ٤٤٥ .

٧- منوعات، ص ٤٤-٥١٢، وتشمل كل ما لا يندرج تحت الأبواب الستة السابقة، ومنها كتب الطب (ص ٤٤-٤٥٧)، والرياضيات (٤٥٧-٤٦٦)، والفلسفة (٤٨٦-٤٨٧)، والتربية (٤٨١-٤٨٣)، والمواريث (٤٨٣-٤٨٥)، والفلاحة (٤٩١-٤٩١) الخ. وختم الكتاب بالكلام عن المطابع في أوروبا التي تطبع مجروف عربية (ص ٥٠٠-٥١).

ومجموع الكتب التي ذكرها هو ٤٣١ كتاباً مرقمة بالترتيب من أول الكتاب إلى آخره.

وفي آخر الكتاب إلحاقات Addenda (ص م ١٥٥٥)، ثم لوحة بالسنوات التي ظهرت فيها الكتب وإلى جانب السنة يرد رقم الكتاب وعنوانه (٥١٩ - ٥٢٩).

وهذا الكتاب مرجع عظيم وفي غاية الفائدة ، وقد انتهى عند ١٨١٠ ، فتولى إكماله زنكر ، ثم شوڤان (راجع هاتين المادتين) ، كذلك قام شوڤان بعمل فهرس هجائي لكتاب اشنورر في كتابه Bibliographie des . XLI-CXVII ص (١٨٩٢) مى XLI-CXVII فسر بذلك الاستفادة منه .

وميزة كتاب اشنورر أنه اعتمد على الاطلاع المباشر على الكتب التي رصدها ، وأنه أردف كل كتاب بمعلومات مفيدة عن مضمونه ، وعن الفهارس أو المجلات التي أشارت إليه وأحياناً عن قيمته ، مع مقارنة بأشباهه من المؤلفات في نفس الموضوع .

وكتاب اشنورر هذا يدل على أنه طبع في أوروبا منذ عام ١٥٨٨ حتى عام ١٨١٠ ، أي في ٢٢٢ سنة ٤٣١ كتاباً في اللغة العربية وآدابها وتاريخ الإسلام والمسيحية في الشرق العربي والعلوم عند العرب أي بعدل عشرين كتاباً في العام، وهو قدر لا بأس به، يدل على الاهتام الكبير في أوروبا بهذه الموضوعات. ويزداد المرء إعجاباً حين يتذكر أنه لم يطبع في البلاد العربية والإسلامية في الفترة نفسها من الكتب العربية العربية والإسلامية في الفترة نفسها من الكتب العربية إلا القليل جداً الذي لا يكاد يتجاوز عدد أصابع البين .

### مراجع

كتب ابن أخته كرستبان قببر Chr. F. Weber كتب ابن أخته كرستبان قببر Christian Friedrich Schnurrers خالمه ومناقبه، بعنوان: Leben, Charakter und Verdienste Kannstadt, 1823.

## (ڤلهلم) ألْڤرت

### WILHELM AHLWARDT

(1828-1909)

وهي :

أ - " « الأصمعيات ، ومعها قصائد لغوية » Elaçma'iyyât, nebst einigen Sprachgedichte.

ب- «ديوان العجّاج» ٢ برلين، ١٩٠٣. وهو يشتمل على ديوان رؤبة بن العجاج، ليپتسك ١٩٠٣ وفي العنوان الألماني: Berlin, 1903

ثم إنمه ترجم ديوان رؤبة هـذا نظماً إلى اللغة الألمانية وظهرت الترجمة في برلين ١٩٠٤.

وهذه النشرات الثلاث تدل على امتلاكه ناصية اللغة العربية فقها وأدباً، وعلى قدرته الفائقة على التحقيق الفيلولوجي الدقيق لنصوص الشعر العربي القديم. وعلى الرغم من مرور أكثر من خسة وسبعين عاماً على صدورها، فإنه لم تصدر لهذه الكتب تحقيقات خير من تحقيق ألفرت لها. وما صدر من طبعات فإنها إما منقولة عنها بعد تجريدها من جهازها النقدي المتاز، وإما طبعات ملفقة بعيدة عن كل أصول التحقيق العلمي للنصوص، ومن هذا النوع الأخير التحقيق العلمي للنصوص، ومن هذا النوع الأخير طبعة «الأصمعيات» التي صدرت في القاهرة سنة طبعة «الأصمعيات» التي صدرت في القاهرة سنة الناشران(۱) في المقدمة من أنها اعتمدا على «أصل موثق» -لم يذكراه بالتحديد في مقدمتهما هذه،

قلهلم ألقرت - أو كما يكتب اسمه بالعربية على ما نشره من دواوين: وليم ألورد - وليد في مسدينية جريفسڤليد Greißwald (في شهالي ألمانيا على بحر البلطيق) في ٤ يوليو ١٨٢٨، وفيها توفي في ٢ نوفمبر ١٩٠٩. وكان أستاذاً في جامعتها الشهيرة، كما كان أمين مكتبة. وهو من أقدر المتمكنين من اللغة العربية وأكبر حجة في الشعر الجاهلي وشعر الرجازين العرب. وله في هذا الباب:

العقيد الثمين في دواوين الشعراء » - ١ العقيد الثمين »، جريفسڤلد ١٨٦٩ الجاهليين »، جريفسڤلد six ancient Arabic Poets. London, 1870.

المربية الجاهلية « ملاحظات على صحّة القصائد العربية الجاهلية » Bemerkungen على صحّة القصائد العربية الجاهلية » über der Aechtheit der altarabischen Gediehte وطبع بالأوفست طبعة جديدة سنة ١٩٧٢ عند 1972, Osnabrück, Biblio-Verlag.

وقد ترجمنا في كتابنا: «دراسات المستشرقين حول صحة الشعر الجاهلي » الفصل الأول منه. وهو في الفصول التاليمة يتناول قصائد الشعراء الجاهليين شاعراً شاعراً، وقصيدة قصيدة، ويبين منا يظنم منحولاً منها.

ه أجزاء، ه مجموع أشعـــار العرب » في ٣ أجزاء، «٣ Sammlungen alter arabischen : ١٩٠٣-١٩٠٢ Dichter, 3 Bde, 1902-3.

<sup>(</sup>١) يسخر الناشران من كون ألثرت يكتب اسبه في صورة: «وليم بن ألورد »، ويرجع ذلك إلى جهلهما بأن هذا الرسم هو النطق الألماني لاسمه باللغة الألمانية (بفتح الحمزة وسكون اللام وفتح الواو وسكون الراء والدال) مع نطق حرف W واواً لا قاء (وهو نطق جائز أيضاً) لكنهما تخيلا أن كلمة «ألورد » يقصد بها الزهر المعروف !!.

ويبدو أنهما إنما يشيران إلى ما ذكراه في مقدمة نشرتهما لكتاب «المفضليات» من أنهما اعتمدا على نسخة محدود بن التسلاميد الستركزي الشنقيطي عن النسخة المخطوطة - المحفوظة بجزانة كوپريلي باستانبول ونسخة الشنقيطي هذه نسخة نسخها لنفسه ، وأضاف إليها من عنده ما رآه في مصادر أخرى ، وحذف منها ما حذف ، فهي نسخة ملفقة تماماً لا يمكن الاعتاد عليها مطلقاً . وكان عليهما أن يرجعا إلى النسخة الأصلية التي عنها نقل الشنقيطي نسخته ، لكنهما لم يرجعا إليها ، وقالا اعتذاراً عن ذلك: «ثم هذه النسخة التي نقل عنها الشنقيطي بقية الأصمعيات لم نَرها ، ولولا ظروف الحرب الحاضرة لاجتهدنا في إحضار نسخة مصورة عنها لندرسها ، لعلنا كنا نستنبط منها أشياء لا نستطيعها وهي غائبة » (ط۳ ، القاهرة ١٩٦٤ ص ١٩).

والأعجب من هذا ما كتباه في مقدمة طبعتهما (ولا أقول: نشرتهما) لكتاب «الأصمعيات »: فبدلاً

الثالثة التي صدرت ١٩٦٤، فهل استمرت «الحرب

الحاضرة » حتى ١٩٦٤؟ ألم تكن قد انتهت قبل ذلك

بتسع عشرة سنة؟!

من أن يذكر الفضل لصاحبه - وهو ألثرت -(١) راحا يرميانه بالشتم والإهانة غير اللائقين. ويبدو أن هذه «عادة » سار عليها بعض المتصدرين لإعادة طبع ما سبق أن نشره المستشرقون بعد تحقيق علمي دقيق بذلوا فيه كل سعي جميل. ولا يسعنا إلا الأسف على انتشار هذا الجحود بين «المتصدرين » لطبع بعض النصوص الأدبية القديمة، وهو جحود لا ينطلي على أحد من أهل العلم الحقيقيين!

لكن أعظم أعماله هو « فهرس الخطوطات العربية في المكتبة الملكية ببرلين » في عشرة مجلدات Verzeichnis der arabischen Handschriften der königlichen Bibliothek zu Berlin, 10 Bände, 1887-99.

فهــذا أكــبر وأدق عمــل فهرسي للمخطوطـات العربية ، ويمتاز بالدقة وسعة الاطلاع والإحاطة . ولا نعرف له نظيراً حتى بالنسبة إلى الخطوطات اليونانية أو اللاتينية . وسيظل نموذجاً أعـلى لهذا اللون من العمل . وقد حفظت هذه الخطوطات أثناء الحرب في جامعة توبنجن ، وفقد البعض منها في أثناء الحرب العالمية الثانية ثم عادت الآن إلى برلين .

## أليشمان

#### JOHANN ELICHMANN

مستشرق ألماني استقربه المقام في ليدن بوصفه طبيباً. وعثر في مكتبة ليدن على نسخة مخطوطة من «جاويدان خرد» (الحكمة الخالدة) لمسكويه، وفيه

ترجمة عربية لـ «لغز قابس »، وهو محاورة ترمز إلى الحياة الإنسانية منسوبة إلى قابس أحد تلاميذ سقراط وأحد المشاركين في محاورة «فيدون » لأفلاطون، وقد كتبت هذه المحاورة باللغة اليونانية وعرفت في الأدب

آودكسيوس Lud. Odaxius للغزقابس. بل وأفكر أيضاً في أن يضيف ترجمة فارسية . لكنه توفي وهو في زهرة عمره قبل أن يتمكن من طبع هذا كله . فتولى الاشراف على الطبع كلوديوس سلماسيوس (كلود دي سوميز راجع هذه المادة) الذي زود الطبعة بمقدمة ضافية ، وطبع الكتاب في ١٦٤٠ في ليدن تحت العنوان التالى :

Tabula Cebetis graece, arabice, latine, item aurea Carmina Pythagorae, cum paraphrasi arabica, auctore Johanne Elichmanno M.D. cum praefatione C. Salma Sii. Lugduni Batavorum, 1640.

راجع تصديرنا لنشرتنا لكتاب مسكويه: «الحكمة الخالدة »، القاهرة ، ١٩٥٢.

الفلسفي اليوناني بعنوان: لوح قابس » Tabula وقد طبع الأصل اليوناني عادة كملحق لمتن ابكتاتوس - كما في نشرة H. Woi في بازل ١٥٦٠، ونشرة M. Meibom, adr. Reland في أوترخارة ملك التي قام بها . ١٧١١ وأفضل نشراته تلك التي قام بها . ١٨٩٢ واجع مقال فون أرنم Von Arnim في دائرة معارف باولي - فيسوڤا تحت مادة Kabes المجلد ١١، الجزء الأول).

كما عثر أيضاً في نفس مخطوط ليدن على الأشعار النهبية المنسوبة إلى فيثاغورس. فقام أليشان بتحقيق هنين النصين وزودهما بالشكل الكامل، وترجمهما إلى اللغة اللاتينية، ووضع إلى جوارهما الأصل اليوناني، وألحق بالكل التلخيص الموسع الذي عمله

## إليوت SIR HENRY ELLIOT (1808-1853)

لكن هذه الخطة لم تنفّذ، لأن مديري شركة شرقي الهند في لندن لم تضع تحت تصرفهما أيّ مال. فقام إليوت بتصنيف هذا الكتاب، الذي هو أداة أساسية لكتابة تاريخ الهند تحت حكم المسلمين استناداً إلى المصادر الإسلامية، وقد صنفه ليكون مدخلاً لهذه السلسلة التي وضع خطتها مع اشپرنجر، لكن شركة شرقيّ الهند دعته إلى جمع مجموعاته من المخطوطات شرقيّ الهند دعته إلى جمع مجموعاته من المخطوطات التاريخية التي يكن فيا بعد أن تغيد في تنفيذ هذه الخطة، وأن يضع في الوقعت نفسه فهرساً لهده

مستشرق إنجليزي ، عني بتاريخ المسلمين في الهند . وبدأ بأن أصدر : « فهرس كتب المؤرخين النين كتبوا عن الهند الإسلامية ».

Bibliographical Index to the historians of Muhammedan India, by H.M. Elliot: vol. I: General histories. Calcutta, 1849.

وكمان إليوت قد وضع مع الويس اشپرنجر (١٨١٣ – ١٨٩٣) خطـة لنشر المصـادر الأساسيــة لتاريخ الهند تحت حكم المسلمين، بطبعها على الحجر.

المؤلفات. فأخذ إليوت في العمل، وبيّن أولاً أن هناك ٢٧ كتاباً يجب طبعها، ثم وضع ثبتاً أكمل بالمؤلفات المتعلقة بالتازيخ العام للهند تحت حكم المسلمين. وهذا الثبت يحتوي على ٢٣١ كتاباً، وأسقط الأخبار المحلية، ومجموعات الرسائيل وتراجم الأشخاص باستثناء سير الأباطرة. فكان عن ذلك هذا الفهرس، الذي خص فيه كل كتاب بفصل يطول أو يقصر بحسب أهمية الكتاب، وفيه يذكر تفصيلات عن المؤلف، ويبين طبيعة الكتاب وحجمه، والروح التي بها كتب، والأبحاث التي تناولته حتى الآن من جانب الأوروبيين. في يحلل مضمونه، ويختم الفصل بإثباتات مهمة، ينشر نصها في ملحق.

وقد نجح هذا الكتاب نجاحاً بارزاً ، دعا مؤلفه إلى تأليف كتاب شامل عن تاريخ الهند تحت حكم المسلمين . لكن صحته اعتلت اعتلالاً حمله على ترك الهند ، والذهاب إلى مدينة الكاب (جنوبي إفريقية) لاسترداد صحته ، لكنه توفي في الكاب ١٨٥٣ وهو في الخامسة والأربعين من عمره . ولم يستطع أن يصدر ، إبان حياته ، غير جزء صغير يتعلق بفتح العرب لبلاد السند واستقرارهم فيها ، وذلك بعنوان :

Appendix to the Arabs in Sind, vol. III, part I of the Historians of India, by Sir Henry Elliot. Cape-Town, 1853, in-8 (282 p).

ولم يطبع منه إلّا أربعين نسخة فقط.

وفي هذا الكتاب أكمل المعلومات القليلة الواردة في كتب فتوح البلدان والتواريخ العربية بمعلومات

استمدها من مصادر هندية، وألحق بها ضميمة من التعليقات المثيرة حول بعض النقط التفصيلية.

لكنه ، لحسن الحظ ، ترك بين مخلفاته مجلدين من «التعليقات الخاصة بمؤرخي الهند » وهما معدّان للطبع ، وكذلك ترك الجلد الثالث من «تاريخ الهند تحت حكم المسلمين » ، وهو يتناول حكم الغزنويين ، والمجلد التاسع الخاص محكم جهانكير .

وقد قام جون دوسن John Dowsn بطبع ما خلّفه البوت، تحت عنوان:

The History of India as told by its own Historians. The Muhammadan Period. 1867-1877. In 8 volumes.

وفيه ترجم إليوت المصادر الإسلامية التي تناولت حكم المسلمين للهند.

أما مشروع طبع أصول هذه المصادر، فقد أحياه من جديد توماس E. Thomas ، فاقترح في ١٨٥٥ على حكومة أجرا تنفيذه على نطاق أضيق، مع الاكتفاء عورخي الدولة البتنية Pathane لأباطرة دلمي. على أن تشمل هذه السلسلة الأولى: «طبقات ناصري»، «ضيا برني»، «تاريخ علائي»، الترجمة الذاتية لفيروز شاه، وحياة فيروز شاه تأليف شمس سراي. وتقرر أن يتولى بيلي Bayley تحقيق كتاب «طبقات ناصري».

#### مراجع

- J. Mohl: Vignt sept ans d'histoire des études orientales, t.I, p. 353, t. II, p. 19-20, 59, 110, 139.

# أماري

### MICHELE AMARI

(1806-1889)

مستشرق وسياسي إيطالي.

ولد في بلرمو (صقلية) في يوليو ١٨٠٦ . وكان أبوه من رجال السياسة ، وقد حكم عليه بالسجن ثلاثين سنة في ١٨٢٢ لاشتراكه في مؤامرة سياسية . وتلقى ميكيله تعلياً جيداً ، واهتم بالتاريخ والأداب ، وأتقن الفرنسية والانجليزية . ولما سجن أبوه قام بتوفير المعاش لأسرته التي كانت تتألف من أمه وأخته وأخوين أصغرين . فاشتغل موظفاً في إدارة مدينة بلرمو ، وأسدى خدمات جليلة بما اتخذه من اجراات صحية إبان انتشار وباء الكوليرا في بلرمو ١٨٣٧ .

ثم اشتغل في وزارة العدل في نابلي؛ وفي أثناء إقامته في نابلي ألّف كتابه العظيم: «حرب التعصيرات الصقلية » Guerra del vespro Siciliano ( ١٨٤٢) ، فاضطهدته لذلك حكومة البوربون في نابلي، فاضطر إلى الالتجاء إلى فرنسا ، وفي فرنسا أعدد كتابه الرئيسي عن تاريخ صقلية تحت حكم المسلمين .

وقامت ثورة ١٨٤٨ في كل أوروبا ، فخاض غمار السياسة . وعاد إلى صقلية ، واختاره أهل صقلية عضواً في اللجنة الثورية ، وناثباً . ثم صار وزيراً للمالية «لمدة خسة أشهر كانت نوعاً من الاستشهاد الطويل بين صنفين من الناس الساخطين باستمرار : صنف من عليهم أن يزودوا الميزانية بالموارد ، وصنف من يريدون أن بتعيشوا منها » على حد تعبيره . وقد رفضن ، هو وسائر الوزراء ، الحصول عملي المرتسب المناص بمنصب الوزير ، وسعى - في غير طائل - لدى

حكومة الجمهورية الفرنسية - للحصول على نجدة لصقلية.

فلما لم يفلح في ذلك ، ولما أصاب الأحرار في صقلية من هزائم ، فإنه عاد إلى باريس في ١٨٤٩ ، حيث عمل في وضع « فهرس للمخطوطات العربية في المكتبة الوطنية » بباريس . وكرّس نفسه للبحث العلمي والدراسة .

ولما عاد إلى ايطالية في ١٨٥٩ حصل من الحكومة الموقتة في توسكانيا على كرسي اللغة العربية في بيزا أولاً، ثم فيرنتسه بعد ذلك.

وفي ١٨٦٠ اشترك في حملة «الألف» النين قاموا بقيادة جاريبالدي بإثارة صقلية ضد حكم البوربون. وصار أماري مديراً للتعليم العام في الحكومة الموقتة في نابلي. وطالب بضم مملكة نابلي إلى پيمونته، ولهذا فإنه حينما تكونت مملكة إيطاليا تحت حكم أسرة ساڤويا، عُين عضوا في مجلس الشيوخ، وصار وزيراً للتعليم العام في ١٨٦٢. لكن سقطت الوزارة بعد عامين، فاستعاد كرسيّ اللغة العربية في فيرنتسه، ثم ما لبث أن تخلّى عنه ١٨٧٣ ليتفرغ للتأليف والدراسة.

ولما عقد مؤتمر المستشرقين الثاني في فيرنتسه ١٨٧٦ أختار أماري رئيساً له.

وتوفي أماري في سنة ١٨٨٩.

كان أماري شديد الغيرة الوطنية ، فكان هذا دافعاً له إلى الاهتام بتاريخ وطنه ، صقلية . ومن هنا

. كان كتابه في تاريخ «حرب التعصيرات الصقليّة ». و« التعصيرات الصقلية »Vespro Siciliano اسم يطلق على المذبحة التي قام بها أهل صقلية في ١٢٨٢ ضد الفرنسيين ، وكانوا يحكمون صقلية بواسطة شارل دانجو Charles d'Anjou . وبحسب المنقول ، فإن هذه المذبحة بدأت في بلرمو في يوم الإثنين التالي لعيد الفصيح، في ٣٠ ميارس ١٣٨٢، في وقيت قرع النواقيس للــــدعوة إلى صلوات العصر Vespri . وامتدت المذابح طوال شهر أبريل فشملت كل صقلية ، فهلك فيها قرابة ثمانية آلاف فرنسي . ويقال إن الذي دبر هذه المذبحة هو خوان دي بروثيدا ، الذي كان عميلاً لبطرس الأرغوني ، المنافس لشارل دانجو ، وأن الساعة لاندلاع المذبحة كانت محددة من قبل، لكن الأرجح هو أن شعب صقلية كان قد ضاق ذرعاً بمظالم شارل دانجو وسيطرة الفرنسيين ، وأنه انتهز أول مناسبة للقيام بالثورة . وتحققت هذه المناسبة لما أن سب دروثيه Drovet سيدة صقلية في الساعة التي توجه فيها الجمهور للصلاة في كنيسة مونريال Monreal ، فانفجرت ثورة الأهالي ، وفاجاوا الفرنسيمين وهم عُزَّل من السلاح ، فسذبحوهم رجمالاً ونسامً وأطفالاً . وكان شارل دانجو في أورڤييتو عند البابا ، فحاول القيام بغزو صقلية وتأديب أهلها . لكن عبثــــاً ، إذ نزل بطرس الأرغوني في ٣٠ أغسطس (١٢٨٢) بأسطوله في تريپاني Trepani واستولى على صقلية وولى عليها زوجته وابنه يعقوب.

وبدافع من الوطنية أيضاً، وهو لاجىء في باريس، عني بتاريخ صقلية تحت حكم المسلمين. ذلك أنه وهو في باريس قرأ الفصول الخاصة بتاريخ المسلمين في صقلية، التي كتبها ابن خلدون في كتاب «العبر»، وكان نوئل دي فرجيه قد نشرها ١٨٤١ مع ترجة فرنسية وتعليقات. قرأ أماري الترجمة الفرنسية، فأثار

ذلك عنده الرغبة في قراءة الأصل العربي والمصادر العربية التي تتناول تاريخ حكم المسلمين لوطنه صقلية وقد استمر قرابة قرنين من الزمان . فحضر دروس رينو ودي سلان في اللغة العربية في «مدرسة اللغات الشرقية الحية » . وكان أماري موهوباً جداً في تحصيل اللغات الأجنبية بسرعة وبعمق . فأتقن اللغة العربية ، وأخذ في جمع كل ما تيسر له جمعه من كتب مطبوعة والاطلاع على ما يتعلق بتاريخ المسلمين في صقلية وآدابهم وعلومهم هنال . وترجم من العربيسة إلى الفرنسية وصف ابن حوقل لجزيرة صقلية (١٨٤٥) .

وليسنده بالنصوص المكتوبة ، نشر ما ساه باسم : «المكتبة العربية الصقلية ، Biblioteca arabo » المكتبة العربية (١٨٥٧) » وقد جمع فيه كل النصوص العربية المتعلقة بجغرافية وتاريخ وتراجم الرجال في صقلية .

وأخذ في جمع النقوش المتعلقة بصقلية المكتوبة باللغة العربية ، وتمخض عن ذلك كتابه: « النقوش العربية في صقلية » Le epigrali arabiche de العربية في صقلية » Sicilia (في ثلاثة مجلدات ، بلرمو ، ١٨٧١ · ١٨٧١) أورد فيه نصوص هذه النقوش وترجها إلى الإبطالية وشرحها .

وتابع آثار الحملات العربية على المواني الإبطالية .

فأصدر: «ذكريات عربية جديدة عن تاريخ جنوة » (جنوة ، Nuovi ricordi arabici sulla storia ( ١٨٨٣ ، عربية حديدة من . di Genova كذلك نشر «وثائق (دبلومات) عربية محفوظة في دار المحفوظات الملكية في فيرنتسه » Diplomi arabi del reale ( ١٨٦٣ ، ونبرنتسه ، archivio fiorentino ونشر مسع تلمياده اتشلستينو اسكياپارليّ ( ١٨٤١ - ١٩١٩ ) الجزء الخاص بإيطاليا من «كتاب روجار » للإدريسي: النص العربي ، في من «كتاب روجار » للإدريسي: النص العربي ، في

واكتشف في فيرنتسه معجماً عربياً بعنوان Vocabulista in arabici ، فقام تلميذه اسكيا پارليّ فنشره في ١٨٧١ . وكتب بحثاً عن كتاب «سلوان المطاع » لابن ظفر الصقلي (١٨٥٢).

وكذلك أصدر «خريطة مقارنة لصقلية في القرن الثاني عشر » (باريس ، ١٩٥٨ معاربة لصقلية في القرن الثاني عشر » (باريس ، ١٩٥٨ وكتب عن رحلة محمد بن جدير في صقلية (١٨٤٧ – ١٨٤٧) وخارج نطاق صقلية كتب بحثاً عن «الترتيب الزمني لآيات القرآن » كتب بحثاً عن «الترتيب الزمني لآيات القرآن » كتب بحثاً عن «الترتيب المرمني لآيات عشواً من معهد فرنسا في ١٨٥٨ وبسببه عُيِّن عضواً مراسلاً لهذا المعهد .

### مراجع

- I. Dugat: Biographies des Orientalistes, in Revue Historique, juillet 1886, t. XXI.
- . Centenario della nascita di Michele Amari, I, 1910
- F. Gabrieli: «Un secolo di studi arabo siculi», in Studia Islamica, II, 1954, pp. 89-102.

# أمدروز

### HENRY FREDERICK AMEDROZ

(1854-1917)

### مستشرق إنجليزي

درس القانون وصار محامياً. وتعلم اللغة العربية وأتقنها، واتجهت عنايته إلى تحقيق كتب التاريخ العربي التي ظهرت في القرن الرابع الهجري.

فبدأ بتحقيق ما تبقى لنا من كتب لهلال الصابي (ولد في شوّال سنة ٣٥٩ هـ؛ وتوفى في ١٧ رمضان ٤٤٨ وكان صابئاً ثم أسلم شأنه شأن سائر أفراد أسرته). وكان هلال الصابي قد ألّف تسعة كتب، ضاعت كلها ولم يبق منها إلا شذرات هي التي نشرها

أمـدروز في ليـدن ١٩٠٤، مـع تعليقـات ومعجم، بالعنوان التالي:

Historical remains, First Part of his kitâb alwuzarâ and Fragment of his History 389-393 A.H., edited with Notes and Glossary, Leyden 1904.

وهو يشتمل على بقايا:

١ - من «كتاب التاريخ» لهلال الصابي، وكان هلال قد ذكر فيه تاريخ الحوادث التي جرت من سنة ٣٦٠ إلى ٤٤٧ هـ. لكن القطعة الباقية والتي نشرها

أمدروز لا تشتمل إلا على حوادث السنوات من ٣٩٩ إلى ٣٩٣.

٢ - ومن «كتاب الوزراء » لهلال الصابي ، ولم يبق
 منه إلا بدايته.

كذلك نشر امدروز كتاب تاريخ دمشق لابن القلانسي، ويشمل الفترة من سنة ٣٦٣ إلى سنة ٥٥٥ هـ، وقد أضاف إليه مقتبسات من تواريخ أخرى. وصدر بهذا العنوان:

History of Damascus 363-555 A.H. from the Bodleian Ms. edited with extracts from other histories, and summary of contents Leyden, 1908

وعني بعد ذلك بكتاب «تجارب الأمم » لأبي على مسكويه. وكان الأمير كايتاني قد حصل على مصورته من مخطوط أياصوفيا لهذا الكتاب. فقام أمدروز بإصدار طبعة بالتصوير لهذا الكتاب على أساس هذه

المصورة، وبدأ يظهر في مجموعة «سلسلة جب Gibb التذكارية »، فأصدر أمدروز الجزئين الخامس والسادس. ثم تعاون مع مرجوليوث على إصدار طبعة محققة، وتم طبع جزئين منه في القاهرة التي كتبها أبو شجاع الرودرواري، وختمه بالقطعة التي سبق أن نشرها من كتاب «التاريخ » للهلال الصابي، وبهذا يمتد العرض التاريخي حتى ٣٩٣هه.

ولما توفى امدروز في ١٩١٧، واصل مرجوليوث العمل وحده، فترجم الأجزاء الثلاثة المطبوعة إلى اللغة الإنجليزية في ثلاثة مجلدات أخرى، وختم الكل بمقدمة وفهرس مفصل.

### مراجع

- D.S. Margoliouth, in JRAS, 1917, p. 692 f.

# انطونيوس الأكولاني

راهب فرنشسكاني مبشر

أقام في الشرق عشر سنوات في مهمة تبشيرية. ثم عاد إلى روما وصار مدرساً للغة العربية في كلية الفرنشكان في روما.

وضع كتاباً في تعلم اللغة العربية الفصيحة واللهجة العامية معاً ، وعنوانه:

Arabicae linguae novae, et mettodicae institutiones, non ad vulgaris dumtaxat idiomatis, sed etiam ad grammaticae doctrinalis intelligentiam, per annotationes in

capitum appendicibus suffixas accomodatae. Authore F. Antonio ab Aquila. Romae 1650. وترجمته: «مبادىء اللغة العربية بطريقة منهجية وجديدة ليس فقط لفهم اللهجة العامية بل وأيضاً لفهم النحو المذهبي، ومزودة بتعليقات وملاحق: تأليف انطونيو الذي من أكولا » (روما ١٦٥٠).

وقد استند ميكائيلس J.O. Michaalis إلى هذا «النحو» (راجع «مراسلاته الأدبية »، ج٣ ص ٢٧٣) في زعمه الخاطىء أن الإعراب هو من اختراع النحويين.

# أوبتشيني

### TOMMASO OBICINI

في تعليم لغة السريان » تأليف إلياس برشينايا النسطوري ، ما عدا الفصول الثلاثة الأخيرة فيه . وهذا الكتاب قد حققه ونشره بعد ذلك لاجارد Lagarde تحت عنوان , 1879 واجمع عن مؤلفه : بومشترك 1879 , pp. 1-89 « تاريخ الأدب السرياني » ، ص ۲۸۷ .

وهذا الكتاب «الترجمان في تعليم لغة السريان » هو كتــــاب مفردات عربي - سريــاني مجسب المواد.

وقد قام تلميذه دومينكوس جرمانوس الذي من سيلزيا (١٥٨٨ - ١٦٧٠) بنشر النص مع الترجمة اللاتينية التي قام بها أوبتشيني بعد وفاة الأخير بثلاث بسنوات - في ١٦٣٠ - دون ذكر اسم المؤلف السورياني وتحت عنوان مضلل هو Thesaurus .

### مراجع

· J.H. Möller: Ueber den syrischen Nomenelator des Thomas a Novarici.Gotha, 1840.

راهب فرنشسكاني ومستشرق إيطالي عين حارساً لكنيسة الخلّص في القدس ١٦١٤ أو ١٦١٥ ، وبقي في الشرق عشر سنوات ، ثم عاد إلى روما ، حيث صار مدرّساً للغات الشرقية في دير القديس بطرس Al> S. Petrum القائم على الجبل الذهبي القديس بطرس Monte Autreo في روما ، وكان أول من أحضر إلى أوروبا أول رسم لنقش موجود في شبه جزيرة سينا ، وقد نشر هذا الرسم في عام ١٦٣٦ أثناسيوس كرشر وقد نشر هذا الرسم في عام ١٦٣٦ أثناسيوس كرشر (ص ٢٠٤) .

وقد نشر أوبتشيني كتاب «الاجرّومية» للمرة وقد نشر أوبتشيني كتاب «الاجرّومية» للمرات)، الرابعة (أي بعد أن نشر قبل ذلك ثلاث مرات)، وزوده بترجة لاتينية جيدة وتعليقات مستفيضة، وظهر بعنوان (راجع اشنورر ص ٣٨ تحت ٣٣): Grammatica arabica agrumia appellata. Cum versione latina ac dilucida expositione, adm. R. P.F. Thomae Obicini Noniensis, dioec Novariae, ord. Minorum, Theologi, ac linguarum orientalium. magistri. Romae, 1631, in - 8°, pp. 286.

كدلك ترجم إلى اللاتينية «كتاب الترجمان

### ايدلر

### CHRISTIAN LUDWIG IDELER

(1766-1846)

سني الميلاد وبالعكس.

وفي كتابه Chronologie (التقويم) نجد متناً واضحاً لعلم التقاويم لا يزال أفضل ما صدر في هذا الباب حتى اليوم.

### مراجع

Sandys: A History of Classical Scholarship, vol. III.

• E.J. Bickermann: Chronology of the Ancient world, p. 96.

F.K. Ginzel: Handbuch der mathematischen und technischen Chronologie, I, 1906, S. 260 f.

عالم فلك ألماني ومستشرق وعالم باليونانية ، قام بعدة أبحاث في أسماء الكواكب والنجوم . وكان عضواً في الأكاديمية البروسية للعلوم .

وقد أصدر في ١٨١٠ «مباحث في أصل ومعنى أساء النجوم »، وفيها نشر قساً من كتاب «عجائب الخلوقات للقزويني »، النص العربي مع ترجمة إلى الألمانية وشروح جيدة. كذلك كتب في مجلة «كنوز الشرق » (جـ٢ ص ٣٣٨ – ص ٣٦٨) اضافات وتصحيحات لهذا الكتاب. وفي مقال آخر نشر بنفس الجلة (جـ٤ ص ٢٩٩ – ٣٠٨) عرض التقويم الهجري عرضاً واضحاً دقيقاً وجداول لتحويل سني الهجرة إلى

# باربييه دي مينار

### ADRIEN BARBIER DE MEYNARD

(1827-1908)

### مستشرق فرنسي

ولد في مارسيليا ١٨٢٧. وعمل أولاً في السلك القنصلي، فصار ملحقاً في المفوضية الفرنسية في فارس. ولما عاد إلى فرنسا، عين أستاذاً للغة التركية في مدرسة اللغات الشرقية الحية في باريس ١٨٦٣. وكان قد صحب الكونت جوبينو في رحلته إلى فارس.

ولما توفي مول Moll في ١٨٧٥ ، حل محله باربييه

دي مينار في كرسي اللغة الفارسية في الكوليج دي فرانس في ١٨٧٥.

وفي ١٨٨٥ انتقل من كرسي اللغة الفارسية إلى كرسي اللغة العربية في الكوليسج دي فرانس خلفاً لاستانسلاس جويار، وظل يشغله حتى وفاته.

وتوفى في ١٩٠٨.

أما عن سيرته العلمية فإنه بدأ في أن استخرج المواد المتعلقة ببلاد فارس في «معجم البلدان» لياقوت الحموي وجمعها ونشرها تحت عنوان Dictionnaire géographique, historique et littéraire de la perse et des contrées adjacentes (١٨٦١) المطبعة الوطنية ، باريس)، وقد أكمل مواد يافوت بنصوص عديدة عربية وفارسية ، أخرى غير منشورة .

وله بعد ذلك الكتب والتحقيقات التالية:

۱ - « وصف مدينة قزوين » ، ١٨٦١ .

۲ - « مستخرجات من تاریخ هراة »، ۱۸۶۱ .

٣- «دراسة عن محمد بن الحسن الشيباني ، الفقيه الحنفي » ، ١٨٦١ .

٤ - «لوحة أدبية لخراسان وبلاد ما وراء النهر في القرن الرابع الهجري » ، ١٨٦١ .

٥- شذرات تاريخية تتعلق بإبراهيم بن المهدي . ١٨٦٩.

· 1AVO : « cynal land » - 7

٧- «أطواق الـذهـب » وأفكـار الزمخشري ،

٨ - « المنقد من الضلال » للغزالي ، ١٨٧٦ .

٠- « ملحق المعاجم التركية » ، ١٨٨١ .

١٠ - « دراسة عن جنوب الجزيرة العربيسة » ،
 بحسب وثيقة تركية ، ١٨٨٢ .

۱۱ - «ثلاث كوميديات فارسية »، النص والترجة، ١٨٨٦.

١٢ - « الشعر في فـــارس » ، المحــاضرة الاستهلالية في الكوليج دي فرانس ١٨٧٥ .

لكن العمل العظيم الباقي لباربييه دي مينار هو تحقيقه لكتاب «مروج الذهب » للمسعودي ، مع ترجمة فرنسية وتعليقات ، وقد تعاون معه في الجلدات الثلاثة الأولى باقيه دي كورتاي Pavet de Courteil في الأجزاء المدت الباقية ، وظهر الكتاب تحت عنوان Les في المبتقل هو بالعمل في الأجزاء الستة الباقية ، وظهر الكتاب تحت عنوان Prairies d'or في وقد قام شارل بلا - بطبعة جديدة لهذه النشرة ، وظهر منها حق الآن أربعة مجلدات .

### مراجع

- E. Amelineau, in La Grande Encyclopédie, t. V, 2.

- E.G. Browne, in JRAS, 1908, pp. 1239-1241.

### بارت

### JACKOB BARTH

#### (1851-1914)

مستشرق يهودي ألماني .

ولد في ١٨٥١ ، وَدَرس اللغات السامية في جامعات ليبتسك ليدى هـ . ل . فليشر ، واشتراسبورج ليدى نيلدكه ، وبرلين . وقام منذ ١٨٧٤ حتى وفاته في ١٩١٤ بتدريس اللغة العبرية وتفسير الكتاب المقدس (العهد القديم) والفلسفة اليهودية في المعهد الربّاني الذي أسسه هلدسهيمر في برلين ، وكان أرثوذكسي الاتجاه في اليهودية ، أي محافظاً .

وفي ١٨٧٦ عُين مدرساً للغات السامية في جامعة برلين، وأستاذاً مساعداً في ١٨٨٠، ولكنه لم يرق إلى أستاذ ذي كرسي لأنه يهودي.

وبقدر ما كان يتقن العبرية ، كان يتقن العربية . ومن ثم توزع إنتاجه بين الدراسات اللغوية العبرية . والدراسات اللغوية العربية .

ففي ميدان الدراسات اللغوية السامية بعامة له مؤلفات عدة ، أبرزها ثلاثة :

۱ – « تكوين الأسماء في اللغات السامية » ، . ١٨٩٤

٢ - « تكوين الضائر في اللغات السامية » ،

۳- «دراسات اشتقاقیة من أجل معجم سامي،
 وخصوصاً من أجل معجم عبري آرامی » ، ۱۹۰۲ .

وفي ميدان الدراسات العربية ، نشر:

۱ - « كتاب الفصيح » لثعلب ، ١٨٧٦ .

۲ - « ديوان القطامي ».

٣ - شرح موسى بن ميمون على أحد كتب المشنا ،
 وعنوانه « مكوّت » . وشارك في تحقيق « تاريخ الطبري » الذي نشر في ليدن .

وكان في تحقيقه للنصوص العربية لا يتورع عن التصحيحات العنيفة ، خصوصاً فيا يتصل بالشعراء القدامي .

وعلى العكس من ذلك تماماً فعل بالنسبة إلى النصوص العبرية الخاصة بالكتاب المقدس، فإنه كان يتجنب أي تصحيح فيها، لنزعته الأرثوذكسية تلك، مما جعل إنتاجه في هذا الميدان متخلفاً جداً عن التطور الهائل الذي حدث في ميدان نقد نص الكتاب المقدس. كذلك أجفل من نقد نصوص الكتاب المقدس بعامة، حتى إنه لم يقر إلا بنقد واحد هو أن سفر إشعيا ابتداء من إصحاح ٤٠ وما يتلوه هو لمؤلف آخر مستقل عن مؤلف الإصحاح من الله ٣٥.

وقد توفي في ١٩١٤ تاركاً ولدين: اهارون (١٩٤٠ - ١٩٤٩) وإليـــازر (١٨٨١ - ١٩٤٩) وكلاهما كان من أبشع غلاة الصهيونية والدعاة لها.

### مراجع

- J. Fück: Die Arabischen Studien in Europa, pp. 242-3. Leipzig, 1955.
  - Encyclopaedia Judaica, s.v.

## بارجس Abbé JEAN-JOSEPH LEANDRE BARGES (1810-1896)

مستشرق فرنسي متخصص في الدراسات العبرية. ولد في أوريول Auriol (بمحافظة مصبات الرون Bouches-du-Rhône جنوبي فرنسا) في ۲۷ فبراير ۱۸۱۰، وتوفي في ۱۸۹٦.

رُسم قسيساً في ١٨٣٤ ، ثم صار أستاذاً بديلاً في كرسي اللغة العربية في مرسبليا في ١٨٣٧ ، وأستاذاً للغات الشرقية في كلية اللاهوت في باريس من ١٨٤٢ حق إغلاق هذه الكلية في ١٨٨٥ . وعني بالبحث في مذهب القرّائين اليهود ، فيشر الشروح العربية التي قام بها أكبر المفسّرين الفرائسين، وهو بافث بن علي، وهي شرحه على «المزامير» (١٨٦١) وشرحه على «نشيد الأناشيد » (١٨٨٤). وبالاشتراك مع بير جولدبرج Bar Croluberg بشرافي ۱۸۵۷ ، الرسالة الي بعث بها يهودا بن قريش إلى الطائفة اليهودية في قاس، وهي مفيدة لبيان بداية بشأة اللغة العبرية، ومما يذكر أن اليهود لم يستعوا نحواً للغة المبرية إلاً في القرن السادس الهجري ويمضل تأثير النحو العربي، وتم ذلك في الأندلس، وعنوان هذه النشرة هو: . R. Jehuda ben Koreisch Tiharetensis Africani ad Synagogan Judaicam Civitatis Fez. Epistola de studii Targum Utdatate etc, Paris, 1857 وقد نشر النص العربي بجروف عمريه استناداً إلى مخطوط وحيد في أوكسفورد،

كذلك نشر عدة أعات عن نعوش فبنيقية ويونية ،

لكن المهم هنا هو أن نذكر ما يتعلق بالدراسات العربية. فنقول إنه ترجم إلى الفرنسية كتاب تاريخ بني زيان ، ملوك تلمسان ، تأليف الإمام سيدي أبو عبد الله محمد بن عبد الجليل التنسي ، باريس ، ١٨٥٢ عبد الله محمد بن عبد الجليل التنسي ، باريس ، ١٨٥٢ عبد الله المحمد بن عبد الجليل التنسي ، باريس ، ١٨٥٢ عبد الله المحمد الله المحمد بن عبد الجليل التنسي ، باريس ، ١٨٥٢ طول المحمد بن عبد الجليل التنسي ، باريس ، ١٨٥٢ طول المحمد بن عبد الجليل التنسي ، باريس ، ١٨٥٢ طول المحمد بن عبد المحمد بن

وبنو زيان قبيلة بربرية الأصل استولوا على تلمسان وحكموها في القرنين السابع والثامن الهجريين (الثالث عشر والرابع عشر الميلاديين)، وكان المؤلف، محمد بن عبد الجليل التنسي، في حاشية بني زيان، وأديباً كبيراً، وكنان بنو زيان مشاركين أيضاً في الأدب.

كذلك ترجم من العربية إلى الفرنسية كتاب أبي بكر التواتي عن الصحراء الكبرى والسودان وصدر في باريس ١٨٥٣ .

#### مراجع

Isidore Loeb, in La Grande Encyclopédie, t. V.
 p. 417.

# پالمر EDWARD HENRY PALMER (1840-1882)

مستشرق إنجليزي ومن عميلاء الاستعميار البريطاني، وقد لقي حتفه جزاء وفاقاً لعمله هذا. وليد في أغسطس ١٨٤٠ في ميدينة كميبردج (انجلترة). وتعلم في المدرسة الثانوية اليونانية، واللاتينية، ثم ولع باللغة الإيطالية. وعندنهاية ١٨٦٠ التقى وتصادق مع سيد عبد الله، الذي كان يعمل موظفاً في الحكومة الهندية وقد جاء إلى كمبردج ليسعى في الحصول على وظيفة أستاذ للغة الهندستانية، في كمبردج، فأعجب بالمر بمعرفته بلغات عدة شرقية.

فراح يتلقى منه دروساً في اللغتين الفارسية والأوردية، وانضافت إليهما العربية، ثم تعرف إلى نواب إقبال الدولة، ابن راجا أودة، فوضع نواب تحت تصرفه اثنين من المدرسين لإتقان الأوردو والهندوستاني. وفي الوقت نفسه تلقى دروساً في العربية

على يبدي سوري مسيحي يدعى رزق الله حسون و ودخل جامعة كمبردج ، وفي الوقت نفسه كان يدرس العربية ويفهرس الخطوطات العربية والفارسية الموجودة في مكتبة كلية المالك ومكتبة كلية الثالوث ، ويعمل مراسلاً أجنبياً باللغة الأوردية لجريد ين هنديتين وصار زميلاً في كلية سانت جون في ١٠١٧ . وفي نفس السنة أصدر أول إنتاج له وهو كتابه : «التصوف الشرقي »Oriental Mysticism وهو ترجمة لرسالة باللغة الفارسية عثر عليها وهو يقوم بفهرسة للسالة باللغة الفارسية عثر عليها وهو يقوم بفهرسة

وحدث أن أنشئت هيئة «لاستكشاف فلسطين » بغرض « اكتشاف الإرتباط بين التاريخ المقدس والجغرافيا المقدسة » أي المتعلقين بالكتاب المقدسي. وكان من ضمن برنامجها استكشاف جزيرة سينا ومسيرة بني إسرائيل في صحرائها. ويقترح المشروع « تتبع بني إسرائيل في رحلاتهم الكثيرة من مصر إلى سينا ، ومن سينا إلى قديش ، ومن ثم إلى أرض الميعاد ». وتألفت البعثة الاستكشافية من سير هنري جيمس، رئيس مساحة المدفعية، ومن كابتن اتشار لرز ولسون ، من هيئة سلاح المهندسين الملكية ، ومن يالمر بوصفه مترجماً وجامعاً للنقوش وباحثاً. ويقول يالمر: كان عملي يقوم أساساً في الحصول من البدو على أسماء «الأماكن في شبه جز . ' ، بينا كان الضباط يقومون بالمساحة ، كان هو يستعين بمن يجد من البدو ذكياً في موضع ما ، فيسأله عن أساء الأماكن في هذا الموضع، وفي الوقت نفسه عني بتسجيل عادات البدو

وأعرافهم. وعادت بعثة كابتن ولسن إلى انجلترة في صيف ١٨٦٩ . ثم عاد بالمر في ١٨٧٠ مع شاب يدعي تشارلز دريك Charles Drake لاستكشاف سينا مرة أخرى ، خصوصاً في شمالي شرقيها . وكمان يهمدف خصوصاً إلى تحديد موقع قديش، والبحث في أرض مواب عن نقوش . وسافر إلى القدس حيث نقل ا الكتابات الكوفية الموجودة عملى قبة الصخرة واستكشف القدس القديمة. ثم سافر مع زميله إلى لبنان ومنه إلى دمشق حيث التقى بكابتن بيرتون الذي سيصبح فيا بعد سير ريتشرد بيرتون Sir Richard Burton مترجم ألف ليلـة وليلة، وكان آنذاك قنصلاً بريطانياً في العاصمة السورية . وبعد ذلك سافر يالم إلى جبال العلويين، وواصل السفر إلى استانبول. وقد وصف هذه الرحلة في كتاب من جزئين (يقعان في ٥٧٦ ص) ظهر في كمبردج ١٨٧٠ مع إيضاحات عديدة ورسوم قام بها زميله دريك، ومزودين بخبس خرائط.

وفي نفس سنة ، ١٨٧٠ ، أصدر پالم كتابين: الأول هو فهرس الخطوطات العربية والفارسية والتركية في مكتبة الثالوث في كمبردج ، والثاني ، وقد كتبه بالإشترك مع وولتر بيزنت Walter Besant ، بعنوان: «أورشليم مدبئة هيرود وصلاح الدين » , the City of Herod and Saladin

ثم عين أستاذاً في كرسي اللغة العربية في نوفمبر . 1۸۷۱ وأصدر في ١٨٧٤ كتابين صغيرين أحدهما: «موجز جغرافيا الكتاب المقدس »، والثاني: «تاريخ الأمة اليهودية ».

وفي ١٨٧٤ أصيدر «تياموساً موجزاً للغية الفيارسيية »، وهو تتاليف من جزئين: الأول فارسي إنجلبزي، وهو الذي صدر في نلك السنة، والثاني إنجلبزي، فارسي ولم يصدر إلا بعد وفاته،

وفي ١٨٧٦ أيضاً أصدر الجزء الأول من « ديوان The Poetical Works of البهاء زهير » بعنوان Beha-ed-Din Zoheir ، وهو مطبوع في مطبعــــة جامعة كمبردج طبعة جميلة . وتلاه في ١٨٧٧ بترجمة كل قصائد البهاء زهير إلى الانجليزية نظماً. ويقول هو عن هذه الترجمة المنظومة: «في هذه الترجمة نقلت الأصل العربي على أقرب نحو يسمح به الاختلاف بين اللغتين ، ولم أسمح لنفسى أبدا بالتصرف أو التلخيص المرتجى من أجل الوزن الانجليزي. وفي الوقت نفسه تجنبت الترجمة الحرفية المفرطة ، لأنها كانت ستؤدى إلى أسلوب غريب ومصطنع. وأنا مقتنع بأن لغة الأصل، وهي سهلــة رشيقــة ، يمكن أن تؤدي أفضـــل أداء باللجوء إلى لغة إنجليزية من نفس الطابع. والشعراء الشرقيون مولعون جداً بالتورية والجناس ، لا لإحداث أثر مضحك إنما كحيلة بيانية معترف بها - أى التفنن اللغوى -- ومعنى البيت الذي فيه توجد هذه المحسنات البديعية قد يبكون واضحاً جداً في الأصل العربي ، لكنه حين يترجم إلى لغة أخرى فإنه يصير غير مفهوم إطلاقاً. وفي مثل هذه الأحوال إما أنني عثرت على ألفاظ إنجليزية «ذوات معنى مزدوج »، أو أنني ـ تصرفت في البيت قليلاً ابتغاء إيجاد نفس التورية . وبالجملة ، فإنني أرَّغْتُ إلى إنتاج ترجمة من شأنها أن تعين العالم أو الطالب على فهم النص، وفي الوقت نفسه تحمل إلى عقل القارىء الإنجليزي نفس الانطباع الذي يحمله النص العربي إلى عقل العربي ».

والحق أن ترجمة بالمسر لشعر البهاء زهير فيها من الرشاقة والجمال مثل ما في الأصل، اقرأ مثلاً هذه القصدة:

#### The Future

Oh! that I could only say
In what land my grave shall be;

When shall be the fatal day?
Would it were but known to me!
Ever travelling to and Fro,
This my life-time wastes away;
Not a country do I know,
Where it is my lot to stay.
Could I, after all, but know
How my life shall ended be!
And from all my grief and woe,
When, oh! when, shall I be free?
Since I must come to at last,
Why thus drunk should I remain?
Can I e'er recall the part
Or a life time spent in view!

لَيْتَ شِعرِي لَيْتَ شِعرِي فَي اغستراب ضاع عمري في اغستراب ومستى يَوْمُ وفساتي؟ بعد هنذا ليتني أعومتى أخلَس مُسا ولقد آن بان أصحو ولقد آن بان أصحو أثرى يُستسدرك الفا

أيُّ أرضِ هِيَ قسبري! ورحيسل مستمرّ لليتني لو كُنْستُ أدري! حرف مسال آخر عمري! أنا فيه ليست شعري! فلا لي طسال سُكْري رط من نضييع عمري؟!

وهي قصيدة تعبّر خير تعبير عن حال پالمر نفسه، وفيها نبوءة، بما سيحدث له، على حد ملاحظة آربري (ص ١٤٠).

وواصل پالمر العمل في تحقيق نطق حوالى عشرة آلاف اسم سجلها مستكشفون آخرون لمواقع في غرب فلسطين. وشرع في نأليف كتب في النحو العربي، والنحو المندوستاني. وقام بتنقيح ترجمة هنري مارتن Henry Martyn للأناجيل إلى اللغة الفارسية.

ودعاه ماكس ملّر Max Müller إلى القيام بترجمة جديدة للقرآن لتنشر في سلسلة «كنسب الشرق المقدسة » التي كان ملّر يتولى إصدارها. وقد أتم بالمر

هذه الترجمة في ١٨٨١. وصارت هذه الترجمة واسعة الانتشار مشهورة منذ أن طبعت في سلسلة Oxford لانتشار مشهورة منا للهيرة مع مقدمة بقلم رينولدالين نيكلسون.

وپالمر يقول عن أسلوب القرآن: «إن لغته نبيلة وقوية، لكنها ليست أنيقة بمعنى التألق الأدبي. ولا بد أنها أثارت دهشة وإعجاب سامعي محمد، من ناحية الطريقة التي بها أدخلت في أذهانهم حقائق عظيمة عبر عنها بلغة الحياة اليومية. ولم بكن في الأسلوب ولا في الألفاظ شيء عتيق، ولا حيل في الكلام، ولا تمويات لطيفة، ولا مُحسّنات شعرية: لقد كان النبي يتكلم بفصاحة خشنة شديدة في لغة عادبة. والتحسين الخطابي بفصاحة خشنة شديدة في لغة عادبة. والتحسين الخطابي الوحيد الذي سمح لنفسه به هو جعل فواصله ذوات الوحيد الذي سمح لنفسه به هو جعل فواصله ذوات عمضاع متفاوت الوزن، ومعظم عباراته مسجوعة – وهذا أمر كان ولا يزال طبيعياً عند كل خطيب عربي، وهو نتيجة ضرورية لتركيب اللغة العربية ».

ويتول عن ترجمته هو للقرآن: «إن ترجمة القرآن كما ينبغي هي مهمة عسيرة جداً. ومحاكاة القافية والإيقاع من شأنه أن يعطي القارىء الانجليزي رنيناً مصطنعاً غيير موجود في الأصل العربي، ونفس الاعتراض ينهض ضد استعمال أسلوب المترجة الرسمية للكتاب المقدس، ونقله بلغة متألقة أو الرسمية للكتاب المقدس، ونقله بلغة متألقة أو مستفخمة stilted سيكون أمراً غريباً عن روح الأصل. وجعل النقل مفرطاً في الخشونة أو في السهولة سيكون أيضاً خطأ في الجانب الآخر، ولهذا حاولت أن اتخذ طريقاً وسطاً: لقد ترجمت كل جملة بالقدر من الحرفية الذي يسمح به الاختلاف بين اللغنين، وترجمته كلمة بكلمة كلما كان ذلك مكتاً. وحينما يكون التعبير خشناً أو مبتذلاً في العربية، لم أتردد في نقله بلغة

إنجليزية مماثلة ، حتى لو كان النقل الحرفي ربما يصدم القارىء » .

وقد اختلف الرأي بين المستشرقين البريطانيين في قيمة هذه الترجمة ، فنعتها هاملتون جب بأنها «حرفية وغير مكافئة » وأخذ عليها استانلي لين پول أنها يعوزها الإنضاج . لكن رأي كلبها سخيف ، لأنه لم يُبْنَ على أي برهان .

ثم اتجه پالمر إلى العمل في الصحافة ، فعمل فترة قصيرة في جريدة «ديلي نيوز » Daily News ، وبعدها انضم إلى هيئة تحرير جريدة «استاندرد » Standard ، وذلك في النصف الأول من عام ١٨٨٢ ، بسبب ضآلة راتبه أستاذاً في كمبردج!

وفي نفس السنة - ١٨٨٢ - أصدر كتابه «النحو المبسط للغات الهندوستانية والفارسية والعربية ».

ولما راحت بريطانيا في ١٨٨٢ تدبر لاحتلال مصر ، دعاه الرئيس الأول للبحرية البريطانية First Lord of Admiralty ، لورد نور ثبروك Northbrook في يوم ٢٧ يونيو ١٨٨٢ لمقابلته وفي المقابلة أخبره أن بريطانيا تريد الاستفادة من خبرته بسينا واتصالاته بأهلها من قبل لكي يتصل ببدو سينا ويؤلبهم ضد مصر، ويستخدمهم لتأمين الجانب الشرقى من قناة السويس لصالح بريطانيا . ووافق بالمر على القيام بهذه المهمة الدنيئة التي لا تليق بعالم أبداً. وقد وصف صديقه وولتر بيزنت Walter Besant هذه المهمة بالدقة فقال: «كانت مهمة يالمركما فهمها، ما يلى: كان يكن أن يذهب إلى صحراء شبه جزيرة سيناً. وكان عليه أن يذهب إلى هناك بأفضل طريق، وعلى مسئوليته وحده: وكان عليه أن ينتقل بين الشعب في سينا ، وأن ينتقل من قبيلة إلى قبيلة ، أولاً من أجل أن يعرف مدى الاهتياج بين الناس ، وإلى أي مدى كانوا

يميلون للانضام إلى عُرابي (باشا). وثانياً حاول پالمر أن يفصل مجموع القبائل، إذا استطاع، عن القضية المصرية، ومن أجل هذا كان عليه أن يقوم بإجراء ترتيبات مع الشيوخ: فكان عليه أن يعرف ما هي الشروط التي يستطيع بها أن يجعل شعب سينا يلتزم السكون، أو عند الضرورة أن ينضموا إلى القوات البريطانية ويحاربوا في صفها (ضد الجيش المصري) ، أو أى يعمل بطريقة أخرى من سأنها خدمة مصالحنا (المصالح البريطانية) على خير وجه. وكان عليه، إن أمكن، أن يتفق معهم على هذه الشروط، وسيُعدّ وعده لهم مُلْزِماً . وثالثاً ، فيما يتعلق بقناة السويس : لقد كان القلق شديداً على سلامة القناة . فكان عليه أن يتخف أية خطوات يراها هي الأفضل من أجل الحراسة الفعليــة للشواطــيء الشرقيــة للقنـــاة ، أو الإصلاح القناة ، لو حاول عرابي تدميرها . وقبل أن يغادر انجلترة ، عرض على الحكومة التقديرات الدقيقة المفصّلة للنفقات المحتملة للمنع من تدمير القناة ، أو الإصلاح ما يهدّم منها في أيّ موضع. وكان تأمين سلامة القناة يبدو في ذلك الوقت أهم نقطة على الإطلاق. وأظن أن هناك نقطة أخرى في التعليات التي يحتمل أنه تلقاها وهو في الاسكندرية ، ُوهي أن يتأكد هل يمكن شراء عدد كاف من الجمال، وما هو ثمنها. ولم تكن هذه التعليات مكتوبة . وأعتقد أنه لم تكن لديه تعليات مكتوبة أبداً: بل أعطيت له التعليات كلها شفوياً أثناء المحادثة معه، لم يتم صياغتها أكثر من ذلك . لكن هذه هي التعليات التي تلقاها . ومهمته الفعلية كانت تماماً مثلما ذكرت. » (أوردها آربري ص ۱۵۰ – ۱۵۱).

ولا محل ها هنا لإطالة الحديث عن هذه « المهمة » القذرة التي أخذها بالمر على عاتقه عن وعي تام، ومسئولية كاملة . نجزىء بأن نقول إنه سافر إلى

الإسكنىدرية ، ومنها إلى بافا حيث نزل إلى البر. وتوجه إلى غزة حيث كان قنصل انجلترة فيها قد دبّر له اللقاء مع أحد شيوخ العرب في غزة ، ويدعى سلميمان . ووصل غزة في ١٣ يوليو ١٨٨٢ . وكمان الا نجليز قد ضربوا الاسكندرية قبل ذلك بيومين، في يوم ١١ يوليو، إيذاناً بغزوهم لمصر. وبعد أن أقام عشرة أيام مع الخائن الشيخ سلمان ، مضى متجها إلى السويس ، راكباً جلاً. واتصل ببعض العرب من قبيلة طرابين. وكان يلبس لباساً عربياً كاملاً « مثلما يلبس العربي المسلم في المدن » ، كما قال . واتصل بقيبلة تدعى «التياهة» يقول إنها أقوى القبائل العربية في سينا وأشدها قدرة على القتال. ووصل في يوم ٢٠ يوليو (١٨٨٢) إلى مضارب خيام الشيخ سليان ، فوجد أخاه – وكان مكلَّفاً من قبل الحكومة المصرية بحماية الحجاج أثناء مرورهم بسيناء - ويقول پالمر إن هذا الأخ «كان هو الرجل الذي يحتاج إليه. لقد أقسم بمغلّظ الإيمان بأنني لوطلبت منه لضمن له سلامة القنال حتى ضد عرابي باشا، وقال إنني لو استطعت أن أخرج من السجن ثلاثة شيوخ، وهو ما آمل أن أفعله عن طريق القسطنطينية (الباب العالي) وسفيرنا، فإن كل العرب سيقومون قومة رجل واحد وينضمون إلينا » (أورده آربري ص١٥٤).

وتعرف پالمر في بواته Bowateh إلى شيخ عربي يدعى مطر أبو صوفية (أو: صفية؟) وهو بدوي طويل في السبعين من عمره، وكان شيخاً لقبيلة الحويطات لوسائل الرسائل إلى السويس. ووصل پالمر إلى السويس في أول أغسطس، وأقام على ظهر باخرة، وكان پالمر يعمل خصوصاً على شراء الجمال للجيش البريطاني، وفي برقية بعث بها سير بوشانب سيمور Sir Beauchamp Seymour إلى سيمور بالله من سير بوشانب يقول: «كتب إلي پالمر رسالة من

السويس بتاريخ أول أغسطس أنه لو أرسلت إليه تعليات محددة متعلقة بالخدمات المطلوبة من البدو وزود بالأموال ، فإنه يعتقد أنه يستطيع شراء ولاء خسين ألف عربي مقابل عشرين ألف أو ثلاثين ألف جنيه ». وردت الأميرالية بببرقية إلى هيوت Hewell تقول فيها: «أُصْدِرْ تعليات إلى بالمركي يحتفظ بالبدو مستعدين للقيام بالداورية أو النقل على القنال . ويكن دفع مبلغ معقول ، أما التعهد بمبالغ أكبر فلا يكون إلا بعد وصول الجنرال واستشارته » (المصدر نفسه ، ص

وأخذ يالمر مبلغ ثلاثة آلاف جنيه للقيام بهذه المهمة ، وكان معه أربعة أشخاص آخرين هم : كابتن وليم جون جل Gill ، واللفتنانت هارولد شارنجتون Sharrington ، وخادم سوري مسيحي يدعى خليل عتيق ، وخادم يهودي يدعى باخور حسون . وإلى جانب هذه الجماعة ، كان معهم مطر أبو صوفية (أو صفية) وابن أخيه سلامة بن عايض وعدد من الجمالين .

وقد نصب بعض البدو كميناً لأولئك الخمسة ، واقتـــادوهم إلى وادي سُدر (في الجنوب الغربي من سينا) وقتلوهم وألقوا بهم في واد سحيق. وذلك في حوالى العشرين من أغسطس ١٨٨٢. وتفاصيل هذا كله موجودة في الكتاب الأزرق (برقم ٣٤٩٤) الذي أصدرته الحكومة البريطانية ١٨٨٣.

وهكذا لقي پالمر الجزاء الوفاق عما قام به من تجسس ودسائس وتآمر للتمهيد لغزو بريطانيا لمصر واحتلالها لها احتلالاً دام من ذلك التاريخ حتى يونيو

وما كان ليالمر وأمثاله أن يستحق نهاية غير هذه

### مراجع

A.J. Arberry: Oriental Essays: Portraits of Seven Scholars, pp. 122-159. London, E. Allen & Unwin, 1960.

بل وأبشع، حتى إن مواطنه آرثر آربري يكاد يقول إن يالمر يستحق هذه النهاية «لأني، هكذا يقول آربري، أؤمن، وبكل قوة ورسوخ، أن المهمة الحقيقية للعالم هي العلم، وليس السياسة» (ص ١٥٩).

### بانت

#### DAVID HARTWING BANETH

ولسد في كروتوشين في عسام ١٨٩٣. وعمسل من ١٩٢٠ إلى ١٩٢٤ مساعداً في «أكاديمية علم اليهودية » فكان يدرس اللغة العربية والفلسفة الإسلامية. وصار في ١٩٤٦ أستاذاً للغة العربية وآدابها في الجامعة العبرية في القدس.

وقد استهل حياته العلمية بدراسات عن اللغة الآرامية القدية واللغة الكنعانية. لكنه ما لبث أن تخصص في الدراسات العبرية، خصوصاً في الكتاب اليهود الذي كتبوا بالعبرية. فكتب مقالات متفرقة عن ابن كمونسسة (MGWI, vol. 69, 1925)، وعن العلاقة بين أراء الغزالي ويهودا هاليڤي (في مجلة العلاقة بين أراء الغزالي ويهودا هاليڤي (في مجلة العلاقة بين أراء الغزالي ويحيا بن ياقودا لفقرة واردة استخدام كل من الغزالي ويحيا بن ياقودا لفقرة واردة في كتاب لمؤلف مسيحي (نشر في كتاب لمؤلف مسيحي).

ونشر رسائى الله و المروت ميمون («اجروت ها - ميم »، ١٩٤٦). وبحث في الترجمة العبرية التي قام بها موسى بن ميمون لرسالة في البعث (مجلة «تربيز» الانتان المحت (مجلة «تربيز» المحت المحت

كذلك اهتم بانت بدراسة اللغة العربية التي كتبت بها وثائق « جنيزة » مصر القديمة ، وترجم بعض هذه الوثائق إلى العبرية الحديثة. وقد زعم أن الأغلاط اللغوية الفاحشة في هذه الوثائق ليست أغلاطاً ، بل تمثل «اللغة الحية » في عصرها . وهو زعم باطل سخيف ، وإنما جهل اليهود الذين كتبوها باللغة العربية ونحوها هو السبب في وقوعهم في هذه الأغلاط اللغوية والنحوية ، الفاحشة ، وهو أمر مشاهد عند اليهود في مصر وسائر البلاد العربية، وأيضاً عند الكثير من كتاب النصارى في العصر الوسيط ، بل وحتى اليوم . وقد انتشرت هذه الدعوى - رغم ذلك - عند بعض جهال المستشرقين خصوصاً في العصر الحاضر ، وزعموا أن هناك لغة عربية وسطى ، نظيرة للغة الألمانية الوسطى Mittel deutsch في الألمانية!! ولم يبق عليهم إلا أن يزعموا أن هناك لغة عربية استشراقية هي تلك التي يليها عليهم جهلهم الفاحش بالكتابة العربية!!

### مراجع

- Encyclopaedia Judaica, S.V.

### ببلياندر

### THEODOR BIBLIANDER (BUCHMANN)

(C. 1504-1564)

doctrinae Machometicae absurditas, contradictiones, origines errorum, divinaeque scripturae depravationes atque alia id genus indicantur. Basileae, 1543.

وطبع طبعة ثانية في ١٥٥٠.

وقد اعتد في نشرته هذه للترجمة اللاتينية الأولى على مخطوطين ؛ وفي أثناء الطبع اطلع على مخطوطين آخرين أورد اختلافات قراء تيهما في التعليقات (ص ٢٣٠ وما يتلوها).

ويقول فوك: «إن معرفته باللغة العربية كانت قليلة بحيث لم يثبت في الهوامش غير القليل من تحريفات النص أو ما فيه من مناقص » (ص ٦).

وكان ببلياندر من أشد معارضي مذهب القضاء والقدر الذي قال به كلفان ، مما أدى إلى عزله عن التدريس في ١٥٦٠.

ومن أهم مؤلفاته:

۱ - «مبادىء نحو اللغة العبرية »، زيورخ

٢ - «شرح لـــلأصــل المشترك لكـــل اللغــات
 والحروف » ، زيورخ ١٥٤٨ .

٣ - «حساب الأزمنة »، بازل ١٥٥١.

٤ - «الحساب الأدق للأزمنة »، بازل ١٥٥١.

٥ - «الدفاع (أو: الانصاف) المشروع عن المسيحية »، بازل ١٥٥٣، وهو موجه ضد البابوية ومجمع ترنت.

عالم باللغات السامية والعبرية بخاصة ، سويسري . ولحد في بشوفستسل Bischofszell (في إقليم تورجه ولحد في بشوفستسل ١٥٠٤ ، وتوفي في ٢٦ ورجه مصاباً سبتمبر (أو نوفمبر) ١٥٦٤ في زيورخ مصاباً بالطاعون . وكان تلميذاً لكارل پليكانس . لا Pellikans وأوكولا مهاديوس Okolampadius في بازل . وفي ١٥٣١ عين أستاذاً للعهد القديم ، خلفاً للمصلح الديني اتسقنجلي Zwingli . وفي عام للمصلح الديني اتسقنجلي المقدم . وفي عام

وهو الذى نشر وطبع الترجمة اللاتينية الأولى للقرآن التي أمر بها بطرس المحترم (راجع مادتي: «القرآن »، بطرس المحترم) وثلاث رسائل أخرى ، في بــــــــازل ۱۵٤۳ تحت عنوان: Machumetis Saracenorum Principis, eiusque successorum vitae, ac doctrina, ipseque alcoran, quo velent authentico legum divinarum codice Agareni et Turcae, aliique Christo adver-santes populi reguntur, quae ante annos CCCC, vir multis nominibus, Divi quoque Bernardi testimonio, clarissimus. D. Petrus abbas cluniacensis per viros erudites, ad fidei christianae ac sanctae matris Ecclesiae propugationen, ex arabica lingua in Latinam transferri curavit. His adjunetae sunt Confutationes multarum,.... cum....Ph. Melanchthonis praemonitione... ... Adiunctae sunt etiam Trucarum ...res gestae... ...opera et Studio Theodori Bibliandri... Ecclesiae Tigurinae ministri, qui collatis etiam exemplaribus Latinis et Arabicis alcorani textum emendavit et marginibus apposuit annotationes, quibus

#### in Combine - (no stamps are applied by registered version)

# بتنر MAXIMILIAN BITTNER

مستشرق نمساوي

نشر في ١٨٩٦ قصيدة للعجّاج. لكنه اتجه بعد ذلك إلى الدراسات الفارسية والتركية. وأخيراً انصرف تماماً إلى دراسة اللهجات في جنوب الجزيرة العربية: المهرية، والسقطرية، والشحرية.



# پدرو القلعاوي PEDRO DE ALCAL'A

مستشرق اسباني من الرعيل الأول ، وأول من وضع قاموساً: لغة أوروبية -عربي .

لما استولى فرنندو وايزابلا على غرناطة في ١٤٩٢، بقي كثير من المسلمين فيها. وأراد حاكما اسبانيا أن يتعلم هؤلاء المسلمون اللغة الاسبانية. فطلب أول رئيس اساقفة عين في غرناطة، ويدعى هزنندو الذي من طلبيره Tlernando de Talavera وضع قاموس إسباني – عربي، وكلّف بذلك العمل يدرو القلعاوي، وذلك في ١٤٩٩ على الأرجح، فقام يدرو القلعاوي بالإشراف على هذا العمل وصدر هذا القاموس الاسباني – العربي في ١٥٠٥. وقد اعتمد يدرو لاستقصاء مواده الاسبانية على قاموس نشره الطونيو دي نسبريخا ١٤٩٥ الاسبانية على قاموس نشره بعنوان المناون المناونة على المناونة كبيرة حتى المناونة كبيرة حتى المناونة كبيرة حتى المناونة المناونة كبيرة حتى

تجاوزت مواده ۲۲,۰۰۰ مادة . واستعان بعدد من العلماء المسلمين – أو على حد تعبيره : « الفقهاء العلماء المحترمين onrrados y sabios faquis – من يتقنون اللهجة العربية في غرناطة . فتم العمل في عام ١٥٠١ ، وظهر مطبوعاً في عام ١٥٠٥ في غرناطبة بعنوان : Vocabulista aravigo en letra castellana

وقد كتبت الكلمات العربية بحروف لاتينية ، لأن المطبعة لم يكن لديها إلا حروف قوطية . وقد استعمل يدرو لأول مرة في تاريخ الطباعة في أوروبا علامات لقراءة الحروف التي لا مناظر لها في اللاتينية على النحو التالى :

ث ¨ خ h ظ ، ذ `d' وفي القسم الثاني من الكتاب مجموعة من النصوص بلهجة غرناطة ، يقول عنها «إنها ضرورية جداً للمبشر بين المسلمين »، وذلك لأنه يورد فيها صيغاً ليقرأها المتنصر . كذلك يورد فيها سرداً لعديد من الأثبات: الخطايا الميتة ، أعها الرحمة ، الطقوس ، صيغة الإيمان الخرد . ويتلو ذلك بيان بنص الأسئلة التي على القسيس أن يتوجه بها إلى العروس والعريس قبل عقد الزواج الديني ، ثم الصيّغ الطقوسية التي تقال عند الموت ، ثم القياس ، الخ . وفي آخرها ترجمة لاستهلال انجيل القياس ، وحنا .

وقد اهتم المستشرقون بهذين الكتابين: «المعجم الاسباني - العربي »، و «والفن لمعرفة اللغة العربية بسهولة »، لأنهما يقدمان عرضاً للغة العربية العامية كما كان ينطق بها أهل غرناطة في أواخر القرن الخامس عشر الميلادي، وهو أمر لم يتحقق بالنسبة إلى أية عامية عربية كما ينطق بها في أي قطر عربي في ذلك عامية عربية كما ينطق بها في أي قطر عربي في ذلك الزمان ولا قبله، بل ولا بعده حتى القرن التاسع عشر.

لهذا جاء بول دي لاجارد P. de Lagarde فقام بنشر الكتابين، في جتنجن ١٨٨٣ تحت عنوان: Petri بنشر الكتابين، في جتنجن ١٨٨٣ تحت عنوان: Hispani de Lingua arabica libri duo, Pauli de Lagarde Studio et sumptibus repetiti. Cottingae, 1883 وفي هذه الطبعة أصلح دي لاجارد العديد من أغلاط الطبيع الموجودة في الطبعات الاسبانية. وقد أدخل دوزي في كتابه « تكملة المعاجم العبرية » الجزء الأكبر مما ورد في كتابي بدرو هذين.

### مراجع

- Paul de Lagarde: Petri, Hispani de lingua Arabica, Göttingen, 1883. u, o, i, a ع ط ، ت h ح ، ه d ع ، ظ

ولا يفرق بين ك ، ق ، ولا بين س ، ص ، ز ، ولا بين ش ، ز .

وهو يعرض في المقدمة (ص٧٠ س - ص٧٥ س من نشرة Lagarde ، جيتنجن ١٨٨٣ ) القواعد التي اتبعها في رسم الكلمات العربية بالحروف اللاتينية. كما أعلن في هذه المقدمة عن إصدار كتاب في نحو اللهجة العامية العربية في غرناطة. وظهر هذا الكتاب في نفس السنة ، أعنى سنة ١٥٠٥ ، بعنوان : arte para ligeramente saber la lengua araviga (الفن لمعرفة اللغة العربية بسهولة) وقد أعاد نشره لاجارد (ص ١ - ٦٨). وطبعت منه طبعة ثانية مصححة ومزيدة ، في نفس السنة . وعلى الرغم من أنه كان يعرف كتباً في النحو العربي ، فإنه لم يشأ الأخذ بما فيها ، لأنه إنما يضع نحواً للهجة العامية الغرناطية. ولهذا نراه يحاول تطبيق قواعد النحو اللاتيني على لهجة غرناطة العامية العربية! فبدأ بكتاب مفصل عن الأبجدية العربية (وقد طبعت بحروف عربية مقطوعة من الخشب)، وكيف ترسم بحروف لاتينية، وعن نطق الحروف: خ، ث، ع، وعن الحركات (الضمية، الفتحة ، الكسرة السكون) ، وهاك غوذجاً من باب الإعراب وكيف طبق عليه النحو اللاتيني:

al-fuquhâ : (البتدأ) Nom.

mital-suquhâ : (المضاف) Gen.

lal-fuqahâ : (المجرور) Dat.

yâ fuqahâ : (النادى) Voc.

ma al-fuqahâ : (الظرف) Abl.

#### The Combine - (no stamps are applied by registered version)

### براون

### EDUARD GRANVILIE BROWNE

(1862-1926)

مستشرق انجليزي تخصص في الأدب الفارسي وهو صاحب أفضل وأوسع كتاب في «التاريخ الأدبي لفارس ».

ولد براون في ١٨٦٢ من أسرة اشتهرت بالطب واللاهوت، وبالعسكرية والتجارة أيضاً. وكان أبوه مهندساً بارزاً في مهنته.

درس براون في مسدرسة جلنلمونسد Cilenalmond ومدرسة ايتون Eton الشهيرة، ودخل جامعة كمبردج لدراسة الطب في ١٨٧٩، وحصل على المرتبة الثانية في مجموعة العلوم الطبيعية في ١٨٨٨، وسمح له والده بدراسة اللغات الهندية فحصل على المرتبة الأولى فيها في ١٨٨٤ وتحول إلى دراسة الطب في لندن، حتى حصل على بكالوريوس الطب في ١٨٨٧.

وكان بدء اهتامه باللغات الشرقية في ١٨٧٧، وذلك لما قامت الحرب بين روسيا وتركيا، فتحمس براون لتركيا، وقرر حينتذ دراسة اللغة التركية، مما أدى به بعد ذلك إلى دراسة الفارسية والعربية.

وانتخب في ٣٠ / ٥ / ١٨٨٧ زميلاً في كلية بمبروك ، كمبردج ، فمكنه ذلك من السفر إلى فارس وقضاء «عام بين الفرس » على حد تعبير عنوان كتابه الذي سجل فيه ذكرياته عن إقامته الأولى هذه في فارس (ايران). ومن هذا الكتاب يستشف نفوذه في فهم العقلية الفارسية ، وحماسته لملأدب والحضارة الفارسيين ، كما نكتشف اتجاهات فكره المقبلة : فهو لم يهتم بالفارسية بوصفها لغة ، بقدر ما اهتم بها بوصفها

أداة تحمل أفكار فارس وحضارتها. وفي فارس لفت انتباهه فرقة دينية كانت موضوعاً للاضطهاد والمطاردة في فارس في ذلك الوقت وهي فرقة «البابية» التي ستتولد عنها بعد ذلك فرقة «البهائية». استطاع براون



أن ينال ثقة رجال هاتين الطائفتين، فأطلعوه على وثائق مستورة كانت غير منشورة، استند إليها في دراسته عن البابية والبهائية.

ولما عاد إلى فارس في ١٨٨٨ عين مدرساً للغة الفارسية في جامعة كمبردج، وهنا بدأ يعنى بالأدب الفارسي، واستهل ذلك بدراسة كتاب « جهار مقاله » وما شاكله من كتب سير الشعراء الفرس، وبعد أن كان طلبته قلة، تكاثر عددهم لما أن اشترطت الحكومة البريطانية فيمن يتقدمون لشغل وظيفة قنصل في الشرق الأدنى معرفة لغة شرقية، (عربية، تركية،

فارسية). وصار في ١٩٠٢ أستاذاً للغة العربية في جامعة كمبردج.

ثم قام براون برحلات عديدة إلى باريس، وتونس، ومصر، وقسبرص، واستانبول للدراسة والإطلاع على الخطوطات.

ولما توفي جب F.J.W. Cibb المتخصص في الأدب التركي، قام براون بالإشراف على طبع الأجزاء الأربعة الأخيرة من كتاب جب: «تاريخ الشعر العثاني» ولم يكن قد صدر منه في حياته غير الجزء الأول. كذلك عُهد إلى براون بإدارة «هيئة جب لنشر النصوص الشرقيــة» وهي الهيئــة الـــــي أصدرت - ولا تزال تصدر - نشرات جيدة لأمهات الكتب غير المنشورة غالباً في التاريخ والأدب العربي والفارسي.

واهتم بالأحوال السياسية في فارس ، وتمخض هذا الاهمام عن كتماب بعنوان «الثورة الفمارسية في ١٩٠٥ - ١٩٠٩ » ، وكتاب آخر بعنوان : «الصحافة والشعر في فارس الحديثة » .

ولكراهيته الشديدة لروسيا، بسبب مطامعها في الدول الإسلامية – فارس وبلاد آسيا الوسطى – فإنه حمل على السياسة البريطانية والفرنسية المهالئة لروسيا، وأبدى تعاطفاً مع ألمانيا لأنها لم تستعمر أية دولة إسلامية. وكان براون يتعاطف أيضاً مع الأقليات المقهورة، حتى في بريطانيا نفسها مثل أهالي ويلز.

وهناك جانب مهم آخر في نشاط براون ، هو اهتمامه بالمخطوطات الإسلامية: اقتناءً وفهرسة.

فقام بوضع فهرس كامل للمخطوطات الفارسية في مكتبة جامعة كمبردج؛ ووضع ثبتاً A hand-list بالخطوطات الإسلامية في مكتبة جامعة كمبردج. وتقع

هـــذه الفهـارس والأثباث في أربعـة مجلـدات (١٨٩٦ - ١٩٢٢).

واقتنى مجموعة من الخطوطات الفارسية والعربية التي كان يشتريها عاماً بعد عام، وبعضها اشتراها من مجموعة شيفر المشهورة، ومن مجموعة هوتم - شندلر، ومن مجموعة عبد الجيد بلشاه، وكان يحرص على اقتناء النصوص النادرة، خصوصاً تلك التي تتعلق بالأدب الفارسي.

أما عن إنتاجه العلمي فإن كتابه الرئيسي هو: «التاريخ الأدبي لفارس » وكان وهو لا يزال طالباً يفكر في كتابة تاريخ شامل للأدب الفارسي. واتخذت هذه الفكرة شكلها النهائي في حوالي ١٩٠٠. واتفق مع ناشره على أن يكون الكتاب في مجلد واحد من خسائة صفحة . لكن ما لبث أن تبين له أن مشروعه هذا سيستغرق عدة مجلدات. فأصدر في ١٩٠٢ الجلد الأول ، ويحتوي على مقدمة لتاريخ الأدب الفارسي تتناول العصر الأول منه حتى سنة ١٠٠٠ ميلادية (القرن الرابع الهجري). وأصدر الجزء الثاني في ١٩٠٦ ويشتمل على تاريخ الأدب الفارسي في ثلاثة قرون: من الفردوسي حتى سعيدي. وأصدر الجزء الثالث في ١٩٢٠ ويشتمل على تاريخ « الأدب الفارسي تحت حكم التتار ». وأصدر الجزء الرابع والأخير في ١٩٢٢ ويتناول تاريخ «الأدب الفارسي في العصر الحديث ».

وقد جمع مواد الكتاب من العديد من الخطوطات ، فجاء أول وأوفى تاريخ للأدب الفارسي حتى اليوم .

ويتلوه في الأهمية كتاب صغير بعنوان: «الطب العربي » Arabian Medicine يشتمل على محاضرات ألقاها أمام الكلية الملكية للأطباء، وظهر في ١٩٢١، وقد قلنا من قبل إنه كان حاصلاً على بكالوريوس

وقد أشرنا من قبل إلى كتابه الذي وصف فيه مقامه عاماً في فارس ، وعنوانه : «عام بين الفرس » A « مقامه عاماً في فارس ، وعنوانه : «عام بين الفرس ، year among the Persians ، ونشره المفرة ما بين أشرنا إلى كتابه عن ثورة إيران في الفترة ما بين The Persian Revolution of ١٩٠٩ و ١٩٠٥ - 1905-1909.

### مراجع

- R.A. Nicholson: «Edward G. Browne» in JRAS april 1926, pp. 378-85.
- Eilis H. Minus: «Edward Granville Browne» in Bul. the School of Oriental Studies, vol. IV (1926-23), pp. 217-221.

الطب من جامعة كمبردج.

أما في ميدان تحقيق النصوص ، فإنه نشر :

۱ - « جهار مقاله » لنظام عروضي سمرقندي ،

۲ - «تذكرة الشعراء» لدولتشاه، ۱۹۰۱.

٣ - «لباب الألباب » تأليف عوفي ، ١٩٠٦ .

وفي ميدان الفرق الدينية ، فإنه بدأ بالكتابة عن البابية في ١٨٩١ فنشر كتاباً بعنوان : «رواية مسافر لتوضيح حادثة الباب » . وتلا ذلك بعدة دراسات عن البابية والبهائية ، حتى صار أكبر حجة في هاتين الفرقتين .

# أوتّو پرتسل

#### OTTO PRETZL

Dissertation التي قدمها في ١٩٢٦ ثم رسالة دكتوراه التأهيل للتدريس في الجامعة Habilitationschrift عن التي حصل عليها في ١٩٢٨ كانتا في مشاكل ناجمة عن الترجمة اليونانية للتوراة التي قام بها سبعون عالماً عبرانياً في الإسكندرية على عهد بطليموس فيلادلفوس، وأدّاه ذلك إلى البحث في كيفية نطق اللغة العبرية وفقاً للرسم والنطق اليوناني لأعلام وردت أسهر هي في التوراة، ونشر في هذا الجال دراسة.

لكنه ما لبث أن صرف كل اهتامه إلى العربية ولهجاتها ، وقراآت القرآن بخاصة . وكان برجشتريس ، منذ أن عين أستاذا في جامعة منشن ، قد وضع مشروعاً لنشر المؤلفات الأساسية في قراآت القرآن تولست الإنفاق عليه ورعايته أكاديمية باقاريا للعلوم ، وبدأ

يرتبط اسم أوتو پرتسل بالمدراسات الخاصة بقراآت القرآن، وهو إلى جانب جوتهلف برجشتريس وآرثر جفري أبرز المستشرقين في هذا المجال.

ولىد برتسل في منشن (ميونىخ) في ٢٠ أبريك ١٨٩٣.

وفي جامعة منشن تتلمذ على فرنس فون همّل Hommel ، فدرس معه معظم اللغات السامية: من الأكدية إلى الحبشية ، مروراً بالعربية والعبرية والسريانية ، وعلى يدي اشپيجلبرج Spiegelberg تعلم اللّغة المصرية القديمة واللغة القبطية ، وعلى يدي زوسهم Süssheim تعلم الفارسية والتركية .

لكن تخصصه الأول كان في علم العهد القديم من الكتاب المقدس، لهذا فإن رسالة الدكتوراء الأولى

بيان أن القول بتأثير الفلسفة الإسلامية في المرحلة الأولى من علم الكلام قولٌ مبالغ فيه بل وغير صحيح. ومن أجل هذا طالب بإعادة النظر في تاريخ علم الكلام قبل الأشعري.

وكان آخر أبحاثه عن «صفات الله عند المتكلمين الأوائسل » Die Frühislamische Attributenlehre (نشر ضمن محاضر جلسات الأكاديمية الباڤارية للعلوم، قسم العلوم الفيلولوجية التاريخية، ١٩٤٠. الكراسة رقم ٤).

وعني بالمذاهب المستورة في الإسلام، فنشر النص الفارسي لكتاب «الرد على الإباحية» لأبي حامد الغزالي، وترجمه إلى اللغة الألمانية، وقدم له Die Streitschrift des Gazâli gegen. عقدمة جيدة die Ibâhija, im Persisehen text herausgegeben und übersetzt. Sitz. ber. d. Bayer. Ak. d. Wiss., Phil. Hist. Abt. 1933, Heft 7.

ومند ١٩٣٥ شرع پرتسل في كتابة تاريخ الشعوب الإسلامية، ليكون جزءاً من مجموعة هردر التي عنوانها: «تاريخ الشعوب القائدة ». وقد أراد أن يستعرض فيه نتائج الأبحاث الجزئية في هذا الميدان، ابتداء من شخصية النبي محمد ورسالته حتى العلاقات الثقافية بين الغرب والشرق في العصر الوسيط. لكن مشروع مجموعة هردر توقف، فتوقف پرتسل عن إتمام كتابه.

وأخيراً نذكر من أبحاثه بحثاً بعنوان : «محمد بوصفه «Muhammed als :« شخصيـــــــة تاريخيـــــة وeschichtliche Persönlichkeit», in Historische Zeitschrift, Bd. 161 (1940), s. 457-476.

### مراجع

A. Spitaler: «Otto Pretzi», in ZDMG, Bd. 96 (1942), s. 161-170.

يعمل من جانبه ، وفي الوقت نفسه دفع أوتّو برتسل إلى العمل في هذا المشروع . فسافر پرتسل في ١٩٢٨ إلى استانبول وقام بتحقيق كتابين رئيسيين في القرآن ، من تأليف أبي عمرو عثان بن سعيد الداني ، ونشرهما ضمن سلسلة «نشريات إسلامية » Islamica ، وهما :

۱ - « كتـــاب التيسير في القراآت السبـــع » ، استانبول ، ١٩٣٠ ، المجلد رقم ٢ في هذه السلسلة .

٢ - «كتاب المقنع في رسم مصاحف الأمصار مع
 كتاب النَّقْط » ، المجلد رقم ٣ في السلسلة .

وبعد مصرع برجشتريس في ١٩٣٣ نتيجة تسلق الجبال - وكان من هواة هذه الرياضة الشاقة! - كلفت أكاديمية باڤاريا للعلوم أوتو پرتسل بمواصلة مشروع قراآت القرآن هذا. كما أنه عين في الوقت نفسه، - في عام ١٩٣٣ - ليشغل المنصب الشاغر بوفاة برجشتريس . وفي ١٩٣٤ عين أستاذا مساعداً في جامعة منشن ، وفي خريف ١٩٣٥ صار خلفاً رسمياً لبرجشتريس في كرسيّه هذا بجامعة منشن. وفي المورية باڤاريا للعلوم .

ولما قامت الحرب في سبتمبر ١٩٣٩ ، طلب للخدمة العسكرية ، وصار بدرجة نقيب في سلاح الطيران . لكنه قتل وهو يؤدي واجبه العسكري في حادث سقوط طائرته ، وذلك في ٢٨ أكتوبر ١٩٤١ وهو في الثامنة والأربعين من عمره .

قلنا إن إنتاج پرتسل الأساسي يدور حول قراآت القرآن. لكنه إلى جانب ذلك عني بعلم الكلام في الإسلام، وقد بدأ إنتاجه في هذا الباب ببحث عن «مذهب النزّرة في مرحلته الأولى في الإسلام. Prühislamische Atomenlehre على كتاب «مقالات الإسلاميين» للأشعري، وكان هلموت رتّر قد نشره منذ قليل، وقد انتهى فيه إلى

### برشم

#### MAX VAN BERCHEM

(1863-1921)

مستشرق سويسري متخصـــــص في النقوش الإسلامية .

ولد في ١٨٦٣ في مدينة جنيف ، من أسرة فلمندية الأصل استقرت في جنيث . وتعلم في جامعات ليبتسك ، واشتراسبورج وبرلين حيث حضر محاضرات في فروع متعددة من العلم ، ومنها تاريخ الفن . لكنه ظل عللاً حراً لم يقم بالتدريس في أية جامعة .

واهتم بوجه خاص بالنقوش العربية. وأراد أن يضع لها محصّلاً Corpus من نوع ما فعلت أكاديية برلين (في CII.،CIG) للنقوش اليونانية والنقوش اللاتينية وما صنعته أكاديية النقوش والآداب الجميلة في باريس للنقوش السامية (CIS) وذلك بوضع محصّل Corpus لكل النقوش العربية تحت عنوان Corpus inscriptionum Arabicarum ، فيه تسجل بالدقة كل النقوش العربية وتفسّر تفسيراً فيلولوجياً دقيقاً. ولم يشأ أن يفصل النقش عن البناء المكتوب عليه النقش ، لاعتقاده بوجود ارتباط ديني واجتماعي وثيق بن البناء والنقوش المسجّلة عليه. وقد عنون عمله في هذا الباب بعنوان : Matériaux pour un Corpus Inscriptionum Arabicarum . وأصدر المجلد الأول الخاص بالنقوش الموجودة في القاهرة، والمجلد الثاني الخاص بالنقوش الموجودة في القدس. أما في النصف الأول من الجلد الثالث، ويتعلق بالنقوش الموجودة في آسيا الصغرى ، فقد أشرك معه فيه خليل أدهم. وحقق نصوص المجلد الثاني الخاص بشمالی سوریا کل من مورتس زوبرنهیم Moritz

Sobernheim وأرنست هرتسفلد Sobernheim . وتولى جاستون ڤيت إصدار مجلد آخر عن مصر.

وإلى جانب ذلك كتب أبحاثاً في موضوعات متفرقة تتعلق أيضاً بالنقوش:

١- ففي ١٩٠٧ كتب بحثاً عن «نقوش عبرية من أرمينية ودياربكر » (نشر في كتاب المواد للتاريخ الأقسدم لأرمينية والعراق ، اللذي أشرف عليه ليمن - هـــارپـــت لايمن - هـــارپــــت لايمن - ١٨٦١ ]).

۲- واستعان بالنقوش التي جمعها ماكس فون أوپنهيم (۱۸۲۰-۱۹٤٦) من سوريا والعراق وآسيا الصغرى.

٣ واستعان بالنقوش في دراسة تاريخ مدينة دياربكر (أميدا)، وذلك في بحث بعنوان: «أميدا، مواد لنقوش دياربكر وتاريخها الإسلامي» (١٩١٠).

٤ - وفي ١٩١٢ نشر بحثاً عن «النقوش الإسلامية
 في فرغامون » (ABA, 1912).

۵ - وفي ۱۹۱۸ كتب عن «نقوش قباب القبور » (ضمن كتاب: «عمائر خراسانية » بإشراف Ernest (Diez

### مراجع

- E. Herzfeld, in Der Islam 12, p. 206-213.

A. Boissier, in Revue Archéologique, 5e série,
et. 17, 1923, p. 148-154 avec bibliographie).

### برشيه

#### LEON BERCHER

(1889-1955)

مستشرق فرنسي.

كان في البدء ضابطاً مترجماً. ثم تدرج في عدة وظائف إدارية في تونس. وصار في ١٩٥٠ مديراً للدراسات العليا في تونس.

ومن أعماله:

١ - ترجمة «الرسالة» لابن أبي زيد القيرواني ، مع تعليقات ، إلى الفرنسية .

٢ - ترجمة « طوق الحمسامسة » لابن حزم إلى الفرنسية .

وترك بعد وفاته مخطوطاً ترجمة فرنسية للمجلد الثالث من «تاريخ الأدب العربي » لبروكلمن وترجمة فرنسية - بالاشتراك مع ج . لوكونت - لكتاب «نهضة الإسلام » لآدم متس ، وكذلك ترجمة فرنسية لكتاب «التحفة » لابن عاصم وهي في الفقه المالكي .

# برنییه LOUIS-JACQUES BRESNIER (1814-1869)

مستشرق فرنسي .

ولد في مونتارجي Montargis في ١٨١٤ ، وتوفي في ١٨٦٩ .

كان مجرد عامل مطبعة لصفّ الحروف ، لما بدأ يحضر دروس اللغات الشرقية في مدرسة اللغات الشرقية الحيّة في باريس . فأبدى استعداداً خارقاً لتعلم لغات الشرق الإسلامي ، مما جذب إليه انتباء أستاذه سيلقستر دي ساسي . في الحكوم الحكوم الفرنسية - وكانت قد احتلت الجزائر - بتكليف

برنييه بإنشاء تعلم العربية في الجزائر للفرنسيين في ١٨٣٦ فقام برنييه بهذه المهمة خير قيام، وكوّن مجموعة من المترجين الفرنسيين الذين يحسنون اللغة العربية، وعمل هؤلاء في خدمة الإدارة الفرنسية الحاكمة في الجزائر.

واقتصر نشاط برنييه على تعليم اللغة العربية للفرنسيين ووضع الكتب المدرسية الخاصة بهذا التعليم. فكل مؤلفاته مدرسية تعليمية، ونذكر منها:

ted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

٥ - «المبادىء الأولية للغة العربية » ، ١٨٦٧ . ٢ - « مبادىء الخط العربي » ، ١٨٥٥ .

### مراجع

- La Grande Encyclopédie, t. VII, 2,
- «L'Orientaliste Bresnier et la Création de L'enseignement français de l'arabe à Alger», in Bulletin de la Section de Géographie du Comité des Travaux Historiques et Scientifiques, 1915, pp. 15-19.

۱۸۵۲ « مختارات عربية أولية » ۲ . Anthologie Arabe élémentaire

Chrésomathie Arabe « منتخبات عربية » – ۳

٤ - نشرة للنص العربي لكتاب «الآجرومية»
 في النحو مع ترجمة فرنسية ، ١٨٦٦ .

# (كارل) بروكلمن

### CARL BROCKELMANN

(17/9/1868-6/5/1956)

من ذا الذي يمكن أن يستغني عن «تاريخ الأدب العربي » GAI، بأجزائه الخمسة، تصنيف كارل بروكلمن ؟! إنه لا يزال حتى الآن المرجع الأساسي والوحيد في كل ما يتعلق بالخطوطات العربية وأماكن وجودها.

ولد كارل بروكلمن في ١٧ سبتمبر ١٨٦٨ في مدينة روستوك (Rostock) وكان أبوه (ولد في ١٨٦٨ ١٠ ٢٠ ١٨٢٦ وتوفي في ٣١ / ١٨ مارس ١٨٩٧) تاجراً يتجر فيا يسمى سلع المستعمرات Kolonialwaren. وكانت أمه، كما قال عنها في ترجمته الذاتية «سيدة موهوبة روحياً، ومنها ورثت ميولي العلمية » (مجلة ,Oriens) جـ ٢٧ – ٢٨، ص ١٢، ليدن ١٩٨١)، وهي التي فتحت لابنها آفاق الأدب الألماني، لكن ساءت الأحوال المالية لأبيه فعاشت الأسرة في ضيق.

وفي المدرسة الثانوية في روستوك بدأت تظهر ميوله

إلى الدراسات الشرقية . يقول بروكلمن : « وفي الصفوف العليا (من المدرسة الثانوية) تجلّت الميول ، التي



ستسيطر على حياتي ، بكل وضوح . وكانت هناك جمعية للقراءة تجتمع مرتين في الأسبوع : في يوم الأربعاء كنيا نقرأ مجلة «الجلوبس» («الكرة

الأرضية ») ، وفي يوم السبت نقرأ مجلة «العالم الخارجي » Ausland ، وهاتان المجلتان كانتا أبرز " الجيلات الجغرافية: وكان ذلك الوقت هو وقت الاكتشافات الجغرافية العظيمة في آسيا وأفريقية. وعن هذا الطريق ارتبط خيالي بالمشرق. وكنت أهتم في المقام الأول بما يرد فيهما من أخبار عن اللغات. ولهذا فإنني وأنا لا أزال تلميذاً في المدرسة الثانوية وضعت مشروعاً لكتاب نحو لهجة البانتو التي كان يتكلم بها في المستعمرة البرتغالية: أنجولا ، وقد احتفظت بهذا الخطط وقتاً قليلاً. وكانت أشد أماني ّ إلحاحاً على أن أعيش فيا وراء البحار، وشجع على هذه الأمنية الأحوال السائدة آنذاك في روستوك. ذلك أنه بسبب انحدار حياة الأعمال في روستوك ، فقد سعي الكثيرون من التجار إلى العمل فيما وراء البحار. » (ترجمته النذاتية ، الموضع المنكور ، ص ٢٠). وكان أمله أن يعمل فيها وراء البحار طبيباً على ظهر سفينة ، أو ترجماناً ، أو مبشراً دينياً . ولهذا السبب كان يحضر دروس الأستاذ نرجر Nerger معلّم اللغة العربية في تلك المدرسة الثانوية ، ويقول إنه اتقن العبرية إلى درجة أنه استطاع أن يترجم ، في امتحان العبرية في البكالوريا ، نصاً عبرياً من سفر «عموص » غير مشكول ترجمة تلقائية شفوية. كذلك بدأ يدرس اللغة الآرامية الكتابية واللغة السريانية وهو لا يزال طالباً في الثانوي.

والتحق مجامعة روستوك في ربيع ١٨٨٦ ، لكنه كما قسسال: «درست - إلى جانسب الشرقيات - الفيلولوجيا الكلاسيكية (اليونانية واللاتينية) والتاريخ ، حتى أستطيع التقدم لامتحان التدريس العالي ، لأن الشرق بدا لي أنه لا يؤمن لي مستقبلاً . وكان أستاذ الفيلولوجيا الكلاسيكية هناك هو الأستاذ ليو 1.00 المتخصص في اللاتينية ،

وسألتقي به بعد ذلك في اشتراسبورج ». (المرجع نفسه ص ٢١). وهنا درس العربية والحبشية على الأستاذ فليي بالانتقال إلى جامعة برسلاو لحضور دروس الأستماذ پريتوريوس برسلاو لحضور دروس الأستماذ پريتوريوس Praetorius . وحضر دروس پريتوريوس في العلوم الشرقية طوال فصلين دراسيين ، وكذلك حضر دروس فرينكل طوال فصلين دراسيين ، وكذلك حضر دروس فرينكل Fraenkel في اللغات المندية الجرمانية .

وبناء على نصيحتى فلبي وپريتوريوس انتقل بروكلمن في ربيسع ١٨٨٨ إلى اشتراسبورج لحضور دروس نيلدكه ، « وعنده تعلمت الكثير جدا "كما قال (المرجع نفسه ص ٢٣). وفي الفصل الدراسي الأول حضر - إلى جـانـب دروس نيلـدكـه في الشرقيات - دروس هوبشمن Hübschmann في اللغة السنسكريتية واللغة الأرمنية، ودروس دومشن . ا Dümischen في اللغة المصرية، القديمة. «وكان الثلاثة يلقون دروسهم في منازلهم الخاصة. وعند نيلدكه كنت أنا الوحيد في معظم المحاضرات؛ وعند هوبشمن كان معي زميال متخصص في الفيلولوجيا الكلاسيكية ما لبث أن ترك الدراسة، ومع راهبين أرمنيين أرادا الحصول على الدكتوراة مع هوبشمن، وعند دومشن كان يزاملني يهودي غني يدعى اشپيجلبرج Spiegelberg ، حصل بعد ذلك على الدكتوراه من جامعة اشتراسبورج. لكني لاحظت مع الأسف أن دومشن كان لا يفهم من اللغة المصريسة القديمة إلا القليل جداً ، مع أن هذه اللغة هي السبب في حضوري عنده ، ذلك أنه كان عالم آثار فقط . ولهذا تركت محاضراته بعد فصلين دراسيين. وعلى العكس من ذلك كان هوبشمن جذاباً ومثيراً . حتى إنني أفكرت فترة من الزمن ، في أن أتخصص في الدراسات الهندية

الجرمانية ، لكنه صرفني عن ذلك ، لأن جميع الكراسي في الجامعات كانت مشغولة آنذاك بأساتذة شباب ، ولهذا فإن هذا التخصص لم يكن يفتح على أفق واسع . » .

وفي اشتراسبورج تعرّف إلى مدير القسم الشرقي في المكتبــــة، وهو أوتينـــج Euting، ولم يكن أوتينج - فيها يقول بروكلمن - عالماً كبيراً، ولكنه استطاع القيام بمغامرة كادت تودي بحياته، في شبه الجزيرة العربية بحثاً عن نقوش عربية. وكان يلقي في بيته دروساً عن النقوش العربية والخط العربي، ويقول بروكلمن إنه يدين له بكونه يكتب خطاً جيلاً جداً

اشتراسبورج ۱۸۹۰.

وأمضى صيف ١٨٩٠ مدرساً خصوصياً في بيت العالم الفسيولوجي جلوتس Glotz في منزله الريفي في نويدورف Neudorf.

وفي أول أكتوبر ١٨٩٠ عين مدرساً في المدرسة الپروتستنتية في اشتراسبورج أولاً تحت التمرين Probandes وبعد ذلك مدرساً مساعداً. وفي نفس الوقت واصل دراساته العربية، وبسدعوة من نيلدكه – وكان قد قرأ معه في شتاء ١٨٨٨ القسم الأول من «ديوان لبيد » الدني نشره الخالدي في فيينا – نشر الترجمة الألمانية التي قام بها أنطوان هوبر



نموذج من خط بروكلمن بالعربية وتوقيعه

بالعربية ، بينما خطه بالألمانية رديء جداً! وبناء على نصيحة نيلدكه ، حضر بروكلمن دروساً في الفيلولوجيا الكلاسيكية عند أستاذه السابق ليو I.eo . في اللاتينية ، وعند كيبل Keibel في اليونانية .

وفي شتاء ٩٠/١٨٨٩ كلفه نيلدكه القيام بدراسة عن: «العلاقة بين كتاب «الكامل في التاريخ » لابن الأثير وكتاب «أخبار الرسل والملوك للطبري ». ونالت هذه الرسالة الجائزة في ربيع ١٨٩٠، ومكنه ذلك من طبعها كرسالة للدكتوراه الأولى، فطبعت في

Anton Huber الذي توفي مبكراً، وبعد ذلك نشر القسم الثاني من هذا الديوان وما تبقى للبيد من شذرات وترجمه إلى الألمانية، مستنداً إلى دراسات تمهيدية أعدها هوبر وهينرش توربكه، وصدر ذلك كله في ١٨٩١.

ولكنه ما لبث أن تبين له أنه لا مستقبل له في هذه المدرسة الثانوية الپروتستنتية ، لهذا قرر أن «يبحر على البحر غير المأمون لوظيفة مدرس مساعد Privatdozentur » – أي أن يعد نفسه للانخراط في

التدريس الجامعي، ومن أجل هذا انتقل في نوفمبر ١٨٩٢ إلى برسلاو وحصل على دكتوراه التاهيل للتدريس Dr. Habil في ٢٨ يناير ١٨٩٣ برسالة عنوانها: «عبد الرحمن أبو الفرج ابن الجوزي: تلقيح فهوم أهل الآثار في مختصر السيّر والأخبار - بحث (في هذا الكتاب) وفقاً لخطوط برلين » (رسالة دكتوراه التاهيل Habilitationisschrift).

وفي تلك الأثناء أيضاً كان بروكلمن مشغولاً مجمع مواد لـ «معجم سرياني »، لأن الحاجة كانت تدعو آنىذاك إلى وضع معجم سرياني ، ذلك أن المعجم السرياني Lexicon Syriacum الذي صنفه كستلوس Castellus (وطبع ۱۷۸۸) کان قد نفد منذ وقت طويل ، كما أن تقدم الدراسات في النصوص السريانية كان يدعو إلى تجديده وإضافة الكثير من المواد إليه ؛ ومن ناحية أخرى كان «كنز اللغة السريانية» R. Pagne Smith الذي أصدره Thesarus Syriacus (ولا يزال حتى اليوم خير معجم لهذه اللغة) في ١٨٦٨ حافلاً بالكثير من المواد التي يمكن الاستغناء عنها ؛ لهذا أقبل بروكلمن على وضع معجم جديد للغة «السريانية» فاستقرأ ألفاظ الترجة السريانية للكتاب المقدس Peschitta والأفرات ومواعظ مار أفرام السرياني وكثير من النصوص السريانية الأخرى، وفي خلال ثلاثة أعوام وضع معجمه، وفيه زود كل مادة بشواهد من النصوص جعلت المعجم وثيق الأساس. وألحق بالمعجم ثبتاً لاتينياً سريانياً ، مما جعله يتفوق على «المعجم السرياني اللاتيني » الذي أصدره J. Bruns اليسوعي في بيروت في نفس الوقت.

وصــــدر «المعجم السريـــاني » Lexicon كالبروكلمن في فبراير ١٨٩٥.

وكان ادورد سخاو Sachau قد دعاه للاشتراك في

إعداد نشرة نقدية محققة لـ «طبقات ابن سعد »، والسفر إلى لندن واستانبول للإطلاع على مخطوطات هذا الكتاب. فسافر بروكلمن في أغسطس ١٨٩٥ إلى لندن ، وفي سبتمبر سافر إلى استانبول ، حيث أمضى شتاء عام ١٨٩٥ ١٩٠ . ولم يكتف بأداء المهمة الموكولة إليه الخاصة «بطبقات ابن سعد » ، بل انتهز الفرصة فنسخ نسخة من «عيون الأخبار » لابن قتيبة . وفي فبراير ١٨٩٦ عاد إلى برسلاو . وكان بروكلمن مكلفاً تحقيق الجزء الثامن من «طبقات ابن سعد » ، وظهر قدا المجلد بتحقيقه في برلين ١٩٠٤ ، وقد طبع بعناية أكاد عية برلين التي تولت الإنفاق على الكتاب بكل أجزائه .

أما فيا يتصل بنشر «عيون الأخبار» فقد تولى أمره بنفسه ووجد في ١٤. l'elber في ثيار ناشراً مستعداً لتحمل نفقات الطبع بشرط أن يقدم إليه بروكلمن في نفس الوقت كتاباً آخر أوفر حظاً من الرواج، لأن النص العربي «لعيون الأخبار» لا يهم إلا القليل من المتخصصين في المكتبات العامة، وكان هذا الشرط، أو الاقـتراح الشرط، هو الـذي دفع بروكلمن إلى أو الاقـتراح الشرط، هو الـذي دفع بروكلمن إلى تصنيف كتابه العظيم: «تاريخ الأدب العربي»

ويحدثنا بروكلمن في ترجمته الذاتية (المرجع نفسه ص ٣٣) عن تاريخ تأليفه لهذا الكتاب، فيقول إنه أفكر في مشروعه هذا منذ مدة، وأشار إلى خطته في المحاضرة التي ألقاها لدى مناقشة رسالة للدكتوراه الثانية في يناير ١٨٩٣، وكان فلبر ١٤٠١٠ ينشر «مجلة الأشوريات »التي كان يصدرها بتسولد في هيدلبرج، وإلى جانبها يصدر كراسات تحتوي على أبحاث طويلة نسبياً، ولما لجأ إليه بروكلمن لنشر «عيون الأخبار» واقترح عليه الشرط المذكور، عرض عليه بروكلمن أن

يصدر « تاريخاً للأدب العربي ». فوافق الناشر وعرض مبلغاً سخياً مكافأة لبروكلمن، رحّب به ليضاف إلى الراتب الزهيد (مائة مارك شهرياً) الذي كان يتقاضاه بوصفه مدرساً حراً Privatdozent في جامعة برسلاو. لكن ما لبث أن تبين لبروكلمن أن هذا الناشر نصاب. يقول: «لكن تبين لي بعد ذلك مع الأسف أنه نصاب، وقد نصب - من بين من نصب عليهم - على عدد من أساتذة اللغة الانجليزية وآدابها. لقد أنجز طبع الكراسة الأولى من النص ، لكنه في يتصل بالكراسات التالية كان عليَّ أنا أن أسهم في نفقات الطبع، صحيح أنه كان يدفع مكافآت عن الكتاب - وقد امتد طبعه من ۱۸۹۸ إلى ١٩٠٠ - بانتظام في أول الأمر . لكنه في ١٩٠٠ اختفى من برلين - وكان قد انتقل إليها (من ڤيار) بمساعدة أخيه. وكان عليَّ أن أقدم شكوى ضده. لكنني لم أظفر بشيء، في هذه الظروف أمام القضاء. لكن ظهر بعد ذلك من جديد وحاول استرضائي ، وعرض عليٌّ - مقابل باقى حقوقى - آلة كاتبة كان عليٌّ أن أقبلها حتى أحصل على شيء. وهكنذا ظهر الكتاب في أربعة أجزاء، بدلاً من عشرة كما كان مقرراً له . كما تبين لي بعد ذلك أن الناشر طبع ثلاثة آلاف نسخة بدلا من ألف نسخة كما هو مقرر في العقد المبرم بيننا ، وهكذا سرق مني حقوق طبعتين أخريين . وقد استأت لهذا الأمر استياءً شديداً ، إلى أن تولى الناشر بريل Brill في ليدن نشر الكتاب بعد وفاة فلبر » ، (المرجع نفسه ، ص ٣٣) .

وعنوان الطبعة الأولى التي نشرها فلبر هو:

Geschichte der Arabischen Litteratur, 1-2,

Weimar-Berlin, 1898-1902.

الأول من الجزء الأول في ١٨٩٧، والنصف الثاني في ١٨٩٨، والجزء الثاني في ١٨٩٨.

أما عنوان الطبعة التي نشرها بريل فهو:

Geschichte der Arabischen Litteratur. Supplement-band, 1-3, Leiden 1937-1942.

ثم أعاد بروكلمن طبع الطبعة الأولى في مجلدين مع توسعات كثيرة ، وجعلها متمشية مع طبعة الملحق هذه ، في ليدن ، ١٩٤٣ - ١٩٤٩ .

وهكذا أصبح الكتاب في وضعه النهائي مؤلفاً من خمسة مجلدات:

المجلدان الأول والثاني هما الأصل.

والجلدات الثلاثية الباقية هي ملاحق.

والأصل والملاحق يشير كلاهما إلى الآخر ولا بد من الرجوع إليهما معاً في كل حالة.

أما الفكرة التي قام عليها هذا الكتاب فهي أن بروكلمن كان بطبعه يكره العرض الشامل، وعيل إلى التفاصيل الدقيقة . كما أنه رأى أن الوقت لم يحن بعد لتصنيف تاريخ شامل للأدب العربي (بالمعنى الأوسع: أي كل الإنتاج في كل فروع العلم، وهذا أمر ينبغي التنبيم إليم، فكلمة «أدب » في عنوان الكتاب تعنى: مجموع ما كتب باللغة العربية في كل فروع العلم) لأن ما طبع منه قليل جداً بالنسبة إلى ما لا يزال مخطوطاً ، كما أن القليل من هذا المطبوع هو الذي نشر نشراً علمياً نقدياً محققاً. ومن هنا أدرك أن كل بحث في تاريخ الإنتاج الأدبي والعلمي عند العرب يجب أن يسبقه ، أداةً له ، كتاب شامل يسرد عنوانات ما بقى من هذا التراث، وما طبع منه، مع استثناء الكتب المجهولة أسهاء مؤلفيها وما لا يمكن معرفة تاريخ كتابته منها. وعلى رأس السرد للمطبوع والخطوط من مؤلفات كل مؤلف ، تكتب نبذة قصيرة تتناول الوقائع المادية في حياة المؤلف، ويتلوها بيان بمكان ما ورد عنه من أخبار.

وكان من الطبيعي أن يقع في مثل هذا العمل الجبار أخطاء في أرقام الخطوطات، وفي التواريخ، فضلاً عن الأخطاء الناجمة عن المصادر التي استعان بها، وخصوصاً فهارس الخطوطات. ونحن نعلم بالممارسة أنه لا بد من وقوع أخطاء - وربما عديدة - فيها، وخصوصاً في تحقيق هوية المؤلفين، لأن الكثير من الخطوطات لا يحمل أسماء مؤلفيها. ولهذا فإن الجهال والمتطفلين والعاجزين هم وحدهم الذين يتباهون بإبراز غلطة هنا أو غلطة هناك في عمل بروكلمن العظيم هذا. وينبغي أن يقال لهم ما قاله الحطيئة:

من اللوم، أو سُدّوا المكان الذي سَدّوا وهم طبعاً لم يسدّوا أي مكان، ولا واحداً من ألف (أو من مليون) مما يسدّه بروكلمن بكتابه هذا.

وقد أثبت بروكلمن في نسخته الخاصة بعض التصحيحات ، ولا تزال هذه التصحيحات موجودة في هله تنتظر من ينشرها . وفي ربيع ١٩٠٠ دعاه سخاو ليكون مدرساً للغة العربية في «معهد اللغات الشرقية » في برلين ، في المكان الذي خلا بانتقال أوجست فشر إلى جامعة ليبتسك .

وفي الصيف خلا منصبان: أحدهما منصب أستاذ مساعد في جامعة إيرلنجن Erlangen خلا بوفاة لودڤج أبل Abel ، والثاني منصب أستاذ مساعد في جامعة برسلاو خلا بانتقال ه. اتسمرن H. Zimmern إلى ليبتسك. وعرض المنصبان على بروكلمن ، لكنه آثر برسلاو .

وصدرت سلسلة عن «تاريخ الآداب في الشرق » ابتداء من ١٩٠١ ، فشارك بروكلمن فيها بتاريخ موجز للأدب العربي ، وأعيد طبعه مرة ثانية في مده السلسلة عنه المتاب السابع في هذه السلسلة

وعنوانه: «تاريخ الآداب المسيحية في الشرق »، وفيه تناول تاريخ الأدب السرياني وتاريخ الأدب العربي المسيحى.

وقام بفهرسة مجموعة صغيرة من الخطوطات الشرقية في مكتبة البلدية في برسلاو (١٩٠٣) كما قام في السنوات التالية بفهرسة مجموعة ممتازة من الخطوطات الشرقية في مكتبة بلدية همبورج.

وفي ربيع ١٩٠٣ دعي بروكلمن ليكون أستاذاً ذا كرسي في جامعة كينجزبرج في المكان الذي خلا بتقاعد جوستان يان jahn. وبقي في هذا المنصب من ١٩٠٣ إلى ١٩٠٠. وهنا ألّف أكبر كتبه أصالة وأحبها إلى نفسه، وهو بعنوان: «موجز النحو المقارن للغات السامية» (في مجلدين، ١٩٠٧ – ١٩١٣) للغات السامية» (في مجلدين، ١٩٠٧ – ١٩١٣) Grundriss der Vergleichenden Grammatik der

وكانت مشكلة اللغات الهندية الأوروبية وعلاقاتها باللغات السامية وسائر اللغات حامية الوطيس في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ، خصوصاً في أبحاث پول دي لاجارد P. de Lagarde وي . بارت .ل Barth وارنست رينان Renan . وذهب البعض إلى القول بوجود لغة أصلية واحدة ، عنها تشعبت سائر الجموعات اللغوية التي تفرعت بدورها إلى عدة لغات أصلية ما لبثت أن تفرعت إلى لهجات وهكذا . وثار جدل شديد حول وطن هذه اللغة الواحدة الأولى جدل شديد حول وطن هذه اللغة الواحدة الأولى

فأشاح بروكلمن عن كل هذه النظريات ، واهتم فقط بتطور اللغات المعروفة في التاريخ ، ورأى أن الغرض من المقارنة بينها هو فقط الاستعانة بالمقارنة في إيضاح تطور كل لغة ، لأن قوانين تطورها متشابهة ، كما أن اللغة الواحدة لم تعش وتتطور في

عزله تامة واستقلال عن اللغات المجاورة أو التي التصلت شعوبها بعضها ببعض.

وفي نفس المجال أصدر موجزاً صغيراً في النحو المقارب للغات السامية ، هو المجلد رقم ٢١ من مجموعة «باب اللغات الشرقية » Orientalium ، وذلك في ١٩٠٨ . وكان قبل ذلك ، في Orientalium ، قد أصدر في مجموعة Göschen المشهورة كتيباً صغيراً بعنوان : «علم اللغات السامية » وقد طبع مرة ثانية في ١٩١٦ ، وترجمه إلى الفرنسية وليم مرسيه . W. Marçais ومارسل كوهين ١٩١٠ (مع تعديلات تتفق مع اللغة الفرنسبة).

وتوفي فرينك برسلاو، فخلفه پريتوريوس، وبهذا خلا منصب الأخير برسلاو، فخلفه پريتوريوس، وبهذا خلا منصب الأخير في هلّه Halle ، فدعي بروكلنن إلى شغل مكانه أستاذاً في جامعة هلّه، حيث قضى بها من ١٩١٠ إلى ١٩٢٢. ويقول (المرجع نفسه ص ٤٥) إنه كان أسعد بالحياة في هلّه منه في كنجزبرج لأن تلاميده هنا كانوا أوفر مواهب واهتاماً. كما أنه كان قد تزوج في ١٩٠٩ ولم يكن جو كينجزبرج مناسباً لصحة زوجته.

وفي أثناء مقامه في هلّه أتم كتاب «موجز النحو المقارن للغات السامية»، فظهر الجزء الشاني منه - وهو الخصص لنظم هذه اللغات Syntax، في إعداد ١٩١١ - ١٩١٩. وفي نفس الوقت أخذ في إعداد الطبعة الثانية من «المعجم السرياني». لكن قيام الحرب العالمية الأولى (١٩١٤ - ١٩١٨) عاقه عن الاستمرار في العمل ، لأن كشيراً من النصوص السريانية التي نشرت في تلك الفترة خارج ألمانيا لم السريانية التي نشرت في تلك الفترة خارج ألمانيا لم تكن تصل إلى ألمانيا. لكنه بدأ في طبعه ١٩١٨، لكن لم يتم وظهرت الكراسة الأولى منه في ١٩٢٣، لكن لم يتم طبعه بكامله إلّا في ١٩٢٨. وكان حجم هذه الطبعة

الجديدة حوالى مثلين من الطبعة الأولى ، إذ أضاف إليه الكثير من الشواهد ، ومن معاني الألفاظ ، وتوسّع في الاشتقاق ، إلى درجة أنه صار صالحاً ليكون أداة للمزيد من البحث في المقارنة بين اللغات السامية من حيث الاشتقاق والصلات .

وإلى جانب اللغات السامية عنى بروكلمن باللغة التركية. وكان كتاب « ديوان لغات التَّرك » لحمود بن الحسين الكاشغري قد نشر إبّان الحرب الأولى في استانبول، وهو حافل بالمعلومات عن لهجات الشعوب المتركيمة في آسيا الوسطي إبان العصر الوسيط. فاستخرج منه بروكلمن عرضاً لأبنية الفعل في اللغة التركية (نشره في الجلد الثامن عشر من مجلة Keleti ۱۹۱۹ Szemle ، كما استخرج بقايا الشعر الشعبي التركى القديم والحم الشعبية الواردة في هذا «الديوان ». وإلى جانب هذا قام برسم كل الكلمات التركية الواردة فيه-رسمها بالحروف اللاتينية بدلاً من الحروف العربية المكتوب بها الديوان ، حتى يكن النطق بها نطقاً صحيحاً ، وزوّد كل لفظ بعدد من الشواهد وبملاحظات تتعلق بتاريخ اللفظ واشتقاقه. ومن هذا كله تكون كتاب «كنز اللغة التركية الوسطى تبعاً لديوان لغات الترك لمحمود الكاشغرى »؛ وقد طبع هذا الكتاب ، بمعونة الأكاديمية الهنغارية للعلوم ، مجلداً أول في سلسلة تدعي: «المكتبة الشرقيمة Bibliotheca Orientalis Hungarica « الهنجارية

وواصل هذه الدراسات التركية بالتخطيط لمؤلف في تاريخ اللغات التركية المكتوبة، أنجز منه مجلداً صدر ١٩٥١ – ١٩٥٤ بعنوان: «نحو اللغة التركية الشرقية الوارد في اللغات المكتوبة الإسلامية في آسيا الوسطى »، وفيه تناول تاريخ النطق وصرف ونظم اللهجات التي استعملتها الشعوب التركية في وسط آسيا

منذ اعتناقها للإسلام في القرن العاشر حتى فقدانها لاستقلالها.

وحدث آنذاك أن شغر الكرسي الندي يشغله إدورد سخاو في برلين، كما شغر كرسي الدراسات الشرقية في جامعة بون ١٩٣١ ؛ فعُرض كلا الكرسيين على بروكلمن ، لكنه فضل كرسيّ برلين لأنه رجا أن يجد في برلين أنسب الظروف والإمكانات لمواصلة عمله. لكن لم تتحقق آماله ، ولم يستطع الانتقال للإقامة في برلين لمدة يومين في الأسبوع طوال فصلين دراسيين. ولهذا تخلى عن منصبه في برلين بعد عام من تعيينه ، وعاد إلى جامعة برسلاو خلفاً لأستاذه يريتوريوس. وفي صيف ١٩٣٢ أنتخب مديراً لجامعة برسلاو. لكنه حدث في أثناء إدارته أن قام الطلاب النازيون بمظاهرات ضد تعيين الأستاذ Cohn - وهو يهودي ، مما أدى إلى إغلاق الجامعة طوال ثلاثة أيام . ولما كان بروكلمن قد حاول الدفاع عن حرية الجامعة في اختيار الأساتذة ، أيًّا كانت ديانتهم ، فإنه اضطر إلى الاستقالة من منصبه مديراً للجامعة في شهر مارس ١٩٣٣ بعد أن استولى النازي على السلطة في ٣٠ يناير ١٩٣٣ ، لكنه احتفظ بكرسي الأستاذية في الجامعة.

وفي خريف ١٩٣٥ تقاعد، وانتقل في ربيع ١٩٣٧ إلى مدينة هله Halle لأنه أراد الاستفادة من مكتبة «الجمعية الشرقية الألمانية» DMG – ومقرها في هله – لمواصلة العمل في كتابه الرئيسي «تاريخ الأدب العربي » GAL وكان بروكلمن منه ظهور الطبعة الأولى منه ١٩٩٨ – ١٩٠٢ يكتسب التصحيحات الأولى منه على نسخته الخاصة، واستمر في هذا ولإضافات على نسخته الخاصة، واستمر في هذا التصحيح والاستدراك والإكمال طوال أربعين سنة ، وكرس لهذا علين ضخمين ظهر أولهما في ١٩٣٧ ، والثاني في ١٩٣٨ عند الناشر المشهور بريل . E.J. في المربال هذا من المثان في الهدا من الهدا الله هذا من الهدا الله هذا من الهدا الله هذا من الهدا المنان المنان الله هذا من الهدا المنان المن

قبل. وقد أصدرهما على أنهما مجلدان ملحقان Supplementbände وكان الأفضل أن يعيد كتابة الكتباب كلمه ويدخل فيمه كل التصحيحات والإضافات؛ لكن ورثة الناشر فلبر Felber اشترطوا شروطاً استحال عليه قبولها. ومن هنا صدر هذان الملحقان، مما جعل من الصعب على القارىء الاستفادة من الكتاب.

وفي ١٩٤٢ أصدر بجلداً ملحقاً ثالثاً - لا يناظره شيء في الطبعة الأولى - تناول فيه تاريخ الأدب العربي الحديث ابتداء من ١٨٨٢ - وهي سنة احتلال انجلترة لمصر - حتى العصر الحاضر. ويختلف هذا الجلد الثالث عن الجلين الأولين بملاحقهما في أنه هنا لم يقتصر على سرد عنوانات الكتب بل فصل القول في مضموناتها، وأبدى ملاحظات على اللغة والأسلوب وأبدى أحكاماً عليها.

وكان بروكلمن في الفترة من ١٨٩٥ حتى ١٩١٤ يتناول بالتعليق ما يصدر عن تاريخ الإسلام من مؤلفات ، كما أنه كتب الفصل الخاص بتاريخ الإسلام في كتاب «تاريخ العالم » الذي كان يشرف عليه Julius Von Pflugk-Hartung (في المجلد الثالث ص ٣١٩ – ٣١٩) وذلك في ١٩١٠، وقد قدم فيه عرضاً سريعاً لتاريخ الإسلام منذ البداية حتى العصر الحاضر. وها هو ذا يعود بعد ذلك بخمس وعشرين سنة إلى هذا الفصل فيعيد كتابته ويتوسع فيه، ويضيف إليه فصلاً طويلاً عن «الأوضاع الجديدة للدول الإسلامية بعد الحرب العالمية (الأولى) » وقد واصل فيه العرض حتى بداية ١٩٣٩. وأصدر هذا كله في بحلمد كبسير بعنوان: « تساريسخ الشعوب والسدول الإسلامية » . Coschichte der Völker und Staaten . وقد ظهر ١٩٣٩ بوصفه المجلد الأول من مجموعة في تاريخ الدول يصدرها الناشر R.

Oldenbourg . وهذا الكتاب يعطي صورة شاملة لتاريخ الشعوب الإسلامية كلها منذ بداية الإسلام حتى ١٩٣٩ ، دون مناقشات للمشاكل العديدة المتصلة بهذا التاريخ ، معتمداً على يوليوس ڤلهوزن وليوني كيتاني فها يتعلق بتاريخ صدر الإسلام والدولة الأموية ، وعلى بارتولد ومينورسكي فيها يتصل بتاريخ آسيا الوسطى ، وعلى P. Wittek فيها يتعلق بالدولة العثانية. وقد أعيد طبعه في ١٩٤٣ . وبدون علم بروكلمن تُرجم الكتاب إلى الانجليزية إبان الحرب العالمية الثانية ، ونشر في ١٩٤٧ مع فصل عن الحوادث من ١٩٣٩ إلى ١٩٤٧ M. Perlmann کتبه یهودی متعصب متحیّز یدعی شوّه فيه القضية الفلسطينية «وأبدى فيها رأيا يخالف تمام المخالفة رأى بروكلمن » كما قال يوهان فوك Johann Fück في مقالة عن بروكلمن (في ZDMG جـ ۱۹۵۸ ، ۱۹۵۸ ، ص ۱۹ کا) : M. Perlmann in» der Palästinafrage einen andern Standpunkt cinnahm als Brockelmann » . لكن هذه عادة كل الكتاب اليهود في هذا الشأن! وقد ترجم الكتاب أيضاً إلى الفرنسية (عند الناشر Payot)، والعربية (ترجمة الأستاذ منسير بعلبكي ونبيه فارس، دار العلم للملايين، بيروت ١٩٤٩ وما يليها)، والتركية، والمولندية .

وكان على بروكلمن في ١٩٤٥ ، بوصفه متقاعداً من جامعة برسلاو أن يعمل موقتاً في منصب محافظ لمكتبة «الجمعية الشرقية الألمانية » DMG ، فصرف كل همّه لإعادة تنظيمها واستعادة ما نقل من كتبها وخطوطاتها .

وفي صيف ١٩٤٧ عين أستاذاً شرفياً ، وألقى دروساً ومحاضرات - بناء على رغبته - في التركيات . فدرس لطلابه اللغة التركية الحديثة ، وقرأ معهم كتب

التاريخ العثاني القديمة، وفسّر وثائق تركية، وألقى محاضرات في تاريخ الدولة العثانية. كما ألقى، في الوقت نفسه، دروساً في اللغات السريانية، والأكدّية (الآشورية والبابلية)، والحبشية، والقبطية، وشرح مصادر مكتوبة بالسريانية تتعلق بتاريخ الإسلام، ونصوصاً يهودية آرامية ، ونقوشاً سامية شمالية ، ورسائل من مجموعة تبل العارنة، ونصوصاً في التباريبخ والأساطير الأكّدية، ونصوصاً تبطية في المانوية وكتباً يهودية مكتشفة في الكهوف، وكل هذا بالإضافة إلى دروس في الفارسية الحديثة والفارسية الوسطى ، والأرمنية! وهكذا كان بروكلمن يتقن إحدى عشرة لغة شرقية هي: العربية، السريانية، العبرية، الأشورية، البابلية، الحبشية، الفارسية الوسطى، الفارسية الحديثة ، الأرمنية ، التركية ، القبطية ، إلى جانب اتقانه لليونانية واللاتينية والفرنسية والإيطالية والانجليزية والاسبانية وما لا أعلم أيضاً! وهكذا ينبغي أن يكون العالم الحقيقي بالدراسات الشرقية.

وفي صيف ١٩٥٣ تقاعد بروكلمن للمرة الثانية ، لكنه واصل التدريس مع ذلك . وفي أثناء قداس ليلة عيد الميلاد في ديسمبر ١٩٥٤ أصيب بنزلة برد كانت عاقبتها وخيمة على صحته . بيد أنه استمر في عمله ، ترعاه زوجته الثانية . واستعان بواحد من أواخر تسلاميده ، هو د . كونرد فون رابناو Rabenau ، قاستطاع أن يتم كتابه الأخير في «نظم اللغة العبرية » فاستطاع أن يتم كتابه الأخير في «نظم اللغة العبرية » وقد ظهر هذا الكتاب بعد وفاته .

### ثبت مؤلفاته

بمناسبة بلوغ بروكلمن سن السبعين ضنف أوتو اشپيس Otto Spies في ١٩٣٨ ثبتاً بمؤلفات بروكلمن . وكان هذا الثبت الأساس في ثبت أونى بمؤلفات بروكلمن ،

يشمــــل عـــــلى ٥٥٥ رقمــــاً ، نشر في مجلــــة

Wissenschaftliche Zeitschrift der Martin-Luther- Universität Halle- Wittenberg, Gesellschaftswis senschaftliche Reihe, Jahrgang VII, Heft 4.

### ترجمته الذاتية

وقد ترك بروكلمن ترجمة ذاتية مخطوطة موجهة إلى ابنه الذي اشترك في معركة استالينجراد (وقد تم تسليم الجيش الألماني بقيادة الجنرال پاولس للجيش الروسي في ١٩٤٣/٢/١) وعُدّ من المفقودين. لكنه عاد من الأسر في روسيا بعد فترة من القلق والأمل طويلة. وقد كتب بروكلمن هذه الترجمة لنضه في منزله في هله (١٥ شارع

قتنر Wettiner الذي سمي بعد ذلك اسم: شارع كارل ليبكنشت الثائر الشيوعي في برلين عند نهاية الحرب العالمية الأولى)، وقد فرغ منها في ١٤ سبتمبر ١٩٤٠ أي قبل ثلاثة أيام من بلوغه سن التاسعة والسبعين.

وقد نشر هذه الترجمة الذاتية رودلف زلهم Rudolf الأستاذ في جامعة فرنكفورت (على نهر الماين) والمشرف على مجلة Oriens، وذلك في هذه المجلد، المجلد ٢٧ - ٢٧، ليدن ١٩٨١ (م ص ١٠ – ص ٦٥ تحت عنوان: «تخطيطات في السيرة الذاتية وذكريات لكارل بروكلمن ».

### مراجع

- Johann Fück: «Carl Brockelmann», in ZDMG, Bd. 108, 1958, pp. 1-13.

## (ارش) بروینلش

### ERICH BRAUNLICH

(1892-1945)

عني أرش بروينلش بالشعر الجاهلي وحياة البدو واللغة العربية ومعاجمها. وواصل بذلك سلسلة ممتازة من المستشرقين الألمان في هذا الباب، أمثال: كوزجارتن، وفرايتاج، وايقلد، وتوربكه، وقلهوزن، ونيلدكه، وجورج ياكوب، وأوجست فشر.

ولد في ١٨٩٢، وصار معيداً في جامعة ليپتسك عام ١٩٢٢، وحصل على الدكتوراه الثانية (المؤهّلة للتدريس في الجامعة) من جريفسڤلد ١٩٢٣ حيث عين أستاذاً في فيها أستاذاً مساعداً في السنة التالية (١٩٣١) كينجسبرج في ١٩٣٠، وفي السنة التالية (١٩٣١) انتقل إلى ليپتسك أستاذاً في جامعتها، خلفاً للغوي العظيم أوجست فشر (صاحب المعجم الذي بددّه

وعبث به مجمع اللغة العربية في مصر، ويا للعار!) وصار في نفس الوقت مديراً لمعهد الدراسات الشرقية في جامعة ليپتسك، ثم صار بعد ذلك عميداً لكلية الآداب فيها. ولما قامت الحرب العالمية الثانية في سبتمبر سنة ١٩٣٩ استدعي للخدمة العسكرية، فترك العمل في الجامعة. ونجا طوال مدة الحرب، لكنه مرض في سبتمبر ١٩٤٥ وتوفي آنذاك قبل بلوغة سن الثالثة والخمسين بأيام قليلة.

ونذكر من بين مؤلفاته: أ- الكتب

۱ - «بسطان بن قيس، أمير وبطل بدوي في العصر الجاهلي »، ليهتسك ١٩٢٣.

. ۲۷ – ۱۶ ص ۲۱ – ۱۶۱ Islamica

۲ - « الخليل وكتاب العين » في مجلة Islamica
 ج۲ ص ۵۸ - ۵۸ .

٣- «في مسألة صحة الشعر الجاهلي » في مجلة Olz ج ٢٩ (١٩٢٦) عمود ٨٢٥ - ٨٣٣ ، وهو البحث المذي تجد ترجمته في كتابنا : « دراسات المستشرقين حول صحّـــــة الشعر الجــــاهــــلي » .

2 - «دراسات عن أبي ذؤيب » في مجلة Der . - دراسات عن أبي ذؤيب » في مجلة Tslam

٢ - « فهارس الشواهد » وهو فهارس للقوافي والشعر الوارد في كتب الشواهد النحوية واللغوية العربية وما شابهها - بالتعاون مع أوجست فشر.
 ليبتسك سنة ١٩٤٣ وما يليها.

٣ - « البـــدو » ج ١ (ليپتسك . سنـــة ١٩٣٩ )
 بالتعاون مع أوپنهج وكاشل .

ب- ومن خير مقالاته:

١ - «البئر في بلاد العرب القديمة » في مجلة

### بسكوال

### PETRUS PASCUAL

(1227-1300)

لاهوتي وقديس أسباني .

ولــد في بلنسيـــه ۱۲۲۷ ، وتوفي في ٦ ديسمـــبر

درس في باريس من ١٢٤١ إلى ١٢٤٩. ثم أقام في روما فترة من الوقت. وعاد إلى أسبانيا، فقام بتدريس اللاهوت والفلسفة في برشلونه، واختاره يعقوب الأول ملك أرغون لتعليم وتربية ابنه سانچه، السني اختار بسكوال مستشاراً له لما عين رئيساً لأساقفة طليطلة - وفي سنة ١٢٩٤ صار بسكوال رئيساً لدير سان ميجيل خارج الأسوار بناحية براجا Braga. وصار في ١٢٩٦ أسقفاً لقاين Jaen.

لكن المسلم المسلم المسين أسروه في ١٢٩٨ وسجنوه في غرناطة . وهنا في سجنه بغرناطة ألّف عدة كتب منها مجموعة أساطير ، وموجز للكتاب المقدس ، وتاريخ للإسلام . وتوفي في سجنه ، وفي بعض الروايات أنه حزّ رأسه ،

وقــد نشر P.A. Vallenzuela مؤلفــاتـــه في ٤ مجلدات بعنوان Obras (روما ١٩٠٨ – ١٩٠٨).

ويهمّنا منها كتابان:

Sobre el seta « في الفرقة المحمدية » - ١ . mahometana

Contra los « فسد الجبرية المسلمين » Fatalistas mahometanos ويعتمد بسكوال في هذين الكتابين على مصادر إسلامية ، وأخرى مسيحية: فمن المصادر الإسلامية يعتمد على كتاب « السيرة » لابن هشام وكتاب المعراج Liber Scalae و « رسالة » عبد المسيح الكندي .

### مراجع

- P. A. Vallenzuela: Vida de san Pedra Pascual, Roma, 1901.

# بطرس المحترم PETRUS VENERABILIS, PIERRE LE VENERABLE (C. 1092-1156)

راهب ولاهوتي فرنسي

ولد حوالي ١٠٩٢م في اوڤرن (وسط فرنسا) ولد حوالي ١٠٩٢م في اوڤرن (وسط فرنسا) . Auvergne وجهه أهله للحياة الرهبانية، ونُشّيء في دير قريب من سوكسيلانج Sauxilanges تابع لدير كلوني Cluny . وقُبِل في سلك الرهبنة على يد القديس هوج Saint Hugues ، في ١١٠٩ والتحق بطرس بدير فزليه Vezelay ، وأقام فيه عشر سنوات ، ثم صار في فزليه ١١٢٠ رئيساً لدير في دومين Domene (بالقرب من جرينوبل ، في جنوب شرقي فرنسا) . وفي ٢٢ أغسطس ١١٢٢ ، وهو في الثلاثين من عمره ، صار رئيساً لدير كلوني بحزم ، وأصلحه اصلاحاً واسعاً ، وضمن له ، كلوني بحزم ، وأصلحه اصلاحاً واسعاً ، وضمن له ، ولفروعه العديدة في فرنسا وأسبانيا وغيرها ، موارد وأسبانيا .

وتوفى في ٢٥ ديسمبر ١١٥٦ م.

ولا يهمنا الجانب اللاهوتي من أعماله، وكل ما يهمنا من أمره ها هنا هو أنه في رحلته الثانية إلى أسبانيا، قرب نهاية ١١٤١، عني بأحوال المستعربين الكاثوليك، أي المسيحيين النين كانوا يعيشون تحت حكم المسلمين في أسبانيا وكانوا يتكلمون العربية. (وإن كان لفظ mozarabes قد اتخذ معاني عديدة متباينة)، ظن أنه يستطيع أن يخدم المسيحية بواسطة ترجمة القرآن إلى اللاتينية! (ونحن لا نفهم كانوا يعرفون العربية، لكن هذا هو ما ذكره «معجم يعرفون العربية، لكن هذا هو ما ذكره «معجم

اللاهوت الكاثوليكي» تحت اسم Pierre le Vénérable جـ ١٢ ، القسم الثـــاني ، عمود ٢٠٦٧ باريس ١٩٣٥). وفي سبيل هذا لجاً إلى مدرسة المترجمين من العربية إلى اللاتينية في طليطلة التي أنشأها ريوندو Raimundo أسقف طليطلة. وكلّف بهدا العمدل بطرس الطليطلي Pedro de Toledo وشخصين آخرين ذوى معارف عامة ، هما هرمن السماشي Hermann de Dalmatie والقسيس الإنجليزي روبرت كينت Robert Kennet وأشرك معهم عربياً مسلماً اسمه «محمد »، ولا يعرف له لقب ولا كنية ولا أي اسم آخر ، مهمته هي مراجعة الترجة على النص الأصلي، أو أن يترجم من العربية إلى الأسبانية الشعبية ، ثم يتولى الآخرون الترجمة ، ولسنا ندرى بالضبط ماذا كانت مهمة كل واحد من أولئك الأربعة. لذلك أشرك مع هؤلاء الأربعة سكرتيره الخاص ويدعى بطرس الذي من يواتييه Pierre de Poitiers لمراجعة الترجمة مراجعة لاتينية من حيث اللغة اللاتينية. وأنجزت هذه الترجمة في ١١٤٣ بعد أن أجزل بطرس المحترم للمترجمين العطاء.

وقد طبع ونشر هذه الترجمة وألحق بها بعض الرسائل المتعلقة بالنبي والقرآن والإسلام تيودورس ببلياندرس Theod. Bibliandrus باذل (سويمه) ١٥٤٣:

Machumetis, Saracenorum Principis, ejusque successorum vitae, ac doctrima, ipseque Alcoran,... quae ante annos CCCC, vir...

النبي محمد من المعجزات ، وبالمناسبة يتناول مسألة النبوات ؛ والرابع يستمر في هذه المطاعن ، وفيا يزعمه من أصولها المبتدعة!!

لكننا لا نستطيع أن نعرف أية خطة اتخذ بطرس المحترم، لأنه لا يوجد لدينا غير الكتابين الأول والثاني من هذا الرد الذي قدر بطرس المحترم له أن يكون في خسة كتب. ومن الواضح أنه استعان بالخطة التي وضعها له سكرتيره، ونقل منها بعض الحجج بحروفها (راجع الكتاب الأول فصل ٥، عمود ٦٦٣، والكتاب الثاني، فصل ١٦، عمود ٧١٠ في طبعة PL ليني). وهو في هذين الكتابين لا يذكر من نص القرآن إلا أربعة مواضع فقط، ولا يشير إلى حياة النبي محمد.

في الكتاب الأول يحاول أن يبين أن نص الكتاب المقدس ، بعهديه القديم والجديد ، صحيح لم يتناوله أي تحريف ، ردَّا على ما يقرره القرآن من تحريف اليهود والنصارى للتوراة والإنجيل .

وفي الكتاب الثاني يتحدث عن النبوة في النصرانية وفي الإسلام.

وقد طبع مينى في «مجموعة الآباء اللاتينية» Patrologic Latina (المجلسسد رقم ۱۸۹، العمود Adversus الرد وعنوانه nefandam sectam Saracenorum.

## مراجع

 Duparay: Pierre le Vénérable, abbé de Cluny, sa vie, ses œuvres et la société monastique au XII siècle. Chalon-sur-Seine, 1862.

- P. Séjourné, in Dict. de Théol catholique, t. XLL, 2 partie, coll. 2065-2081.

clarissimus, D. Petrus Abbas cluniacensis... ex arabica lingua in Latinam transferri curavit.--Haec omnia in unum volumen redacta sunt, opera et studio Theodori Bibliandri Ecclesiae Tigurinae ministri, qui collatis etiam exemplaribus Latini et Arab. Alcorani textum emendavit, rel. fol. Basileae, 1543.

وصدرت طبعة ثانية في بازل أيضاً ١٥٥٠ في حجم .in. fol.

وقد بين اربنيوس Erpenius ونسليوس Nisselius أمثلة لما في هذه الترجمة اللاتينية من غموض وخطأ.

والى جانب هذا التوجيه لترجة القرآن إلى اللاتينية ، وكانت أول ترجمة إلى اللاتينية للقرآن كله من اللغة العربية ، واستمرت معتمدة في أوروبا حتى نهاية القرن السابع عشر ، قام بطرس الملقب بالمحترم هذا ، فألَّف كتاباً في الرد على الإسلام وكان ذلك حوالي ١١٤٣ عقب عودته من أسبانيا. وعلى الرغم من أنه هو الذي رعى هذه الترجمة ، فإنه لم يشأ أن يجهد نفسه فيقرأها حتى يقدر على الرد على الإسلام. يل كلّف سكرتبره - الذي راجع الترجمة كما قلنا - بطرس الذي من يواتييه ، أن يضع النقاط الرئيسية لهذا الرد باعتباره قد راجع ترجمة القرآن. فقام بطرس الذي من پواتييه هذا فوضع مخططين للرد ، وقد حُفظ لنا الخطط الثاني منهما ، ومنه يتبين أنه خطط للردّ أن يكون في أربعة كتب (أو مقالات): الأول يبحث في حفظ اليهود والنصارى لكتبهم المقدسة؛ والثاني يبحث في حياة النبي محمد والقرآن للطعن فيهما؛ فيما زعم؛ والثالث يتناول خلو حياة

## (إلياس) بقطر

#### **ELLIOUS BOCTHOR**

(1784-1821)

مصري قبطي التحسق بجيش نسابليون في مصر مترجاً، وغادر مصر بعودة الحملة الفرنسية إلى فرنسا. وعين في كرسي اللغة العامية العربية في مدرسة اللغات للشباب Ecole des jeunes de langues في باريس، وكانت مهمتها تعليم اللهجات العامية الموجودة في البلاد العربية للشباب الفرنسيين النين سيعملون في القنصليات الفرنسية في البلاد العربية. وكان بقطر هذا أول من شغل هذا الكرسي في تلك المدرسة، وتلاه

بعد وفاته المبكرة في ١٨٢١ وهو في السابعة والثلاثين من عمره - أرمىان بيييركوسان دى پرسڤسال (١٧٩٥ - ١٨٧١) مؤلف كتاب: «بحث في تاريخ العرب قبل الإسلام ».

وپرسڤال هو الذي أشرف على طبع «القاموس الفرنسي - العربي »، Dictionnaire français-arabe, أو الفرنسي - العربي » والطبعة الرابعة في باريس ١٨٦٨) تأليف الياس بقطر.

# (كارل هَينِرشْ) بِكَرْ

#### KARL HEINRICH BEKKER

## مستشرق ألماني وسياسي

عرفته السياسة ، بمعناها الرفيع ، واحداً من رجالها الأفذاذ النابهين ، وعرفه العلم مستشرقاً وفيلسوف حضارة كان في الطليعة من بين فلاسفة الحضارة والمستشرقين . كلتا الناحيتين قد برز فيهما تبريزاً يدعو الساسة كعالم ممتاز أن ينسوه ، ويحمل العلماء كسياسي قدير أن ينكروه . ذلك هو كارل هيئرش بكر ، المستشرق الوزير .

ولد في اليوم الثاني عشر من شهر أبريل سنة المرب أسرة تنتسب إلى الطبقة البورجوازية ، وهي الطبقة التي كانت لها السيادة على الطبقات الأخرى طوال القرن التاسع عشر في أوروبا عامة ،

وابتداء من حرب السبعين حتى الحرب الكبرى في المانيا خاصة: لأنها هي التي تجسدت القيم السياسية والأخلاقية والاقتصادية السائدة في هذا القرن. وأهم ما يميز هذه الطبقة شيئان: الحرية والملكية، أو بالأحرى والأصرح حرية الملكية. فمثلها الأعلى أن تتوسع في الملكية الفردية قدر المستطاع، فبها تضمن التفوق على الطبقة الإقطاعية الأرستقراطية النبيلة السائدة من قبل. وهي تقدس الحرية، لأن في الحرية إنكاراً للماضي وللتقاليد، وهذه الطبقة ليست بذات ماض خليق بالمحافظة عليه، ولا تقاليد جديرة مراعها مع الطبقة الأرستقراطية قد حاولت تقليد صراعها مع الطبقة الأرستقراطية قد حاولت تقليد صراعها مع الطبقة الأرستقراطية قد حاولت تقليد

مظاهرها الخارجية حتى تظهر بمظهر من ليس بأقل منها. وكان في هذا التقليد من التصنع والتظاهر مقدار كبير، وهذه الرغبة في التظاهر بدت في ناحيتين: في الناحية الاقتصادية بالمباهاة بما للواحد منهم من ثروة يحرص على عرضها وإعلانها للناس؛ وفي الناحية الفكرية الاجتاعية بإجادة التحدث، فهم يحسنون الكلام ويجيدون الحديث.

وفي هذه الطبقة نشأ بكر، وبصفاتها تطبع في الناحية العلمية وفي الحياة العامة إلى حد غير قليل، كما سترى بعد حين.

قضى بكر أيام دراسته الثانوية في فرنكفُرت، ومن بعدها دخل جامعة لوزان أولاً. ثم من بعد درس في هيدلبرج وبرلين، وأخيراً عاد إلى هيدلبرج فاستمر بها حتى ظفر بإجازة الدكتوراه الأولى سنة ١٨٩٩. وكان له ولع شديد، ولما يزل في المدرسة الثانوية، بعلم اللاهوت، فلما دخل الجامعة قضى السنة الأولى في دراسته.

وكان أساتذته الذين اتصل بهم أوثق اتصال في هذه الجامعات أساتذة ممتازين: وعلى رأسهم أدلبرت مركس أستساذ السدراسات القسديسة ، ثم أوزنر وديسترتش وأصحابهما . وكان لمؤلفاتهما الفلسفية والدينية والتاريخية ، في تكوينه أخطر الأثر . ولا ننسَ ما أفاده بكر من أساتذته الذين كان يجتمع بهم في أيام السبت بنتظام أثناء دراسته في هيدلبرج: وهم إلى جانب ديترتش ، ماكس ڤيبر الفيلسوف الاجتاعي المشهور ، وأرنست تريلتش اللاهوتي والمؤرخ الفيلسوف صاحب وأرنست تريلتش اللاهوتي والمؤرخ الفيلسوف صاحب الأبحساث المعروفة في الرد على أصحاب النزعة التاريخية ، وفي تاريخ الأديان والحياة الروحية بوجه عام .

هؤلاء جميعاً كونوا الناحية الخاصة بتاريخ

الاديان. وهي ناحية عنى بها بكر من بعد أشد العناية وشغلت الجزء الأكبر من أبحاثه العلمية. ولعل أهم ما كتبه من أبحاث هو في هذه الناحية ، كما يتبين من دراساته التي ظهرت في مجلدين تحت عنوان « دراسات إسلامية Islamstudien ». كما أنهم كونوا فيه ناحية ثانية هي فلسفة الحضارة والتاريخ. ولا تقتصر أهمية هذه الناحية على ما كتبه من محوث في تاريخ الحضارة ، خصوصاً في تاريخ الحضارة المقارن ؛ بل أهميتها الكبرى هي في أنها طبعت بطابعها جبيع أبحاثه. فهو إذا تناول مسألة من المسائل لم ينظر إليها نظرة تحليلية تتناول التفاصيل ، وتعنى بما هو جزئي ذو قوام مادي ؛ وإنما ينظر إليها نظرة تركيبية عامة ، لا تعنيها التفاصيل إلا من حيث أنها مظاهر ومعارض لتيارات روحية كبرى ، ودوا فع باطنة قوية ، تحكم التطور التاريخي وتسوده وتوجهه؛ وإلى الكشف عنها يجب أن يتجه البحث التاريخي.

ونزعة البحث في تاريخ الأديان هي التي دفعته إلى ناحية الاستشراق من أجل دراسة الإسلام، فبدأ يعنى بهذه الناحية، وكان أستاذه فيها بتسولىد المستشرق النابه في هيدلبرج.

ولم يكد عهد الطلب ينقضي حتى بدأ العهد الثاني ، عهد التنقل ، الذي تلقى الفتى فيه دراسته الحقيقية على يد الرحلات وقراءة كتب المستشرقين الكبار . فسافر أول ما سافر إلى باريس في أغسطس سنة ١٩٠٠ حيث أقيم المعرض الدولي ؛ فأفاد من زيارته ما أفاد . ومن ثم ارتحل إلى أسبانيا . وهنا بدأت دراساته الشخصية في المشرقيات ، فاشتغل بمكتبة الاسكوريال الشهيرة بالخطوطات العربية طوال شهر ونصف ، نسخ الشهيرة بالخطوطات العربية طوال شهر ونصف ، نسخ في أثنائها كتاب «الخيل » لابن الكلي ، وتعمق في دراسة كتاب «الأنساب » للبلاذري ، وهو الكتاب الذي طالما رغب في نشره ، وعني بالنظر في مجامع الذي طالما رغب في نشره ، وعني بالنظر في مجامع

الأمثال، واهتم بالمؤرخين المصريين، وبعد أن زار المدن الأسبانية ذات الماضي الزاهر أيام حكم العرب مثل قرطبة وإشبيليه وغرناطة ورُنْدة، سافر إلى القاهرة.

وهنا في القاهرة ، اتصل بحياة الشرق اتصالاً حياً وثيقاً ، ونفذ إلى صميم الروح العربية الإسلامية . فبدأ بإجادة اللغة العربية على يد أستاذ مصري ، وقام يجوب أنحاء الوادي فزار أولاً ديري القديس أنطون والقديس پولس ، وهما ديران قبطيان . ومن بعد ، قام برحلة طويلة في بلاد الصعيد واصلها حتى الخرطوم وأم درمان . وانتهت رحلته الأولى إلى مصر في أبريل سنة ١٩٠١ . فسافر عائداً إلى بسلاده بعد أن مر بإيطاليا ، وزار الأماكن التاريخية في بلاد اليونان وشاهد استامبول .

لكن إغراء مصر ما لبث أن ألح عليه ، فحمله على زيارتها للمرة الثانية في نفس السنة . فوصل القاهرة في ديسمبر ١٩٠١ وتوطدت الصلات بينه وبين بعض الشخصيات المصرية الشهيرة في ذلك الحين ، وعلى رأس هذه الشخصيات الأستاذ الإمام محمد عبده . ومن ذلك الحين وحبه لمصر لا يعدله غير حبه لبلاده .

وكانت هذه الرحلات تجربة روحية قوية ، عاناها الدكتور الشاب في داخل نفسه . فقد فتحت عينيه على عالم يختلف عن عالمه ، فاتسع أفقه ، وأصبح مرهف الإحساس بالفروق الدقيقة بين الشعوب والحضارات مما جعله أقدر على فهم التاريخ والنظر إلى الحضارات نظرة عميقة نفاذة ، وهو أحوج ما يكون إلى هذا كله ، أوكيس هو الباحث في التاريخ الروحي وفي فلسفة الحضارات؟

وثمت شيء آخر كان له أخطر الأثر في هذا العهد من حياته ، ونعني به عهد التنقل ، وأثره أهم

بكثير من أثر الرحلات، وهنا الشيء الآخر هو قراءته لأمهات كتب المستشرقين الكبار فإن لبعض هذه الكتب تأثيراً حاسماً في توجيهه، وفي مناهجه في البحث، فكتاب فيلهوزن عن «الدولة العربية وسقوطها» له خطر كبير في تطوره الروحي، وكان موضع إعجابه طوال حياته، وقد ظهر هذا التأثير في الناحية التاريخية عند بكر.

أما الناحية الدينية الإسلامية فكان لكتب جولدتسيهر النصيب الأوفر في تكوينها، ولا عجب فإن جولدتسيهر أعظم من بحث في المذاهب الإسلامية في الكلام والتفسير والحديث ، من بين المستشرقين جميعاً ؛ ولعله أن يكون أقدر باحث استطاع أن ينفذ إلى طبيعة الحياة المدينية في الإسلام ، وأن يجلل تياراتها ويكشف عن جوها ، والعوامل المؤثرة فيها ، والتأثرات التي خضعت لها. وفي الفقه على وجه التخصيص كان لكتب اسنوك هرخرونيه أثر كبير في بكر. لكن أثر سنوك هورْخُرُنْيْه لم يقتصر على هذا فحسب ، بل امتد أيضاً ، وإلى حد كبير ، إلى توجيه بكر لدراسة المشاكل العملية الق تنشأ للدول المستعمرة في استعمارها للبلاد الإسلامية ، خصوصاً ما يتصل من هذه المشاكل بالتشريع: أتطبق القانون الحديث بحذافيره ، أم تطبق الشريعة الإسلامية؟ وإذا كانت ستوفق بين الإثنين فإلى أي مدى يكون هذا التوفيق؟ وما هو نصيب كل من التشريعين فيا ستطبقه من قوانين؟ ولهذه المشاكل وأمثالها أهمية خاصة بالنسبة لمستقبل بكر،

ذلك أنه سرعان ما انتهى من هذا العهد الثاني، وبدأ العهد الثالث، ونعني به عهد الأستاذية. فدعي لكي يكون أستاذاً في المعهد الجديد الذي أنشأته الحكومة الألمانية في همبرج لدراسة المسائل الخاصة بالاستعمار، ولتكوين طبقة من القادرين على إدارة

شئون المستعمرات ، والخبراء بأحوال الأمم المستعمرة ، وهذا المعهد هو «معهد همبرج الاستعماري » . وكان بكر قد عين من قبل مدرساً مساعداً في هيدلبرج ، فانتقبل من هيدلبرج إلى همبرج في خريف سنة فانتقبل من هيدلبرج إلى همبرج في خريف سنة هي خير ما يطلب توافره فيمن يقوم بهذا العمل الذي نيط به . فهو عالم واسع الأفق بارع في فهم الناس ، مفتوح العقبل للمالم الخبارجي ، شاميل النظرة نحو الأشياء ، محيط بالأحوال السياسية والاقتصادية التي يضطرب بها عصره ، خبير بالشئون الاجتاعية والدينية الخاصة بالدول المستعمرة ، وبخاصة الإسلامية منها . وظل بكر يشرف على شئون هذا المعهد طوال ست سنوات ، نظمه فيها أحسن تنظيم ، وأقام بناءه ثابتاً وطيداً . ولم يغادره إلا في خريف سنة ١٩١٣ حين دعته جامعة بون .

وقامت الحرب العظمى، فغادر بكر كرسي الأستاذية، كي يشتغل بالمسائل الشرقية السياسية التي وجهت إليها الحكومة الألمانية عناية خاصة إبان الحرب العظمى الأولى نظراً إلى ما كان بينها وبين تركيا من محالفة. وفي هذه الفترة كتب بكر عدة أبحاث صغيرة في المسائل السياسية الشرقية التي كانت تضطرب بها السياسة الشرقية الألمانية إبان ذلك الحن.

وهكذا خطسا بكر الخطوة الأولى التمهيدية في ميدان السياسة. وما لبث أن خطا الخطوة الثانية النهائية في سنة ١٩١٦ حين عين مستشاراً مقرّراً في وزارة المعارف البروسية. وهنا يبدأ نشاطه العملي وينتهي نشاطه العلمي كأستاذ، فمن ذلك الحين وهو يتقلب في المناصب السياسية الكبرى حتى أصبح وكيل وزارة سنسة ١٩٢١، ووزيراً سنسة ١٩٢١، ووكيللاً للوزارة من جديد في السنة عينها، ثم وزيراً من جديد

١٩٢٥ واستمر بهذا المنصب حتى استقال منه في مستهل سنة ١٩٣٠.

ولئن كان قد غادر منصب الأستاذية ، فإنه بقي مع ذلك مشتغلاً بالعلم حتى آخر حياته . فكان يلقي المحاضرات العامة باستمرار ، بعضها بمناسبات خاصة مثل محاضرته عن بيتهوفن بمناسبة مرور مائة سنة على وفاته ، وبعضها بما كان يدعو إليه مركزه كوزير للمعارف مثل محاضراته الكثيرة في «إصلاح التعليم العالي » و «طبيعة الجامعات الألمانية » و «مسائل التربية » و «واجبات الريش الثقافية السياسية » . واستمر يتابع الأبحاث التي تخرج في باب المشرقيات . واستمر يتابع الأبحاث التي تخرج في باب المشرقيات . أسسها ، والتي تحتل مركزاً ممتازاً من بين مجلات السيشرقين ، وكان يشترك في مؤترات المستشرقين .

وبعد أن غادر الوزارة عاد يعنى بالدراسات العلمية في باب الاستشراق، وظل كذلك حتى توفي في اليوم العاشر من شهر فبراير ١٩٣٣.

تلك حياة بكر الخارجية العامة ، فلنحدثك الآن عن حياته الباطنة ، أي عن خصائصه الروحية واتجاهاته . ولكنا لن نحدثك عن خصائص بكر الوزير ، وإنما سنتحدث إليك عن خصائص بكر العالم المستشرق ، فهو وحده الذي يعنينا الآن .

كان بكر ينظر إلى المسائل التي يتناولها ببحثه، خصوصاً التاريخية منها، نظرة عامة شاملة تحيط بالمسألة الواحدة من جميع نواحيها دفعة واحدة، وبوصفها كلا ووحدة في ذاتها، ولها خصائصها ومميزاتها التي لا يمكن الكشف عنها واستجلاؤها في جوهرها إلا بالنظر إليها ككل وكوحدة، ومثل هذا النحو من النظر إلى المسائل يعتمد على البصيرة الحادة النافذة إلى باطن الأشياء، وسرها الكامن، وتياراتها القوية

الخنية معاً؛ وعلى وجدان مرهف يستطيع أن يكون هو وجوهر الشيء الذي يحاول إدراكه شيئاً واحداً قدر المستطاع ، بأن يكون بينه وبين هذا الشيء نوع من المشاركة الوجدانية والاتصال الحي النابض ، بدلاً من أن يعتمد على الفكر التحليلي المنطقي الذي ينظر إلى المسائل على دفعات متعددة محللاً إياها إلى أجزاء لأنه لا يستطيع أن يدركها بدون هذه التجزئة وذلك التحليل.

لكنه لم يكن يكتفي بهذا ، بل كان يربط المسألة الواحدة بجميع المسائل الأخرى المرتبطة بها ، ناظماً الكل في سلك تاريخي واحد ، ناظراً إليه بدوره كوحدة لها صفاتها الذاتية ، ومدركاً التاريخ كنسيج حى متصل الأجزاء .

ولم تكن الأوضاع الخارجية الفاصلة في الظاهر بين مظاهر الحياة الروحية لتحول بينه وبين إدراك ما بين مرافق الحياة الروحية من مشابهات دقيقة وصلات لطيفة عميقة معاً. ولهذا فقد كانت لديه قدرة كبيرة على البحث المقارن في ميدان المذاهب الدينية والتيارات الروحية ذات المظاهر المتباينة المتعددة. فأصبح منهج البحث المقارن منهجاً خصباً في يديه يستغله خير استغلال، ويفضي عن طريقه إلى أخصب النتائج وأعمقها.

فبكر إذا لم يكن فيلولوجياً يعنى بالمسائل الدقيقة وتحقيق الجزئيات البسيطة من روايات ووثائق، ولم تكن تعنيه الوقائع كثيراً إلا من حيث هي تعبير عن تيارات روحية ليست الوقائع غير معرض تظهر فيه. ولهذا فإنه لم يبرع إلا في بحث المسائل الحضارية العامة، أو التيارات الروحية الرئيسية، أو القوانين العامة التي يسير عليها التاريخ الروحي لشعب من السعوب أو دائرة حضارة كاملة، أي في كل ما يتطلب

النظر إلى الأشياء نظراً كلياً شاملاً ، يعتمد على نفوذ البصيرة وعمق الوجدان .

وهو من أجل هذا يختلف عن نلينو تمام الاختلاف كما سترى في حديثنا عن نلينو بعد . فالإثنان من هذه الناحية على طرفي نقيض . أما جولدتسيهر فقد اختط لنفسه طريقاً وسطاً بين هذين المنهجين فجمع بين الميل إلى البحث الفيلولوجي المعتمد على مناهج البحث الدقيق ، وبين الميل إلى النظرة الكلية الشاملة المستمدة من البصيرة النافذة والوجدان العميق ، وإن كان أكثر ميلاً إلى هذا المنهج الثاني منه إلى المنهج الأول كما سيبين لك من حديثنا عن جولدتسيهر ، فإذا أردنا أن نضع لكل منهم وصفاً يميز الواحد من فإذا أردنا أن نضع لكل منهم وصفاً يميز الواحد من الشيلولوجي ، وجولدتسيهر مثال العالم ، وبكر مثال فلسوف الحضارة .

فإذا كان بكر إذا بمن يميلون إلى النظرة الكلية القائمة على نفوذ البصيرة فعلى من يريد أن يقوم أبحاثه أن ينظر إليها نظرة كلية أيضاً ، فلا يستخدم في نقدها نفس الأسلوب الذي يستخدمه مع صاحب المنهج الفيلولوجي من اهتام بالجزئية . وإنما الواجب عليه أن ينظر في التيارات العامة التي يعرضها ، والدوافع الروحية الرئيسية التي يحلها ، والاتجاهات السائدة السي يتتبع تطورها ، كي يعرف أمصيب هو في اكتشافها وتفسير الوقائع والظواهر على أساسها ، أم غير مصيب .

### مراجع

Hellmut Ritter, in Der Islam, 1937, pp. 175-185.

## أسين بلاثيوس MIGUEL ASIN Y PALACIOS

(1871 - 1944)

## مستشرق اسباني

ولد ميجيل أسين بلاثيوس Miguel Asin Y Palacios في الخامس من شهر يوليو ١٨٧١ بمدينمة سرقسطة، عاصمة مقاطعة أرغون، على نهر الابرو، وعلى ٢٨١ كم شمال شرقى مدريد. وقد بناها الفينيقيون فيها تروي الأساطير ، وزاد في بنائها وجمالها الرومان وسميت في عهدهم أولاً باسم Salduba ثم عهدهم Augusta ، وازدهرت خصوصاً فيعهد يوليوس قيصر ، من هنا جاء هذا الاسم اللاتيني الأخير الذي حرف إلى اسمها الحالي Zaragoza ؛ واستولى عليها القوط في سنة ٤٧٠ . وفتحها المسلمون في سنة ٧١٢ م وظلت في حكم الإسلام إلى أن استولى عليها ألفونسو المحارب سنة ١١١٨ م. وقد وصفها أبو عبد الله محمد بن عبد المنعم الحميري في كتابه «الروض المطار» (نشرة ليقي بروڤنصال ، سنة ١٩٣٧ ، القاهرة) فقال : « هي قاعدة من قواعد الأندلس ، كبيرة القطر ، آهلة ، محمدة الأطناب، واسعة الشوارع، حسنة الديار والمساكن، متصلة الجنات والبساتين، ولها سور حجارة حصين، وهي على ضفة نهر كبير . . . ومدينة سرقسطة هي المدينة البيضاء، وسميت بذلك لكثرة جصها وجيارها . . . ولسر قسطة جسر عظيم يجاز عليه إلى المدينة . . . واسمها مشتق من اسم قيصر ، وهو الذي بناها . . . وأخذ النصاري سرقسطة من يد المسلمين سنة ٥١٢ (هـ) بعيد أن حاصروهيا تسعية أشهر، صلحاً؛ خرج إليها الإفرنج في خمسين ألف راكب، وابن ردُّمير في حملة أخرى ، أعادها الله لــــلإسلام

بفضله – ومن سرقسطة قاسم ابن ثابت صاحب كتاب الدلائل، توفي بسرقسطة سنة ٣٠٢ هـ ».

وقد أطلنا في وصفها لأهميتها بالنسبة إلى حياة بلاثيوس والاستشراق الأسباني بوجه عام، وظل يتذكرها طوال حياته، وتولى تدريس العربية فيها المستشرق العظيم خوليان ربيرا ابتداء من سنة ١٨٨٧م، وكان أبوه تاجراً متوسط الحال، واسمه بسابلو أسين، وتوفي وميجيل، صاحبنا، في سن الطفولة؛ فقامت أرملته على شئون التجارة المتواضعة التي خلفها الزوج.

ودرس ميجيل في مدارس المدينة ، وبدأ دراسته الثانوية في مدرسة الاسكولابيوس ، وأتمها في مدرسة اليسوعيين بنفس المدينية ، وبرز خصوصياً في الرياضيات واللغة اللاتينية . ولما حصل على البكالوريا فكر في متابعة الدراسات العلمية في كلية الهندسة ليتخرج مهندساً ، لكن أحوال أسرته المادية لم تهيىء له فرصة الدراسة خارج سرقسطة ، وفي نفس الوقت ألحق فرصة الدراسة خارج سرقسطة ، وفي نفس الوقت ألحق تلميذاً خارجياً بالمعهد المجمعي ، وهو معهد ديني تلميذاً خارجياً بالمعهد المجمعي ، وهو معهد ديني لتخريج رجال الدين ، وظل يتابع هذه الدراسة الدينية حتى تخرج قسيساً وبدأ عمله الكهنوتي في ٢٩ سبتمبر حتى تخرج قسيساً وبدأ عمله الكهنوتي في ٢٩ سبتمبر

وفي نفس الوقت إبان دراسته الجامعية أتيحت له

فرصـة نـادرة، وهي تعيـين خليـان ربـيرا<sup>(۱)</sup> (١٨٥٨ - ١٩٣٤) المستشرق الكبير، وهوفي سن التاسعة والعشرين ، أستاذاً لكرسي اللغة العربية في كلية الآداب بجامعة سرقسطة ، وكان ربيرا Julian Ribera قد درس بن سنة ۱۸۸۷ و ۱۸۸۵ في جامعة مدرید علی ید المستشرق کودیرا (۱۸۳۹ - ۱۹۱۷) وبدأ كلاهما يعمل في مشروع كبير لتحقيق الخطوطات العربية المتعلقة بأسبانيا الإسلامية ، عنوانه « المكتبة العربية - الأسبانية » التي ظهرت في عشرة أجزاء في الفترة بين سنة ١٨٨٦ - ١٨٩٥ ، وعلى الرغم مما في تحقيق النص من مناقص وأغلاط مطبعية عديدة وعدم دقـة في النقـد التـاريخي ، فـإن «المكتبـة العربية - الأسبانية » تضم مصادر في غاية الأهمية بالنسبة إلى تاريخ الإسلام في الأندلس. وقد بدأ ربيرا كاتباً يهتم بالشئون العامة ، فأصدر « مجلة أرغون » ثم بعد ذلك مجلة «الثقافة الأسبانية » ودعا في مقالاته فيهما إلى إصلاح التعليم، وإلى التقدم السياسي والاجتاعي. ثم اهتم بتاريخ أسبانيا، وبالفترة التي لعبت فيها أسبانيا العربية والنصرانية دور الوسيط بين الشرق الإسلامي وأوروبا، وعني خصوصاً بتأثير الشعر العربي الأندلسي (والزجل منه بخاصة) في نشأة الشعر الأوروبي. فدرس ديوان ابن قزمان في النشرة المصورة التي قام بها جونتسبورج في ١٨٩٦ ، وانتهى من هذه الدراسة إلى بيان أن الزجل أثر في نشأة مقطوعات أقدم الشعراء البروڤنصاليين؛ ثم إلى ما هو أخطر من هذا وهو أن الزجل يحتوي على أول شعر شعبي باللغة الأسبانية ابتدأ منذ القرن العاشر الميـــلادي، وأن في الشعر الغنـــائي الأنـــدلسي، ممثـــلاّ

خصوصاً في ديوان ابن قزمان ، المفتاح لفهم الأوزان الشعرية الغنائية في العصر الوسيط في الشعرالأوروبي. وقدم خلاصة أبحاثه هذه في بحث ألقاه في سنة ١٩١٢ في موضوع « زجل ابن قزمان » ، وقَفَّى عليه في سنة ۱۹۱۵ ببحث بعنوان « الآثار التي تظهر لدى المؤرخين المسلمين الأولين لأسبانيا والدالة على وجود شعر ملحمي باللغة الرومانثية » وفيه حاول تفنيد دعوى القائلين بتأثير «أناشيد الفعال » Chansons de Cantares de« الفرنسية على «أناشيد الفعال geste gestas الأسبانية ، مبيناً وجود ملاحم أسبانية قديمة استناداً إلى المصادر العربية . - ثم فام بإصدار مجموعة دراسات عربية ، بدأها بكتاب «أصول القضاء في أرغون » (١٨٩٧) ، وأسهم في مجموع ....ة النصوص الأعجمية (ألخميادوس) التي كان يشرف عليها بابلو خيل وخيل Pablo Gil y Gil ونشر سنة ١٩١٤ النص العربي لكتاب قضاة قرطبة للخشني مع ترجمة أسبانية وعمل على العناية بالدراسات العربية في أسبانيا، وبفضل مجهوداته أنشئت «مدرسة الدراسات العربية » في مدريد وغرناطة ١٩٣٢، ثم مجلة «الأندلس» . Al-Andalus

درس صاحبنا ميجيل أسين بلاثيوس على ربيرا في الله المناذ في سن العشرين ، بينما الأستاذ في سن الثالثة والثلاثين ، فتوطدت الصلة القوية بينهما لما توسمه الأستاذ في التلميذ من مواهب فائقة ومستقبل علمي حافل ، وستستمر طوال حياة الأستاذ . وكان ربيرا يعد ميجيل تلميذاً وولداً في نفس الوقت ، فكان هذا يغشي بيت الأستاذ باستمرار ويؤدي معه نزهاته على شاطىء القناة الامبراطورية ، ويشارك في ندواته ويالسه .

ثم التحق ميجيل بجامعة مدريد للحصول على الدكتوراه، فحصل عليها في ٢٣ أبريل سنة ١٨٩٦

<sup>(</sup>۱) راجع عنه L.Bouvat في «المجلة الأسيوية » J.A المجلد ۲۲۷ (۱۹۳۵) ص ۱۶۳ - ۱۶۵ واميليو جرثيه جومث في مجلة «الأندلس » المجلد الثاني (۱۹۳۶) ص V-VIII .

بدرجة ممتاز، برسالة عن الغزالي، أمام لجنة اشترك فيها الباحث العظيم الإنتاج منندث أي بلايو (١٨٥٦ - ١٩١٢)، وقد أسهم هو وأستاذه ربيرا في الكتاب التذكاري المقدم إلى منندث أي بلايو ١٨٩٩ هو ببحث عن ابن عربي، وربيرا ببحث عن «أصول فلسفة ريوندو لوليو».

وفي سنة ١٩٠١ عدّل ميجيل في رسالة الدكتوراه، وأصدرها في هذه الصورة المعدلة بالعنوان التالي: «الغزالي: المقائد، والأخلاق، والزهد»، وقدّم لها منندث أي بلايو.

وحاول الحصول على وظيفة في هيئة التدريس بإحدى الجامعات، وكان يتعيش آنذاك من مرتب ضئيل كمدرس في المعهد الديني وكاهن للراهبات في دير «القلب الأقدس»، وضاعت أول فرصة سنحت للحصول على كرسي اللغة العربية في جامعة أشبيلية، إذ ظفر به ألجرو كاردناس، وفكر مطران سرقسطة في تعيينه قسيساً بإحدى الأبروشيات في القرى، لكن تدخل بعض الأصدقاء حال دون تنفيذ هذا الاقتراح،

وفي وسط هذه المحنة أنقذه كل من كوديرا وربيرا ؛ فعرض عليه كوديرا أن يتنازل له عن كرسيه في جامعة مدريد ، ووافق ربيرا على ذلك مؤثراً البقاء في سرقسطة . وتقدم ميجيل لشغل الكرسي في أواخر المحل ، وحصل عليه في ٢٤ أبريل ١٩٠٣ ، وهكذا خلف ميجيل في كرسي اللغة العربية بجامعة مدريد أستحاذه كوديرا ومن قبلحه جاينجوس أستحاذه كوديرا ومن قبلحه جاينجوس أمه .

وانتقل صاحبنا إلى مدريد في أبريل سنة ١٩٠٣ وعاش مع أستاذه الكبير فرنثسكو كوديرا ، إلى أن إنحاز هذا إلى موطنه الأصلي في أرغون ، وذلك في بيت يقع في شارع سان بيثنته رقم ٦٠ ، وظل يقيم فيه

حتى وفاته؛ وهذا البيت سيكون مقر «مدرسة الدراسات العربية » التي ستنشاً، كما قلنا، وأسهم ميجيل ببحث كان له دوى شديد عنوانه «الرشدية اللاهوتية في مذهب القديس توما الأكويني »، وذلك في السفر التذكاري المقدم إلى فرنتسكو كوديرا ١٩٠٤.

ثم جاء ريبيرا إلى مدريد في سنة ١٩٠٥ ليشغل كرسي تاريخ الحضارة الإسلامية واليهودية، وهو الكرسي الذي تحول في سنة ١٩١٣ إلى كرسي الأدب العربي الأسباني الذي لا يزال قائماً حتى اليوم، وبدأ التعاون من جديد بين الأستاذ والتلميذ، وذلك في مجلة «الثقافة الأسبانية» (١٩٠٦ - ١٩٠٩) طوال ثلاث سنوات؛ وكان ميجيل أسين يتولى الشطر الأكبر من العمل في إخراجها، فضلاً عن أبحاثه.

وبىدأت شهرة ميجيل أسين تنذيع في محافل الإستشراق الدولية ؛ فراح يكتب في الجلات الأوروبية الإستشراقية وفي الأسفار التذكارية المقدمة إلى كبار علماء الإستشراق، فكتب في السفر التذكاري المقدم إلى هارتفج دارنبور، ثم السفر التذكاري الخاص بالندكرى المئوية الأولى لميلاد المستشرق الإيطالي ميكيله أماري (١٨٠٦ - ١٨٨٩)، صاحب الدراسات العظيمة في تاريخ صقلية العربية. واشترك في المؤتمر الدولي للمستشرقين المنعقد في الجزائر ١٩٠٥ بصحبة كوديرا ، وفي المؤتمر الدولي للمستشرقين المنعقد في كوبنهاجن ۱۹۰۸ بصحبة ربيرا. ودعاه ناو Nau المشرف على مجموعة «كتب الآباء الشرقيين » إلى الاشتراك في المجموعة ، فأصدر فيها « مجموعة الأقوال المنسوبة إلى السيد المسيح في كتب المؤلفين المسلمين » . وقام بفهرسة الخطوطات العربية في دير Abadia الجبل المقدس في أشبيلية.

واختير في ٢٢ أكتوبر ١٩١٢ عضواً بالأكاديمية

الملكية للعلوم الأخلاقية والسياسية في المكان الذي خلا بوفاة منندث أى بلايو، وابتدأ في شغل هذه العضوية في ١٩ مارس سنة ١٩١٤. وكان خطابه الإستهلالي بعنوان: «ابن مسرة ومدرسته: أصول الفلسفة الأسبانية الإسلامية ». وفيه استخرج المواد المتناثرة المتعلقة بابن مسرة الجبلي، والتجديد الذي قام به في الفكر الفلسفي الإسلامي عزجه بين مذهب أفلوطين والمذهب المنسوب إلى أنباذقليس، ونظريته في الجواهر الخمسة التي تسيطر عليها الهيولي الأولى الروحانية. وتابع امتداد مدرسة ابن مسرة بين الصوفية في الأندلس، من خلال ابن العريف وابن عربي ، إلى أن أثرت في الفكر الأوروبي عند روجر بيكون وريموندو لوليو، ثم دانته، وتعد هذه الدراسة ً عن ابن مسرة من ألمع الأبحاث في تساريسخ الفكر الإسلامي ، وتمتاز بالأصالة وبعد النظرة والنزوع إلى تلمس الأشباه البعيدة ، مما سيكون من خصائص أبحاث أسن.

ثم كانت القنبلة العلمية الكبرى لما أن تقدم أسين بلاثيوس ببحث استهلالي بمناسبة تعيينه عضواً في الأكاديية الملكية الأسبانية، ألقاه في ٢٦ يناير سنة الإطلامية في الكوميديا الإطلية »، وقد نشر في مدريد ١٩١٩ (ويقع في ٢٠٣٠) صفحة من القطع الكبير). وقد أثار ثورة كبرى في مختلف الأوساط العلمية في العالم كله، نظراً كبرى في مختلف الأوساط العلمية في العالم كله، نظراً إلى خطورة المشكلة التي أثارها وهي: تأثر دانته بالتصويرات الإسلامية للآخرة في وضعه لرائعته الخالدة: « الكوميديا الإلهية ». وقد لخصنا بحث أسين وما تلاه من مناظرات ومساجلات، ووصلنا بالمشكلة إلى وضعها الحالي، في كتابنا «دور العرب في تكوين الفكر الأوروبي » (بيروت ١٩٦٥) فنكتفي بالإحالة البه.

واستمر أسين يتابع دراساته المثيرة هذه التي تدور حول التأثر والتأثير بين الإسلام وبين المسيحية والفكر الأوربي . فبعد أن كشف في سنة ١٩١٤ عن سرقة تورميل . فبعد أن كشف في سنة ١٩١٤ عن سرقة الفرنشسكاني - اللذي رحل إلى تونس في ١٣٨٧ موهناك اعتنق الإسلام ، وكتب بالعربية والقطالونية ، ولم كتاب بعنوان «منازعة حمار » بقي لنا في ترجمة فرنسية (ليون ١٥٤٤) لأن أصله القطالوني المطبوع في برشلونة ١٥٠٩ قد فقد - نقول سرقته لرسائل من «إخوان الصفا » ونسبتها إلى نفسه ، كتب في سنة براجع عنه كتابنا «دور العرب في تكوين الفكر (راجع عنه كتابنا «دور العرب في تكوين الفكر الأوروبي »).

وأخذ يهتم خصوصاً بمفكرين عظيمين في أسبانيا الإسلامية وهما: ابن حزم القرطبي، ومحيي الدين بن عربي.

فاهم - بالنسبة إلى ابن حزم - أولاً بكتاب «طوق الحمامة » المشهور ، فسدرسه في الخطوطة الوحيدة الموجودة في مكتبة جامعة ليدن (هولنده) قبل أن ينشره بتروف . ثم ترجم في ١٩١٦ كتاب «الأخلاق » إلى الأسبانية وأخذ في دراسة كتاب «الفصل في الملل والأهواء والنحل » ، وبدأت ثمار هذه الدراسة بخطاب ألقاه في ١٨ مايو ١٩٢٤ استهلالا لعضويته في الأكاديمية الملكية للتاريخ . ثم ترجم كتاب «الفصل » كله ترجم متازة إلى اللغة الأسبانية ، وذلك في خسة مجلدات ، ودها بالشروح المستفيضة ، وذلك في خسة مجلدات ، الأول منها دراسة عن حياة ابن حزم ، والأربعة الأسانية . ونشرها في الفترة بين الباقية تشمل الترجمة الأسبانية . ونشرها في الفترة بين الطلاعاً مستقصى وفهماً ثاقباً لفكر ابن حزم . يستدعي إطلاعاً مستقصى وفهماً ثاقباً لفكر ابن حزم .

أما ابن عربي فقد بدأ منذ مطلع شبابه في بحثه الذي نشره ۱۸۹۹ ضمن «السفر التذكارى المقدم إلى بلايو بمناسبة السنة العشرين لأستاذيته » (جـ ٢ ص ٢١٧ – ٢٥٦ ، مدريد ، سنة ١٨٩٩). وثنى على ذلك ببحث ألقاه في المؤتمر الرابع عشر للمستشرقين المنعقد في الجزائر ١٩٠٥ عنوانه: «علم النفس عند محيي الدين بن عربي » (ظهر في المجلد الثالث من أعمال المؤتمر ، عند الناشر ليرو ، باريس سنة ٢٠٩١) ويقع في المؤتمر ، عند الناشر ليرو ، باريس سنة ٢٠٩١) ويقع في الثالث) . وظهر له بحث ثالث بعنوان «نفسانية الوجد الشالث) . وظهر له بحث ثالث بعنوان «نفسانية الوجد المسوفي عند صوفيين مسلمين كبيرين : الغزالي ومحيي الدين بن عربي » ، نشر في مجلة «الثقافة الأسبانية » الدين بن عربي » ، نشر في مجلة «الثقافة الأسبانية »

ولكن دراساته الكبرى عن ابن عربي تمتد بين «مضبطة الأكاديمية الملكية للتاريخ» كلها تتعلق بابن عربي، وعنوانهـــا: «الصوفي المرسي ابن عربي». والأولُ بعنوان فرعي هو: «ترجمة ذاتية ذات تسلسل والأولُ بعنوان فرعي هو: «ترجمة ذاتية ذات تسلسل تساريخي» (١٩٢٥ في ٨٢ صفحــة، «مضبطــة الأكاديمية» الجلد ٨٧ ص ٩٦ – ١٧٣)، والثانية بعنوان: «معلومات عن حياته مستمدة من رسالة القدس» («مضبطة الأكاديمية»، الجلد ٨٧، ص ١٩٢٥). والثالثة بعنوان: «الخصائص العامة لمذهبه» («مضبطة الأكاديمية» الجلد ١٩٢٦). والدراسة الرابعة بعنوان: «مذهبه في التوحيد وفي والدراسة الرابعة بعنوان: «مذهبه في التوحيد وفي الكون» («مضبطة الأكاديمية»، الجلد ٩٢، ص ١٩٢٠).

ثم توَّج دراساته عن ابن عربي بكتاب II Islam ثم توَّج دراساته عن ابن عربي: «ابن عربي:

حياته ومذهبه »(القاهرة ،سنة ١٩٦٥). وقد ظهر في ١٩٣١، ويتألف من ثلاثة أقسام: ١- حياته: ٢- مذهبه ، ٣- نصوص مترجة. وهذا القسم الثالث نصوص مختارة من كتب ابن عربي التالية: ١- «تحفة السفرة إلى حضرة البررة » ، ٢- «الأمر المحكم المربوط فيا يلزم أهل طريق الله من الشروط » ، ٣- « التدبيرات الإلهية في إصلاح المملكة الإنسانية » ، ٤- «كنه ما لا بد لمزيد منه » ، ٥- «مواقع النجوم ومطالع أهلة الأسرار والعلوم » ، ٢- «الأنوار فيا يمنح صاحب الخلوة من الأسرار » ، ٧- «الفتوحات المكية » الخلوة من الأسرار » ، ٧- «الفتوحات المكية » (ويقع هذا القسم الثالث في ص ٢٧٧ - ٥١٨).

وغايته من هذا الكتاب كما قال جرثيه جومث («الأندلس» ص ٢٨١ - ٢٨٢، مدريد ١٩٤٤ جـ ٩، كراسة ٢)، هو تقرير الوحدة بين التاريخ والثقافة الإنسانيتين واستبعاد الأشباح الخداعة لدعوى «لذرية بغير أم». ومن هذه القمة أبصر تأثيرات إسلامية في التصوف الأسباني المسيحي في عصر النهضة ».

لكنه غلا غلوا شديداً في تلمس الأشباه وادعاء التأثيرات والتأثرات ، ولم يستند إلى وثائق كتابية أو نقول شفوية تدل على الاطلاع من جانب المتأثر المزعوم على ما قاله أو كتبه المؤثر المفروض.

وتابع أسين دراسة التأثيرات الإسلامية في الفكر الأوروبي، فكتب في ١٩٣٣ بحثاً بعنوان: «مفكر مسلم أندلسي يؤثر في القديس يوحنا الصليبي » وفيه يدرس تأثير ابن عباد الرندي في يوحنا الصليبي.

بقي أن نعود لشخصية ثالثة أولاها أسين بالغ اهتامه منذ مطلع شبابه، ونعني بها أبا حامد الغزالي (المتوفى سنة ٥٠٥هـ). وقد بدأ ينشر دراسات عنه في ١٩٠١ ببحث أشرنا إليه من قبل بعنوان:

«الغزالي: عقائد، وأخلاق، وزهد»، ويقع في مجلد ضخم (٣٩ + ٩١٢ صفحة) ضمن «مجموعة الدراسات العربية ». وفي السنة التالية - ١٩٠٢ - نشر في المجلد الثالث من « مجلة أرغون » عدة مقالات بعنوان «نفسانيـــة الاعتقــاد بحسب الغزالي » (جـ ، ص ٥١ - ٥٦ ، ١١٦ - ١٢٠ ، ١٨٩ - ١٩٤ ، ٢٩٦ - ٢٩١ ؛ ٣٨٥ - ٣٩٢ ؛ سير قسطة ١٩٠٢). وفي ١٩٠٦ نشر البحث الندي أشرنا إليه عن « نفسانية الوجد الصوفي عند صوفيين مسلمين كبيرين: الغزالي وابن عربي » في مجلمة «الثقافة الأسبانية » (ص ۲۰۹ - ۲۳۵ ، مسدريسد ۱۹۰۶ ). وفي المجلسد التذكارى عناسبة الذكرة المئوية لميلاد ميكيله أماري نشر بحثاً عن « فقيه صقلى هاجم الغزالي وهو أبو عبد الله المسلماذرائي » (بلرمو ، ١٩١٠ ، جـ ٢ ص ٢١٦ - ٢٤٤). وكتب بالفرنسية بحثاً صغيراً بعنوان «تصوف الغزالي » (بيروت ١٩١٤ في ٣٨ صفحة) نشر ضمن منشورات كلية القديس يوسف اليسوعية (جـ٧، ص ۲۷ - ۲۷).

نم ترجم في ١٩٢٩ كتــاب «الاقتصـاد في الاعتقاد » للغزالي ، مع شرح وتعليقات مستفيضة (مــدريـد ١٩٢٩ ، في ١٥ + ٥٥٥ صفحـة) ضمن منشورات معهد دون خوان في بلنسيه.

ولكنه توّج أعماله عن الغزالي بكتاب ضخم في ثلاثة مجلدات كبيرة ألحق بها مجلداً رابعاً يتضمن نصوصاً مترجمة ، وعنوان هذه المجلدات هو: «روحانبة الغزالي » (أو مذهب الغزالي في التصوف)؛ والمجلدات الثلاثة عبارة عن ترجمة لأهم فصول كتاب «الإحياء » للغزالي ثم تحليل للفصول غير المميزة أو غير المفيدة بالنسبة إلى القارىء غير المسلم، ثم مقارنات مع أشباه ونظائر في مؤلفات الكتاب النصارى وفي الكتاب المقدس . والمآخذ التي أخذناها عليه فيا يتصل بكتابه

عن ابن عربي هي بعينها التي نأخذها على كتابه هذا عن الغزالي: غلو وشطط في تلمس الأشباه والنظائر، مع افتقار إلى الأسانيد المكتوبة أو الشفوية للدلالة على التأثر والتأثير.

وقد اقتضى طبع هذا الكتاب الضخم الفترة ما بين ١٩٣٤ و ١٩٤١ وفي أثنائها قامت الحرب الأهلية في أسبانيا. ومن حسن حظ أسين أن هذه الحرب قامت بينما هو يقضي العطلة الصيفية في منزله بسان سبستيان، إذ لم يتمكن الحمر من الاستيلاء عليها، وسرعان ما احتلها الوطنيون، وبقيت طوال الحرب الأهلية هادئة أو أكثر مدن أسبانيا هدوءاً. فبقي فيها ميحيل أسين حتى انتهت الحرب الأهلية في ١٩٣٩، فعاد في نهايتها إلى مدريد، واستأنف نشاطه: فاستأنف إصدار مجلة «الأندلس»، وأعاد تنظيم فاستأنف إصدار مجلة «الأندلس»، وأعاد تنظيم «مدرسة الدراسات العربية» التي ضمت آنذاك إلى «المجلس الأعلى للأبحاث العلمية»، وقد عين أسين أول نائب رئيس لهذا المجلس، وعاد إلى التدريس في جامعة مدريد حتى ١٩٤١.

وعاد إلى نشاطه أيضاً في الأكاديات الثلاث التي كان عضواً فيها (الأكاديمية الأسبانية وأكاديمية التاريخ، وأكاديمية العلوم الأخلاقية والسياسية). ولما توفي رودر يجسث مسارين (١٨٥٥ - ١٩٤٣) رئيس الأكاديمية الأسبانية في ١٩٤٣ اختير أسين خلفاً له في رئاستها.

وجمع مقالاته المتعلقة بتأثير الإسلام في أوروبا والمسيحية في كتاب بعنوان: «تأثيرات الإسلام» (١٩٤١)؛ وقدم لها بمقدمة موجزة عن منهجه وأهدافه في دراسة المشابهات والتأثيرات: وهو كتاب جامع في بابه، ومن خير أعمال أسين، فيه نظرات لماحة، وإن

كانت تعوزها أحياناً الأسانيد الدالة على حدوث التأثير فعلاً.

كذلك عني في ١٩٤٠ بدراسة الأساء العربية للبلاد الأسبانية ، وحاول تعرّف نظائرها الحالية في أسبانيا . كذلك بحث في الأساء الرومانثية التي سجلها عالم نبات أندلسي مسلم مجهول (من القرن الحادي عشر أو الثاني عشر) واعتمد في ذلك على مخطوط عثر عليه بين مخطوطات « الأكاديمية الملكية للتاريخ » وذلك في سنة محطوطات « الأكاديمية الملكية للتاريخ » وذلك في سنة

وبينما كان يقضي عطلة الصيف في سان سبستيان فاجاًه الموت في ١٢ أغسطس ١٩٤٤ ودفن في يوم ١٤ بمقبرة بويوثه Polloe وهو في الثالثة والسبعين.

ونشرت له بعد وفاته مجموعة مختارة من مؤلفاته وأبحاثه المتفرقة تحت عنوان: «مؤلفات مختارة» Obras Escogidas ظهر الجزء الأول منها في ١٩٤٦، والثاني والثالث (في مجلد واحد) في ١٩٤٨.

لقد كان أسين بلاثيوس طوداً شاعاً من أطواد الاستشراق، يحتل مكان الصدارة التي يحتلها نلينو (إيطاليا) وجولدتسيهر (الجر) ونيلدكه (ألمانيا) ومساسينيون (فرنسا) وكراتشكوفسكي (روسيا) ودوزي (هولنده)، وبه رسخت أقدام البحث العلمي

الممتاز في تاريخ الإسلام الروحي في أسبانيا، ولئن كان منهجه العلمي يستنسد إلى اللمحات البعيدة واللوامع العبقرية أكثر بما يستند إلى الوثائق والقواعد المنهجية الوثيقة، ويحفل بالفروض أكثر بما يحفل بالوسائل الكفيلة بتحقيقها على أصول راسخة، فإن كثيراً من نظراته اللماحة التي بدت في البدء خيالية، قد جاءت الوثائق المكتشفة فيا بعد لتؤيدها، فضلاً عن أنها وجهت وستوجه البحث في اتجاهات جديدة ما كان يكن الانتباه إليها لولا قبساته الوضاءة هذه، ومن هنا جاء الكثير منها موحياً أكثر منه مقنعاً. وتقدم البحث العلمي في حاجة إلى كلا النوعين من الباحثين: أصحاب المنهج المحكم الدقيق، وأصحاب النظرات الوضاءة والفروض الخصبة والقبسات الوضاءة والفروض الخصبة

ولهذا سيظل أسين بلاثيوس علماً حياً من أعلام البحيث العميق والفهم الناقد والإدراك الموحي والوجدان المشبوب.

### المراجع

E. Garcia Gomez, in Al-Andalus, vol. IX, 2,
 1944, pp. 267-291, pp. 293-321 (bibliografia)

## (ریجی) بلاشیر

#### REGIS BLACHERE

(1900-1973)

ولد ريجي بلاشير في ٣٠ يونيو ١٩٠٠ في ضاحية مونروج (باريس)، وسافر مع أبويه إلى المغرب في ١٩١٥ ، حيث كان أبوه موظَّفاً في متجر ثم موظفاً صغيراً في الإدارة الفرنسية في مراكش التي أعلنت عليها الحماية الفرنسية قبل ذلك بثلاث سنوات. وقضى دراسته الثانوية في مدرسة فرنسية في الدار البيضاء، وعين ملاحظاً في مدرسة مولاي يوسف في الرباط بعد حصوله على البكالوريا، فالتحق بالجامعة وحصل من جامعة الجزائر على الليسانس في ١٩٢٢. ثم أمضى السنة التالية في مدينة الجزائر حيث تابع دروس ولسيم مرسيسه ، وفي ١٩٢٤ نجسح في مسابقسة الأجريجاسيون وعاد بعد ذلك إلى الرباط حيث عين مدرساً في مدرسة مولاي يوسف. وفي ١٩٢٩ عين في « معهد الدراسات العليا المغربية » بفضل ليقي بروفنصال؛ واستمر في عمله هذا حتى ١٩٣٥. وفي ١٩٣٦ حصل على دكتوراه الدولة من جامعة باريس برسالتن :

الأولى عن: « شاعر عربي من القرن الرابــــع الهجري: أبو الطيب المتنبي ».

والثانية: ترجمة فرنسية لكتاب «طبقات الأمم » لصاعد الأندلسي ، مع تعليقات وفيرة مفيدة .

وفي إثر ذلك عين أستاذاً للغة العربية الفصحى في «المسدرسة الوطنية للغات الشرقية » في باريس، واستمر في هذا المنصب حتى ١٩٥٠ حيث شغل كرسي اللغة والأدب العربين في السوربون إلى حين تقاعده

في ١٩٧٠. وقد خلف وليم مرسيه في ١٩٤٢ أستاذاً في القسم الرابع من «المدرسة العملية للدراسات العليا » الملحقة بمبنى السوربون في باريس. وشغل منصب مدير معهد الدراسات الإسلامية الملحق بجامعة باريس من ١٩٥٦ حتى ١٩٦٥. وانتخب عضواً في أكاديمية النقوش، إحدى أكاديميات معهد فرنسا، ١٩٧٧.

وتوفي في السابع من شهر أغسطس ١٩٧٣ .

وندكر من كتبه الرئيسية غير الرسالتين المذكورتين:

١ - « تاريخ الأدب العربي منذ البداية حتى نهاية القرن الخامس عشر » - وتوفي دون أن يتمه، وقد ظهر منه ثلاثة أجزاء تنتهي عند ١٢٥ هـ/ ٧٤٢ م.

٢- ترجمة «القرآن» إلى اللغة الفرنسية، مع مقدمة طويلة وتفسير قصير، وقد رتب القرآن في هذه الترجمة وفقاً لما ظنه أنه ترتيب نزول السور والآيات. وفي طبعة أخرى عامة واسعة الانتشار (١٩٥٧) عاد إلى الترتيب الأصلي الوارد في المصحف، والجزء الأول ظهر ١٩٤٩، والثاني ١٩٥٠، وفي ١٣٣٩ دس.

٣- وبمناسبة اشتغاله بترجمة القرآن ، صنف كتاباً صغــــيراً بعنوان I.e Problème de Mahomet ويلخص فيه أبحاث المستشرقين النين كتبوا عن حياة النبي .

#### مراجع

David Cohen, in JA, vol. 262 (1974), p. 1-10. N. Eliséef, in Arabica, fév. 1975, p. 1-5.

## بلباس

#### LEOPOLDO TORRES BALBAS

(1888-1960)

مستشرق اسباني اهتم بالآثار عامة ، وبالآثار الإسلامية في اسبانيا على وجه التخصيص . ونذكر من بين أبحاثه في هذا الميدان الأخير:

Boletin del في (مقال في ) - ۱ «خلال الحمراء » (مقال في ) - ۱ «خلال الحمراء » ( centro artístico ، غرناطة ، ۱۹۲۶ ) .

۲ -- «الحمراء منذ قرن » (في مجلة Arquitectura جـ ۱ ، مدريد ۱۹۲٦).

٣ جولات في الحمراء: المطـــامـــير» (في Reflejos ، غرناطة ، ١٩٢٦).

٥- «الحمراء والمحافظة عليه» (في Arte في Español السنة ١٦، جـ ٨، مدريد ١٩٢٧).

٦- «العمارة الإسلامية في الغرب» (في arquitectura جـ ٩ مدريد ١٩٢٧).

٧ - «اثار غرناطة في ١٩٢٨ » (في Reflejos ، غرناطة ١٩٢٨).

۸ -- «تعلیقات علی الحمراء: تاریخ مدفئة » (في la Esfera جد ۱۵، مدرید ۱۹۲۸).

۹- «ینابیع غرناطــة » (في arquitectura ج ۱۱ ، مدرید ۱۹۲۸).

۱۰ - « بهو السباع » (في arquitectura جـ ۹ ، مدريد ۱۹۲۹ ) .

۱۱ - «الحمامات الإسلامية في جبل طارق: تعليقات من أجل إعادة بنائها» (في Annual

journal of the Gibraltar society جب المجيد ، جب المجيد المجاد ال

۱۲ – « جولات في الحمراء: بُرج حلاّق الملكة » (في archivo Español de arte y arqueologia جـ مدريد ۱۹۳۱).

۱۳ - «الآثار العربية في غرناطة: أعمال حديثة وتقنيات » (في arquitectura جـ ۱۳ ، مــدريــد ١٩٣١).

« برج الذهب والفضة في اشبيلية » (في مدريد ۱۰- « archvio Espanal de arte y arqueologia مدريد ۱۹۳٤).

١٦ - «ملامح أثرية في قصبة مالقة » (جـ ٥ مدريد ١٩٣٤).

۱۷ -- « ملامح في قصبة مالقة » (في Al-Andalus جـ ۲ ، مدريد ۱۹۳۱).

۱۸ - «برج الذهب في اشبيلية» (في ۱۰ - Al مدريد ۱۹۳٤).

۱۹ - « خطط البيوت العربية في الحمراء » (في Al-Andalus جـ ٢ مدريد ١٩٣٤).

Λ۱- «الجامع الكبير في القيروان» (في - Λ۱- ( الجامع الكبير في - Λ۱- ( الجامع ) .

٢١ - «جامع القرويين في فاس والإفادة من العناصر المعمارية الخليفية » (في Al-Andalus جد ٣ ، مدريد ١٨٣٥).

- ۲۲ « بهو السباع في قصر الحمراء: ترتيبه وآخر ما جرى فيه من أعمال » (في Al-Andalus جـ ۳ ، مدريد ۱۹۳۵).

٣٣ - «اسهامات فن افريقية في الفن الإسلامي الاسباني في القرنين العاشر والحادي عشر » (في -Al Alus - ٣ ، مدريد ١٩٣٥).

۲۶ - « التبادل الفنيّ بين مصر والغرب الإسلامي » (في Al-Andalus جـ ۳ ، مدريد ۱۹۳۵).

٢٥ - «ترميم سقف مسجل قرطبة في القرن الثالث عشر الميلادي ، (في Al-Andalus جـ ٤ ،مدريد ١٩٣٦).

٣٦ - «إعادة بنأء القبة التي تسبق المحراب في مسجد قرطبة ، ابان القرن الثامن عشر الميلادي » (في Al-Andalus) .

الإسلامية: هجولات آثارية خلال اسبانيا الإسلامية: قصبة بطليوس» (في Revista del centro de قصبة بطليوس، Estudios Extremenos ، جد ١٢، بطليوس، ١٩٣٨).

٢٨ - « قباب أهم المساجد الإسبانية والتونسية في القرنين التاسع والعاشر الميلاديين » (في Al-Andalus جـ ٤ ، مدريد ١٩٣٩).

۲۹ - « الحضارة المستعربة » (في Al-Andalus جـ ۵۱ مدريد ۱۹۳۹ ).

٣٠ - «في السيراميك الاسباني الإسلامي » (في Al-Andalus - ٤ ، مدريد ١٩٣٩).

۳۱ – «الفن الإسلامي الاسباني » (في -Al Al بالفن الإسلامي الاسباني » (في -Al Al بالفن الفن الاسباني »

٣٢ - « الحمراء في غرناطة قبل القرن الثالث

عشر الميلادي » (في Al-Andalus جـ ٥ ، مسدريسد ١٩٤٠ ).

٣٣ - « الفن المُدَجَّن في أرغون » (في Al-Andalus جـ ٥ ، مدريد ١٩٤٠).

٣٤ - « النواعير التي على الأنهار في اسبانيا » (في Al-Andalus - مدريد ١٩٤٠).

۵ ، مدرید ۱۹٤۰).

۳٦ - «التأثير الفنيّ للإسلام في آثار اقليم سوريا Soria (في اسبانيا) » (في Al-Andalus جـ ٥ ، مدريد ١٩٤٠).

Al- « القصبة الموحدية في بطليوس » (في - Al- مدريد ١٩٤١ ).

۳۸ - «عمائر موحدية: مسجد كواتروهابيتان Cuatrohabitan وحصن القلعة في جواديره» (في - Al ، Andalus

٣٩ - «معلومات وثائقية جديدة عن تشييد مسجد قرطبة في أيام حُكم عبد الرحمن الثاني » (في -٨١ Andalus - ٢ ، مدريد ١٩٤١).

«المهن الإسلامية في اسبانيا وتخطيطها» - ٤٠ «المهن الإسلامية في اسبانيا وتخطيطها جد الفي Revista de Estudios de la vida Local جد مدريد ١٩٤٢، وله ترجمة بالفرنسية، ١٩٤٤ ، المجامعة الجزائر، جد ٦، الجزائر ١٩٤١ - ١٩٤٧).

۱۱ - «مسجد القصبة في بطليوس » (في - ۱۸ - Andalus جد ۱ ، مدريد ۱۹٤۳ ) .

21 - « الأصل العربي للكلمة الفرنسية ogive » ( الأصل العربي الكلمة الفرنسية Al-Andalus ) .

٤٣ - «التزيينات في قصر الجعفرية » (في - Al- Al- Al- Al- Al- Andalus جـ ٩ ، مدريد ١٩٤٤).

AI- «المطامير في قصر الحمراء» (في -AI

Andalus جـ ۹ ، مدرید ۱۹٤٤).

20 - « الشرق والغرب في فن العصر الوسيط » Al-Andalus) جـ ٩ ، مدريد ١٩٤٤).

۲۱ – «مارستان غرناطة » (Al-Andalus جـ ۹ ، مدرید ۱۹۶۱).

٤٧ - «تعليقات عن اشبيلية في العصر الإسلامي: الحمامات ، البيوت ، قصور البحيرة » (Al-Andalus ج. ١٠ ، مدريد ١٩٤٥).

٥٠ - «المُصلى والشريعة في المدن الاسبانية الإسلامية » (١٩٤٨ - ١٣ مدريد ١٩٤٨).

٥١ - « دار العروسة وخرائب القصور والبرك الواقعة فوق جنة العريف في غرناطة » (Al-Andalus ، - ١٩٤٨ ، حريد ، ١٩٤٨) .

۵۲ – «معلومات جدیدة عن مسجد قرطبة بعد أن عوّل إلى كنیسة » (Al-Andalus جدید) ، مدرید

٥٣ - «الفن الموحّـــدي ، والفن النصري ، والفن المدجّن » - كتاب هو الجزء الرابع من مجموعة « فن أسبانيـــا » برشلونة ١٩٤٩ .

٥٤ - «الحمراء وجنة العريف » - كتاب هو المجلد السابع من مجموعة الآثار الأصلية في اسبانيا،

مدرید ، بدون تاریخ Los Monumentos cardinales . de España

00 - «السكان المسلمون في بلنسية في ١٢٣٨ » (في ٢ Al-Andalus ٢ جـ ١٦ ، مدريد ١٩٥١).

۵۱ - «الملكان الكاثوليكيان في الحمراء» Al-Andalus )

٥٧ - « ثبت بالمؤلفات المتعلقة بالفن الإسلامي في اسبانيا » ، بلتمور ١٩٥١ .

٥٨ - «مسجد قرطبة وأحوال مدينة الزهراء » ، كتاب هو المجلد الثالث عشر من «الآثار الأصلية في اسبانيا » ، مدريد ، بدون تاريخ .

۵۹ – «المسجد الكبير في المريّه » (Al-Andalus ) جـ ۱۸ ، مدريد ۱۹۵۳ ).

۰٦٠ « محراب موحّدي في ميرتله (البرتغال) » -٦٠ ( مدريد ١٩٥٥ ) .

٦١ - «الفن الأندلسي » مادة في دائرة المعارف الإسلامي - - ق ط ٢ ، المجلسد الأول ، الكراسة ٨ ، ليدن - باريس ١٩٥٧ .

۳۲- «حول قصر الحمراء» (Al-Andalus جـ ۱۵، مدرید ۱۹۶۰).

۳۳ – «حِصن الفرج aznalfarache » ( Al-Andalus جـ ۱۵، مدرید ۱۹۲۰).

### مراجع

راجع بياناً شاملاً بأبحاثه في مجلة Al-Andalus جـ ٢٥، ١٩٦٠ ص ٢٦٣ – ٢٨٦).

# بوخارتس SAMUEL BOCHARTUS

(1599-1667)

مستشرق فرنسي قديم ،، استخدم معرفته باللغة العربية من أجل تفسير الكتاب المقدس فحسب . فجمع في كتاب الضخم Hierozoicon (طبع في ليدن طبعة ثالثة ١٦٩٢) كل الأخبار الواردة في الكتب العسربية عن الحيوانات المذكورة في «الكتاب المقدس » ، مثل كتاب «حياة الحيوان » للدميري ، وكتاب «عجائب المخلوقات » للقزويني ، واستقصى «القاموس المحيط » للفيروزأبادى استقصاء تاماً أثناء إقامته في ١٦٥١ في بلاد الملكة كرستينا ملكة السويد في استوكهلم ، واستقصى كتباً عربية أخرى فيها أخبار أوصاف للحيوانات الوارد ذكرها في «الكتاب أوصاف للحيوانات الوارد ذكرها في نهاية مقدمة كتابه المقدس » . وقد عدد هذه الكتب في نهاية مقدمة كتابه

ذاك (أعيد طبعه ضمن «مجموع أعماله » Opera « ذاك (أعيد طبعه ضمن «مجموع أعماله » omnia ).

وتبين اهتامه بالكتب العربية مصدراً للمعلومات عن الحيوانات الواردة في الكتاب المقدس ، من رسالة بعث بها إلى جاكوبس كابلس Saumur (غربي أستاذ اللغات الشرقية في سومير Saumur (غربي فرنسا) ، إذ يحثه في هذه الرسالة على ضرورة تعلم اللغة العربية والدليل على ذلك أنه ، أي بوخارتس ، لم يستطع تحديد كثير من معاني أساء الحيوانات الواردة في « الكتاب المقدس » . إلا بالاستعانة بالكتب العربية التي تحدثت عن الحيوان .

## پوستل GUILLAUME POSTEL (1510-1581)

مستشرق فرنسي من الأوائل

ولد في دولري Jolerie (في مقاطعة المانش في شمالي شرقي فرنسا) في ١٥١٠، وتوفي في باريس في ١٥٨١. وكانت أسرته في غاية الفقر، ومع ذلك تعلم اليونانية والعبرية في باريس، كما درس من اللغات الأوربية الحديثة: الإيطالية والاسبانية والبرتغالية فلفتت موهبته الفائقة لتعلم اللغات. الأجنبية

انتباه معلميه فأوصوا به خيراً عند مرجريرت دي ناڤار ، أخت فرانسوا الأول وكانت موهوبة ذكية ، فأذنت له بدخول بلاطها ، ودعت أخاها فرانسوا الأول ليبعث به إلى الشرق لاقتناء مخطوطات . فسافر أولاً إلى مصر ، ومنها إلى استانبول حيث رحب به سفير فرنسا لدى الباب العالي ، لافوريه La Forel على اتقان (فورستانوس) لما اطلع على قدرته العجيبة على اتقان

اللغات الأجنبية. وفي استانبول أتقن اللغة التركية. وأطلعه طبيب يهودي في البلاط العثاني ، يدعى موسى المالي ، على أسرار القبالة اليهودية وقرأ معه كتاب «زهر ». لكن اهمامه الرئيسي كان دراسة اللغة العربية ، فتعلمها على يدي معلم تركي ، وأعانه على اتقانها معرفته الجيدة باللغة العبرية. واستغل كل فرصة متاحة لزيادة علمه باللغات الأجنبية ، فتعلم اللغة الحبشية على أيدي قساوسة تابعين للكنيسة الحبشية .

وبقى في استانبول أقل من عامين ، عاد بعدهما إلى أوروبا في مستهل عام ١٥٣٧ . وفي الطريق زار في البندقية الطابع المشهور دانيل بومبرج Daniel ، وحاول إقناعه بصناعة حروف عربية وتأسيس مطبعة شرقية . كذلك تعرف إلى الكاهن القانوني في پاقيا (شمالي إيطاليا) ويدعى Teseo القانوني في پاقيا (شمالي إيطاليا) ويدعى Ambrogio المستشرقين الإيطاليين وكان يتقن لغات عديدة متنوعة .

وعاد إلى باريس في يونيو ١٥٣٧ ، فعينه في فرانسوا الأول محاضراً وترجماناً ،ثم عينه في ١٥٣٩ أستاذاً في الكوليج دي فرانس التي أنشأها فرانسوا الأول منذ وقت قريب .

لكنه فقد هذا المنصب في ١٥٤٣ حينما سقط پواييه Poyel الذي كان يرعاه، وكان قد نشر في ١٥٣٨ كتابه: «حروف هجاء اثنتي عشرة لغة مختلفة: مدخل إلى قراءتها بأسهل طريق ». وهذه اللغات هي: المعبربة، الكلدانية، الكلدانية الحديثة (= السريانية)، السامرية، العربية (ويسميها أيضاً: الپونية punica!)، والهندية (ويقصد بها: الحبشية)، واليونانية، والجيورجية، والصربية، والألبانية، والأرمنية، واللاتينية.

وفي عام ١٥٣٩ أصدر «نحواً عربياً » Arabica Grammatica. وفي مقدمته يتحدث عن سعة انتشار الإسلام بحيث شمل كل افريقية (كما كانت تعرف في وقته طبعاً) باستثناء النوبة (ولم تكن قد صارت كلها إسلامية ، بل كان فيها دولة نصرانية) ، وكل آسيا من الساحل الغربي حتى أقصى الشرق ؛ وكذلك كيف نفذ الإسلام في أوروبا. وبعد ذلك يشيد يوستل بثراء التناليف العربية، خصوصاً في ميدان الفلك والطب العملي. وهاجم «المتطببين الجدد » Neoteristae قائلاً إنه لا يستطيع أحد الاستغناء عن وسائل المعالجات والمشروبات التي ينصح بها الأطباء العرب ، ويؤكد أن ابن سينا يقول في ورقة واحدة أو ورقتين أكثر مما يقوله جالينوس. في خمسة أو ستة من الجلدات الضخمة. ثـم بيَّن القرابة بين العربية والعبرية تمّا يسهل تعلم الواحدة عن طريق معرفة الأخرى. ولخص قيمة معرفة المسبحيين الأوروبيين للغة العربية فيما يلي:

١ – لما كانت اللغة العربية لغة عالمية ، فإن معرفتها تفيد في العلاقات مع المغاربة والمصريين والشوام والفرس والأتراك والتتار والهنود .

٢ - اللغة العربية كتبت بها مؤلفات عديدة جداً مفيدة.

٣- من يملك ناصية اللغة العربية «يستطيع - على حد زعمه - أن يبقر بطون أعداء الدين المسيحي بسيف الكتب (المقدسة) وأن يفند عقائدهم بواسطة عقائدهم هم ، وأن يكون على اتصال بالأرض كلها عن طريق معرفة لغة واحدة » - هي اللغة العربية .

وبعد هذه المقدمة يتناول پوستل قواعد اللغة العربية استناداً إلى كتب النحو العربية دون أن يستطيع امتلاك ناصيتها ، وعلى رأسها كتاب «التصريف» للعزينية .

وفي عام ١٥٢٩ أو ١٥٤٠ أصدر آخر إنتاج له في السدراسات الشرقية بعنوان: «جمهورية التُّرْك»، وفيه يرسم صورة مثالية للمجتمع العثاني.

ومنذ ذلك الوقت - أي ابتداء من عام ١٥٤٠ تقريباً - تحولت نفسيته تحوّلاً تاماً غريباً. فاستولت عليه أحلام شاذة لإصلاح أحوال العالم ، وأراد أن يضع معارفه اللغوية في خدمة تحقيق هذه الأحلام . فراح يحلم بقيام حركة تبشير عالمية هائلة ابتغاء تنصير كل الكفار والمبتدعة والوثنية ، وبغزو العالم بواسطة السدول المسيحية تحت قيادة فرنسا ، وببزوغ عصر جديد فيه يحيا الناس - وقد اتحدوا في العقيدة المسيحية - في ظلل التفاهم والسلام تحت راية الزنابق! . وكان مقتنعاً بأن حقيقة المسيحية ستتجلى لكل أعدائها متى بشروا بها!

وإلى جانب هذه التهاويم الدينية المسيحية ، تملكته نزعة قومية فرنسية مغالية جداً ، جعلته يتصور أن الفرنسيين هم شعب الله المختسار ، وأنهم مدعوّون للسيطرة على العالم وحكمه!!

لكنه خفف من هذه الشطحات بنزعة قوية نحو التسامح الديني تجاه الأديان الأخرى ولم يطالب بعقوبة الإعدام إلا للملحدين فقط ، وبتقدير للنبي محمد لا نعثر على مثله في أوروبا قبله بل ولا بعده بأكثر من قرن ، وبإيانه بتقدم الفكر والحضارة .

وقد عبر عن أحلامه هذه أولاً في كتاب ظهر ١٥٤٣ بعنوان: « الوفاق (بين الناس) على ظهر الكرة الأرضية » de orbis terrarum concordia .

ولما لم يجد من يحفل به في باريس ، سافر إلى روما ، ابتغاء أن يجد من يصغى إلى أحلامه هذه بين اليسوعيين . وفي روما عرض أحلامه هذه على اغناطيوس دي لويولا مؤسس الطريقة اليسوعية .

فأشاح عنه اغناطيوس؛ وكيف يقبل على رجل يريد أن يجعل من ملك فرنسا حاكماً على العالم كله، وينادي بإنشاء مجمع عام فوق البابا يدير شئون المسيحية؟!

فلما يئس من تحقيق أحلامه في روما ، سافر إلى البندقية في نهاية ١٥٤٥ ، وهناك التقى بالأم حَنه (توفيت ١٥٥١) ، وكانت مرضة عجوزاً ، ادّعت أنها ترى رؤى وتنجذب جذبات صوفية عالية ، وتصورت أن نهاية العالم قريبة ، وتريد من أجل هذا أن تقوم بدور المنجية لهذا العالم! ووقع پوستل تحت تأثيرها الطاغي ، وجعل من نفسه رسولها المبشر بالخلاص المجديد . وفي الوقت نفسه راح يفكر كيف ينفذ مشروعه الأول وهو تنصير العالم وتوحيده تحت قيادة ملك فرنسا .

ووجد أنه لتنصير الشرق عن طريق انجيل عربي وسرياني ، فإنه في حاجة إلى مخطوطات للكتاب المقدس شرقية . فأقنع الطابع دانيل بومبرج بأن يقدم إليه الوسائل للقيام برحلة ثانية إلى الشرق . فاستقل سفينة حجاج بندقياوية في ١٥٤٩ راحلة إلى فلسطين ، فوصل إلى القدس في أغسطس ١٥٤٩ . لكن سرعان ما تبين له أنه ليست لديه الوسائل الكافية ، فاتصل بالسفير الفرنسي دارامون Aramon الني أخذه السفير معه إلى استنبول ، فوصل استانبول في باخذه السفير معه إلى استنبول ، فوصل استانبول في بداية سنة ١٥٥١ وأقام بها ، حتى عام ١٥٥١ . ثم عاد من ثم إلى البندقية ، وأودع ما اقتناه من مخطوطات شرقية لدى بومبرج ، وسافر إلى باريس .

ولما كانت الأم حَنّه قد توفيت في ١٥٥١ ، فقد صار في حلّ من أن يتولى هو التبشير برسالتها . فتنبأ بأن العالم على وشك النهاية ، وأن المسيح على وشك المجيء من جديد ، لخلاص الإنسانية ، وجعل دور الأم

حَنّه في الخلاص مقصوراً على خلاص الطبيعة السفلى. وقرر أن جوهر الأم حنّه قد انتقل إليه.

وراح يؤلف الكثير من الكتب والرسائل في موضوعات مختلفة ، وقد كتبها بأسلوب غامض مستسر" ، وتموج بنظريات شاذة . وكان في ١٥٣٩ قد نشر كتاباً بعنوان : «في الأصول » de Originibus زعم فيه أنه كان للنبي نوح لغتان : لغة عادية منها اشتقت اللاتينية واليونانية ، ولغة سرية منها اشتقت العربية والسريانية والكلدانية .

ولم يطب له المقام في باريس ، لأنه أثار ارتياب بالبندقية - للقاء مع يوهان البرشت قدمانشتتر Johann Albrecht Widmanstetter (١٥٠٦ - ١٥٠٦) المدي كسان يقوم آنداك بنشر الترجمة السريانية للمهد الجديد من الكتاب المقدس بالتماون مع قسيس سوري يدعى موسى المارديني ، وعلى حساب فردينند الأول. فتعاون مع ڤدمانشتتر في هذا العمل. وعينه الامبراطور النمساوي أستاذاً غير ذي كرسي في أكاديمية (جامعة) فيينا التي أعيد تنظيمها من جديد، وفي المحاضرة الافتشاحية، وعنوانها: « في تفوق اللغة الفينيقية » تحدث عن اللغة العربية ، وعن الدور الذي سيلعبه الانجيل باللغتين السريانية والعربية في تنصير الشرق، وعن ضرورة العناية بهذه اللغات الشلاث: العربية ، السريانية ، الفينيقية من أجل بزوغ العصر الذهبي الموعود،

لكنه لم يبق في ثيينا إلا نصف عام ، وتركها في أول مايو ١٥٥٤ .

وكان العديد من مؤلفاته قد وضع على القائمة البابوية السوداء Index .

. وساءت حالته المالية ، إلى درجة أن اضطر إلى

رهن الخطوطات ، التي اقتناها أثناء أسفاره في الشرق ، عند أمير قصر Ottheinrich الذي كان يجمع. مخطوطات لمكتبة هيدلبرج ، في مقابل ۲۰۰ دوكات .

وفي صيف ١٥٥٥ وجد أحد أهل الإحسان الذي تكفل بصنع حروف عربية للطباعة في مدينة سبيونيتا Sabbioneta . لكن قبل أن يستطيع الإفادة من هذه الحروف، قدّم إلى محكمة التفتيش (أو التحقيق Inquisition ) بسبب كتاب جديد له عن الأم حنّه ، عنوانيه: «الأخبار الأولى من العالم الآخر». وحكمت عليه محكمة التفتيش البابوية في روما بالسجن ، فسجن في روما مدة تزيد على ثلاث سنوات ، ولم ينقذه من السجن إلاّ قيام ثورة شعبية في ١٥٥٩ ، فأخرج من السجن. لكنه ظل هائماً على وجهه في أنحاء البلاد ، حتى عاد إلى فرنسا في ١٥٦١ ، وكان ذلك عشية الحرب الأهلية التي ستقوم في فرنسا. وخاض المعركة بكتابة عدة رسائل في موضوع الاتفاق بين البابويين (الكاثوليك) وبين الهوجونوت (الپروتستنت الفرنسيين)، مما أوقعه في مشاكل من جديد. فأمر الملك بوضعه في السجن. وقُدم إلى المحاكمة، وألقى به في دير سان مرتبان بالقرب من باريس ، في نهاية ١٥٦٢. وفي هــذا السدير أمضى السنوات الشلاث الأخيرة من حياته، مشمولاً باحترام المقيمين معه في الدير لسعة علمه ، ومحبوباً لطيب نياته .

وشيئاً فشيئاً بدأ يثوب إلى رشده ويستفيق من أحلامه وتهاويله، فخففوا عنه القيود، وأعادوا إليه كتبه، وصار من حقه أن يلقي محاضرات، ويكتب الرسائل، واستمر على هذه الحال ثمانية عشر عاماً أخرى حق توفى في باريس ١٥٨١.

لقد كان پوستل شخصية غريبة تجمع بين العبقرية والجنون ، بين الأعمال العلمية المفيدة والأحلام

orientali del Vaticano (حاضرة الڤاتيكان ۱۹۳۹،

مراجع

- Desbillons: Nouveaux Eclarcissements sur la vie et les ouvrages de Guillaume Postel. Liège, 1771, in-8°.
- G. Weill: De Gulielmi Postelli vita et indole (thèse de doctorat), Paris, 1892, in-8°.
- Emile Picot, in Revue des Bibliothèques, 1899.
- J. Kvacala: W. Postel: »Seine Geistesart und seine Ref-ormgedanken» in Archiv für Reformationsgeschichte IX (1912) p. 285-330; XI, p. 200-227; XII, p. 157-203.
- E.G. Vogel, in Serapeum XIV (1853).

المرضية الباهرة. وكان يعجب به بغض المستشرقين والباحثين مثل قدمانشتتر، وقاتابل Vatable ودانس Danès ، وماسيس Masis وپلكان Pellican ، وكان محاضراً عاضراً عاضر

وربما كانت أكبر خدمة أسداها پوستل للاستشراق هي ما جمعه من مخطوطات شرقية منها تاريخ أبي الفداء، ومؤلفات يوحنا الدمشقي، وترجمة سريانية للعهد الجديد من الكتاب المقدس هي الأساس في نشره هذه الترجمة التي طبعت في ڤيينا ١٥٥٥. وقد بين ليڤي دلآڤيدا بعض الخطوطات العربية التي كان قد اقتناها پوستل وانتقلت إلى ملكية مكتبة الفاتيكان، وذلك في كتابه Ricerche sulla الفاتيكان، وذلك في كتابه Gormazione del piú antico fondo dei manuscritti

## پوکوك EDWARD POCOCKE (1604-1691)

مستشرق إنجليزي وعالم بالكتاب المقدس.



ولد في أوكسفورد وعمد في ٨ نوفمبر ١٩٠٤. وكان أبوه قسيساً في بركشير Berkshire. وتعلّم في كلية جسد يسوع في جامعة أوكسفورد. وبعد تخرجه، صار قسيساً للطائفة الانجليزية في مدينة حلب (سوريا) من سنة ١٦٣٠ إلى ١٦٣٥. فمكّنته إقامته في حلب من اتقان اللغة العربية.

فلما عاد إلى انجلترة في ١٦٣٥ عين أول أستاذ للغة العربية في جامعة أوكسفورد ١٦٣٦ وكان أول كرسي أنشىء في أكسفورد للغة العربية. وفي ١٦٣٧ سافر مرة أخرى إلى المشرق لاقتناء مخطوطات. وفي ١٦٤٨ انتقل إلى كرسي اللغة العبرية.

ولما عاد من رحلة إلى استانبول في ١٦٤٠ تحدث مع السياسي الهولندي هوجو جروتيوس Hugo مع السياسي الهولندي هوجو جروتيوس Grotius (دي خروت ١٥٨٣ – ١٦٤٥) عن مشروع ترجمة كتاب جروتيوس: «في حقيقة الديانية المسيحية » De Veritate Religionis Christianae إلى اللغة العربية ونشره في الشرق، ابتغاء التبشير بالمسيحية. لكن هذا المشروع لم يتحقق إلا بعد ذلك بعشرين سنة لما أن تكفّل أحد الأثرياء بنفقات طبعه. كذلك ترجم يوكوك، لأغراض تبشيرية أيضاً، كتباً على سبيل السوال والجواب Catéchismes في العقيدة المسيحية والطقوس الدينية الخاصة بالكنيسة اللغلكانية.

واكتشف پوكوك في مخطوط بمكتبية بودلي (بأوكسفورد) الترجمات السريانية المفقودة لأربع رسائل من «العهد الجديد» - وهي رسالة بطرس الثانية، ورسالتا يوحنا الثانية، والثالثة، ورسالة يهوذا Jude، ولم تكن موجودة في النص القانوني السرياني القديم، فشرها في ليدن، ١٦٣٠.

أما في ميدان الدراسات العربية فقد حقق پوكوك «لامية العَجَم» للطغرائي وترجها إلى اللاتينية مع تعليقات شافية، استعان فيها بشرح الصفدي المسمى: «الغيث المنسجم في شرح لامية العَجَم» فعلل الكلمات لغوياً واشتقائياً، وبيَّن معانيها، ومن حيث الاشتقاق بين صلاتها بالكلمات العبرية والكلدانية والسريانية المناظرة لها. والعنوان الكامل لهذه النشرة هو:

Lamiato'l Ajam. Carmen لأمية العجم Tograi, Poetae Arabis Doctissimi una Cum Verionse Latina, et notis Praxin illius exhibentibus: Opera Eduardi Pockockii L. L. Hebr. et Arab Profess. Accessit Tractatus de

Prosodia Arabica, Oxonii 166.

وأهم من هذا العمل كتابه الذي ظهر في ١٦٥٠ بعنوان عربي هو «لُمَع من أخبار العرب » وعنوان لاتيني هو Specimen Historiae Arabum ، وهو أول كتاب يطبع في أوكسفورد بحروف عربية. والكتاب يبدأ بنشر صفحات من كتاب « تاريخ مختصر الدول » لأبي الفرج غريغوريوس المعروف بابن العبري (المتوفى ٦٨٨ هـ/١٢٨٩ م) - وهي الصفحات التي قدم بها ابن العبري عرضه للتاريخ الإسلامي (ابن العبري: « مختصر تاريخ الدول » ص ۱۵۸ - ۱۲۸ ، نشرة صالحاني في بيروت ١٨٩٠)، وتحتوى على بعض المعلومات المأخوذة عن كتاب «طبقات الأمم » لصاعد الأنـــدلسي (ص ٤١ - ٤٦ من نشرة لويس شيخو) والمتعلقة بتاريخ العرب في الجاهلية ، وعلى ثبت بالحوادث الرئيسية في حياة النبي مع ملحق من مواضع من الكتاب المقدس نسبها المسلمون إلى النبي محمد (وهي محذوفة من نشرة صالحاني ، ربما بسبب الرقابة العثانية على النشر في بيروت - راجع ما قاله نلّينو في «أعمال أكاديية لنشاى »، السلسلة السادسة ، جـ ٧ ، ١٩٣١ ص ٣٠٨، تعليق ٣) وهذه المواضع هي: التشريع الثاني ٣٣: ٢ ، «المزامير » ٥٠: ٢ ، إنجيل يوحنا ١٦: ٧.

ويتلو هذه الصفحات المأخوذة من « مختصر تاريخ الدول » لابن العبري ، لمحة عامة عن الفرق الكلامية الإسلامية وعن المذاهب الفقهية الأربعة.

لكن أهمية الكتاب تقوم في التعليقات المفيدة جداً الني زود بها پوكوك نص ابن العبري. ونصف هذه التعليقات تتناول العرب قبال الإسلام، ونظام قبائلهم، وتاريخهم وديانتهم وحضارتهم، وأما التعليقات الخاصة بالنبي محمد فقليلة وتسم بالتحير والتعصب البغيض، وهو أمر لا يستغرب من مبشر

نذر نفسه خصوصاً للتبشير بالمسيحية في بلاد الإسلام عن طريق ترجمة الكتب التبشيرية المسيحية التي أشرنا إليها من قبل - لكن التعليقات الخاصة بالفرق الإسلامية مستقصاة جداً ، وفيها نقل نصوصاً كثيرة عن الغزالي والشهرستاني وعضد الدين الإيجي .

وهكذا قدمت هذه التعليقات للأوروبيين معرفة واسعة بالعرب في الجاهلية ، وبتاريخ الفرق الإسلامية . ولهذا كان لهذا الكتاب تأثير كبير حتى نهاية القرن التاسع عشر .

وفي ١٦٥٥ نشر پوكوك فصولاً كثيرة من شرح موسى بن ميمون على «المشنا» وذلك في كتاب بعنوان لاتيني ترجمته: «باب موسى أو فصول من شرح ربي موسى بن ميمون على المشنا، تنشر لأول مرة في نصها العربي مع ترجمة إلى اللاتينية» (أكسفورد، ١٦٥٥). وألحق بهذه النشرة «تعليقات متنوعة» لا علاقة لها وألحق بهذه النشرة «تعليقات متنوعة» لا علاقة لها الكتاب المقدس. فإحداها تبحث تفصيلاً في العقائد الأخروية عند المسلمين استناداً خصوصاً إلى ما العقائد الأخروية عند المسلمين استناداً خصوصاً إلى ما يذكره ابن سينا وفخر الدين الرازي. – وقد قام . المداد ين على حدة ظهر في ليپتسك ١٧٠٥ بعنوان: . Poockii. Notae Miscellaneae Philologico-Biblicae

وفي ١٦٥٨ ظهرت نشرة كتاب «تاريخ بطاركة الإسكندرية »ليوتيخوس ابن بطريق. وقد حقق النص العربي سلدن، وترجه إلى اللاتينية پوكوك. وعنوانه اللاتينية: Contextus Gemmarum, sive Eutychii.

وفي ١٦٦٣ نشر پوكوك النص الكامل لكتاب

«تاريخ مختصر الدول» لأبي الفرج ابن العبري (أكسفورد، ١٦٦٣).، مع ترجمة إلى اللاتينية وأهدى الكتاب إلى الملك.

#### ابنه

واسمه كاسم أبيه تماماً: إدورد.

وابنه كان مستشرقاً هو الآخر ، وهو الذي حقق وترجم إلى اللاتينية رسالة «حيّ بن يقظان » لأبي جعفر ابن طفيـــل (المتوفـــى ٥٨١ هـ/١١٨٥ م)؛ وظهرت هذه النشرة والترجمة بالعنوان اللاتيني التالي :

Philosophus Autodidactus, sive Epistola Abi Jaafar Ebn Tophail de Hai Ebn Yokdhan, in qua ostenditur quomodo ex inferiorum contemplatione ad superiorum notitiam ratio humana ascendere possit. Ex Arabica in Linguam Latinaum versa Ab Edward Pocockio A.M. Aedis Christi alumno Oxonii 1671.

وترجمته: « الفيلسوف المعلم نفسه بنفسه ، أو رسالة أي جعفر ابن طفيل عن حيّ بن يقظان ، وفيها يبين كيف يمكن العقل الإنساني أن يصاعد من تأمل الأمور الدنيا إلى معرفة الأمور العليا . ترجمها من العربية إلى اللاتينية إدورد يوكوك » أكسفورد ١٦٧١ .

كذلك ترك الأب لابنه تحقيقاً لكتاب «المواعظ والاعتبار بما في مصر من الآثار » لعبد اللطيف البغدادي. لكن الابن أوقف الطبع بعد وفاة أبيه ، ولم يظهر لهذا الكتاب تحقيق إلا بعد ذلك بأكثر من قرن حين نشره سيلقستر دي ساسي .

وبعد ترجمة پوكوك اللاتينية لرسالة «حي بن يقطان » توالت الترجمات الأوروبية لهذه الرسالة الأصيلة الفريدة – وقد ذكرناها تفصيلاً في كتابنا

(بالفرنسية): «تاريخ الفلسفة في الإسلام » (الجزء الثاني ، باريس ١٩٧٢).

ونختم هذه الترجمة بالتنبيه إلى أمرين:

الأول: ضرورة التمييز بين الأب والإبن، فإن السميهما واحد تماماً.

الثاني: أن الرسم الصحيح - كما حققه نلينو (في

RSO جـ ١ ١٩٢٥ ص ٤٣٨ تعليق) - لاسم پوكوك هو: Pocock (بدون حرف e في الآخر) وليس Pococke (بحرف e في الآخر) كما يكتب عادة.

## المراجع

L. Twells (ed.): Theological works of the Learned . وفيه ترجمة لحياة يوكوك Dr. Pococke, 2 vols. 1740.

## پيترمن

#### JULIUS HEINRICH PETERMANN

(1801-1876)

مستشرق ألماني حصّل الكبثير من المخطوطات. ولد في ١٢ أغسطس ١٨٠١ في جلاوخاو Glauchau، وتوفي في يونيو ١٨٧٦ في بادراوهيم Bad Rauheim.

عين في ١٨٣٧ أستاذاً بغير كرسي للغات الشرقية في جامعة برلين. وقام في الفترة من سنة ١٨٥٢ إلى ١٨٥٥ برحلات واسعة في الشرق الأدنى وإيران. وفي عامي ١٨٦٧ – ١٨٦٨ كان قنصلاً لشمالي ألمانيا في القدس (فلسطين).

ومن رحلت في الشرق عاد بقدر وفير من الخطوطات المهمة ، وهو من أجل هذا أساساً أوفد إلى الشرق . كذلك حصل في أثناء إقامته في الشرق وفي القدس على معلومات مهمة عن السامريين (في نابلس وما حولها) والموارنة ، واليزيدية (عبدة الشيطان في جبل سنجار على كلا جانبي الحدود بين العراق وسوريا) ، وخصوصاً عن المنداعيين .

وعنى خصوصاً باللغة الأرمنية.

أما أعماله، فأهمها:

۱ - « نحو اللغة الأرمنية » (برلين ۱۸۳۷).

٧ - «باب اللغات الشرقية » Orientalium وهو نحو موجز لأهم اللغات الشرقية (برلين ، سنة ١٨٤٠ وما يتلوها ؛ ط ٢ برلين ١٨٦١ - ١٨٦١ ، في خسة أجزاء) وقد واصل هذه الجموعة مستشرقون آخرون عديدون ، منهم اشتركو Stracku وبروكلمن إلخ . .

۳ - «رحلات في الشرق» - ۳
 (لييتسك ١٨٦٠ - ١٨٦١ ، في مجلدين).

٤ - وبدأ في نشر «التوراة السامرية»
 Pentateuchus Samaritanus (برلين ١٨٧٢ وما يتلوها) وتوفي قبل إنجازها فقام بإتمامها فولرز Vollers

### مراجع

- Meyers Konversations Lexikon, Bd. 15, 5. 654.

tread by Tim Combine (no samps are applied by registered version)

## بيلو

#### JEAN-BAPTISTE BELOT

(1822-1906)

راهب يسوعي اشتهر بمعجم فرنسي عربي. ولد في Lux (في مقاطعة ساحل الذهب في قلب فرنسا) في أول مارس ١٨٢٢ وتوفي في ١٩٠٦/٨/٤ وتعلم العربية أثناء وجوده مدرساً في ملجأ أيتام بن أكنون بالقرب من الجزائر العاصمة. وصار راهباً



يسوعياً وهو في العشرين من عمره . وجاء إلى بيروت في خريف مدرسة ١٨٦٥ ، ومضى إلى قرية غزير فأمضى بها عامين في الكلية اليسوعية هناك مدرساً للاهوت الأخلاقي . ثم عاد إلى بيروت فأمضى بها بقبة حياته . وتولى إدارة المطبعة الكاثوليكية التابعة لليسوعيين في بيروت .

وله كتب بالعربية في الديانة المسيحية نشرت دون اسم المؤلف، نذكر منها:

١ - « القلادة الدرية من الأربعة الأناجيل السّرية » ، بيروت ، ١٨٨١ .

٢ - «الغصن النضير» أو الكتاب المقدس للأطفال ، ط ١٨٨٥ ؛ ط ٣ ، ١٨٩٥ .

٣ - « قطف الأزهار من مروج الأخبار » - وهو
 سير لبعض القديسين .

وكان قد أصدر «مبادىء النحو العربي » في المدور وهو مأخوذ من كتاب النحو العربي لسيلقستر دي ساسي. فلما جاء إلى بيروت، أصدر نصوصاً عربية منتخبة بعنوان: «نخب الملح » (بيروت ١٨٧٤). لكن العمل الوحيد ذا القيمة الذي قام به بيلو هو: «القاموس الفرنسي – العربي »، بيروت، المدا الوطبع طبعة ثانية في ١٨٩٠.

وقد تولى الأب رفائيل نخلة إعادة تأليفه، وصدرت طبعة منه جديدة في بيروت ١٩٥٢ (في ٧٤٥ ص على ثلاثة أعمدة).

## مراجع

- H. l'leisch, in Arabica, Février 1978, p. 1-9.

## ترتون ARTHUR STANLEY TRITON (1881-1973)

مستشرق لاهوتي إنجليزي

ولد في ١٩٧٣/١١/٨، وتوفي ١٩٧٣/١١/٨. وتعلم وكان أبوه قسيساً في كنيسة يارموث Yarmouth. وتعلم في جامعة لندن، فحصل منها على الـ .B.A في اللغة الإنجليزية في ١٨٩٩. ثم حصل على شهادة اللاهوت في ١٩١٤ من أوكسفورد. وأمضى فصلين دراسيين في جامعة چيتنجن حيث حضر محاضرات ثلهوزن.. وفي ١٩٠٨ كان مدرساً في مدرسة البعثة التبشيرية في برمّانا في لبنان. ومن سنة ١٩١١ إلى سنة ١٩١٦ كان مساعداً لأستاذ اللغة العربية واللغات السامية في جامعة أدنبرة (اسكتلندة). وقضى في عدن (اليمن الجنوبي) عدة أشهر مبشرًا. وفي ١٩٢١ صار أستاذاً للغة العربية في جامعة عليكرة (الهند)، وأمضى فيها تسع سنوات.

وفي ١٩٣١ عين مدرساً للغة العربية في مدرسة الدراسات الشرقية في لندن؛ وفي ١٩٣٨ خَلَفَ جب

Gibb أستاذاً للغة العربية في تلك المدرسة. وتقاعد في

وله الكتب الستة التالية:

۱ - « نشأة الأئمة في صنعاء »، ١٩٢٥ ، ويقوم على أساس رسالة للدكتوراه .

۱۹۳۰ « الخلفاء ورعاياهم غير المسلمين »، ۲۰ The Caliphs and their non-Muslim Subjects.

Teach Arabic ۱۹٤۷ « علّم نفسك العربية » -٣
Yourself.

Muslim ۱۹٤٧ «علم العقائد الإسلامية » - ٤ Theology.

Islam: ، ۱۹۵۱ » مارسات » ۱۹۵۱ ، Belief and Practices.

الوسط مواد تتعلق بالتربية الإسلامية في العصور Materials on Muslim . ١٩٥٧ ، « وطلام education in the Middle Ages.

## تشو دي RUDOLF TSCHUDI (1884-1960)

مستشرق سويسري.

ولد في ٤ مايو ١٨٨٤ في مدينة جلارس Glarus (سويسرة). ودخل المدرسة الثانوية في بازل. والتحق

بجامعة بازل في ١٩٠٤ حيث تخصص في الفيلولوجيا الكلاسيكية (اليونانية واللاتينية) والفيلولوجيا الشرقية. ثم ارتحل إلى جامعة أرلنجن لحضور

عاضرات جورج يعقوب. وقد دعاه جورج يعقوب الذي صار أستاذه منذ ذلك الحين، وستربط بينهما صداقة متينة ستستمر حتى وفاة جورج يعقوب أقول: دعاه جورج يعقوب إلى دراسة اللغة التركية. وهو الذي أشرف على رسالته للدكتوراه الأولى وقد حصل عليها في ١٩١٠ برسالة بعنوان: «آصفنامه تأليف لطفى باشا».

وفي إثر ذلك صار مساعداً علمياً في «معهد المستعبرات » Kolonialinstitut في هامبورج الذي كان يديره كارل هينرش بكر Becker ، وبالتالي صار مساعداً لبكر . وبعد ثلاثة فصول دراسية سافر تشودي إلى توبنجن وذلك للتحضير للدكتوراه الثانية المؤهلة للتدريس Habilitation . لكنه لم يتمكن من تحضيرها ، لأنه حين قامت الحرب العالمية الأولى ترك بكر إدارة معهد المستعبرات ، فدعي تشودي ليكون خلفاً له .

وفي شتاء ١٩١٩/١٩١٨ دعي تشودي للعودة إلى سويسرة، حيث عين أولا أستاذاً مساعداً في جامعة زيورخ، وفي ١٩٢٢ عين خلفاً لسلاستاذ شولتهس Schulthess المستشرق السويسري المعروف. أستاذاً في جامعة بازل. وفي ١٩٢٩ دعته جامعة جيتنجن، لكنه لم يقبل هذه الدعوة.

وفي عام ١٩٤٩ تقاعد من منصبه أستاذاً في جامعة بازل، وهو في سن الخامسة والستين، ليخلي مكانه لتلميلده فرتس ماير Fritz Meier ، ليكون أستاذاً للاسلاميات في جامعة بازل، ولا يزال الأستاذ فرتس ماير في منصبه هذا حتى اليوم، وقد برز خصوصاً في ميدان التصوف الإسلامي وله فيه أبحاث ونشرات متازة ، غير أن تشودي ظل مع ذلك يلقي محاضرات في جامعة بازل.

وتوفي تشودي في ١١ أكتوبر ١٩٦٠.

وكان تشودي قليل الإنتاج، وإنتاجه القليل هذا معظمه يتعلق بالتاريخ العثاني والأدب التركي. وهاك ثبتاً بأبحاثه، حسب الترتيب التاريخي:

«آصفنامه تأليف لطفي باشا ». رسالة الدكتوراه الأولى من جامعة أرلنجن. وقد نشرت في مجموعة «المكتبة التركية» الجلد الثاني عشر Türkische Bibliothek

«ولاية نامه تأليف هاشم سلطان.
 أسطورة تركية عن الأولياء». وقد
 نشرت في مجموعة «المكتبة التركية»،
 المجلد السابع عشر.

«الخلافة» (في مجموعة «الفلسفة والتاريخ»، الكراسة رقم ١٠، توبنجن).

« من تاريخ الدولة العثانية القديمة »
 (في مجموعة «الفلسفة والتاريخ» ،
 الكراسة رقم ٢٥).

«رسالة من السلطان سلمان الأول إلى فرديننـد الأول » (في «الكتـاب التذكاري المقدم إلى جورج يعقوب »).

« الإسلام في زمن الحروب الصليبية » (في « الكتاب التذكاري المقدم إلى أوتو فرانكه Otto Franke »).

القرن « التاريخ العثماني حتى نهاية القرن « المجلد ٣ في مجموعة Neue السابع عشر » (المجلد ٣ في مجموعة Prophyläen-Weltgeschichte).

۱۹۵۲: «إسلام كيغسوز» (في «الكتـــاب التذكاري المقدم إلى كارل مويلي (Meuli

فيها. كما أشرف على إصدار مجلة Der المجلسد و ، Islam من المجلسد و إلى المجلسد و كان بالتعاون مع كارل هينرش بكر. وكان أحد المشرفين على إصدار مجموعة «تاريخ العالم » Historia Mundi التي تصدر في زيورخ ، وذلك في الفترة من 1904 إلى 1904 .

### مراجع

- Franz Taeschner: «Rudolf Tschudi», in ZDMG, neue Folge Bd. 36, 1961, S. 4-5.

« الدولة العثانية » (في Hesperis برقم ، ١٩٥٣ .

«انتشار الإسلام حتى عام ٧٥٠ م» (Historia Mundi «تاريخ العالم »، جـ ٥).

مادة: «بكتاشي» في دائرة معارف الإسلام، الطبعة الثانية وقد تعاون مع جورج يعقوب في الإشراف على إصدار مجموعة «المكتبة التركية » Türkische من الأرقام ١٦ إلى ٢٦

## تكاتش

#### JAROSLAUS TKATSCH

(1871-1927)

مستشرق نمساوي .

تخصّص في الدراسات اليونانية، وكان تلميذاً لمُورخ الفلسفة اليونانية الكبير تيودور جومپرس Theodor . واتقى العربية وبعض اللغات السامية .

وأهم أعماله تحقيق الترجة العربية لكتاب « فن الشعر » لأرسطوطاليس التي قام بها متى بن يونس والموجودة في مخطوط وحيد هو الخطوط رقم ٢٣٤٦ في المكتبة الوطنية بباريس، وفي مقابل النص العربي وضع ترجة لاتينية قام تكاتش بها لإفادة الباحثين الأوروبيين النين لا يعرفون العربية في مراجعتهم للترجة العربية كمصدر من مصادر التحقيق النقدي للنص اليوناني لكتاب « فن الشعر »، وبالإضافة إلى للنرجة ، قدم تكاتش بمقدمة ضافية تتناول ترجة مؤلفات أرسطو إلى السريانية . كذلك زود النص

بتعليقات مفيدة. فجاء عمله من أجلّ الأعمال الفيلولوجية. وقد ظهر في جزئين ، ١٩٣٨ - ١٩٣٢ في فيينا بالعنوان التالي:

Die Arabische Uebersetzung der Poetik des Aristoteles und die Grundlage der Kritik des Grieschischen Textes.

وقد ظهر المجلد الثاني بعد وفاة تكاتش بخمس سنوات، وتولى الإشراف على طبعه تيودور زايف Theodor Seif (١٩٣٩ – ١٩٣٩)، وكلاهما توفي في عنفوان الرجولة.

ومع ذلك تناول هذا العمل العظيم بالنقد الجارح كسل من برجشتريسر في مجلسة Der Islam (جـ ٢٠ ص ٤٨ – ٢٦) (١٩٣١) من ١ - ٢٩ ).

## توربكه

#### HEINRICH THORBECKE

(1837-1890)

ولد أندرياس هينرش توربكه في ١٤ مارس ١٨٣٧ في ميننجن Meiningen . وانتقلت أسرته في ١٨٤٤ إلى مانهيم Mannheim . ومن ١٨٥٤ حتى ١٨٤٨ تعلم توربكه في جامعات ارلنجن وجيتنجن، وبرلين، وبينا، وهيدلبرج، وتخصص في اللغات الكلاسيكية. وفي ١٨٥٩ حصل على الدكتوراه الأولى . وأمضى بعدها فترة كان فيها مدرساً خصوصياً في أحد البيوتات، وفي ١٨٥٩ ارتحل إلى ميونخ، في أحد البيوتات، وفي ١٨٥٩ الترقية على يدي يوسف ملر. وفي ١٨٦٤ انتقال إلى ليپتسك حيث درسَ مساعداً في على يدي فليشر Fleischer . وعُين أستاذاً مساعداً في جامعة هيدلبرج؛ ثم عين أستاذاً مساعداً في جامعة هله ١٨٨٥ ، وفي ١٨٨٧ صار مساعداً في جامعة هله ١٨٨٥ ، وفي ١٨٨٧ صار

ووجه اهتمامه الرئيسي إلى ميدان الشعر الجاهلي ، فأصدر في ١٨٦٧ ، ديوان «عنترة » (ليپتسج ، المناسبات » للمفضل الضيي

واهتم أيضاً «بتاريخ اللغة العربية، وباللهجات العربية. وجمع مواد هائلة في هذا الميدان استغل بعضها في تعليقاته على نشرته المحققة لكتاب «دُرّة الغوّاص في أوهام الخواص» للحريري صاحب «المقامات» (ليبتسك، ١٨٧١، وتحقيقه لكتاب الصبّاغ (اشتراسبورج، ١٨٨٦).

وكذلك اشترك في تحقيق «تاريخ» الطبري (١٨٨١ ، السلسلة الثانية جـ ١ ص ١ - ٢٩٥).

ولكنه أصيب بحمى التيفوس وهو في مانهيم ، وتوفي في ٣ يناير ١٨٩٠ وهولم يبلغ بعدُ الثالثة والخمسين .

## مراجع

A. Socin: «Heinrich Thorbecke», in ZDMG, Bd.
 43 (1889), S. 707-9.

## تورنبرج

### KARL-JOHANN TORNBERG

(1807 - ...)

٢٣ أكتوبر ١٨٠٧ . وبعد أن تعلم في المدرسة الملكية الثانوية ، في هذا البلد ، دخل في ١٨٢٦ جامعة أبسالا ،
 حيث تخرج فيها حاصلاً على دكتوراه الفلسفة في ١٨٣٣ .

مستشرق سويدي ، برز في عمل النقود العربية والتاريخ الإسلامي .

ولد في Linkoping (عاصمة إقليم أوستروجوتي) في

وعين في جامعة أيسالا مدرساً مساعداً للأدب العربي في ١٨٣٥. لكنه سعى إلى تكميل دراساته الشرقية، فسافر إلى باريس فأقام بها من عام ١٨٣٦ إلى ١٨٣٨، وتابع دروس سيلفستر دي ساسي، وأميديه جوبير Amédée Jaubert وأيتين كاترمير، فواصل عندهم دراسة العربية والتركية والفارسية.

وعاد إلى وطنه. فعين في ١٨٤٤ أستاذاً مساعداً للفات الشرقية ، وأستاذاً غير ذي كرسي للفات الشرقية في جامعة لوند ١٨٤٧ لساذاً ، ثم أستاذاً ذا كرسي في نفس الجامعة ، ١٨٥٠ وخلال الأعوام ١٨٥٨ ، ١٨٥٩ صار مديراً لهذه الجامعة ، لكنه منصب يشغله الأساتذة بالانتخاب كل عام ، ويمكن تجديد انتخابهم .

ونذكر من مؤلفاته:

١ - فهرس المخطوطات العربية والفارسية
 والتركية في مكتبة جامعة أبسالا (أبسالا ، ١٨٤٩).

٢ - فهرس الخطوطات الشرقية في مكتبة جامعة
 لوند (لوند، ١٨٥٠).

٣ - في لهجات اللغة الآرامية. أبسالا ، ١٨٤٢ ،
 جزء ٢٤١ .

٤ - أوليّــة حـــكم المرابطــين محسب كتــاب «القرطاس ». أبسالا ، ١٨٣٩ .

البلاد الإسلامية. أبسالا ، ١٨٤٠ الفرنجة في البلاد الإسلامية. أبسالا ، ١٨٤٠ البلاد الإسلامية. أبسالا ، ١٨٤٠ المسلمية . Narratio de Expeditionibus Francorum in térras Islamismi Subjectas. Upsala, 1840, 40: . (Ex Actis Reg. Soc. Scient. Upsal, vol. XII)

٦- مقتطفات من كتاب: «حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة» لجلال الدين السيوطى، جزء

١ - ٤ ، أبسالا ، ١٨٣٤ - ١٨٣٥ ، في حجم الرُّبْع.

٧- رواية ميرخوند، المؤرخ الفارسي، عن دولة الإشكانيين: النص الفارسي، وترجمة سويدية، ١٨٦٣. وكان قد نسخ كتاب ميرخوند عن ثلاث عظوطات كاملة موجودة في أبسالا، ولوند، واستوكهلم. لكنه لم يتم عمله.

٨- أخبار ملوك المغرب لابن أبي زرع «روض القرطاس »: النص العربي مع ترجمة لاتينيسة وتعليقات. جا وجا. ابسالا، ١٨٤٣ – ١٨٤١، في قطع الربع. وهو كتاب مهم في تاريخ المغرب خلال خسة قرون، من ٧٨٨ إلى ١٣٢٥م.

وقد ترجم A. Beaumier إلى الفرنسية كتاب «روض القرطاس »، وصدرت الترجمة في باريس ١٨٦٠.

٩- رواية ابن الأثير عن فتح العرب لأسبانيا:
 النص العربي مع ترجمة سويدية ١٨٦٥.

۱۰ - «كامل التواريخ » لابن الأثير، تحقيق تورنبرج. وقد صدر على الترتيب التالى:

- الجزء الحادي عشر، ويشمل الحوادث من عام ٥٢٧ - ٥٨٣ هـ (١١٣٢ - ١١٨٧ م). ليدن، بريل، ١٨٥١ ، بحسب مخطوط أبسالا مع مراجعته مخطوط باريس. ويقع في ٣٧٣ ص.

- الجزء الثاني عشر، ويشمل الحوادث من عام ٥٨٤ - ٢٢٨ هـ (١١٨٨ - ١٢٣٠ م). ليدن، بريل، ١٨٥٣ ، ويقع في ٣٢٠ ص. وهو المجلد الأخير من «كامل التواريخ» لابن الأثير، وقد نشره بحسب مخطوطي باريس وأبسالا، ويقع في ٣٢٥ ص. ليدن، بريل، ١٨٦٢.

- الجزء التاسع: ويشمل الحوادث من سنة ٣٧٠

إلى ٤٥٠ هـ (٩٨٠ - ١٠٥٨ م) وقسمه نشره بحسب مخطوط باريس وحده . ليدن ، بريل ، ١٨٦٣ ، في ٤٤٩ ص .

- الجزء العاشر: ويشمل الحوادث من عام ٢٦٨ إلى ٢٩٤ هـ (٨٤٢ - ٩٠٦ م) ونشره بحسب مخطوطي باريس وبرئين. ليدن ، بريل ١٨٦٥ ، في ٣٨٢ ص.

- الجزء الأول، ويشمل تاريخ ما قبل الإسلام. ونشره بحسب مخطوطات: برلبن، والمتحف البريطاني، وباريس. ليدن، بريل، ١٨٦٧، ويقع في ٥٣٥ ص. مراجع

- G. G. Dugat: Hist. des Orientalistes, t. I, pp. 162-168.

## جارسان دي تاسي

#### JOSEPH -HELIODORE GARCIN DE TASSY

(1794-1878)

مستشرق فرنسي.

ولد في مرسليا في ٢٠ يناير ١٧٩٤، وتوفي في باريس في ٢ سپتمبر ١٨٧٨، تعلم مبادىء العربية في مطلع شبابه. ثم جاء إلى باريس ١٨١٧ وحضر دروس سيلقستر دي ساسي . وتحت توجيهه بدأ أولا بالعكوف على دراسة اللغتين العربية والفارسية ، ثم تخصص بعد ذلك في اللغة الهندوستانية . وقد أنشىء له كرسي لتدريس اللغة الهندوستانية في مدرسة اللغات الشرقية الحية في ١٨٢٨ ، وظل يشغل هذا الكرسي طوال خسين عاماً . إلى أن توفي كما قلنا في ٢ سبتمبر مساعي أستاذه سيلقستر دي ساسي .

واختير عضواً في أكاديمية النقوش والآداب في ١٨٣٨ . وصار رئيساً للجمعية الآسيوية الفرنسية.

وقد بدأ سيرته العلمية بنشر وترجمة رسالة صغيرة في التصوف، هي «كشف الأسرار» لعزّ الدين بن قاسم المقدسي . حقق النص وترجمه إلى الفرنسية وزوده

بتعليقات مستفيضة ، على طريقة أستاذه سيلڤستر دي Les oiseaux et les : ساسي . وعنوانه بالفرنسية : fleurs, allégories morales d'Azzéddin Elmocaddessi, publiées en arabe, avec une traduction et des notes. Paris, 1321.

ثم انصرف بكلّيت بمد ذلك إلى اللغة الهندوستانية ، التي صار أكبر متخصص فيها في أوروبا . وتوالت مؤلفاته في ميدان الدراسات الهندوستانية ، فأصدر :

۱ - «مغامرات كمروپ »، نص هندوستاني ، باریس ۱۸۳۵.

۱۸٤٧ » ، باريس ۱۸٤٧ » ، باريس Rudiments de la langue hindouie

٤ - « مختارات هندوستانية » ، باريس ١٨٤٧ .

٥ - «تـــاريــخ اللغــة والأدب الهنــدوي والهندوستاني » باريس ١٨٤٧، ط ١٨٧١، ، في ثلاثة أجزاء.

۳- « مختسارات هنسدیسة وهنسدویسة » - ۲ « مختسارات Acrestomathie hindie et hindouie بسسساریس ۱۸۲۹ .

٧- « بحــــ في أسماء الأعــــ لام والألقـــاب الإسلامية »، باريس، ١٨٥٤.

٨- «منطق الطير» لفريد الدين العطار: النص الفارسي وترجمة فرنسية، باريس ١٨٦٧، ١٨٦٣ في جزئين.

٩ - «مذهب الحب» مترجم من الهندوستانية ،
 باریس ، ۱۸۵۸ .

۱۰ - «قاموس هندوستاني - فرنسي » لكتاب

«مغامرات كمروب» (باريس، ۱۸۵۸).

۱۱ - « مبادىء اللغة الهندوستانية » ، باريس

١٢- «الشعر الفلسفي والديني عند الفُرس »، باريس، ١٨٦٤.

١٣ - « فصل من تاريخ الهند الإسلامية » ، بأريس ، ١٨٦٥ .

١٤ - « البـــلاغــة والعروض في لغــات الشرق الإسلامي » ، باريس ، ١٨٧٣ .

١٥ - « الإسلام وفقاً للقرآن : التعليم العقيدي والممارسة العملية » ، باريس ، ١٨٧٤ .

## مراجع

La Grande Encyclopédie, t. XVIII, 1.

## جالان

### ANTOINE GALLAND

(1646-1715)

مستشرق فرنسي من الرعيل الأول في فرنسا ولد في رولو Rollo بالقرب من مونددييه Mondidier (مقاطعة پيكاردي في شال شرق فرنسا)في 1 أبريل ١٦٤٦. وتوفي في باريس في ١٧ فبراير، ١٧١٥.

كان الطفل السابع في أسرة فقيرة ، وفقد أباه وهو في الرابعة من عمره . لكن أمه أفلحت في إدخاله مدرسة نوايون Noyon ، حيث بدأ دراسة اللغات القديمة ، واللغة العربية ، بساعدة بعض المحسنين ،

النين تكفلوا بنفقات دراسته ، فلما مات هؤلاء ، اضطر إلى ترك المدرسة وهو في الثالثة عشرة من عمره ، وحاول خلال عام أن يتعلم مهنة يدوية . لكنه لم يستطع البعد عن العلم ، فسافر إلى باريس خاوي الوفاض . لكن بعض التوصيات التي حلها معه مكنته من دخول مدرسة پليسي Plessis . وفي الوقت نفسه راح يحضر دروس اللغات الشرقية في الكوليج دى فرانس ، فتمكن من التحصيل بحيث اختاره السفير دى نوانته السفارة السفير العالم معه في السفارة

الفرنسية في استانبول. وهنا في استانبول واصل دراسة اللغات الشرقية ، وكرس مجهوداً خاصاً لدراسة اللغة اليونانية الحديثة ، والبحث في النقود اليونانية . وصحب السفير دي نوانتل في رحلة في بلاد الشرق الأدنى . ثم عاد إلى فرنسا حاملاً معه مجموعة نفيسة من النقود القديمة لتزويد متحف النقود Cabinet des . médailles

وفي عام ١٦٧٩ أرسله كولبير، وزير مالية لويس الرابع عشر، إلى بلاد الشرق لشراء مخطوطات وتحف قدية. وفي أثناء هذه الرحلة الثانية أتقن معارفه عن الشرق. فلما عاد من هذه الرحلة دعاه دربيلو 'Herbelot' لمراجعة والإشراف على طبع كتابه الكبير: «المكتبة الشرقية».

واختارته أكاديمية النقوش عضواً بها في ١٧٠١، وعهدت إليه بوضع معجم عن النميات (النقود، الماليات، المصكوكات، الخ)، لكن هذا المعجم لم يطبع وظل مخطوطاً حتى اليوم في المكتبة الوطنية.

وفي ١٧٠٩ عين أستاذاً للغة العربية في الكوليج دى فرانس.

لكن العمل العظم الذي اقترن به اسم جالان هو ترجته لكتاب «ألف ليلة وليلة » ترجمة حرّة تصرّف فيها تصرّفاً شديداً ، لكن بلغة جيلة وتكييف للنص الأصلي بحيث يتلاءم مع الذوق الأوروبي. وقد ظهرت هذه الترجمة الحرّة تحت عنوان:

Les Milles et une Nuits, Contes arabes traduits en français. Paris, 1704-1717, 12 vol. in 12.

في اثنى عشر مجلدا ظهرت من ١٧٠٤ إلى ١٧١٧ .

وبهذه الترجمة الحرة أو المكيّفة ، التي احتفظت مع ذلك بالجوهري في الأصل ، فتح جالان لأوروبا نافذة

واسعة على الأدب القصصي العربي، وأعطى صورة حافلة بالتهويل والتهاويم عن العالم الإسلامي والشرقي بعامة. ولاقت هذه الترجمة نجاحاً هائلاً في أوروبا، فكما قال الشاعر الألماني الكبير جيته عنها: « إن خاصة «ألف ليلة وليلة » هي أن ليس لها مغزى أخلاقي أبداً، وتبعاً لذلك فإنها لا ترد الإنسان إلى ذاته، بل تحلق به إلى أبعد من دائرة الذات في ميدان الحرية المطلقة » ومنذ ذلك الحين صار الشرق يتجلى للأوروبيين في صورة زاهية ساحرة.

وبعد جالان أخذ القوم في أوروبا في الاهتام بـ «ألف ليلة وليلة ».

۱ – فإلى الفرنسية ترجمها بعد ذلك ماردروس Mardrus في ۱۸۹۹، وأخـــيراً جرن Guerne ي

٢ – وإلى الإنجليزية ترجمها ادورد لين (١٨٤١)،
 ورتشرد بيرتون Burton في ١٨٨٨، وپين Paiyne في
 ١٨٨٨،

٣ - وإلى الألمانية: هننج Henning في ١٨٩٩،
 ولتمن Littmann في ١٩٣٨؛

٤ - وإلى الدانيمركية: رسموسن Rasmusen ،
 ١٩٢٨ ، ثم اوستروب Oestrup في ١٩٢٨ ؛

۵ - وإلى الأسبانية: كازينوس أسنس Casinos

٦ - وإلى الروسية: سالير Salier ؛

إلى جانب ترجمته لـ «ألف ليلة وليلة »، ترجم «حكايات وخرافات هندية لبيدبا وللقمان » – استناداً إلى ترجمة تركية (١٧٢٤، في مجلدين).

ومن مؤلفاته أيضاً «كلمات رائعة ، ومُلح وأمثال شرقية » (باريس) ١٦٩٣). ثم رسالة بعنوان: « في

أصل وتقدم القهوة » (كان ١٦٩٩، Caen).

أما مؤلفاته الخطوطة - وهي محفوظة في قسم الخطوطات الفرنسية في المكتبة الوطنية ، بباريس - فتشمل:

۱ - « معجم النّميات ».

٢ - «فهرس مرتب للمؤرخين الأتراك والعرب والفرس ».

٣- ترجمة للقرآن.

وقد كتب عدة مقالات عن النقود القديمة ظهرت

في Journal de Trévoux أو في منشورات أكاديمية النقوش.

وقد نشر شارل شيفر Ch. Schefer يوميات أسفار جالان تحت عنوان: Journal d'Antoine Galland (باريس، ۱۸۸۱ في مجلدين).

## مراجع

- O. Houdas, in Grande Encyclopédie A.v., t. 18.

 M. Chauvin: Bibliographie des ouvrages arabes ou relatifs aux arabes, t. IV.

# جاينجوس PASCUAL GAYANGOS

(1809 - 1897)

مستشرق أسباني ومقتني مخطوطات عربية نفيسة . ولد في اشبيلية في ٢١ يونيو ١٨٠٩ . وتوفي في لندن في ٤ أكتوبر ١٨٩٧ .

تلقى تعليم الأول في پوتلوڤوا Pontlevoy (فرنسا) وفي باريس ودرس العربية على يدي سيلڤستر دي ساسي في الكوليج دي فرانس ومدرسة اللغات الشرقية ورحل إلى شالي أفريقية لإتقان اللغة العربية .

وفي ١٨٣١ عين في وزارة الدولة مترجاً للغات الشرقية. ثم سافر إلى لندن، حيث أمضى بها زماناً طويلاً. وأسهم في تحرير دائرة معارف تدعى Penny وفي « مجلة اندنبره » وفي « مجلة وستمنستر ». وكان يكتب بلغة إنجليزية رفيعة المستوى يحسده عليها كبار الكتاب الإنجليزية

ثم عاد إلى مدريد في ١٨٤٣ ليشغل كرسي اللغة العربية في الجامعة المركزية (جامعة مدريد).

وصار عضواً في أكاديمية التاريخ في ١٨٤٤. وكلفه المتحف السبريطاني في لندن بتصنيف وترتيب الخطوطات والوثائق الأسبانية.

وصار مديراً للتعليم العام ، وعضواً في مجلس الشيوخ.

أما عن سيرته العلمية ، فإن جاينجوس اتجهت عنايته منذ البداية إلى الاطلاع واقتناء الخطوطات العربية المتعلقة بتاريخ المسلمين في أسبانيا . وبدأ بأن نشر رسالة جيدة بعنوان : « اللغة والأدب عند المورسكيين » وهم المسلمون الذين تنصروا بعد زوال ملك المسلمين في أسبانيا ، (لندن ، ١٨٣٩ ، باللغة الانجليزية) .

وبعد ذلك أكب على ترجة «نفح الطيب » لأحمد ابن محمد المقري إلى اللغة الانجليزية ، فأصدر ترجة في مجلدين بعنوان The History of the Mohammedan (لنسسدن ، ١٨٤٠ – ١٨٤٣ في مجلدين). وقد زوده بتعليقات وإضافة مهمة جداً.

ونشر «بحثاً عن صحة كتاب التاريخ للرازي العربي » (مدريد ١٨٥٠ ، بالأسبانية).

لكن إلى جانب هذه الناحية المتعلقة بالمسلمين في أسبانيا ، اهتم جاينجوس بالأدب الأسباني في العصر الوسيط . فنشر أولاً كتاباً بعنوان : «كُتُب الفروسية » Libros de caballerias (مدريد ، ١٨٥٧ ، بالأسبانية) هو نشرة نقدية لنص قصة أماديس الغالي (راجع مقدمتنا لترجمتنا لـ «دون كيخوته » ، القاهرة ، مقدمتنا لـ وقدم لها بمقدمة ضافية عن قصص الفروسية ، مع ثبت شامل بالمراجع .

وثانياً أصدر كتاباً بعنوان: الكتاب الناثرون السابقون على القرن الخامس عشر. (مدريد، ١٨٦٠، بالأسانية).

وزود الترجمة الإسبانية لكتاب «تاريخ الأدب الأسباني » تأليف تكنور Tecknor بتعليقات مستفيضة.

وقام بتحقيق الكتب الإسبانية التالية:

« الغزو (« الغزو Gran conquista de ultramar – ۱ الكبير عبر البحار).

(«رسائل) Cartas del cardinal Cisneros – ۲ الکردینال ثسنیروس »)، مدرید ۱۸۹۷.

Cartas yrelaciones de Hernan Cortes al - ۳ («رسائل وتقاریر من هرنان emperader Carlos V کورتیس إلی الامبراطور شارل الخامس »)، باریس ۱۸۷۰

Cartas del conde de Gondomar - ه (« رسائل کونت جوندومار »).

٦ - «رسائل وونائق توضح تاريخ انجلترة في علاقاتها مع تاريخ اسبانيا خلال حكم الملك هنري الثامن » (بالإسبانية والانجليزية) ويقع في ٧ مجلدات، لندن، ١٨٧٠ - ١٨٨٠.

٧ - كذلك نشر وعلّق وشرح الجلدين الثالث عشر والتاسع عشر من مجموعة espanol التي تصدرها الأكاديية الملكية للتاريخ في مدريد.

وآخر أعمال الكبيرة هو « فهرس الخطوطات الأسبانية في المتحف البريطاني ».

ولا شك أن انتاج پسكوال جاينجوس يضعه في مركز الصدارة ليس فقط بين المستشرقين الأسبان، بل وأيضاً بين المستشرقين عامة.

جب

## HAMILTON ALEXANDER ROSKEEN GIBB

(1895-1971)

#### مستشرق إنجليزي

وفي عسام ١٩٢٦ - ١٩٢٧ زار الشرق زيسارة طويلة ، وبدأ أثناءها دراسة الأدب العربي المعاصر . وقد سبق له أن أمضى اجازتين طويلتين في الشال الإفريقي .

وفي ١٩٢٩ عُين بلقب reader في تاريخ العرب والأدب العربي في جامعة لندن، ولما توفي سير توماس أربولد في ١٩٣٠ خلفه على كرسي اللغة العربية في جامعة لندن (ومقره في مدرسة اللغات الشرقية). كما خلف سير توماس آرنولد كمحرر بريطاني «لدائرة المعارف الإسلامية ». وفي ١٩٥٤، كان أحد المشرفين الأوائل على الطبعة الشانية من دائرة المعارف الإسلامية، ثم اعتزل العمل في ١٩٥٦. واستمر في

كرسية بجامعة لندن حق ١٩٣٧، حيث صار أستاذاً للغة العربية في جامعة اكسفورد، ثم زميلاً في كلية سانت جون بأكسفورد، وبقي في هذا المنصب حتى ١٩٥٥.

وفي ١٩٥٥ دعته جامعة هارڤرد (في الولايات المتحدة الأمريكية) ليكون أستاذاً بها في كرسي James Richard Jewett Professor of Arabic وفي ١٩٥٧ صار مديراً لمركز دراسات الشرق الأوسط في تلك الحامعة.

وفي ١٩٦٤ تقاعد عن التدريس كأستاذ في جامعة هارڤرد، لكنه استمر مديراً لذلك المعهد.

وأصيب في ١٩٦٤ إصابة بالغة بالفالج ، لكنه شفي منه ، ومع ذلك ظلت آثار هذا المرض بادية عليه حتى وفاته . وقد أمضى بقية عمره في اكسفورد ، حتى توفي بها في ٢٢ اكتوبر ١٩٧١ .

وقد نال في حياته كثيراً من ألقاب التشريف التي لا يستحقها علمياً. والواقع أن هاملتون جب كانت شهرته فوق قيمته العلمية ، وانتاجه أدنى كثيراً من الشهرة التي حظى بها لأسباب كلها بعيدة عن العلم.

وهذا الانتاج يتوزع بين ثلاثة ميادين: الأدب العربي، التاريخ الإسلامي، الأفكار السياسية الدينية في الإسلام.

وأول انتاجه كتاب عن « فتوح العرب في آسيا الوسطى » (۱۹۲۳) The Arab Conquests in (۱۹۲۳) وفيه دراسة عن العلاقات بسين

الجماعات الختلفة التي اشتركت في هذه الفتوح.

وفي ١٩٢٦ أصدر كتيباً صغيراً بعنوان «الأدب العربي »، وهو كتيب صغير سطحي تافه قصد به إلى القراء الإنجليز. وقد أعاد طبعه منقّحاً في ١٩٦٣.

وفي ١٩٢٨ بدأ سلسلة مقالات في الأدب العربي المعاصر، نشرها في «مضبطة مدرسة الدراسات الشرقية» BSOS، أولها مقالة عن الأدب العربي في القرن التاسع عشر، وتلاها بمقالة ظهرت ١٩٢٩ عن «المنفلوطي والأسلوب الجديد»، ومقالة ظهرت ١٩٣٣ عن «الجددين المصريين»، ومقالة ظهرت ١٩٣٣ عن «القصة المصرية».

هذا في ميدان تاريخ الأدب العربي. وانتاجه فيه تافه ضئيل القيمة محدود الإطلاع.

أما في الميدان الثاني ، التاريخ الإسلامي ، فكان أوفر حظاً. فترجم في ١٩٣٢ إلى الانجليزية تاريخ دمشق لابن القلانسي ، وهو كتاب مهم فيا يتصل بتاريخ الحروب الصليبية الأولى .

وفي ١٩٣٣ نشر في BSOS مقالاً عن «الخلفية الإسلامية لنظرية ابن خلدون السياسية ».

وفي ١٩٣٧ نشر في مجلة Islamic Culture مقالًا عن «نظرية الماوردي في الحلافة ».

لكن عمله الخليق بالذكر في هذا الميدان هو الكتاب الذي ألفه بالاشتراك مع هارولد بوون Harold Bowen بعنوان: «المجتمع الإسلامي في القرن الثامن عشر» والغرب: المجتمع الإسلامي في القرن الثامن عشر» Islamic society and the West: Islamic society in وقد صدر الجزء الأول منه في ١٩٥٠. وفيه يتناول المؤلفان النظم الاجتاعية في تركيا والبلاد العربية الخاضعة

للحكم العثاني، قبل نفوذ التأثير الأوروبي في تلك البلاد. ثم يبحثان في الظروف والآثار المباشرة للتأثير الأوروبي فيها ابتداء من بداية القرن التاسع عشر. ويفحصان عن الأحوال الراهنة والقوى الفعالية الآن في هذه البلاد. أما نصيب جب في هذا الكتاب المشترك فهو الفصول التقديمية الخاصة بالخلفية التاريخية الإسلامية، الفصول الخاصة بالبلاد العربية بخاصة.

وقد ظهر الجزء الثاني من المجلد الأول في ١٩٥٧ .

والكتاب مجزئيه، رعم ذلك، هو عرض عام لم يقم على الوثائق من المحفوظات. ولهذا كانت قيمته العلمية ضئيلة إذا ما قورن بالدراسات العديدة في نفس الموضوع والتي اعتمدت أساساً على الوثسائسق والمحفوظات. لكن هذا هو طابع كل ما كتبه جب: العموم والسطحية.

ونذكر من مقالاته الأخرى في ميدان التاريخ الإسلامي:

١ - «تفسير للتاريخ الإسلامي » ، ١٩٥٣ ، ظهرت في Journal of World History .

۲ - «الأهمية الاجتاعية للشعوبية » ١٩٥٣، ظهرت في Studia Orientalia Joanni Pedersen

٣ – « تطور نظام الحكم في أوائل الإسلام » ،
 ١٩٥٥ في مجلة Studia Islamica .

٤ - « مرسوم الخراج الذي أصدره عمر الثاني ي ، ١٩٥٥ في مجلة Arabica.

ه - «كتب السِّير في الإسلام » ، ١٩٦٢ ، نشرت ضمن كتاب Historians of the Middle East .

والميدان الثالث، وهو الدين الإسلامي، خصه جب بكتابين: الأول هو «المحمدية» Mohammedanism (١٩٤٩)، «الاتجاهات الحديثة

تشارلز بكنجهام Beckingham، وقد زود المترجة بتعليقات موجزة جداً.

### مراجع

- A. K. S. Lambton: «Sir Hamilton Alexander Raskeen Gibb», in Bulletin of the School of Oriental and African Studies, vol. XXXV, part 2, 1972, pp 338-345.

في الإسلام » Modern trends in Islam (١٩٤٧). وفيه يستعرض بعض الاتجاهات الإسلامية الحديثة والمعاصرة.

وأخيراً نذكر له ترجمة لرحلة ابن بطوطة. وقد ظهرت هذه الترجمة في ثلاثة أجزاء: الأول في ١٩٥٨، والثاني في ١٩٦٣، أما الثالث فقد ظهر بعد وفاته، إذ ظهر في ديسمبر ١٩٧١ وقد أشرف على طبعه الأستاذ

## ججايوس

#### ANTONIUS GIGGEIUS

لاهوتي من ميلانو.

تخرج في الكلية الامبروزيانية في ميلانو. صنّف قاموساً في اللغة العربية طبع ١٩٣٢ في

ميلانو بالعنوان التالي :

Thesaurus Arabicae Quem Antonius Giggeius Mediolanensis, S. Theol., et Collegii Ambrosiani Doctor, ex monumentis Arabum manuscriptis, ex impressis bibliothecae Ambrosianae ervit, concinnavit, latini juris fecit, ac in IV volumina distribuit. Auspiciis, et liberalitate aeternae memoriae l'ederici Borromaei Cardinalis, et Archiepisc. Mediol.

ejusdem bibliothecae, et Collegii Ambrosiani institutoris. Mediolani collegii typographia, 1632.

وكما هو واضح من هذا العنوان فإن المؤلف صنف معجمه هذا استناداً إلى المصادر العربية وترجمه إلى اللاتينية. ويقع في أربعة مجلدات، والصفحة مقسمة إلى عمودين ، لكل عمود رقم ، والمجلد الأول يقع في ١٤٢٨ عمود ، والثاني في ١٤٧٨ ، والثالث في مطبعة الامبروزيانية في ميلانو.

راجع اشنورر ص ۳۹ – ٤١ ، تحت رقم ٦٤ .

## جربير = البابا سلڤستر الثاني

## SYLVCESTRE II, SILVERSTRE (GERBERT)

(C. 930-1003)

ولد في أورياك Aurillac أو بالقرب منها (في إقليم الاوثرن وسط فرنسا) حوالى سنة ٩٣٠؛ وأنتخب بابا كنيسة روما الكاثوليكية في ٢ أبريل ٩٩٩، وتوفي في ١٢ مايو ١٠٠٣م.

بابا فرنسي ، وهو البابا رقم ١٤٦ ، وأول بابا فرنسي يخلف أول ألماني . والبابا الوحيد الذي تعلم العربية وأتقن العلوم عند العرب وعلى أيدي العرب في أسبانيا .

وقد نُشِيء في دير سان جيرو Saint-Gérault في أسبانيا أورياك. وبعد ذلك ذهب لإكمال دراسته إلى أسبانيا الإسلامية، ليتلقى من العرب المسلمين العلم، فدرس عليهم الهندسة والميكانيكا (الحِيل) والفلك وسائر العلوم المعروفة في ذلك العصر عند العرب.

ولما عاد إلى فرنسا أدخل الأرقام العربية والساعة ذات الميزان في فرنسا.

وسافر إلى روما حوالي ٩٧٠ م.

وقام بالتدريس في رانس Reims (شرقى فرنسا) حيث كان يحظى برعاية أسقفها أدلبرون Adalberon . وأسند إليه اوتون الثاني .Othon II رئاسة دير بوبيو Bobbio لكنه ما لبث أن ترك هذا الدير ، بسبب اتهامات أو دسائس غير معروفة بالدقة. وعاد إلى رانس. وبعد وفاة أوتون الثاني في ٩٨٣ ، تحالف مع أدلبرون وأخيه جودفروا –كونت ڤردان وهينو Hainault ، لساندة قضية أوتون الثالث ، واكتسب صف هوج كاييه Hugues Capet دوق فرنسا. وأفلحت مساعيهما المشتركة في رد الوصاية إلى تيوفانو Théophano ، أم أوتون الثالث وكان صغيراً دون سن الرشد. والتزمت هي الحياد في حركة تغيير الأسرة المالكة في فرنسا ، والَّتي أدت إلى رفع هوج كاپيه على عرش فرنسا في ٩٨٧ ، مؤسساً بذلك دولة الكايتيين Capétiens. وفي ۹۹۱ اتهم ارنولف، أخو لوتير Lothaire وخليفة أدل برون عملي أسقفية رانس، بالتواطؤ مع شارل دي لورين الذي استولى على رانس ، ثم فاجأه هوج كاپيه واقتاده سجيناً إلى أورليان . وحوكم ارنولف أمام مجمع عقد في سان بال -Saint Basle برئاسة جربير ، فاعترف بالتآمر وخلع من وظيفته. واختير جربير بدلاً منه أسقفاً على رانس. لكنه اتُهم بدوره هو الآخر وحوكم أمام مجمع عقد في

موزون Mouzon في ٩٩٥. وصدر الحكم لصالح ارنولف، وأرسل الحكم إلى روما. واعتزل جربير في مدينة مجدبورج (ألمانيا) بالقرب من أوتون الثالث وقام بإكمال تربية هذا الأخير. وعينه الامبراطور رئيساً للأساقفة في راڤنا (ايطاليا)؛ ولما توفي البابا جريجوار الخامس، عمل الامبراطور على تعيين جربير في منصب البابوية، وحاولا معا إحياء امبراطورية شارلمان، بالمشاركة بين الامبراطور والبابا. لكن الامبراطور أوتون الثالث توفي بعد أقل من ثلاث سنوات من انتخاب جربير. فلم ينجح مشروعهما هذا. وكان انتخاب جربير لمنصب البابوية قد تم في ٢ أبريل انتخاب جربير لمنصب البابوية قد تم في ٢ أبريل المبراء وتوفي بعد ذلك باربع سنوات في ١٢ مايو

وبعد وفاة جربير بقليل، تكونت أسطورة غريبة بشأنه. فقد قيل إنه عقد ميثاقاً مع الشيطان، أثناء مقامه في أسبانيا بين المسلمين. وإنه صنع رأساً من النحاس، كان يجيب على كل الأسئلة التي توجه إليه. وإنه كان يقتني كتاباً يمكنه من التحكّم في كل الجن والعفاريت ويستطيع أن يستكشف منه كل الكنوز. ولما كان الشيطان قد وعده بأن لا يوت قبل أن يقيم القدّاس في أورشليم (القدس)، فإنه كان مطعئناً إلى كونه لن يوت ما دام لن يزور أورشليم! لكن حدث ما يلي: بينما كان في كنيسة «صليب لكن حدث ما يلي: بينما كان في كنيسة «صليب أورشليم المقدّس» في مدينة روما، أصابه الداء الذي سيودي به، ومات في التأنيب والندم! – وقدرذكر هذه الأسطورة فانسان دي بوڤيه في كتابه Speculum (الكتاب ٢٤، الفصل ٩٨).

## وأهم مؤلفات جربير:

۱ - «رسائله»، وعددها ۱٤٩ رسالة، وتمثل وثائق تاريخية مهمة نظراً لارتباطها بأحداث عصرها

السياسية الخطيرة. وقد نشرها J. Havet نشرة جيدة (باريس ١٨٨٩).

٢ - « أعمال مؤتمر سان بال » .

٣ - « حياة القديس ادلبير، أسقف براغ ».

٤ - « الخطب » التي أنقاها في محاكمته أمام مجمع موزون Mouzon ومجمع آخر ، دفاعاً عن نفسه .

٥ - «مؤلفات جربير في الرياضيات »، نشرها كالمال بعنوان Cerberti opera mathematica وقد ترجمت «الرسائل » و «الخطب » إلى الفرنسية، ترجمها L. Barse ، وطبعت الترجمة في مجلدين ,Riom).

وقد قام أوليريس Olleris ، عميد كلية الآداب في كليرمون Clermont بنشر نشرة كاملة لكل مؤلفات جربسير ، بعنوان Ocuvres de Gerbert (كليرمون وباريس ١٨٦٧).

لكن ، من ناحية العلوم العربية ، لا نجد لجربير أي أثر ؛ كما لا يعرف عنه أنه ، سواء حين كان أسقفاً في رانس ، أو بابا على عرش بطرس في روما ، قد شجع على نفوذ العلوم العربية في العالم الأوروبي المسيحي أو

الترجمة العربية إلى اللاتينية. لكن ربما كان في دروسه في مدرسة رانس، خصوصاً في دروسه في الفلك، قد كشف لتلاميذه عما أفاده من علماء الفلك العرب. كما أننا لا نعلم هل تعلم العربية، وهل اتصل فعلاً بعلماء عرب مسلمين في أسبانيا، لأن المعروف لنا هو أنه كان على اتصال خصوصاً بالكهنوت المسيحي. لقد ذهب إلى فش Vich واتصل بأسقفها هتون Hatton الذي كان متبحراً في الرياضيات، وخصوصاً في الفلك، واتصل بأسقف خيرون وهو بأسقف برشلونه وهو Lupitus، وأسقف خيرون وهو لكننا لا نعرف من اتصل بهم من المسلمين.

#### مراجع

- Hock: Gerbert. Wien, 1837.
- Lausset: Gerbert, Aurillac, 1866.
- E. De Barthelemy: Gerbert. Lagny, 1868.
- Bilgen: Gerberts Bundniss mitdem Teuffel, 1843.
  - Olleris: Vie de Gerbert.
- K. Werner: Gerbert von Aurillac, 2 éd. Wien, 1881.
- F. Picavet: Gerbert, un pape philosophe. Paris, 1897.

## جرمانوس الذي من سيليزيا DOMINICUS GERMANUS DE SILESIA

(1588-1670)

راهب مبشر فرنشسكاني ألماني.

ولد في شورجاست Schurgast (سيليزيا في ألمانيا) في عــام ١٥٨٨ . والخرط في سلــك الرهبنــة الفرنشسكانية في ١٦٢٤ . وتعلم اللغات الشرقية ،

وخصوصاً اللغة العربية في الكلية التبشيرية المنسوبة إلى اسم القديس بطرس في حيّ مونتوريو Montorio في روما. ثم سافر إلى فلسطين للتمكن من اللغة العربية . وعاد من هناك فقام بتدريس اللغة العربية في الكلية المذكورة من سنة ١٦٣٦ إلى سنة ١٦٤٠.

المقدس» التي نشرتها هيئة الدعوة والتبشير Propaganda Fidei

ونذكر من مؤلفاته الأخرى ، وهي غير مطبوعة :

١ - «مقدمة عملية في اللغات العربية والفارسية والتركية » (باللغة اللاتينية).

٢ - « تعليقات تنصل بالله الواحد وثالث الثلاثة »
 (باللاتينية).

٣ - « تعسال معي إلى المسيحيسة الشرقيسة »
 (باللاتينية).

2 - كتاب في المنطق مترجم من اللغة العربية ، وعنوانه Logica Solama Lingua Arabica in وعنوانه Latinam Translata

وتوفي في ٢٦ سبتمبر ١٦٧٠ في الاسكوريال. مراجع

B. Zimolong: Dominicus Germanus de Silesia.
 Breslau, 1928.

- A. Kleinhans: «Hist. Studii Linguae Arabicae et Collegii Missionum ad S. Petrum in Monte Aureo», in Biblioteca Bio-Bibliographica d, Terra Santa, Nouvelle Série, Documenti, XII, Quararrchi, 1930, p. 75-87.

- M. Devic: «Une Traduction Inédite du Coran», in Journal Asiatique, 8e Série, 1, 1883, p. 343-406.
- J. Zarco: «La Biblioteca y los Bibliotecarios de S.
   Lorenzo, el Real de el Escorial», in Ciudad de Dios,
   CXL, 1925, p. 176 sq.
  - En. Cattolica, IV, 1831-32 (A. Kleinhans).
- Dict. de théologie Catholique, 2061-64, (A. Teetaert).
- Dict. d'Histoire et de Géographie
   Ecclésiastiques, t. XIV, Col. 608.

وألُّف كتاباً في نحو اللغة العربية يعنوان:

Fabrica Ovvero Dittionario della Lingua volgare Arabica ed Italiana (روما ، ١٦٣٦) وهو في اللغة العامية العربية.

ثم توسع فيه بعد ذلك بثلاثة أعوام، فجعل منه « معجماً - عربياً - لاتينياً - إيطالياً » بعنوان: . Fabrica Linguae Arabicae, Roma, 1639

وهو معجم رديء ضئيل القيمة ، ومع ذلك ظل مستعملاً في أوساط المبشرين ، خصوصاً الذين يعملون في فلسطين ، حتى منتصف القرن التاسع عشر.

وفي ١٦٣٨ أصدر كتاباً بعنوان: «نقائيض الإيان » Antitheses Fidei (روما، ١٦٣٨) يدانع فيه عن المسيحية ويدعو إلى اعتناقها.

وعاد إلى فلسطين في ١٦٤٠. وبعد ذلك عين في ١٦٤٥ رئيساً للبعثة التبشيرية في سمرقند (بلاد ما وراء النهر في وسط آسيا) لدى التتار.

وعاد إلى روما ١٦٥٢. ثم أرسل بعد ذلك إلى الأسكوريال بناء على طلب فيليب الرابع ملك إسبانيا، لتدريس اللغة العربية لبعض رجال الدين والرهبان، ولتأليف كتب تبشيرية تهاجم الإسلام والمسلمين. وهذه الكتب لم تطبع حتى الآن.

وأهم أعماله هو ترجمته للقرآن إلى اللاتينية مع ردّ على القرآن. وعنوانها: Interpetatio Alcorani، وعنوانها: 1707 من الشرق 1707 لكن هذه الترجمة والرد لم يطبعا.

كـذلـك اشترك في الـترجمة العربيـة «للكتـاب

## جرونباوم

#### GUSTAVE E. VON GRUNEBAUM

(1909-1972)

مستشرق نمساوي.

ولــد في ڤيينّـا في أول سبتمــبر ١٩٠٩ . وتعــلم في مدارس ڤييناً وفي جامعتها ، ثم في جامعة برلين .

ولما قامت ألمانيا في مارس ١٩٣٨ بضم النمسا إليها، هاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه من أسرة يهودية وإن كان هو قد اعتنق الكاثوليكية. وحصل على الجنسية الأمريكية. وصار أستاذاً في جامعة نيويورك ١٩٣٨، ثم في جامعة شيكاغو جامعة نيويورك ١٩٥٧ صلى أستساذاً ورئيساً لقسم الدراسات الشرقية في جامعة كاليفورنيا، فرع لوس انجلس UCLA ، واستمر في هذا المنصب حتى وفاته في فبراير ١٩٧٢ .

وانتاجه العلمي غزير ومتنوع ، لكنه يتسم خصوصاً بالنظرات العامة ، ويدور بعامة حول الحضارة الإسلامية .

ومن أهم أعماله كتابه «الإسلام في العصر الوسيط» . Medieval Islam, Chicago, وأعيد الوسيط» . University of Chicago Press, 1949 . وترجم بالفرنسية ١٩٦١ . وكما قال في طبعه ١٩٦٤ ، وترجم بالفرنسية ١٩٦١ . وكما قال في مقدمته فإنه أراغ في هذا الكتاب «أن يحدد المناحي العامة للاتجاه الحضاري للعالم الإسلامي في العصر الوسيط عن الوسيط . . وتحديد رأي المسلم في العصر الوسيط عن نفسه ، وبيان عالمه المحدد ، والمواقم الفعلية والعاطفية الأساسية التي تحكمت في أفعاله والأحوال النفسية التي مر بها في حياته . ويسعى إلى تفسير تركيب عالمه وفقاً للعناصر الموروثة والمستعارة تركيب عالمه وفقاً للعناصر الموروثة والمستعارة

والأصيلة، وبنية نظمه ومكانته بالنسبة إلى العالم المسيحي المعاصر له ».

إنه استبعد التاريخ السياسي ، وحرص على تحديد الوضع الدقيق للإسلام في العصر الوسيط وأهمية هذا الوضع ومدلوله ، وسعى إلى تفسير البنية الاجتاعية كما شكلتها الأنواع الأولى من الولاء الذي أخلص له الإنسان المسلم.

وقد كسره على الأبواب التالية:

١ - الإنسان في العالم الوسيط: خصائص العصر.

٢ - الإنسان في العسالم الوسيسط : المسيحيسة والإسلام .

٣- الأساس الديني: الوحي.

2 - الأساس الديني: التقوى.

٥ - البنية السياسية: الشريعة والدولة.

٦- البنية السياسية: النظام الاجتاعي.

٧ - المثل الأعلى الإنساني.

٨ - التعبير عن الذات: الأدب، والتاريخ.

٩ - الاستعادة الحلّاقة ، اليونان في ألف ليلة وليلة .

١٠ - خاتمة

لكن انتاجه الأول اتجه إلى دراسة الشعر العربي . إذ أصدر في ١٩٣٧ كتاباً بعنوان : « مدى المواقع في الشعر العربي الأول » (بالألمانية) Die ١٩٣٧ (بالألمانية) Wirlelichkeitweite der Früharabischen Dichitung. Wien. Selbstverlag des Orientalischen Institutes der Universität.

وهو رسالته للدكتوراه.

وتوالت أبحاثه في هذا الموضوع، ونذكر منها: ١ – «الأدب العربي في القرن العاشر الميلادي » (مجلة JAOS جـ ٦١، ٦١، ١٩٤١، ص٥١ وما يتلوها).

٢ - «غوّ الشعر العربي وتركيب من ٥٠٠ إلى المربي وتركيب من ٥٠٠ إلى العربي » (فصل ضمن كتاب «التراث العربي » Arab Heritage الذي أشرف على إصداره نبيه أمين فارس، يرنستون ١٩٤٤).

٣- «الإسهام العربي في شعر التروبادور» (نشر في Bulletin of the Iran Institute جـ٦، ١٩٤٦، ص ١٣٨ وما يليها.

2 - «الأساس الجمالي للأدب العربي » (نشر في Comparative Literature ).

7 - «وثيقة من القرن العاشر الميلادي في النظرية الأدبية والنقد العربي » (شيكاغو، ١٩٥١) وهو ترجمة للفصول المتعلقة بالشعر في «إعجاز القرآن» للباقلاني ، مع التعليق عليها .

٧ - «النمو الأول للشعر الديني الإسلامي » (في JAOS جـ ٦٠ - ١٩٤٠).

وكذلك تناول جرونباوم موضوع التلاقي بين الحضارة الأوروبية والعالم الإسلامي المعاصر . ومن أهم آثاره في هذا الباب كتابه «الإسلام الحديث: البحث عن هوية حضارية » Modern Islam: the search for cultural identity. Berkeley and Los . وهو مجموع مقالات سبق أن نشرها

(إلا واحدة) بين ١٩٥٦ و ١٩٦٢ ، وموضوعها المشترك هو موقف المسلمين المعاصرين من ماضيهم ومن أوروبا. ومن أبرز فصوله بحث بعنوان: «الصورة الذاتية وتناول التاريخ» (فصل ضمن كتاب Historians of the Middle East من ٤٥٧ ص ٤٥٧).

ومن الجوانب البارزة في نشاطه العلمي تنظيمه لندوات وإشرافه على إصدار مجموعات أبحاث في موضوع معين . ومما يجدر ذكره له في هذا الباب الجلدات التالية التي تحتوي على هذه الندوات أو الحموعات :

۱ - «الوحدة والتعدد في الحضارة الإسلامية » Unity and variety in muslim ۱۹۵۵ . civilisation

٢ - «الكلاسيكية والانحلال الثقافي في التاريخ الإسلامي » Classicisme et declin culturel dans « الإسلامي » الإسلامي ، ۱۹۵۷، المنافقة المناف

The ۱۹۶۹ « الحُلم والمجتمعات الإنسانية » - ٣ . dream and human societies

2 - « الشعر العربي : النظريــــة والتطور » (في ٨ + ٢٢٦ ص ، قزبــادن ، ١٩٧٣ ) وهو مجموعــة من المحاضرات ألقيت في المؤتمر الثالث المسمى على اسم ليثي دلا ڤيدا . وفيه أبحاث لفرنشسكوجبربلي وفولفهرت هينركس وبندكت رينرت وجيمس مونرو الخ .

#### مراجع

- Claude Cahen, in Journal of the Economic and social History of the Orient, vol. XV, 1972, p. 1-2.

### جريف

#### **ERWIN GRAF**

(1914-1976)

مستشرق ألماني متخصص في الفقه الإسلامي. ولد في ١٦ فبراير في قرية Hückeswagen (في إقليم Rhein-Wupperkreis). ودرس في جامعة بون من ١٩٣٧ إلى ١٩٣٧ الدراسات الشرقية واللاهوت وعلم الدين والفلسفية. وبعد الامتحان الشفوي للدكتوراه Rigorosum انخرط في الخدمة العسكرية. وفي ١٩٤١ اشتغل مترجاً في قسم التراجة في الجيش OKW في برلين ، مترجاً للغات العربية والفارسية والمتركية وأرسل إلى جبهة القرم (جنوبي روسيا) فأقام هناك عاماً ونصفاً ، فهياً له ذلك دراسة أحوال التتار في القرم ولغات الشعوب التركية الختلفة هناك .

ووقع في الأسر، وهنا في الأسر أصيبب بمرض وآلام ظل يشكو منها بقية حياته.

وفي عام ١٩٥١ عين مساعداً في المعهد الشرقي في كيلن. وفي عام ١٩٥٥ حصل على دكتوراه التأهيل للتندريس في العلوم الإسلامية والدراسات السامية، وعين في ١٩٥٩ أستاذاً . Apl. أستاذاً . ١٩٦٠ أستاذاً . Apl. أستاذاً . ١٩٦٠ خلف كاسكل على كرسي الفيلولوجيا الشرقية في كيلن. ودعاه فون جرونباوم ليكون استاذاً في مركز الشرق الأوسط بجامعة لوس أنجلوس، لكنه اعتذر.

وكان أستاذه والمشرف على رسالته هيفننج .W Heffening وجهه للعناية بالفقه الإسلامي ، فاهتم جريف بتاريخه في بلاد الشرق الأدنى قبل الإسلام، ومكانته بين العلوم الإسلامية ، ولهذا عني بما في كتاب

«العهد القديم » من شرائع ، وبما كان في الجاهلية من أعراف وقواعد شرعية تنظّم حياة البدو.

ورسالته للدكتوراه الأولى تتناول «الحياة القانونية للبدو في العصر الحاضر » (نشرها منقحة في ١٩٥٢)، أي الأعراف القانونية عند العشائر.

وعنوان رسالته للحصول على دكتوراه التأهيل هو: «الصيد والذبائح في الشرع الإسلامي » (١٩٥٩)، وجعل لها عنواناً فرعياً هو: «بحث في تطور الفقه الإسلامي ». وقد عني خصوصاً بالفترة ما بين نزول القرآن وتأليف ما بقى لنا من كتب الفقه، وهي فترة تستغرق حوالى مائة وخمسين سنة. ويخلص من دراسته إلى أن الفقه الإسلامي يمكن أن يفيد الجتمع الحديث، ويرى أن مبادىء الفقه الإسلامي ليست مرسومة على أحوال مجتمع معين بالذات. لهذا لا يمكن في نظره الزعم بأن الفقه الإسلامي عدو لكل تقدم. لكن على الشرع، في الدول الإسلامية المعاصرة، ألا ينظر إلى تراث الآباء (الفقه الإسلامي) على أنه عبء لا تراث الآباء (الفقه الإسلامي) على أنه عبء لا حاجة إليه، بل يتخذ منه وسيلة للتجديد.

ويؤكد هذا المعنى مرة أخرى في بحث له بعنوان: «النظرة الجديدة إلى الأسرة المسلمة في التشريع الإيراني الحديث الخاص بالزواج والطلاق والميراث » (١٩٦٦). فهو في هذا البحث يرفض المحافظة الرجعية كما يرفض الإصلاح المتحرر من المنقول. ويتساءل: كيف يمكن أن يقوم تصوّر للأسرة المسلمة الحديثة؟ ويجيب قائلاً: إذا كان للمسلم أن يبقى على

هويته، فلا ينبغي له أن يتحرر من المصادر الفقهية الشرعية. إن الشريعة الإسلامية ليست فوة معادية للحياة أو غريبة عن الحياة ، بل ينبغي اكتشافها من جديد لمواجهة الحاجات الجديدة ، وأن تتكيف بواسطة التأويل وقياس النظير (التمثيل أو القياس الفقهي).

وله بحث آخر بعنوان: «موقف الشريعة الإسلامية من تنظيم النسل وتحديد النسل» (١٩٦٧). وفيه يقرر أن في الشريعة الإسلامية حلاً لهذه المشكلة.

ويتناول مشكلة أخرى متداولة في العقود الثلاثة الأخيرة وهي التفاهم ببن المسيحية والإسلام، وذلك في بحث بعنوان: «في التلاقي بين المسيحية والإسلام» (نشر في الكتاب التذكاري المهدى إلى كاسكل، ١٩٦٨). وفيه يرى أن الحد الأدنى من هذا التلاقي أو التفاهم هو أن يعرف كل من الدينين الدين الآخر معرفة موضوعية خالية من الأحكام السابقة.

وله بحث بعنوان: «في روح الشريعة الإسلامية » (معنوا النظر المعلمين عضوا النظر عن الفارق الدقيق بين الخالق والمخلوق، وحوّلوه تدريجياً إلى علاقة التزامية بين المؤمن وصاحب الدّين (الدائن).

وفي بحثه بعنوان: «الشريعة واللغة في الإسلام» (١٩٧٤) يقرر أن «الأحكام» في الشريعة لا تتعلق بد «الذوات»، بل بد الأفعال».

وقد شغل جريف كثيراً بمشكلة الموت في الإسلام. وقد ألقى في جامعة توبنجن محاضرة بعنوان: «تصورات الموت في إطار الأنثروبولوجيا الإسلامية » وعلى أثرها توفي في ٣ فبراير ١٩٧٦.

### مراجع

- Egbert Meyer: «Erwin Graf», in ZDMG, Bd. 128 (1978), s. 12-19.

## الجمعيات الآسيوية

أنشئت في أوروبا جمعيات علمية لدراسات الشرق: ١ - وأولها هي «الجمعية البتاثية للفنون والعلوم » التي أسست ١٧٧٨ في هولندة Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.

٣ - وثانيها «جمعية البنغال الآسيوية الملكية »، Royal Asiatic Society ١٧٨٤ التي أسست في كلكتا ١٧٨٤ . of Bengal

٣- وثالثها « الجمعية الآسيوية » الفرنسية التي أسست في باريس Société Asiatique ١٨٢٢ .

وقد عقدت أول جلسة عمومية لها ، في أول أبريل المربية التي قدم فيها شامپليون اكتشافه القراءة والكتابة الهيروغليفية ، وتولى رئاسة هذه الجمعية على التوالي :

| 1822-1829 | Silvestre de Sac  |
|-----------|-------------------|
| 1829-1832 | J.P. Abel-Rémusat |
| 1832-1834 | Sivestre de Sacy  |
| 1834-1847 | Amédée Jaubert    |
| 1847-1867 | Reinaud           |
| 1867-1876 | Jules Mohl        |

| 1876-1878 | Garcin de Tassy    |
|-----------|--------------------|
| 1878-1800 | Adolphe Régnier    |
| 1884-1892 | Ernest Renan       |
| 1892-1908 | Barbier de Meynard |
| 1908-1928 | Emile Senart       |
| 1928-1935 | Sylvain Lévi       |
| 1935-1945 | Paul Pelliot       |
| 1946-1951 | Jacques Bacot      |
| 1951-1964 | Charles Virolleaud |
| 1964-1969 | George Coedès      |
| 1969-0000 | René Labat         |
|           |                    |

ولها مكتبة جيدة. وقد أصدرت منذ إنشائها في Journal Asiatique « المجلة الأسيوية » ١٨٢٢ « المجلة الآسيوية » أصدرت سلسلة من «كراسات الجمعية الآسيوية » Cahiers de la Société Asiatique ابتــــداء من . ١٩٣٣ .

2 - ورابعها «الجمعية الملكية الآسيوية Royal . ١٨٢٤ . Asiatic Society التي أنشئت في لندن ١٨٢٤ . Journal of « وتصدر « مجلة الجمعية الآسيوية الملكية » the Royal Asiatic Society .

٥- وخامسها «الجمعية الشرقية الأمريكية»

| في | أسسن | الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | American | Oriental | Society |
|----|------|----------------------------------------|----------|----------|---------|
|    |      |                                        |          |          | . ١٨٤٢  |

7- وسادسها «الجمعية الشرقية الألمانية» Deutsche Morgenländische Gesellschaft أسست ١٨٤٥ ، إبان اجتماع المستشرقين الألمان الذي انعقد في مدينة درمشتاد . وقد جعلت من أهم أغراضها إصدار مجلة للدراسات الشرقية. فقامت مفاوضات مع كرستيان لسن Christian Lassen الذي كان يشرف على إصدار « مجلة لمعرفة الشرق » Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes منذ ۱۸۳۸ ، وهو عالم بالهنديات. فوافق لسن على إدماج مجلته في الجلة التي تزمع الجمعية الشرقية إصدارها . وهكذا صدر في ١٨٤٧ العدد الأول من « مجلة الجمعية الشرقية الألـــانــة، Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Geselleschaft المعرو فيستة اختصاراً بالرموز ZDMG والتي سرعان ما صارت أعظم وأغنى مجلات المستشرقين حتى اليوم. وقد صدر لها فهرس خاص بالمجلدات من ١ إلى ١٠٠ ، وذلك في Generalindex zur Zeitschrift der بعنوان ۱۹۵۸ deutschen Morgenländischen Gesellschaft I-100.... Band non Ewald Wagner Wiesbaden, Franz Steiner, 1955, pp. 592.

## جوادنيولي

#### FILLIPO GUADAGNOLI

(1596-1656)

راهب فرنشسكاني إيطالي ومستشرق. ولد في إقليم الأبروتسي Abruzzi في شرقي إيطاليا حوالي ١٥٩٦. وانخرط في الرهبانية الفرنشسكانيـــة

في ١٣ مايو ١٦١٢. وكان ذا موهبة عظيمة لتعلم اللغات الشرقية ، فتعلم العبرية ، والكلدانية والفارسية ، واتقن خصوصاً اللغة العربية ، وقام typ. Sacr. Congreg. de Prop. Fide, 1637, in-40, IV-1161p.

وواصل الردّ ، فأصدر كتاباً آخر بهذين العنوانين اللاتيني والعربي :

Considerationes ad Mahometanos, Cum Responsione ad Objectiones, Ahmed l'ilii Zin Alabedin براهين مختلفة فيا هو لشريعة الله بالحق Romae, typis Sacrae Congreg. de Propagandae Fide, 1649. in-40, XVI-912 p.

ويقول جوادنيولي في مقدمة هذا الكتاب الأخير إنه أتم ترجمة عربية للكتاب المقدس، استغرق في إنجازها سبعة وعشرين عاماً. لكنه يعتقد أن من المفيد أن يسبق نشر هذه الترجمة بإصدار هذا الكتاب، أما ترجمته للكتاب المقدس فقد تولى مراجعتها أبراهام الحقلاني (المتوفى ١٦٦٤)، ولويجي مرتشي Maracci وظهرت هذه الترجمة بعنوان:

Biblio Sacra Arabica, Sacrae Congregationis de Prepaganda Fide Jussu edita, 3 in-fil, Romae, 1671.

وفي مقدمة الترجمة – ويظن أن كاتب المقدمة هو مرتشي – يذكر الكاتب أن الفكرة الأولى في عمل ترجمة عربية ترجع إلى أسقف دمشق، ويدعى Serge Risi (المتوفى ١٦٣٨)، وأنه كلّف بالترجمة عدد كبير من المستشرقين، وذلك في ١٦٢٥. لكن جوادنيولي يؤكد أنه بدأ العمل في الترجمة في ١٦٢٢.

ومن أعمال جوادنيولي الأخرى:

Breves « المبادىء المختصرة في اللغة العربية ) – ۱ Arabicae Linguae Institutiones. Romae, ex Typographia. Congreg. de Propaganda fide, 1642. in-fel., 350 p. بتدريسها في جامعة روما La Sapienza. وبعث إلى الملكة كرستينا، ملكة السويد، بتاريخ ١٤ يناير ١٢٥٦، بتهنئة باللغة العربية. وتوفي في ٣٧ مارس ١٢٥٦.

أما عن أعماله العلمية ، فإنه في ١٦٣١ أصدر كتاباً بعنوان: «دفاع عن الدين المسيحي ، ردًّا على مطاعن أحمد بن زين العابدين الفارسي الأصفهاني في كتابه صاقل المرآة » (روما ، ١٦٣١ ، في قطع الربع . وهاك عنوانه اللاتيني :

Apologia pro Christiana Religione, qua respondetur ad objectiones Ahmed Filii Zin Alabedin Persas Asphahensis, Contetas in Libro Inscripto Politor Speculi, in-40, Romae, 1631 (607p.)

والأصل في هذا الكتاب أن يسوعياً إسبانياً يدعى Jérôme Xavier كان قد أصدر كتاباً باللغة الفارسية للدفاع عن المسيحية عنوانيه: «المرآة الكاشفة للحق»، ١٥٩٦. ووقع هذا الكتاب بين أيدي أحد زين العابيين الفارسي الأصفهاني، فتولى الرد عليه في كتاب بعنوان: «صاقل المرآة» (١٦٢١). وقيل إنه أرسل نسخة من كتابه هذا إلى البابا في روما آنذاك، وهو إربان الثامن، متحدباً إياه أن يردّ على كتابه هذا. فعهد البابا إلى جوادنيولي بكتابة ود، كتابه هذا الكتاب.... مهاوان العربي التالي: فكتب هذا الكتاب.... كوادانولوس ... إلى أحد الشريف بن زين العابدين الفارسي الاسبهاني »، مع عنوان لاتيني هو:

Pro Christiana Religione Responsio ad Objectiones Ahmed Filii Zin Alabedin. Romae,

ليون ألّاتيوس Léon Allatius في Apes Urbanae

#### مراجع

- Nicolas Tappi: Bibliotheca Napolitana. Napoli, 1678, p. 85.
  - Moréri: Dictionnaire Historique, s.v.
  - Hoefer: Nouvelle Biographie Universelle.
- -Sommervogel: Bibliothèque de la Compagnie de Jésus, Paris, 1898, t. VIII, col. 1337.
- P. Edward d'Allençon, in Dict. Théolog.
   Cathol. VI, col. 1890-91.

وقد حرص فيه المؤلف على التوسع في النحو والصرف، وكذلك أدخل فيه علم العروض والقوافي كما ورد في كتاب «الخزرجيسة » المشهور في علم العروض.

٢ - وصنف معجماً في اللغة العربية بقي مخطوطاً
 في دير سان لورنتو في لوتشينا in Luccina .

كذلك ترك عدة مؤلفات لم تطبع، أورد أساءها

### جوتييه

#### E.-F. Gautier

٤ - «أخلاق المسلمين وعاداتهم »، باريس، ١٩٣١، في ٣٠٧ ص.

## ب- في الجغرافيا:

۱ - «الصحراء الجزائرية »، بالاشتراك مع .R - Chudeau . باريس ، ۱۹۰۸ في ۳۷۱ ص .

٦ - «منساطسق الجنوب » في الجزائر ، الجزائر ،
 ١٩٣٢ ؛ وأعيد طبعه في ١٩٣٠ ،

٧ - « بنية الجزائر » ، باريس ، ١٩٢٢ ، في ٢٤٠ ص .

۸- «الصحراء الكبرى»، باريس ۱۹۲۳، في ۱۷۲ ص.

#### مراجع

- Mélanges de Géographie et d'Orientalisme Offerts à E.-F. Gautier, Paris, 1937. جغرافي ومؤرخ فرنسي ، تخصــص في تــــاريـــخ وجغرافية المغرب .

ومن أهم مؤلفاته:

أ- في التاريخ:

۱ - «غزو الصحراء الكبرى: بحث في علم النفس السياسي » باريس ، ١٩١٠ ، في ٢٦١ ص.

۲ - « الجزائر وفرنسا » ، بـــاريس ، ۱۹۲۰ ، في ٢٥٥ ص .

٣ - انتشار الإسلام في شمال إفريقي...ة: القرون الغامضة (في تاريخ المغرب) باريس، ١٩٢٧، في ٤٣٢ ص.

طبعة ثانية أعيدت كتابتها، تحت عنوان: «ماضي شمال أفريقية: القرون الغامضة. »، باريس

## جوتييه (ليون)

#### LEON GAUTHIER

مستشرق فرنسي أسهم في تاريخ الفلسفة الإسلامية في الأندلس.

حصل على الدكتوراه من كلية الآداب بجامعة باريس برسالتين:

الأولى: «نظرية ابن رشد في العلاقة بين الدين La ص ۱۹۷ في ۱۹۰۹ م ماريس ۱۹۹۹ مني Théorie d'Ibn Rochd (Averroès) sur les Rapports de la Religion et de la Philosophie. Thèse pour le Doctorat ès Lettres.

والثاني التكميلية: « ابن طفيل: حياته ومؤلفاته. رسالة تكميلية للدكتوراه في الآداب مقدمة إلى كلية الآداب مجامعة باريس »، باريس ١٩٠٩ في ١٩٠٩ ص الآداب مجامعة باريس »، باريس ١٩٠٩ في ١٩٠٩ ص الآداب مجامعة باريس »، باريس ١٩٠٩ في ١٩٠٩ ص الآداب مجامعة باريس »، باريس ١٩٠٩ في ١٩٠٩ من الآداب مجامعة باريس »، باريس الآداب الآداب

وكلتا الرسالتين دراسة مهمة ، ومن المعالم الرئيسية في تأريخ الفلسفة الإسلامية في العصر الحديث.

وكان جوتييه قد ألقى في ١٨٩٩/١١/١٦ محاضرة افتتاحية لسلسلة محاضرات عامة عن « القصة الفلسفية لابن طفيل » - أي قصة « حي بن يقظان » . وعنوان هذه المحاضرة الافتتاحية : « الفلسفة الإسلامية » (وقد طبعت في باريس ١٩٠٠ في ٩٤ ص) وتناول فيها موضوع أصالة أو عدم أصالة الفلسفة الإسلامية ، في أثر ما ذهب إليه رينان من أن الفلسفة الإسلامية ،

ما هي إلا الفلسفة اليونانية مكتوبة بحروف عربية . فعدّل - دون أن ينبذ تماماً - من هذا الرأي .

وعاد جوتييه بعد ذلك إلى قصة «حي بن يقظان » لابن طفيل، فحقق نصها وترجمها إلى الفرنسية، وصدرت الطبعة الأولى في الجزائر ١٩٠٠.

وعاد إلى ابن رشد فخصه بكتاب شامل في مجموعة «كبار الفلاسفة » التي كان يصدرها الناشر ألكان Alcan (ومن بعده الناشر P.U.I) بعنوان Roched .

وكذلك ترجم «فصل المقال فيها بين الكلمة والشريعة من الاتصال » لابن رشد (الجزائر ، ١٩٠٥ ، ١٩٤٨).

ولما كان أستاذاً في مدرسة الآداب العيا في الجزائر وأقام في الجزائر عدة سنين، فقد عني ببعض المسائل المحلية هناك، وكتب مقالاً بعنوان: «المسألة الخاصة بسكان الجزائر الأصليمين والمسلمون الفرنسيون (كذا!) في شمالي أفريقية، تحليل لكتابين حصديثين » (الجزائر، ١٩٠٦ في ٨ صفحات). وهذان الكتابان هما: «قضية مرجريت أمام محكمة الجنايات في محافظة الهيرو Hérault » تأليف عافظة الهيرو كتاب: «المسلمون الفرنسيون (كذا!) في شمالي أفريقية » تأليف إسماعيل حامد. وكان قد نشر هذا المقال في «مضبطة الجمعية الجغرافية في الجزائر وشمالي أفريقية ».

## (اجْنَتْس) جولْدتسيهر

## IGNAZ GOLDZIHER

(1850-1921)

يشاء الله أن يهسب الإسلام من الأورويسين من يؤرخون له كسياسة فيجيدون التأريخ؛ ومن يبحثون فيه كدن وحياة روحية فيتعمقون هذا البحث ويبلغون الذروة فيه أو يكادون، ومن يقبلون على الجانب الفيلولوجي منه فيظفرون بنتائج على جانب من الخطر كبير. فكان له على رأس هؤلاء الأحيرين تيودور نلدكه، وعلى رأس أولئك الأولين يوليوس قلهوزن. وكان سيد الباحثين فيه من الناحية الدينية خاصة، والروحية عامة، اجنتس جولدتسيهر.

ليس في حياة جولدتسيهر الظاهرية شيء يستحق التسجيل. فهي حياة هادئة لم تخرج عن دائرة الحياة العلمية الخالصة، ولم تتعدها إلى الحياة العامة، أو إن تعديها فبمقدار هين قليل. أما حياته الباطنة فكانت خصبة حافلة بالنشاط والحركة، نمت سريعاً وكانت مبكرة في هذا النمو شديدة التبكير، واستمرت قوية وثابة، سائرة نحو غايتها دون توان ولا انقطاع، ولهذا فلن نحدثك عن حياته الأولى إلا حديثاً قصيراً، وبالقدر الذي يفيدنا في تفهم حياته الثانية.

كان ميلاده في الثاني والعشرين من شهر يونيو سنة المده بدينة اشتولڤيسنبرج في بلاد المجر. وأسرته أسرة يهودية ذات مكانة وقدر كبير. فهي ليست من تلك الأسر اليهودية الشديدة الإملاق المنتشرة في أوروبا الوسطى، إملاقاً يجعل البعض منها جاهلاً بمعناً في الجهل، فطري ساذج؛ ويفضي بالبعض الآخر، وغالبية هؤلاء من المسنوطنين لا

المواطنين، إلى أن يكون تربة خصبة لإنبات الآراء المدامة في الحياة الاقتصادية.



ولهذين العاملين: عامل انتائه إلى بلاد الجر التي كانت آنذاك جزءاً من الامبراطورية النمساوية ، وعامل انتائه إلى أسرة إسرائيلية هذا حظها من المكانة في الحياة الاجتاعية ، أثر كبير في تحديد خصائص جولدتسيهر . فالعامل الأول لم يكن من شأنه أن يجعل جولدتسيهر يشارك في الحياة السياسية العامة كما هو شأن بكر ، أو أن يقوم بدور في السياسة الخارجية لوطنه كما هي الحال بالنسبة إلى الكثير من المستشرقين . وكان العامل الثاني هو الذي طبعه بطابع العالمية ، وأشاع فيه الروح الدولية التي تعلو أو تتخلص من الروح القومية . ثم كانت مكانة أسرته

ووضعها الاجتاعي العامل في تشكيل نظرته إلى الحياة العامة. فإن من شأن هذا النوع من الأسر أن يقف موقفاً هو خليط من المحافظة، والوطنية المحدودة طبعاً؛ ولهذا نراه ذا نزعة وطنية فيها من التحفظ الشيء الكثير، كما نراه لا يرضى عن الحركات الثائرة، حتى لو كانت هذه الحركات في صالح الطائفة التي يتسب إليها. ومن هنا نجده غير راض عن الثورة التي قام بها بيلاكون، مع أنها أفضت إلى ازدياد نفوذ اليهود ورفع مكانتهم في الحياة العامة في المجر.

أما دراسته فقد قضى السنين الأولى منها في بودابست، ومن ثم ذهب إلى برلين سنة ١٨٦٩ فظل بها سنة انتقل بعدها إلى جامعة ليپتسك، وفيها كان أستاذه في الدراسات الشرقية فليشر، أحد المستشرقين النابهين في ذلك الحين، وكان ممتازاً في الناحية الفيلولوجية على وجه التخصيص. وعلى يديه ظفر جولدتسيهر بالدكتوراه الأولى سنة ١٨٧٠، وكانت رسالته عن شارح يهودي في العصور الوسطهي شرح التوراة، هو تنخوم أورشلمي.

ومن ثم عاد إلى بوداپست؛ فعين مدرساً مساعداً في جامعتها سنة ١٨٧٦ ولكنه لم يستمر في التدريس طويلاً، وإنما أرسلته وزارة المعارف الجرية في بعثة دراسية إلى الخارج، فاشتغل طوال سنة في قبينا وفي ليدن، وارتحل من بعد إلى الشرق (من سبتمبر سنة ليدن، فأتام بالقاهرة المحرة، ثم سافر إلى سوريا وفلسطين.

وفي أثناء إقامته بالقاهرة استطاع أن يختلف إلى بعض الدروس في الأزهر ، وكان ذلك بالنسبة إلى أمثاله امتيازاً كبيراً ورعاية عظيمة .

ومنذ أن عين في جامعة بودابست، وعنايته بالدراسات العربية عامة والإسلامية الدينية خاصة

تنمو وتزداد. وإذا به يحرز في وطنه شهرة كبيرة، جعلته ينتخب عضواً مراسلاً للأكاديمية المجرية سنة ١٨٩١، ثم عضواً عاملاً في ١٨٩٢، ورئيساً لأحد أقسامها في ١٩٠٧.

وصار أستاذاً للغات السامية في سنة ١٨٩٤ ، ومنذ ذلك الحين وهو لا يكاد يغادر وطنه ، بل ولا مدينة بودابست إلا لكي يشترك في مؤترات المستشرقين ، أو لكي يلقى محاضرات في الجامعات الأجنبية استجابة لدعوتها إياه .

ومن مكتبه في مدينة بودابست ظل جولدتسيهر أكثر من ربع قرن شمساً ساطعة استمرت ترسل في عالم البحوث الإسلامية ضوءاً يبدد قليلاً قليلاً ما يحيط بنواحي الحياة الدبنية الإسلامية من ظلام، وينير السبيل أمام الباحثين في الوثائق التي سجلت فيها تلك الحياة، وينمو على حرارته جيل ضخم ممن كانوا بالأمس القريب، أو ممن هم اليوم، أئمة المستشرقين، حتى كانت وفاته في اليوم الثالث عشر من شهر نوفمبر حتى كانت وفاته في اليوم الثالث عشر من شهر نوفمبر حياته، ونعني بها مدينة بودابست.

تلك هي حياته الخارجية الظاهرية ، ليس فيها ما يثير الاهتام ، أو يبعث على التشويق . فهي حياة المكتب ، لا حياة العالم الخارجي ؛ وهي حياة القراءة والتحصيل ، لا التجربة والاتصال الحي . ولهذا لم يكن جولدتسيهر من المعنيين بشئون الشرق المعاصر ، ولا بالمسائل الحية التي تضطرب فيه سواء من هذه المسائل ما هو سياسي وتشريعي ، وديني ، وحضاري ثقافي . وهو من هذه الناحية يختلف اختلافاً بيناً عن الغالبية من كبار المستشرقين في القرن العشرين ، إن في مادة بحثهم يعنون البحث أو في منهجه . فهؤلاء في مادة بحثهم يعنون بما الشرق الحاضرة . وهم في منهجم يعتمدون

كثيراً على ما شاهدوه ، وما استطاعوا عن طريق الاتصال الحي المباشر أن يدركوه ويتبينوه .

ولكن إذا كان جولدتسيهر قد أعوزته التجربة الخارجية المباشرة، فقد كان لديه نوع من التجربة الروحية الباطنة، استطاع عن طريقها أن ينفذ في النصوص والوثائق كي يكتشف من ورائها الحياة التي تعبر عنها هذه النصوص ويتبين التيارات والدوافع الحقيقية التي استترت خلف قناع من الكلمات. فهو إذا قام بنقد الحديث ، فليس ذلك كي يبين أنه موضوع أو غير موضوع وإنما لكي يدرك الميول الختفية والأهواء المستورة التي يعبر عنها أصحابها فبا يصنعون أو يروون من حديث . وهو إذا بحث في تفسير القرآن ، لم يقصد إلى بيان أخطاء المسرين ، أو ترجيح رأى الواحد على رأي الآخر، وإنما هو يرمى إلى الكشف عن «الاتجاهات» التي ليست هذه الاختلافات بين المفسرين إلا مظهراً خارجياً لها ، سواء من هذه الاتجاهات وتلك الميول والأهواء ما هو سیاسی صریح ، وما هو دینی خالص ، وما هو مزیج من الدين والسياسة.

وهذه النظرة إلى النصوص والوثائق على أنها رمز لحياة مضطربة قوية معقدة حَيَّها أصحابها ، جعلته ينظر إلى المذاهب والنظريات والآراء نظرة زمانية لا نظرة مكانية ، نظرة حركية لا نظرة سكونية ، نظرة تاريخية لا نظرة مذهبية . أعني أنه كان ينظر إلى هذا المذهب أو ذاك في الفقه والتفسير ورواية الحديث والعقائد على أنه كالكائن الحي سواء بسواء: يولد وينمو وينضج ثم يبدأ في الانحلال ويستمر في الذبول حتى يفنى ويزول ، وليس طائفة من الصيغ الجامدة والتصورات المجردة التي قيلت مرة واحدة وإلى الأبد . فهو إذا عرض المذهب ، عرض قانون حياته وتطوّره ،

وإذا بحث في مادته بحث في نسيجه الحي وجس عروقه النابضة بالحياة .

ومن أجل هذا كله كان يعتمد على نفوذ بصيرته وعمق وجدانه واعتاده على البصيرة والوجدان مير عيزتين: الأولى أنه كان ينهج في أبحاثه منهجا استدلالياً ، لا استقرائياً . فكان يقبل على النصوص وفي عقله جهاز من المقولات والصور الإجمالية يحاول تطبيقها على هذه النصوص والتوفيق بينها وبين ما يوحي به ظاهر النص حتى يتلاءم وهذه الصور الإجمالية ، وحتى يدخل في نطاق تلك المقولات . ولم يكن يتقدم إلى النصوص خالياً من كل شيء كي يدعها ويضم الواحد إلى الآخر وينتظر منها هي أن تتكلم .

ولكن جولدتسيهر ، والحق يقال ، كان شديد الاحتياط في استخدام هذا المنهج ، فكان في كل خطوة يخطوها يتكىء على النصوص ويعتمد عليها كل الاعتاد ، وكان يسوق الشواهد العديدة تأييداً لأقواله وتأكيداته ، وهو في اعتاده عليها وسوقه لها لم يكن يرهقها ويضغط عليها ضغطاً شديداً ، بل تراها تسير وراء تأكيداته خفيفة نشيطة إلى حد كبير ، ولو أنا نراها في بعض الأحيان تسير بخطى متثاقلة ، ونجدها مرهقة تنوء بحمل ما يريد أن يحملها من معان . إلا أن هذه الأحيان ليست كثيرة على كل حال .

وفي هذا يختلف جولدتسيهر عن نلينو من ناحية ، وعن بكر من ناحية أخرى . فهو ونلينو في منهجهما في البحث على طرفي نقيض . فبينما منهج جولدتسيهر كما قلنا منهج استدلالي يعتمد كثيراً على البصيرة والوجدان ، نرى منهج نلينو منهجاً استقرائياً خالصاً ، كل اعتاده على النصوص ، لا يكاد يخرج منها إلى

النتائج الواسعة أو التيارات الروحية العامة ، أي أن منهج نلينو هو المنهج العلمي بالمعنى الدقيق ويشبه نلينو أيضاً من بين المستشرقين نلدكه . كما أن جولدتسيهر يختلف من ناحية ثانية عن بكر ، في أن بكر لم يكن يحتاط كشيراً في استخدام الوجدان والبصيرة ، مما أدى به إلى أقوال وتأكيدات فيها من الغلو والإفراط أحياناً قدر كبير ، حتى ليخشى على بنائها الشامخ الرائع أن تعصف به عواصف الوثائق لو نظر فيها بدقة وإمعان وأبعد منها التأويل البعيد . أما جولدتسيهر فمع استخدامه الوجدان والاستدلال فإنه كان معتدلاً كما أوضحناه من قبل .

وهكذا كان منهج جولدتسيهر منهجاً وسطاً استطاع به أن يتجنب خطرين : خطر الضيق والسطحية في المنهج العلمي بالمعنى الدقيق، وخطر الإفراط في السعة والتأويلات البعيدة الخيالية في المنهج الوجداني الاستدلالي.

والميزة الثانية لاعتاد جولدتسيهر على الوجدان والبصيرة هي أنه كان بارعاً في كل ما يتصل بالمقارنات براعة عظيمة. فكان مرهف الإحساس بما بين المذهب الواحد والمذهب الآخر من فروق ودقائق، هذا في داخل دائرة معينة من دوائر الحضارة الروحية. كما كان أكثر إرهافاً ولطفاً في الحس بما بين هذا الدين أو ذاك، أو هذا المذهب الموجود في هذا الدين وذاك الآخر الموجود في داخل دين الآخر، من مشابهات وصلات؛ وبما عسى أن يكون للواحد من تأثير في الآخر. لهذا نرى أن فضله الأكبر هو في هذه المقارنات التي عقدها، والصلات التي كشف عنها، والفروق الدقيقة التي استطاع أن يتميزها.

وهاتان الميزتان تطبعان نشاطه العلمي جميعه.

هذا النشاط الذي بدأ مبكراً ممعناً في التبكير.

فها هو ذا الطفل الصغير الذي لم يكد يتجاوز الثانية عشرة من عمره يكتب بحثاً عن أصل الصلاة وتقسيمها وأوقاتها، يكتبها هذا التلميذ النابغة لأنه رأى النين يدعون أنهم يسيرون على قواعد الدين الصحيحة يجهلون حقيقة الصلاة. واتجاهه في صغره إلى هذا النوع من البحث هو الاتجاه الذي سيتخذه طول حياته. فكأنه كان منذ الطفولة إذا معنياً بسائل الدين، منصرفاً إلى البحث في العقائد والعبادات.

ثم يتجه إلى الدراسات الشرقية وهو لا يزال في سن السادسة عشرة فيترجم وهو في هذه السن قصتين من التركية إلى اللغة الجرية ، تنشرها له إحدى الجلات ، ويضعهما تحرير هذه الجلة تحت عنوان «مستشرق في السادسة عشرة ».

ومنذ هذه السنة ، سنة ١٨٦٦ ، وهو في كل سنة يخرج بحثاً أو طائفة من الأبحاث بين كتب ضخمة قد يتجاوز حجم الجلد الواحد منها أربعمائة صفحة ، وبين مقالات متوسطة الحجم بين العشرين والستين صفحة وتعليقات صغيرة وبحوث نقدية تعريفاً بالكتب التي تظهر باستمرار ، حتى بلغت مجموعة أبحاثه ، كما بينها فهرست مؤلفاته ، ٩٢ مجثاً .

وطبيعي أنَّا لن نستطيع أن نتحدث عن هذه الأنجاث كلها وإنما نحن سنتناول بالتحليل والتلخيص أهمها وأخلقها بالعناية، وسنقتصر من بين هذه الأخيرة على التحدث عما هو خاص بالدراسات الإسلامية وحدها.

فأول أبحاثه القيمة الخطيرة في المسائل الإسلامية كتابه عن «الظاهرية: مذهبهم وتاريخهم » الذي ظهر سنة ١٨٨٤. ولو أن عنوان الكتاب يدل على أنه خاص بمذهب الظاهرية، فإن الكتاب في الواقع مقدمة رائعة في الفقه. فهو لا يقتصر فيه على دراسة هذا

المذهب الذي اندرس ولم يعد له أتباع ولم يعد له من يعنى بالكتابة فيه منذ زمان طويل، بل هو يدرس خصوصاً أصول الفقه دراسة تفصيلية واسعة، فيتكلم عن أصول المذاهب الفقهية المختلفة، وعن الإجماع والاختلاف بين أعمة المذاهب، وعن الصلة بين هذه المذاهب وبين المذهب الظاهري وما بينها وبين بعض من فروق فيقدم لنا بذلك نظرة شاملة عن جوهر الفقه عامة، وهو في بحثه في هذا المذهب يسير على المنهج عن امتداد أصول الظاهرية من البحوث الفقهية إلى النجوث الكلامية وتطبيق هذه الأصول في العقائد المدينية على يد ابن حزم، ويتابع هذا التطور، ويحدد الاتجاهات التي اتخذها، ويرسم المنحنيات التي سار فيها، حتى يصل به إلى ابن تيمية والمقريزي.

ويزيد في أهمية هذا الكتاب كذلك أنه اعتمد فيه أكثر ما اعتمد على مصادر لم تكن قد طبعت بعد.

ولا بد أن نعبر خمس سنوات كي نجد كتاباً عظياً كان لا يزال له أخطر الأثر في الدراسات الإسلامية ، وبخاصة فيا يتصل بالبحث في الحديث ، ونعني به كتابه «دراسات إسلامية » الذي ظهر الجزء الأول منه سنة المما ، والجزء الثاني في العام التالي .

في الجزء الأول من هـذا الكتـاب يتحـدث جولدتسيهر عن «الوثنية والإسلام» وينظر إلى هذه المسألة نظرة جديدة تختلف عن نظرة من عاصره من المستشرقين من عنوا بدراسة هذه المسألة نفسها ، مثل قلهوزن . فالكفاح الذي قامت به الروح الوثنية العربية الجاهلية ضد الروح الإسلامية الجديدة التي لم تقتصر على العرب وحدهم ، بل شاعت في كل الأمم الستي دخلت الإسلام ، يصوره جولدتسيهر تصويراً رائعاً . فيذكر كيف قام الصراع بين الروح الوثنية رائعاً . فيذكر كيف قام الصراع بين الروح الوثنية

الجاهلية ، وهي الروح التي تلخص مثلها الأعلى في فضيلة «المروءة » وتسودها نزعة ارستقراطية ، تنحو نحو تمجيد الدم العربي وتفضيله على دماء الأجناس الأخرى ، وبين الروح الإسلامية التي جاءت تنادي بالمساواة بين الأجناس ، وتنكر عصبية الدم ، وتنزع نزعة ديمقراطية ، وتقول بأن لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى . وكان هذا الصراع صراعاً قوياً هائلاً انتهى بهزية الروح الوثنية الجاهلية الارستقراطية ، وانتصار الروح الإسلامية الديمقراطية . وما لبث أن وانتصار الروح الإسلامية الديمقراطية . وما لبث أن الفارسية ، بين روح الغزاة غير المتحضرين ، وبين روح المهزومين ذوي الحضارة المتازة والثقافة الرفيعة . المهزومين ذوي الحضارة المتازة والثقافة الرفيعة . ولما لمن انتصار في هذا النزاع الحضاري الثقافي إلا يكن لها من انتصار في هذا النزاع الحضاري الثقافي إلا يكن لها من انتصار في هذا النزاع الحضاري الثقافي إلا في اللغة والشعر ، والفقه إلى حد ما .

وأهم من هـــذا وأخطر ، الجزء الثـــاني من هـــذا الكتاب. ففي النصف الأول منه تجد أعظم بحث كتب في الحديث، كان مقدمة لسلسلة خطيرة من الأبحاث التي تلته والتي لا تزال مستمرة حتى اليوم. ففي هذا القسم من الكتاب قدم لنا جولدتسيهر صورة صادقة ونظرة نافذة في تاريخ الحديث وتطوره وكشف لناعن قيمة الحديث لا باعتباره حقائق، وإنما باعتباره مصدراً عظماً لمعرفة الاتجاهات السياسية والدينية والروحية عامة ، والتي وجدت في الإسلام في مختلف العصور. لأن الحدبث كان سلاحاً تستخدمه الفرق الإسلامية في نضالها المذهبي، والمذاهب السياسية في كفاحها السياسي والتبارات الروحية في محاولاتها السيطرة والسيادة في ميدان الحياة الروحية الإسلامية. فقيمته ليست إذا فما يورده من أخبار ، بل فها يكشف عنه من ميول وتيارات استترت من ورائه واختفت تحت ستاره.

وفي قسم آخر من هلذا الجزء الشاني يتحدث جولدتسيهر عن تاريخ تقديس الأولياء في الإسلام وطبيعة هذا التقديس، فيبين كيف صور هذا التقديس، وما الصلة بين هذه التصورات الشعبية وبين التصورات الوثنية أي الجاهلية، ويقسم هؤلاء الأولياء بحسب أماكن تقديسهم، ويبين ما هناك من فروق محلية بين غاذج الأولياء في الأماكن المختلفة.

أما الأبحاث التي ظهرت فيها قدرة جولدتسيهر الفائقة على المقارنة، تلك القدرة التي تحدثنا عنها من قبل، فأهمها بحث له ألقاه في المؤتمر الأول الدولي للأديان الذي انعقد في باريس سنة ١٩٠٠، ونشر في المجلد الثالث والأربعين من «مجلة تاريخ الأديان» بعنوان «الإسلام والدين الپارسي». في هذا البحث يكشف جولدتسيهر لأول مرة عما كان لدين دولة الأكاسرة من تأثير في الإسلام في عهده الأول.

ثم عنى جولدتسيهر أيضاً بنشر بعض الكتب المهمة ، فنشر كتاب المعمّرين ، لأبي حاتم السجستاني سنة ١٨٩٩ ، وقدم له ببحث في هذا النوع من المؤلفات ذكر فيه من كتب كتباً من هذا النوع باللغة اليونانية أمثال لوقيان وفليجون الترلي Lucian, Phiegon aus Tralles. وكتب جولدتسيهر مقدمة كتاب « التوحيد » لمحمد بن تومرت مهدي الموحدين وقد نشره لوسياني سنة ١٩٠٣ بمدينة الجزائر، وأخيراً نشر جولدتسيهر نشرته القيمة لفصول من كتاب « المستظهرى » في الرد على الباطنية للغزالي ١٩١٦ بمدينة ليدن ، وفي مقدمة و « التقليد » وأماط اللثام عن النزاع الذي كان على أشده في العصر الذي بلغت فيه الدعوة الفاطمية الإسماعيلية أوج عزها بين أئمة الفاطمية والإسماعيلية من جهة وبين رجال السُّنة ومذهب أهل السنة بعد أن تناوله الغزالي بالإصلاح من جهة أخرى.

ولكن أشهر أبحاث جولدتسيهر وأعظمها نضوجاً وتأثيراً كتاباه المشهوران: «محاضرات في الإسلام» المطبوع بمدينة هيدلبرج ١٩١٠، و « اتجاهات تفسير القرآن عند المسلمين » المطبوع بمدينة ليدن سنة ١٩٢٠.

أما الكتاب الأول فعبارة عن نظرة عامة في الإسلام من جميع نواحيه ، نظرة تركيبية واضحة ، قد حوت جوهر الحياة الروحية الإسلامية كلها كما يراها جولدتسيهر، فهو في الفصل الأول منه يتحدث عن «محمد والإسلام » ، ويبين ما لفكرتي الضمير وطهارة القلب من دور كبير في الإسلام. وفي الفصل الثاني بحث واسع في «تطور الشريعة » فيه يعطينا صورة عامة عن تاريخ الحديث ، ويبين لنا خصائص الفقه في ابتداء نشأة المذاهب. وأهم من هذين الفصلين الفصل الثالث الخاص بتطور علم الكلام ، ففيه يتحدث عن تطور نظرية الجبر والاختيار في القرآن ، وعن الفروق بين المعتزلة وأهل السنة من ناحية السلوك الأخلاقي والعبادة. وينكر صفة حرية الرأي التي توصف بها المعتزلة. ثم يعني عناية خالصة بالأشعري ومذهبه، وينصف الماتريدي فيتحدث عنه طويلاً ، بعكس ما تفعله كتب تاريخ الكلام ، التي تهمله إهمالاً غير لائق . ويلى ذلك فصل رابع عن « الزهد والتصوف » ، وفيه يعالج موضوع التصوف فيبين كيف نشأ أولاً على صورة زهد ساذج أوَّلي، وكيف تطور بتـأثره بـالمؤثرات الهندية والهلينية حتى وصل إلى مذهب وحدة الوجود في القرن السابع الهجري. والفصلان الأخيران يبحَّث أولهما في الفرق القديمة (الخوارج، والشيعة) - ويبحث ثانيهما في الفرق المتأخرة (الوهابية والبابية والبهائية والسيخ والأحمدية) وفي المحاولات التي بذلت من أجل نوحيد الفرق وإيجاد وفاق بين السنة والشيعة.

فالكتاب صورة كاملة متناسبة الأجزاء للحياة

الروحية في الإسلام.

أما الكتاب الآخر الذي توج به تلك الحياة العلمية الخصبة القوبة فهو في تاريخ تفسير القرآن. يستهل جولدتسيهر هذا الكتاب بالحديث عن الخطوة الأولى من خطوات تفسير القرآن، وهي الخطوة التي تكوِّن تاريخ النص نفسه ، وعما فيه من اختلاف في القراءات ، وعن الأسباب التي ترجع إليها هذه الاختلافات. وبعد هذا يبدأ الكلام في الاتجاهات الختلفة في تفسير القرآن. فيتناول بالحديث أولاً الاتجاه القديم الذي تمثله مدرسة ابن عباس، ويمتاز بنفور أصحاب من «التفسير»، واقتصارهم على الشرح الحرفي الذي لا يكاد يتجاوز النحو ومعاني الألفاظ. لأنهم كانوا يشعرون بأن من الخطأ أن يريد الإنسان أن يعرف أكثر مما أراد الله لنا أن نعرف. وكان يؤخذ عن اليهودية والنصرانية ما يتفق مع ما أتى به القرآن. ولكن لم يكن هناك تفسير واحد متفق عليه من جيع من عُنوا بالتفسير في ذلك الحين ، بل قد روي عن الشخص الواحد تفسيرات متناقضة متضاربة. ثم يتلو ذلك الحديث عن الاتجاه العقلي الكلامي الذي بدأته المعتزلة واتخذته الفرق الكلامية الأخرى حتى انتهى « بالكشاف » للزمخشري. وفي هذا الاتجاه الجديد أصبح تفسير القرآن أكثر تدقيقاً وأشد عمقاً ، فدخلت فيه المسائل الكلامية والنزعات العقلية ، وأصبح شديد التعقيد مليئاً بالمناظرات الدينية المتصلة بالعقائد.

وينزل الصوفية ميدان التفسير وفي يدهم سلاح خطير ذو حدين هو التفرقة بين الظاهر والباطن ، بين التفسير الظاهري والتأويل الباطني الخفي فيأتون باتجاه في تفسير القرآن مختلف أشد الاختلاف مع الاتجاهات السابقة واللاحقة . وهنا يعني جولدتسيهر بالحديث عن هذا الاتجاه الصوفي في تفسير القرآن ،

فيكرس له أكبر أقسام الكتاب، متحدثاً عن تطور هذا الاتجاه، وعن تشعب مناحيه تبعاً لاختلاف أصحابه بعضهم عن بعض، مبتدئاً بإخوان الصفا، ماراً بالغزالي، حتى يصل إلى ابن عربي، فيتحدث عنه حديثاً طويلاً رائعاً.

وتغالي الفرق المتطرفة في هذا الاتجاه مغالاة شديدة ، وعلى رأسها الشيعة ، فتمثل اتجاهاً في تفسير القرآن لا يتصل بالنص إلا أوهن اتصال ، اتجاهاً يمعن في الرمزية ويغرق في التأويل إلى حد لا يكاد الإنسان يستطيع تصوره .

وأخيراً يختم الكتاب بعرض رائع للاتجاه العصري في تفسير القرآن، وهو اتجاه الجددين الذين جعلوا شعارهم قولهم إن باب الاجتهاد مفتوح. وهم في هذا الاتجاه يسلكون سبلاً شق ؛ ويرمون إلى أغراض مختلفة. فمنهم من يرمى من ورائه خصوصاً إلى تصوير الناحية الحضارية في الإسلام، كما فعل أمير علي؛ ومنهم من يُعنى بالناحية الإيمانية المتصلة بالعقيدة، يرمون من وراء ذلك إما إلى تخليص الإسلام من الشوائب التي دخلت عليه وإرجاعه إلى ما كان عليه عند السلف، متأثرين أشد التأثر بابن تيمية، كما هي الدفاع عن الإسلام بإزاء النظريات الجديدة التي أتت من أوروبا فزعزعت إيمان المثقفين وحلت من أفئدتهم من أفعروبا .

وهكذا يقدم لنا جولدتسيهر في الظاهر تاريخاً حياً لتفسير القرآن ، بينما هو في الحقيقة إنما يعرض لنا فيه مرآة صافية انطبعت فيها صورة قوية واضحة للحياة الروحية طوال ثلاثة عشر قرناً عند ملايين الملايين من المسلمن .

#### مراجع

 L. Massignon, préface à la bibliographie de Ignaz Goldziher par Bernard Heller, Paris 1977, pp. V-XVI. C.H.Becker, in Der Islam, vol 12, 1922, pp.
 214-222; reprod. in Islamstudien, II,pp. 499-513,
 Berlin, 1932.

## جوليوس JUCOLUS GOLIUS (1596-1667)

مستشرق هولندى

درس في جامعة ليدن عدة فروع: اللاهوت، والفلسفة، والطب والرياضيات؛ لكنه تحت تأثير اربينيوس استقر على التخصص في الدراسات العربية.

وفي ١٦٢٢ سافر إلى مراكش بصحبـــة مبعوث هولندي. فأفام فترة طويلة في ميناء صافي ، على المحيط الأطلسي ، وكان آننداك الميناء المراكشي الرئيسي للتجارة الخارجية . فتدرب على التكلم بالعربية ، باللهجة المغربية ، ودرس في كتاب « روض القرطاس » لابن أبي زرع تاريخ المغرب القديم . وراح يجمع الخطوطات العربية . واهتم بمعرفة الأسماء العربية لمنتجات بلاد المغرب ، لما في ذلك من فوائد للتجار الهولندين .

وعاد إلى ليدن في ١٦٢٤. ولما كان أستاذه إرپنيوس قد توفي في نفس السنة ، فقد عُين بدلاً منه أستاذاً للغة العربية في جامعة ليدن ، وبعد عام سمحت له إدارة الجامعة بالقيام برحلة أخرى إلى الشرق ووضعت تحت تصرفه مبلغاً كبيراً من المال لشراء مخطوطات عربية . فأقام عاماً ونصف عام في حلب ، وزار أنطاكية ومدناً سورية أخرى ، وصحب الجيس وزار أنطاكية ومدناً سورية أخرى ، وصحب الجيس التركى في حملته على الفُوس – وكانت بغداد قد

سقطت منذ ١٩٢٣ في أبدي الفرس - في بلاد العراق، وتجول جوليوس في آسيا الصغرى حتى وصل إلى استانبول. ومن استانبول عاد إلى ليدن، فوصلها في ربيع ١٦٢٩ بعد غيبة دامن أكثر من أربع سنوات.

وإلى جانب كرسي اللغة العربية ، أضيف إليه كرسي الرياضيات ، وظل محتفظاً بكلا الكرسيين حق وفاته في ١٦٦٧ .

وقد عاد من هذه الرحلات بما يقرب من مائتين وخسبن مخطوطاً كان النصيب الأكبر منها لمكتبة وخسبن مخطوطاً كان النصيب الأكبر منها لمكتبة المخطوطات العربية في مكتبة جامعة ليدن وأغناها بما تكن عرفته مكتبات أوروبا من قبل وكلها مخطوطات بالغة الأهمية ، أحسن اختيارها جوليوس ، وبفضلها ستصبح مكتبة جامعة ليدن ذات مكانة مرموقة جداً بين مكتبات أوروبا فيا يتصل بالخطوطات العربية وإليها ستضاف بعد عقود قليلة (١٦٦٩ كآخر تاريخ) مجموعة أكبر منها ، تتكون من حوالى كأخر تاريخ) مجموعة أكبر منها ، تتكون من حوالى الفينوس قيارنر ، تلميذ جوليوس ، وكان لشينوس قيارنر ، المائد ، وصار في ١٦٥٥ مثلاً لمولندة الدى الباب العالى ، وخلال إقامته الطويلة هذه في الدى الباب العالى ، وخلال إقامته الطويلة هذه في

الأفلاك ») تأليف أبي العباس أحمد بن محمد بن كثير الفرغاني ، واسمه عند اللاتين: Alfraganus . وهذا الكتاب قد ترجمه إلى اللاتينية يوحنا الإشبيلي وجيرردو الكريموني . وقد طبعت ترجمة يوحنا الإشبيلي في فرّارا في ١٤٩٣ . وفي نورمبرج ١٥٣٧ ، وفي باريس ١٥٤٦ ، وأعاد نشرها كرمودي . F.J. وفي باريس ١٩٤٣ ، وأعاد نشرها كرمودي كرمودي فنشرها الكتاب في باركلي ١٩٤٣ ، أما ترجمة جيرردو فنشرها الكتاب في ترجمته اللاتينية أوسع كتب الفلك العربية انتشاراً في أوربا لسهولته ووضوحه .

فجاء جوليوس ونشر النص العربي ، وذلك بعنوان عربي هو: كتاب محمد بن كثير الفرغاني في الحركت الساوية) وجوامع علم النجوم - بتفسير الشيخ الفاضل يعقوب غوليوس ».

Muhammedis Fil. Ketiri : وعنوان لاتيني هو Ferganensis, qui Vulgo Alfraganus Dicitur, Elementa Astronomica, Arabice et Latine Cum notis... Opera Jacobi Golii, Amstelodami, 1669.

وصدر الكتاب في أمستردام ١٦٦٩، أي بعد وفاة جوليوس بعامين. وقد زوده بترجمة لاتينية وشروح مستفيضة (باللغة اللاتينية) تنتهي في الفصل التاسع (ص ٣٨ نشرة من النص العربي) لأنه توفي دون أن بتم الشرح.

لكن أعظم أعمر المعجم ال جوليوس هو « المعجم العربي – اللاتيني » ، وعنوانه الكامل: Jacobi Golii: العربي – اللاتيني » ، وعنوانه الكامل الحديث Lexcion Arabico-Latinum, Contextum ex. Probatioribus Orientis Lexicographis. Accedit Index Latinus Copiosissimus, qui Lexici

استانبول جمع هذه الخطوطات الجيدة ، وأوصى بها بعد وفاته لمكتبة جامعة ليدن ، فكونت ما يعرف « بوصية قسارنر » Legatum Warnerianum أي مجموعة الخطوطات التي أوصى بها قارنر لمكتبة جامعة ليدن . وبهاتين المجموعتين صارت ليدن – على حد تعبير فوك (ص ٨١) « مكة كل المستعربين الأوروبيين ».

ولفائدة طلابه نشر جوليوس كتاب مطالعة بعنوان عربي هو: «شدرات الأدب من كسلام العرب » في ١٦٢٩ ، دون أن يذكر اسمه على الكتاب . ويشتمل على نصوص مختارة ، ومضبوطة بالشكل الكامل ، منها ١٦٥ قولاً منسوباً إلى الإمام على بن أبي طالب ، وقصيدة «لامية العَجّم » للطغرائي ، ثم خطبة (غير مشكولة) لابن سينا ، ويختمه بأبيات قليلة غير مشكولة .

وفي ١٦٥٦ أعاد طبع كتاب النحو العربي لإرپنيوس، وأضاف إليه نصوصاً أخرى هي سورة ٣١ وسورة ٦١ من القرآن، والمقامة الأولى من «مقامات» الحريري، وقصيدة لأبي العلاء المعري، ومن الأدب المسيحي أضاف موعظة عيد الميلاد للبطرك النسطوري الياس الثالث أبي حليم الحديثي (المتوفى ١١٩٠م).

وفي ١٦٣٦ نشر كتاب «عجائب المقدور » لابن عربشاه، تحت عنوان: «كتاب عجايب المقدور في أخبار تيمور تأليف أحمد بن عربشاه » Ahmedis « أخبار تيمور تأليف أحمد بن عربشاه » Arabsiadae Vitae et Rerum Gestarum Timuri, qui Vulgo Tamerlanes dicittur, Historia. Lugduni Batavorum, 1636.

واشتغل وقتاً طويلاً في إعداد نشرة للنص العربي لكتاب « الفصول الشلائين » (ويعرف أيضاً باسم « جوامع علم النجوم والحركات الساوية » ، وباسم : المدخل إلى علم هيئة

Latino-Arabici vicem explere possit. Lugd. Batav-Orum, 1653.

وترجمته: «المعجم العربي - اللاتيني ، المستند إلى أفضل أصحاب المعاجم في الشرق . ومعه فهرس لاتيني مفصل جداً يمكن أن يقوم مقام معجم لاتيني عربي . ليدن ، ١٩٥٣ ».

وقد استعان في تصنيف هذا المعجم بمعاجم عربية متازة اقتناها في الشرق ، هي: «الصحاح » للجوهري - ولا تزال نسخته في ليدن أفضل نسخة لهذا الكتاب، وهي مضبوطة بالشكل، وحبدًا لو طبعت كما هي بالأوفست ؛ - و«القاموس المحيط » للفيروز أبادى؛ و « أساس البلاغة » للزمخشرى الذي عني خصوصاً بالمعاني الجازية؛ و « مجمل اللغة » لابن فارس، وهو مرتب بحسب أوائل الكلمات؛ وكتاب « المُعَرَّب » للجواليقي . وإلى جانب هذه المعاجم الأمهات، استعان أيضاً ببعض القواميس العربية - الفارسية ، وبعضها مخطوط وكان ملكاً لجوليوس ، مثل : «كنز اللغة » لابن معروف ؛ وكذلك بكتابين للميداني يتعلقان بالأسماء ، هما : « السامي في الأسامي » ، و « أدّلة الأسماء » . كما استعان بمعجم تركى - عربي يسمى : «مرقاة اللغة » - وفي الأمور الفنية استعان بـ « معجم البلدان » لياقوت الحموي ، و « مفردات النبات » لابن البيطار ، و « حياة الحيوان » للدميري.

وقد جعل أساسه الأول هو « الصحاح » للجوهري ، وفي الأحوال المشكوك فبها أو للتوسع كان

يرجع إلى الفيروز أبادي والزنخشري وغيرها. وأكمل ما لم يجده في هذه المعاجم بما تيسر له جمعه أثناء قراءاته للمؤلفات العربية الختلفة، ومنها - كما قال في آخر المقدمة -: تفسير القرآن للزنخشري وللبيضاوي، و «عجائب الخلوقات» للقزويني، و «وفيات الأعيان» لابن خلكان، و «مروج النهسب» للمسعودي، وديوان المتنبي، و «مقدمة الأدب» للزنخشري. وأفاد من القاموس العربي - الستركي تصنيف الأختري، والقاموس السرياني - العربي تأليف يرعلي، وكثير من المعاجم الفارسية - التركية.

وكان يلجأ أحياناً إلى الاستعمال اللغوي الحيّ كما وجده في البلاد العربية التي زارها في المغرب والشرق.

وكان يقدم شواهد من النصوص على كل المعاني التي يسوقها للكلمة ، ويشير إلى المصادر المعجمية برموز واختصارات ، مثل Ca للدلالة على القاموس المحيط ، و Gi للدلالة على الجوهري « الصحاح » إلخ .

وقد لقي معجم جوليوس هذا نجاحاً منقطع النظير في أوروبا . واستمر طوال قرنين من الزمان المرجع الرئيسي للمستعربين الأوروبيين ، إلى أن حل محلم معجم فرايتاج (هله ١٨٣٠ – ١٨٣٧).

### مراجع

- Fück, idem, s. 79-84.

Dozy: Catalogus Codicum Arabicarum Bibl.
 Arab. Lugd. Bat., Ed. II, 1888, S. ff.

# جونز WILLIAM JONES

(1746-1794)

مستشرق بريطاني وفقيه قانوني

ولد في لندن في ٢٨ سبتمبر ١٧٤٦ من أسرة تنحدر من ويلز وتعلّم في مدرسة هارو Harrow الثانوية، فبرّز وهو لا يزال تلميذاً فيها في الشعر والأدب الكلاسيكي، وكان ذا ذاكرة جبارة. وتعلم اللغة العربية بنفسه. ثم دخل جامعة أكسفورد ١٧٦٤.

وفي ١٧٦٦ صار زميلاً في كلية الجامعة أكسفورد، ومربياً للورد الثورب Lord Althorp الذي كان وريثاً لإيرل اسبنسر Earl Spencer.

وفي ١٧٦٨ ترجم من الفارسية إلى الفرنسية سيرة نادر شاه، شاه إيران، بتكليف من ملك الدانيمرك كرستيان السابع. وتخرج في أكسفورد ١٧٧٢ وهو يتقن العربية والفارسية والتركية.

لكنه قرر بعد ذلك الانصراف عن الدراسات الشرقية ، واتجه إلى الحياة العملية ، خصوصاً لأسباب مالية . فدرس القانون ، وصار محامياً في ١٧٧٤ . وعين بعد ذلك مندوباً في شئون التفليس .

وفي ۱۷۸۱ نشر كتاباً بعنوان: « بحث في قانون الكفالات ».

وفي ١٧٨٣ حاز لقب فارس، وسافر إلى كلكتا قاضياً في المحكمة بها.

وفي ١٧٨٤ أسس «جمعية البنغال الآسيوية » التي كان غرضها تشجيع الدراسات الشرقية ومن أجل هذا تعلم اللغة السنسكريتية إعداداً لنفسه لتحضير مدونة كبيرة في القانون الهندي والشريعة الإسلامية. لكنه لم

ينجز منها إلاَّ كتابين : «نظم القانون الهندي » ( ١٧٩٤ ) و « المواريث في الشريعة الإسلامية » ( ١٧٩٢ ) .



وفي الخطبة التي ألقاها في ١٧٨٦ بوصفه رئيساً لجمعية البنغال الآسيوية عرض رأيه في كون اللغتين السنسكريتية واليونانية من أصل واحد، وكانت نتائج بحثه هذا من أولى ثمار علم اللغات المقارنة.

وتوفي في كلكتا في ٢٧ أبريل ١٧٩٤.

وكان قد شاع عنه إبان حياته وبعد وفاته أنه كان جمهوريّ النزعة في السياسة ، وبهذا فسّر البعض السبب في عدم تعيينه مرشحاً لحزب الهويج في البرلمان عن أكسفورد في ١٧٨٠ ، والسبب في المماطلة في تعيينه قاضياً في المحكمة العليا في كلكتا ، رغم أن هذا المنصب كان خالياً منذ وقت طويل.

بدأ جونز تعلم العربية وهو لا يزال طالباً في مدرسة هارو الثانوية. ولما دخل جامعة أكسفورد، شجعه أحد أصدقائه على مواصلة تعلم اللغة العربية، وفي لندن التقى بسوريِّ من حلب لم يكن عالماً، ودعاء إلى الذهاب إلى أكسفورد، على أمل أن رجالاً آخرين في أكسفورد سيتفقون معه على دفع مرتب لهذا السوري الحلي، لكن هذا المشروع أخفق.

وكان أول إنتاجه في ميدان الدراسات الشرقية هو كتابه: «نحو اللغة الفارسية » الذي ظهر في ١٧٧١ . Grammar of the Persian Language

وفي السنة التالية - سنة ١٧٧٢ - أصدر مجلداً صغيراً بعنوان: «قصائد، معظمها ترجمات من اللغات الآسيويـــــة » Poems, Consisting Chiefly of الآسيويـــــة » Translations from the Asiactic Languages (لندن ١٧٧٢)، ومن أشهرها قصيدة لحافظ الشيرازي كان قد نشر ترجمتها قبل ذلك في كتابه «نحو اللغة الفارسية » (١٧٧١).

كذلك نشر جونز في ١٧٨٢ ترجمة انجليزية لموجز في المواريث بحسب مذهب الإمام الشافعي عنوانه: «بغية الباحث عن جُمَل المواريث ».

وواصل دراساته للمواريت في الشريعة الإسلامية ، فنشر في ١٧٩٢ متنساً مشهوراً في هسندا الموضوع هو «الفرائض السراجية » لأبي طاهر بن عبد الرشيد السجاوندي ، وهو حنفي المذهب . وقد قام جونز بنشر النص العربي وترجمه إلى الانجليزية وشرحه .

لكن أبرز أعمال جونز هو ترجمته «للمعلقات السبع». وهذه النرجة - التي ظهرت في سنة ١٧٨٢ بعنوان Moallakât النصص العربي للمعلقات مكتوباً بحروف لاتينية ، مع ترجة إلى الانجليزية ونبرح مفصل: Moallakât or Seven

Arabian Poems, London 1783 وقد أصدر في Arabian Poems, London 1783 كتاباً بعنوان «شروح على الشعر الآسيوي في المستقدمة كتسبب »: Poems Asiacticae متسببة كتسبب »: Commentariorum Libri Sex.

وقد أراغ في هذا الكتاب إلى أن يصنع بالنسبة إلى مجموع الشعر الآسيوي، ما صنعه الأسقف Lowth الله الشعر العبراي. فقد (١٧١٠ - ١٧٨٧) بالنسبة إلى الشعر العبراي. فقد أراد أن يقدم إلى القارىء الأوروبي نماذج من شعر بلاد آسيا، فقدم قصيدة صينية، وتحدث عن الشعر الحبشي لكن القسم الرئيسي من الكتاب يتناول علم العروض والقوافي في الشعر العربي الفارسي، فهو يتحدث عن مجور الشعر العربي الستــة عشر (فصــل ٢) وعن «القصيـدة» (فصـل ٣) وعن «الغزل» الفـارسي (فصل ٤) ثم عن البلاغة والبديع (الفصول من ٥ إلى (فصل ٤) ثم عن البلاغة والبديع (الفصول من ١ إلى ١١)، ويتلو ذلـك بـالكـلام عن الأنواع الشعريـة (الفصول من ١٢ إلى ١٨). ويقدم معلومات أولية عن الشعراء العرب والفرس والترك (فصل ١٩) ويختم بفصل (فصل ٢٠) عن الأسلوب.

والأمثلة التي يسوقها للاستشهاد بها مأخوذ معظمها من الشعر العربي والشعر الفارسي ، وفي مواضع قليلة من الشعر التركي . ويسوق آيات من القرآن ومواضع من العهد القديم من الكتاب المقدس لإيضاح الأسلوب العالي السامي .

وكان يرى أن الأوزان العربية في الشعر مماثلة قاماً للأوزان الشعرية اليونانية واللاتينية ولهذا نراه يقسم البيت العربي إلى مقاطع طويلة وقصيرة مثلما في الشعر اللاتيني ، ويحاكي البحور العربية بأبيات لاتينية . مثال ذلك بحر «الطويل » يحاكيه باللاتينية هكذا:

Amator/Puellarum/Miser sae/Pe Fallitur

Ocellis/Nigris, Labris/Odoris,/Nigris Comis/

ويزيد على ذلك بأن يترجم قصائد عربية بشعر لاتيني مماثل في الوزن، فنراه يترجم قصيدة لابن الفارض بشعر لاتيني مماثل في الوزن للبحر الذي منه قصيدة ابن الفارض (راجع ص ٨٤)، كما يترجم فقرة من «الشاهنامه» بأسلوب «أنيادة» ڤرجيل في الوزن السداسي (ص ٢٥١)، ويترحم غزلية من غزليات حافظ الشيرازي على قالب الاپودة الثالثة عشرة من اپودات Epodes هوراس (ص ٨٩). ويسترجم قصيدتين أخربين لحافظ الشيرازي على قالب قصائد أنكريون الشاعر اليوناني (ص ١٧٩) أو ثيوكريت أضروم).

وكان لظهور هذا الكتاب تأثير كبير: إذ أعطى الأوروبيين لأول مرة نظرة عامة عن الشعر الإسلامي (العربي والفارسي والتركي)، وقدم للقارئ الأوروبي غاذج من «الشاهنامه» لأول مرة، وأبرز أهمية حافظ الشيرازي، كما زود القارئ الأوروبي بلمحة عن عجموع الشعر العربي ابتداء من «المعلقات» و «بانت سعاد»، مروراً بأبي نواس، وابن المعتز، وأبي العلاء المعربي، حتى ابن الفارض والشعراء المتأخرين.

وإلى جانب اللغات الإسلامية، اتقن جونز اللغة السنسكريتية، وترجم قوانين مانو، كما ترجم ونشر في ١٧٨٨ أجمل مسرحية هندية سنسكريتية، وهي مسرحية «شكونتالا» تأليف الشاعر الهندي العظيم كاليداسا. وكان لترجمته لمسرحية «شكونتالا» أثر عميق لدى الأدباء في أوروبا: فعن ترجمته الانجليزية هذه قام جورج فورستر George Forster فترجمها إلى الألمانية، وهذه الترجمة الألمانية أحدثت أثراً عميقاً في كل من هردر Herder وجيته Goothe.

وفي نفس السنة ، ۱۷۸۸ ، ترجم أثراً سنسكريتياً آخر هو جيتاجوڤندا .

ولكنه في الوقت نفسه تابع أعماله في ميدان الأدب الفسارسي: فساكتشف في ١٧٨٧ كتساب «دبستسان مذاهب» وهو عرض للمذاهب الدينية المنتشرة في المقرن السابع عشر.

وفي ١٧٨٨ نشر النص الفارسي لقصة «ليسلى ومجنون » التي كتبها هاتفي ، أحد كبار الأدباء الفرس.

وكانت لديه مشروعات أخرى عظيمة في هذه المبادين التي طرقها ، لكن فاجأته المنية وهو لم يبلغ بعد السابعة والأربعين ، في ٢٧ أبريل ١٧٩٤ في كلكتا ، ولا بد أن إقامته الطويلة في إقليم البنغال ذي الجو الرطب الحار معا هي التي أودت بصحته.

### مراجع

- Works, 6 vol., 1799; Suppl. 2 vols. 1801. – أما شعره فموجود في الججلد ٢١ من كتاب .A .Chalmers' English Poets (1810)
- Lord Teignmouth: Memoirs of the Life, Writings and Correspondence of Sir William Jones, 1946.
  - A.J. Arberry: Asiatic Jones 1946.
  - A.J. Arberry: Oriental Essays, 1960.
  - G. Cannon: Oriental Jones, 1964.
- R.M. Hewitt: «Harmonious Jones», in Essays and Studies by Members of the English Association, vol. XXVIII (1942).
- V. De Sola Pinto: «Sır William Jones and English Literature», in BSOAS, vol. XI (1943-46), pp. 686-94.
- A.S. Tritton: «The Student of Arabic», in BSOAS, vol. XI (1943-46), pp. 695-8.

### جويار

#### STANISLAS GUYARD

(1846-1884)

مستشرق فرنسي .

ولسد بسالقرب من فزول Vesoul في ١٨٤٦، وتوفي في باريس في سبتمبر ١٨٨٤. ونُشِّيءَ في روسيا حتى سن الخامسة عشرة، وجاء إلى باريس في ١٨٦١ حيث عكف على دراسة اللغات الشرقية.

وفي ١٨٦٨ عين معيداً للغتين العربية والفارسية في المدرسية العملية للدراسات العليا في باريس.

وعين في فبراير ١٨٨٤ أستاذاً في الكوليج دي فرانس خلفاً لدفرمري Défremery لكنه انتحر بعد أشهر قليلة وهو في نوبة من الحمّى الخيّة.

وعمل أميناً لمكتبة «الجمعية الآسيوية» وأميناً مساعداً لهذه الجمعية، وكان أحد الشرفين على إدارة «المحلة النقدية» Revue Critique.

أما عن أعماله العملية ، فإنه ألف كتاباً بعنوان : « بحيث في تكوين جمع التكسير في اللغية العربية » (باريس ، ١٨٧٠ ) .

وكتب عدة مقالات وأبحاث مفردة نشرها في «المجلسة الآسبوبسة» JA، وفي «الأبحساث والمستخلصات» Notices et Extraits، وفي «أبحاث جمعية اللسانيات»، وفي «المجلة النقدية» ونخص بالذكر من هذه الأبحاث:

۱ « عبد الرزاق ورسالة في القضاء والقدر »
 ۱۸۷۳).

٢ - «عــــلم العروض العربي » (١٨٧٧). وفيـــه عرض نظرية مستندة إلى علم الموسيقى عن البحور العربية.

٣- «أحد شيوخ الإساعيلية » ، ١٨٧٧ .

وحقق ثلاث كراسات من القسم الثالث من تاريخ الطبري (ليدن، ١٨٨١).

وترجم الجزء الثاني من كتاب البلدان لأبي الفدا إلى الفرنسية (١٨٨٣).

وكتب مادة: «الخلافة الشرقية» في «دائرة المعارف البريطانية» (١٨٨٣، جـ١٦).

وله «متن في اللغة الفارسية الدارجة » (١٨٨٠)، كما ترجم من الروسية كتاب «نحو اللغة الپالية » تأليف مينايف Minayev.

#### مراجع

E. Dromin, in La Grande Encyclopédie, t XIV,
 S.

P. Casanova: L'enseignement de l'Arabe au
 Collège de France, Paris, 1910, pp. 64-66.

## (اجنتسيو) جويدي

كان اجنتسيو جويدي – أو جويدي الكبير، تمييزاً لله من ابنه ميكلنجلو – من أبرز علماء اللغات السامية. وإبان حياته الطويلة – التي قاربت الحادية والتسعين – اهتم بالجانب الدقيق – لا الجليل – من البحث في لغات الساميين وآدابهم ، لأنه كان يرى وله الحق، أن الأوان لم يَرُّئُن بعدُ ، آنذاك ، للعرض الواسع والتركيب الشامل في أي باب من أبواب الاستشراق ، بسبب الافتقار إلى النصوص المنشورة وأدوات البحت في هذه النصوص : من فهارس وشروح وتعليقات مفردة . ومن ثم استغرق الشطر الأكبر من نشاطه الوفير في تحقيق النصوص غير المنشورة ، وترجمة بعضها إلى الايطالية ، وكتابة التعليقات الصغيرة ، الثمينة الدقيقة معاً ، في مسائل جزئية ، وعمل بعض الفهارس النافعة جداً لمؤلفات كبيرة ، مثل كتاب الفهارس النافعة جداً لمؤلفات كبيرة ، مثل كتاب «الأغاني » لأبي الفرج الأصفهاني .

ولد جويدي في مدينة روما، في ٣١ يوليو ١٨٤٤ من أسرة عريقة تنتسب إلى المستوى العالي من الطبقة الوسطى، وإليها انتسب العديد من العلماء وأرباب المهن الحرة ورجال الكنيسة الكاثوليكية. وظل مخلصاً لمدينة روما، حق عني بمعرفة تاريخها من القديم إلى العصر الحاضر، وظل بيته، الكائن في شارع الدكاكين المظلمة (قرب ميدان البندفية) Via della botteghe (قرب ميدان البندفية) soscure «نوعاً من الكعبة » يجج إليه شيوخ المستشرقين وشبابهم، على حد تعبير لتمن.

وفي ۱۸٦٩ زار مالطه ومصر وفلسطين ودمشن واستانبول.

ودعي في عامي ١٩٠٨ - ١٩٠٩ ليكون أستاذاً في الجامعة المصرية القديمة ، حيث ألقى دروساً في الأدب

العربي وفقه اللغات العربية الجنوبية ، وكان من أبرز تلاميذه الدكتور طه حسين . وكان يلقي دروسه بلغة عربية فصيحة ، شأنه شأن زملائه في التدريس: نلينو Nallino ، وسنتلانا ، وميلوني Meloni ، ولتمن .



وفي الفترة ، من ١٨٧٣ إلى ١٨٣٦ عين محافظاً في قسم النقود في مكتبة الفاتيكان .

وفي ١٨٧٦ كلّف بالتدريس في جامعة روما ، فكان يدّرس اللغة العبرية وعلم اللغات السامية المقارن . وفي ١٨٧٨ عين أستاذاً مساعداً ، وفي ١٨٨٥ عين أستاذاً ذا كرسي في جامعة روما .

ولما استولت الطالبا في ١٨٨٥ على ميناء مصوّع وبدأت سياستها الاستعمارية في أفريقية الشرقية، كُلّف جويدي بإلقاء محاضرات عن تاريخ الحبشة ولغاتيا.

ولما بلغ الخامسة والسبعين في ١٩١٩ تقاعد بعد أن

تولى التدريس في جامعة روما طوال أكثر من ٤٠ عاماً.

لكنه استمر يتابع أعماله العلمية حتى قبيل وفاته بيومين اثنين، أمضاها في المستشفى عفب انفلونزا، وتوفي في ١٨ أبريل ١٩٣٥.

وأبحاث جويدي تندرج تحت خمسة أبواب: الأدب العربي الإسلامي، الآداب المسيحية في المشرق، اللغة الحبشية وآدابها، اللغة العبرية والكتاب المقدس، لغات جنوب الجزيرة العربية.

### ١ - الأدب العربي الإسلامى:

كان جويدي يتقن اللغة العرببة اتقاناً تاماً ، كما كان على علم بالعامية ، خصوصاً اللهجة اللبنانية منها بفضل اختلاطه المستمر ببعض رجال الدين المسيحيين الموارنة المقيمين في روما ، وخصوصاً منهم الأب جبرائيل قرداحي . وساعده على اتقان اللغة العربية الفصحى ، والقديمة منها بخاصة ، معرفته الراسخة باللغات السامية الأخرى: العبرية ، والسريانية ، واللغات العربية البائدة مثل الحميرية والسبئية والمعينية في جنوب الجزيرة العربية . وبلغ من اتقانه للعربية أنه كان يحسن الكتابة بالعربية نثراً ونظماً ، وألقى محاضراته في الجامعة المصرية القديمة باللغة العربية الفصحى .

وكانت أول غرة لاتقانه التام للعربية الفصحى ونحوها ومعجمها أنه نشر «شرح جمال الدين ابن هشام على قصيدة «بانت سعاد » لكعب بن زهير » (ليپتسج ١٨٧١ – ١٧٨٤ في ٢٣ + ٢٣٠ ص). وتلا ذلك بدراسة النص العربي لكتاب خزافات پنشنترا الذي ترجمه ابن المقفع إلى اللغة العربية تحت اسم «كتاب كليلة ودمنة » (روما ١٨٧٧، في ١٨٧٢)، وفي هذه الدراسة أثبت فروق

القراءة في مخطوطات «كليلة ودمنة » الموجودة في مكتبات ايطاليا .

كنلك نشر «كتاب الاستدراك » لأبي بكر الزبيدي (ضمن منشورات أكاديمية لنشاي ، قسم العلوم الأخلاقية ، ٤١٥ – ٤٥٥).

وتلاه بنشرة ممتازة لكتاب ضخم في علم الصرف هو «كتاب الأفعال » لأبي بكر محمد بن عمر ... ابن القوطية (ليدن ١٨٩٤ في ١٨٩٠ ص).

ثم أخذ في دراسة تاريخ النحو العربي ، وإمكان وجود علاقات بينه وببن كتب النحو اليوناني . وكتب في هذا الموضوع عدة أبحاث صغيرة نشرها في «المضبط قة الإيطالي قلام ١٨٧١ ص ١٨٧١ على ١٨٧١ على ١٨٧١ ص ١٠٨١ على انشر بحثاً بعنوان: «تشابه بين تاريخ اللغة العربية وتاريخ اللغة اللاتينية » (نشر، في كتاب تذكاري مهدى إلى G.I.Ascoli).

وطلب منه المستشرق الهولندي دي خويه أن يشترك في نشر تاريخ الطبري، فتولى جوبدي تحقيق ما يتعلق بأزهى فترة في العصر الأموي، ويستغرق هذا القسم ٧٦٠ صفحة من تاريخ الطبري. ويعد البعض هذا القسم أفضل ما حقق من تاريخ الطبري في هذه النشرة العلمية المتازة («تاريخ الطبري» القسم الثاني، ص ٥٤٠ – ١٣٨٠، ليدن ١٨٨٢ – ١٨٨١) التي تعد من أعظم النشرات النقدية ليس فقط بالنسبة إلى الستراث العربي، بسل وأيضاً الستراث الأدبي بعامة.

وقد تبين له أثناء تحقيقاته لهذه النصوص الضرورة الملحة لايجاد فهارس دقيقة لأمهات كتب الأدب والشروح ليستعان بها في تحقيق النصوص العربية

واللغوية والتاريخية (بسبب ما فيها من اقتباسات لأشعار). فأخذ في القيام بهذا العمل المفيد كل الفائدة خيراً من مئات «التآليف»، رغم جحد (الجهلة من) الكتّاب لهذا الفضل العظيم، وبدأ بوضع فهرس للشعراء المذكورين في «خزانة الأدب» للبغدادي وفي «شرح شواهد الألفية» (نشره في أعمال أكاديمية لنشاي» ١١ الممال م ٢٩٣ - ٢٩٣). وثنّصى عليه بعمل فند هو «اللوحات الأبجدية لكتاب الأغاني» (ليدن ١٩٠٠).

ولعنايته بالخطوطات العربية ، وضع « فهارس للمخطوطات الشرقية في بعض المكتبات الإيطالية » (الكراسة الأولى ، فيرنتسه ١٨٧٨) ، وتشميل إلى جانب الخطوطات العربية الخطوطات القبطية ، والنارسية ، والسريانية ، والتركية .

ومن حبه لمدينته ، روما ، عني بتتبع ما قيل عنها في كتب المؤلفين السريان والعرب . فأعاد نشر وتحقيق «نص سرياني في وصف روما ورد في التاريخ المنسوب إلى زكريا الخطيب » («مضبطة لجنة الآثار في روما» جد ١٨٨٤ ص ٢١٨ – ٢٣٩) وترجمه إلى الإيطالية مع تعليقات . ودرس الأخبار التي أوردها الجغرافيون العرب لمدينة روما ، في بحث بعنوان : «وصف مدينة روما عند الجغرافيين العرب » (في «محفوظات جمعية روما لتاريخ الوطن » جد ١٨٨٧ ص ١٧٥ – ٢١٨) . روما لتاريخ الوطن » جد ١٨٧٧ ص ١٨٥ – ٢١٨) . الغربية عند الجغرافيين العرب القدماء » (نشر في الغربية عند الجغرافيين العرب القدماء » (نشر في العرب القدماء » (نشر في العرب القدماء » (نشر في ص ٢٦٣ – ٢٦٩) .

وحينما دعي أستاذاً في الجامعة المصرية القديمة ، ألقي في العسام الجسامعي ١٩٠٨ – ١٩٠٩ سلسلسة محاضرات نشرت في «مجلة الجامعة المصرية » ١٩٠٩

تحت عنوان: « محاضرات أدبيات الجغرافية والتاريخ واللغة عند العرب » (وقد أعيد طبعها على حدة في القاهرة ، بدون تاريخ ، في 1 + 0 + 10 + 0 )؛ لكنه لم يراجعها قبل نشرها ، لهذا جاءت النشرة غير دقيقة ولا وافية . وممن حضر هذه المحاضرات وأفاد منها للدكتور طه حسي ، وقد أشار إليها واقتبس منها في النصول الأولى من كتابه « في الأدب الجاهلي » (القاهرة 1970).

كنالك ألقى في القاهرة ، في ١٩٠٩ ، أربع عاضرات باللغة الفرنسية ، ونشرت بعد ذلك باثنتي عشرة سنة في باريس (في ٨٩ ص) بعنوان: «بلاد العرب قبل الإسلام » L'Arabie antéislamique. وفيها بيّن خصوصاً ما كان للنصرانية واليهودية من تأثير في تكوين البيئة التي نشأ فيها الإسلام وانتشر.

ولما احتلت ايطاليا ليبيا، كلفته وزارة المستعمرات الإيطالية بالاشتراك في ترجة «مختصر» خليل في الفقه الإيطالية هو خليل في الفقه المالكي إلى اللغة الإيطالية هو وسنتلانا، فتولى جويدي ترجة القسم الأول منه الخاص بالعبادات، وزوده بتعليقات وفيرة، وقد ظهر بعنوان: Mukhtasar» o Sommario del diritto بعنوان: malechita di Khalil ibn Ishâq. Vol. I. Giurisprudenza religiosa («'ibâdât»). Versione del Prof. Ignazio Guidí. Milano, 1919, XL + 447 pp.

### ٢- الآداب المسيحية في المشرق:

والميدان الثاني الذي برّز فيه جويدي هو دراساته وما نشر من نصوص متعلقة بالمسيحية في بلاد الشرق، خصوصاً في سوريا وشمالي العراق والجزيرة العربية.

ومن أبرز النصوص التي نشرها تلك «النصوص الشرقية غير المنشورة التي تتعلق بأهل الكهف أو

ونشر نشرة محققة جديدة رسالة شمعون الذي من بيت أرشم عن استشهاد النصارى في نجران (جنوبي الجزيرة العربية » («منشورات أكاديمية لنشاي » ،III للجزيرة العربية » («منشورات أكاديمية لنشاي » ،III للما من ١٨٨١ من ١٨٥١ - ٥١٥). كما نشر إحدى رسائل فيلوكسين المنبجي (الموضع نفسه ١١٨٨ من ١٨٨١ من ١٨٥١ - ٥٠١)، وهي الرسائل التي نشرها كلها بعد ذلك بَدْج Budge، وهي بالسريانية . ونشر لوائح مدرسة نصيبين (في «جريدة الجمعية الآسيوية للإيطالية » جـ ٤ ، ١٨٩١ من ١٦٥ - ١٩٥)، وهي تفيد في معرفة نفوذ المذاهب اليونانية في البلاد الناطقة بالسريانية .

وعني بنشر العديد من النصوص القبطية ، نذكر منها «النص القبطي لعهد إبراهيم » ، و «عهد اسحق وعهد يعقوب » .

هذا فيا يتعلق بالنصوص. أما دراساته في الآداب المسيحية الشرقية ، فنذكر منها دراسة جيدة عن ترجة «الأناجيل» إلى العربية والحبشية («منشورات أكاديية لنشاي» ، قدم العلوم الأخلافية IV, IV، مدراسة عن «أعمال الرسل» المنحولية في نصها القبطي والعربي «الأساقفة والأسقفيات في شرقي سوريا في القرنين الخامس والسادس» (نشرت في 2DMG جـ 22 18).

وشارك في «مجموعة الكتاب المسيحيين الشرقيين » Corpus Scriptorum Christianorum بأن أعاد نشر وترجمة «الأخبار الصغرى » وهي بالسريانية ؛ كما شارك في مجموعة «الآباء الشرقيين » Patrologia Orientalis التهورة : «الآباء الشرقيين » Migne الشهورة : «الآباء اليونانيون »، و «الآباء اللاتين ».

## ٣- اللغة الحبشية وآدابها:

وفي هذا الجال كان جويدي على رأس علماء الحبشية في أواخر القرن الماضي وأوائل هذا القرن . وقد دفعه إلى الاهتام باللغة الحبشية ، إلى جانب الاستطلاع العلمي ، تكليف من الحكومة الإيطالية بعد غزوها لأقليم أرتريا في ١٨٨٨ . فنشر وترجم قسماً من كتاب «السنكسر»، وهو كتاب عن سير القديسين، مرتبين بحسب أعيادهم في التقويم القبطي الحبشي . كما نشر - بتكليف من الحكومة الإيطالية - نص «فتحانجاش»، روما ١٨٩٧ - ١٨٩٩ في ٩ + ٣٣٩، ٣٢١ + ١٥٥ ص) - وهو كتاب في القوانين التي سنها الملوك في الحبشة وأرتريا . وفي دراسة لهذا النص المهم بين جويدي أن أصله عربي مصري ، وأنه ذو طابع نظري وكهنوتي ، وليس قانوناً حبشياً كما كان يظن .

والنصوص الحبشية التي نشرها جويدي معظمها أو جلها تتعلق بالتاريخ الكنسي، والأساطير الخاصة بالقديسين، وأشعار دينية، ونصوص للطقوس والتراني، وأشعار شعبية.

الروسية » (الموضع نفسه في ١٦ أبريال ١٩٩٠ ص ٥٩٧ ص ١٦ )؛ «الحبشة القديمة » (الموضع نفسه ، في ١٦ يونيو ١٨٩٦ ؛ «كنيسة الحبشة » (في «معجم التاريخ والجغرافيا الكنسيين » ، باريس ١٩٠٩ ، جدا ، عمود ٢١٠ – ٢٢٧) ؛ «الحبشة » (في «دائرة الممارف الإسلامية » جدا ص ١٢١ – ١٢٣ ، ليدن الممارف الإسلامية » جدا ص ١٢١ – ١٢٣ ، ليدن الأدب الحبشي » (روما ، ١٩٣٢ في هذا الباب «تاريخ الأدب الحبشي » (روما ، ١٩٣٢ في ١١٧ ص) وهو تاريخ موجز . وعلى الرغم من أنه لم يزر أرتريا ولا الحبشة طوال حياته ، فإنه كان يتكلم اللغة الأمهرية بطلاقة . وكان أول من أسس الدراسات الحبشية في أوروبا أيوب لودولف Hiob Ludolf في القرن السابع عشر .

#### ٤- اللغة العبرية والكتاب المقدس:

ظلّ جويدي أستاذاً للغة العبرية طوال ما يزيد عن أربعين سنة ، وعني من أجل هذا بالأبحاث النقدية الخاصة بالعهد القديم من الكتاب المقدس. وكما قال ليقي دلّا ڤيدا: «لم يكن إيمانه العميت الباطن بالكاثوليكية عقبة تحول بينه وبين فهم الكتاب المقدس وعرضه عرضاً نقدياً. ولم يفقد أبداً نصاعة عقله بوضعه عادة أمام المشاكل التي من شأنها أن تحدث اضطراباً في الضمير ، وكان من عادته أن يذكر . . . أن دراسة الوقائع ، إذا أنجزت بروح موضوعية نزيهة ، لا يكن أبداً أن تفسد العقيدة الدينية . وإذا كان قد بقي بعيداً عن الآراء الموغلة في التجديد والراديكالية ، فلم يكن ذلك عن حكم سابق ، حتى لو كان جديراً بالاحترام ، بل عن ميل طبيعي في مزاجه الحذر المتوازن » .

على أن دراساته في هذا الجال قليلة ، وقد جمعها في Note « تعليقات عبرية »

ebraiche. وتدور غالباً حول مواضع لغوية من نص العهد القديم ، ولا تتجاوز الجانب الفيلولوجي إلى مسائل أخرى تتعلق بنقد المصدر.

وعني أيضاً بالنقوش العبرية والنبطية والپونية (الفينيقية الإفريقية)، التي اكتشفت في الجانب الآخر من بهر التقر، في روما، وفي سردينيا، وفي رودس.

### ٥- لغات جنوب الجزيرة العربية:

وكما قلنا من قبل، عني جويدي بلغات جنوب الجزيرة العربية: الحميرية أو السبئية، والمعينية، والقديمة وألقى على الطلاب في الجامعة المصرية القديمة عاضرات بسيطة فيها، وقد نشر في ١٩٢٦ «موجزاً في نحو لغات جنوب الجزيرة العربية »، وذلك في مجلة في نحو لغات جنوب الجزيرة العربية »، وذلك في مجلة له التي تصدر في المعربية المعيكا) العدد مع ترجمة عربية قام هو نفسه بها، وذلك ضمن منشورات كلية الآداب بالجامعة المصرية (القاهرة ١٩٣٠)، وقد زود هذا الموجز بمختارات من النصوص العربية الجنوبية.

ولقد خاض جويدي في شبابه غمار مشكلة كانت ملتهبة في ذلك الوقت، وهي مشكلة: ما هو المهد الأصلي للشعوب السامية؟ وقد تناولها بالتفصيل ارنست رينان في كتابه «تاريخ اللغات السامية» (الفصل الأول، البند الأول)، وقد أدلى جويدي الشاب برأيه في هذه المشكلة، وذلك ببحث بعنوان: «في المقر الأصلي للشعوب السامية» («منشورات أكاديمية لنشاي»، قسم العلوم الأخلاقية، المالمية، المالمية، وانتهى إلى أنه لا يمكن أن تكون الجزيرة عسامية، وانتهى إلى أنه لا يمكن أن تكون الجزيرة العربية هي المهد الأصلي الأول للشعوب السامية، كما قسال البعسض، ولا الحوض الجنوب الشامية، كما قسال البعسض، ولا الحوض الجنوب الشرقي لبحر

الخزر، كما رأى البعض الآخر، وإنما هو بلاد بابل. وفي مقارنة بين الألفاظ السامية المتناظرة تأدى في البحيث إلى أن التشابيه بينها لا يرجع إلى كون مصدرها واحداً، بل يرجع إلى استعارة بعضها من بعض لألفاظ معينة في أثناء مراحل تطور كل واحدة من هذه اللغات السامية، خصوصاً تلك الألفاظ التي تتعلق بالزراعة، والصناعة، والحضارة، والديانة.

بيد أن الأبحاث المعاصرة عادت لتؤكد صحة الرأي الأول القائل بأن مهد الشعوب السامية الأصلي كان جزيرة العرب (راجع بحث S. Moscati بعنوان: « من هم الذين كانوا ساميين؟ »، نشر ضمن « منشورات أكاديمية لنشاي »، قسم العلوم الأخلاقية ، VIII, VIII ).

وإلى جانب هذه الميادين الخمسة ، كان جويدي في غاية النشاط في نقد الكتب العلمية الحديثة التي تظهر تباعاً في أوروبا في هذه الميادين . فكتب ما لا يحصى من مقالات في نقد الكتب ، وكان في الغالب مترفقاً مع المؤلفين رغم ما كان يتبين له من عيوب وألوان من النقص . ذلك أنه كان أحرص على بيان مضمون الكتاب منه على نقده . ومعظم الكتب التي عرضها تندرج في ميدان اللغة العربية وآدابها .

كذلك صَنّف العديد من أثبات المؤلفات ، وقد نشر معظمها في « مجلة الدراسات الشرقية » Rivista Degli

Studi Orientali التي أسّسها هو وكان أول رئيس تحرير لها.

ومن أعماله الباقية «قاموس اللغة الأمهرية » (لغة الحبشة) ، الذي ظهر في ١٩٠١ في روما ، وقد استعان في عمله بعالم حبشي هو ديترا كفلا جورجيس . وهذا المعجم يفوق كل المعاجم الأمهرية السابقة ، مثل معجم لودولف Ludolf ومعجم ايزنببرج general ومعجم دبّادي d'Abbadic وقد أعان جويدي على إنجازه على هذا النحو الممتاز ما نشر هو من مخطوطات أمهرية (حبشية) . وبعد ظهور هذا القاموس في أمهرية (حبشية) . وبعد ظهور هذا القاموس في أحراج هذا «الملحق » أو «التتمة » إلى الوجود إبّان ذلك السنوات الأخيرة من حياته . لكنه لم يستطع إخراج هذا «الملحق » أو «التتمة » إلى الوجود إبّان حياته . فتولى نشره بعد وفاته كل من . E.Cerulli, F. (ضمن مطبوعات «معهد الشرق » (Gallina الترق » (Istituto Per l'Oriente)

#### مراجع

- G. Gabrieli: «Un grande orientalista: Ignazio Guidi», in Nuova Antologia, set. ot. 1931.
  - Bibliografia di I. Guidi, in RSO, t. V, pp. 77-89.
- Enno Littmann: «Ignazio Guidi», in ZDMG, Bd. 89, S. 119-130 (Jahrgang, 1935).
- I.evi della vida: «Ignazio Guidi» in anedotti e
   Svaghi arabi e non arabi, pp. 232-249.
   Milano-Napoli, 1959.

## (ميكلنجلو) جويدي

#### MICHELANGELO GUIDI

(19/3/1886-15/6/1940)

مما يلفت النظر في الاستشراق الإيطالي أن بعض أعلامه توارثوه ولداً عن والد: ميكلنجلو عن اجنتسيو جويدي ، وفرنشسكو عن جوزيه جبرييلي ، وماريًا عن كرلو ألفونسو نلّينو . لكنه يلاحظ مع ذلك أن الأبناء لم يختصوا بنفس المبدان اللذي اختص به الآباء في النطاق العام للاستشراق . وهذا أظهر ما يكون في مبكلنجلو جويدي : فإنه برّز في التاريخ الديني وعني بالستراث اليونساني ، بينما برّز أبوه اجنتسيو في الفيلولوجيا العربية والسامية .

ولد ميكلنجلو جويدي في ١٩ مارس سنة ١٨٨٦ في مدينة روما، حيث كان بيت أبيه – الكائن في شارع الحوانيت المظلمة وكنا بيت أبيه عنه المطلمة المطلمة مقرد الحزب الشيوعي الإيطالي) – مقصداً للباحثين في العلوم العربية والإسلامية والسامية بعامة.

والتحق مجامعة روما في خريف ١٩٠٤، حيث تخصص في المدراسات الكلاسيكية (اليونانية واللاتينية)، وعلى وجه أخص في الأدب اليوناني وكان يقوم بتدربسه آنذاك علم من أعلام تاريخ الأدب اليوناني وهو نقولا فستا Nicola Festa.

غير أن هوى ميكلنجلو كان مع الأدب اليوناني القديم . ومن هنا كانت غرة دراساته الأولى ، وهو لا يزال طالباً في الجامعة ، دراسة عن ترجمة لحياة الامبراطور قسطنطين ، أول امبراطور روماني اعتنق المسيحية وجعلها دين الدولة الرسمى .

فاقتاده الاهتام بالأدب اليوناني المسيحي الكنسي إلى تعلم اللغة القبطية المصرية ، نظراً إلى الدور الكبير الذي كان للكنيسة القبطية في القرون الأربعة الأولى للمسيحية ، ونحن نعلم أيضاً أن اللغة القبطية علوءة تماماً بالكلمات اليونانية ، خصوصاً اللغة الدينية منها . وفي موضوع اللغة القبطية وعلاقتها باللغة اليونانية كتب ميكلنجلو جويدي رسالية للدكتوراه ، نوقشت في دورة يوبيو ١٩٠٩ ، وهي رسالية لم ينشرها ، لكنه استعان بها في وضع فهرس لغوى يوناني للمجلد الثالث من نشرة مؤلفات الأنبا شنودة ، التي قام بها ليبولت الدواوالله

وقد استمر ميكلنجلو يعنى بالقبطية والدراسات القبطية طوال حياته، رغم أن اختصاصه الرئيسي كان بعد ذلك في العربية والإسلام؛ يدل على ذلك عرضه للكتب التي تتناول الدراسات القبطية في مقالات سنوية كان يكتبها بانتظام من ١٩٠٨ إلى ١٩٠٨ في «مجلة الدراسات الشرقية » RSO ثم كتابته لمادتي «أقباط Copti »، و «الشرق المسيحي » في «دائرة المعارف الإيطالية »: كما أنه قام بتدريس اللغة القبطية في الجامعة البابوية (الايرلنارية) في روما.

وفي نفس الوقت ومنذ دخوله الجامعة كان يتابع بانتظام واهتام دروس اللغة السنسكريتية التي كان يلقيها آنذاك في كلية الآداب بجامعة روما أمبروجيو بليني Ambrogio Bellini وأفضيت به دراسة

السنسكريتبة إلى دراسة اللغة الفارسية الوسطى (الپهلوية)، وهذه بدورها تأدت به إلى الفارسية الحديثة، وهذه جرّته إلى اللغة العربية لما رأى أن الفارسية الحديثة تتألف غالبيتها من كلمات عربية وهكذا صارت الحلقة الأخيرة هي المستقر الرئيسي وإلى جانب ذلك ، تعلم وهو لا يزال طالباً في الجامعة ، اللغة العبرية ، والسريانية ، والحبشية .

على أنه إنما أتقن حقاً من بين هذه اللغات جميعاً: اللغة العربية. وأعانته على ذلك إقامته في القاهرة لمدة عام، هو العام الجامعي ١٩٠٨ – ١٩٠٩، بصحبة والده الذي صار أستاذاً في الجامعة المصرية (الأهلية) منذ أول إنشائها. ومنذ ذلك التاريخ صار تخصصه الأساسي هو السدراسات العربيسة والإسلاميسة، لم ينصرف عنها إلا لأوقات قصيرة جداً فيا يكتب مواد في «دائرة المعارف الإيطالية » (مواد: «النقوش في «دائرة المعارف الإيطالية » (مواد: «النقوش السامية » ، «القائلون بالطبيعة الواحدة » المسامية أو الكنيسة القبطية أو الكنيسة مقالات في تاريخ الكنيسة القبطية أو الكنيسة بعامة.

وعند قرب نهاية ١٩١٣ تقدم لمسابقة الحصول على كرسي اللغة العربية في المعهد الشرقي بناپلى ، فكان ترتيبه الأول. إلّا أنه لم يشغل هذا المنصب ، لأنه حصل بعد قليل على مكافأة جوري فيروني Gori الخصصة للغات الشرقية ، ومدتها ثلاث سنوات يعطى فيها الباعث مرتباً حسناً ، ويتفرغ أثناءها للبحث فقط . لكن قامت الحرب العالمية الأولى للبحث فقط . لكن قامت الحرب العالمية الأولى 1918 ، ودخلتها ايطاليا في السنة التالية ، فاستدعى للخدمة العسكرية في سلاح الهندسة البحرية طوال ثلاث سنوات ، في أثنائها اشترك في الحملة العسكرية على روسيا .

وفي ١٩١٧ حصل على إجازة التأهيل للتدريس Libera docenza من جامعة روما في فقه اللغات السامية. وفي ١٩١٩ كُلّف بتدريس اللغة العربية والأدب العربي في جامعة روما، وفي نفس الوقت قام بتدريس اللغة القبطية في الجامعة البابوية (الأپولنارية (Apollinare)، واستمر مكلفاً بتدريس اللغة العربية وآدابها في جامعة روما حتى ١٩٢٢، تم عين أستاذاً مساعداً في جامعة روما في ١٩٢٢، وصار أستاذاً ذا كرسي فيها في ١٩٢٥.

ولما أنشىء «معهد الشرق» ولما أنشىء «معهد الشرق» per l'Orionte في per l'Orionte في المعرب الشرق الحديث والشرق الحديث واستمر في هذا العمل عدة سنوان.

ثم دعته الجامعة المصرية الجديدة ، فقام بالتدريس فيها لمدة ثلاث سنوات ، من ١٩٢٦ إلى ١٩٢٩ أستاذاً لفقه اللغة العربية ، وكان يلقى دروسه ومحاضراته باللغة العربية ، كما فعل أبوه من قبل في الجامعة المصرية القديمة. وكان ميكلنجلو جويدي يتكلم العربية ويكتبها بإتقان مدهش ، كما قال ليڤي دلا ڤيدا (ص ٢٨١) . . وفي هذه الفترة أصدر الدكتور طه حسين كتابه «في الشعر الجاهلي » (١٩٢٦) وبديله «في الأدب الجاهلي » (١٩٢٧)، وكان كلاهما أستاذاً في قسم اللغة العربية بكلية الآداب بالجامعة المصرية الجديدة. وتتواتر الرواية عن حدوث مشاحنات علمية بينهما في شأن الأدب وفي شأن ما كان يذهب إليه الدكتور طه حسين أيضاً من تأثير يوناني في نشأة النقد والبلاغة عند المؤلفين المسلمين في القرون من الثاني إلى الرابع للهجرة . ولم يكن ميكلنجلو جويدى يوافق على آراء الدكتور طه حسين في هذين الأمرين . لكننا لا

نعلم شيئاً مكتوباً ومحدداً عن هذه المشاحنات ، لأن جويدي لم يكتب شيئاً في هذا الموضوع ، كذلك لم يشر الدكتور طه في أي من كتبه إلى هذا الخلاف . وكل ما وجدناه لجويدي في هذا الباب هو ما قاله في مادة: «أدب عربي » بدائرة المعارف الإيطالية من أن رأي الدكتور طه في انتحال الشعر الجاهلي رأي فيه كثير من الشطط والغلوّ.

وفي مستهل ۱۹۳۲ ، وقد عاد جويدي إلى كرسيّه في جامعة روما ، تولى إدارة تحرير « مجلة الدراسات الشرقية » Rivista degli Studi Orientali ، واستمر في هذا العمل حتى آخر حياته.

ولما توفي نلّينو في ١٩٣٨ ، وكان يشغل كرسي «التاريخ والنَّظُم الإسلامية » في جامعة روما ، خلفه ميكلنجلو جويدي ، وفي الوقت نفسه كان يقوم بتدريس اللغات السامية واللغة القبطية لبعض الوقت .

كذلك صار في ١٩٣٨ مديراً للمدرسة الشرقية في جامعة روما .

وصار عضواً في أكاديمية أيطاليا - وهي تناظر الأكاديمية الفرنسية في فرنسا - في ١٦ يونيو ١٩٣٩.

في أوج هذا الجد أصيب ميكلنجلو جويدي بشلل نصفي في الجانب الأيسر، وذلك في بوم ٢٥ يونيو ١٩٤٥ وهو في التاسعة والخمسين من عمره، فأقعده عن الحركة وإن لم يقعده عن العمل والبحث العلمي، وتحسنت حاله شيئاً فشيئاً حتى تمكن من المشي، لكنه أصيب إصابة ثانية في ١٥ يونيو ١٩٤٦ فكانت القاضية على حياته في الحال.

وإذا نظرنا الآن في إنتاج ميكلنجلو جويدي في

ميدان الإسلام، وجدنا اهتامه ينصب خصوصاً على دراسة التيارات الشاذة والمتطرفة في الإسلام.

فقد اهتم بالصراع بين الإسلام والمانوية ابتداء من القرن الثاني للهجرة. وفي هذا السبيل نشر رد القاسم ابن إبراهيم، وهو مؤلف زيدي يمني، على كتاب لابن المقنع ضد القرآن، وذلك في كتاب بعنوان: «النزاع بين الإسلام والمانوية: كتاب لابن المقفع ضد القرآن ردّ عليه القاسم بن إبراهيم» (روما، ١٩٢٧) فيه نشر جويدي النص العربي لرد القاسم بن إبراهيم، على أساس مخطوطات في المكتبة الأمبروزية بميلانو، وترجمه إلى الايطالية مع مقدمة مسهبة وتعليقات وفيرة.

وقد عزم جويدي على نشر كل رسائل القاسم بن إبراهيم، والتي من بينها هذا الرد على ابن المقفع. وبالفعل قام بنسخها ومقارنتها على عدة مخطوطات، وأخذ في ترجمتها إلى الإيطالية. لكنه مع ذلك لم يتم عمله هذا، ولم ينشر منه شيئاً.

كذلك عني جويدي بنحلة أخرى غريبة ، هي «اليزيدية» ، وهي فرقة دينية تنسب نفسها إلى الخليفة يزيد بن معاوية ، ولكنه لا علاقة له بها مطلقاً ، ولا يزال لها أنصارها حتى اليوم بالقرب من الموصل (في شالي العراق) وفي جبل سنجار (بين العراق وسوريا) ، ومذهبهم عبادة الشيطان . وقد كتب جويدي عن هذه الفرقة بحثين : الأول بعنوان : «نشأة اليزيدية » ، والثاني بعنوان : «أبحاث جديدة عن اليزيدية » (نشرها في «مجلة الدراسات الشرقية » اليزيدية » (مسرها في «مجلة الدراسات الشرقية » مص

ومن الفرق الإسلامية تناول الخوارج ، فكتب

عنهم بحثاً موجزاً جيداً بعنوان : « في الخوارج » (نفس المجلة RSO جداً ١٩٤٤ ص ١ – ١٤).

لكن أكسبر آثساره في ميسدان دراسة الإسلام هو الفصل الطويل الذي كتبه بعنوان: «تاريخ الدين الإسلامي » ضمن كتاب شامل عنوانه: «تاريخ والأديسان » (بسإشراف Pietro Tacchi Venturi). وعلى تورينو ١٩٣٦ المجلد الثاني ص ٢٣٧ – ٣٥٩). وعلى الرغم من أن هذا الفصل عام ومقصود به عامة القراء، فإن فيه نظرات أصيلة. والفكرة الأساسية فيه هي نوكيده لأصالة الإسلام وللدور الهائل الذي قسامت به شخصية النبي خسد في تكوين الإسلام وتشكيله: عقيدة وسياسة وحضارة، وللطابع القومي وتشكيله: عقيدة وسياسة وحضارة، وللطابع القومي العرب في تشكيل الإسلام. وبهذه الفكرة عارض ما ذهب إليه جولدتسيهر من مبالغة في تقدير دور العوامل والمؤثرات الأجنبية (وبخاصة اليهودية)، وما ارتاه كارل هينرش بكر من تأثير هائل للهلينية في تشكيل الإسلام.

يقول ليقي ولاقيدا: «إن فكرة «العروبة» arabismo هذه التي وضعها جويدي أساساً لتطور حضارة عالمية مثل الحضارة الإسلامية - تكوّن النقطة المحورية التي ظل جويدي يدور حولها في السنوات العشر الأخيرة من حياته . ومن أجل تحديدها وتوضيحها توضيحاً كاملاً راح يفكر في تأليف كتاب واسع كان يود أن يجعل عنوانه هو: «تاريخ العرب وحضارتهم » . ولم يكتف بجمع المواد له بل بدأ فعلا في السنة الأخيرة من حباته في تحريره ، دون أن يضعف المرض من حماسته ولا أن يبطىء من تقدمه » .

لكن الموت المفاجيء المبكّر حال بينه وبين إنجاز

هذا المسروع، ولم يخلف بعد وفاته إلّا شطراً صغيراً منه، نشر بعد وفاته بخمس سنوات في كتاب بعنوان: «تاريخ العرب وحضارتهم حتى وفاة محمد » (فيرنتسه، Storia e cultura degli Arabi fino alla (١٩٥١ morte di Maometto

كذلك كان من مشروعاته الكبيرة أيضاً كتابة: «تأريخ للأدب العربي »؛ وفعلاً قام مجمع مواد عديدة لتحرير هذا الكتاب؛ لكنه لم يستطع إنجازه أيضاً، ولم يصدر عنه في هذا الباب إلاّ مادة: «الأدب العربي » في «دائرة المعارف الإيطالية »؛ لكنها على إيجازها غنية بالأفكار، واضحة المعالم، موحية بالكثير من الملاحظات، مما يجعل الأسف شديداً على أن يكون الموت قد حال هذه المرة أيضاً دون إنجاز هذا المشروع الجليل.

وإلى جانب هذه الأبحاث العلمية عن الإسلام والعرب، كان ميكلنجلو جويدي قوي الصلة بالعالم العربي المعاصر ومشاكله، وساعد على ذلك ثلاثة عوامل: الأول عمله في تحرير مجلة «الشرق الحديث » Oriente Moderno وهي مجلة متخصصة في الشئون الحاضرة للعالم العربي المعاصر؛ والثاني أسفاره الطويلة والعديدة في البلاد العربية، وخصوصاً مصر التي أقام مها كما قلنا ثلاث سنوات متواصلة (١٩٢٦ - ١٩٢٩) أستاذا في كلية الآداب بالجامعة المصرية الجديدة؛ والثالث ثقة الحكومة الإيطالية به، خصوصاً بعد وفاة نلينو في ١٩٣٨، حتى كان بمثابة «المستشار الفني » للشئون العربية والإسلامية للحكومة الإيطالية ابتداءً للشئون العربية والإسلامية للحكومة الإيطالية الثانية حتى المرب العالمية الثانية حتى المرب العالمية الثانية حتى المهم به في هذا المجال مجث بعنوان: «أحوال ومشاكل

### مراجع

- Levi della Vida: «Michelangelo Guidi», in RSO, XXI, 1946, 257-264 (Bibligrafia degli scritti-145 numeri-pp. 265-270)- ristampdato in: Anedotti e svaghi arabi e non arabi, pp. 278-288. Milano-Napoli, 1959.

العالم الإسلامي » (روما ، ۱۹۳۷ ، كراسات المعهد الوطني للثقافة الفاشستية ۷:۷) ؛ وآخر بعنوان: «الإسلام والعروبة » (في مجموعة دراسات بعنوان: «أحوال ومشاكل العالم الإسلامي » روما ، ۱۹٤۱ ، ص۷ – ۲۸ ، الأكاديمية الملكية الايطالية: محاضرات مركز دراسات الشرق الأدنى ، ۱).

### جيجر (ڤلهم)

### WILHELM GEIGER

(1856-1943)

مستشرق ألماني متخصص في الإيرانيات والهنديات. ولد في ١٨٥٦، وتعلَّم في جامعة ايرلنجن التي دخلها في ١٨٧٣. وحصل على الدكتوراه الأولى في ١٨٧٧ برسالة عنوانها: «الترجمة الفهلوية للفصل الأول من ونديدد » (ايرلنجن) ١٨٧٧). «والونديدد » كتاب صلوات زرادتشية، والفصل الأول منه يحتوي على ذكر لستة عشر إقلياً في شال شرقي إيران. وفي العام التالي، ١٨٧٨، حصل على دكتوراه التأهيل للتدريس في الجامعة برسالة تتعلق بكتاب فهلوي زردشتي عن قوة الموت الشاملة، وفيه مقدار كبير من

وقد زود النص الفارسي بما يناظره من ترجمة سنسكريتية ومعجم مفصل. وفي هذه الرسالة تناول مشكلة: اللغة الفهلوية (= الفارسية الوسطى): هل هي لغة بمزوجة أو لغة إيرانية ذات رسوم ideogrammen سامية؟ وأيد الرأي الذي سبق أن قسترجور N. L. Westergaard، وهو أن

الاقتىاسات المات المادة عن أجزاء مفقودة من

« الابستاق » (الأقستا).

الفهلوية لغة إيرانية خالصة ذات رسوم ساميّة، وهو الرأي الذي ساد فيما بعد.

وفي عام ١٨٧٩ أصدر «متناً في اللغة الأفستية ونحوها، مع محتارات ومعجم ألفاظ » (ايرلنجن المهم على المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المؤول في علم حرف اللغة الأبستاقية، والثاني نصوص أبستاقية مأخوذة من ونديدد. ويسنا، ويشت، والجاثات الثلاثة الأولى ؛ وختم الكتاب بمعجم ألفاظ يشرح أهم الألفاظ الأبستاقية الواردة في هذه النصوص، مع الاشارة أحماناً إلى اشتقاقاتها.

وعين جيجر أستاذاً في الجامعة ١٨٨٠ ، فبدأ بجامعة منشن ، وانتقل إلى جامعة ايرلنجن .

وفي ١٨٨٢ أصدر أهم كتبه وأكبرها حجماً، وعنوانه: «حضارة شرقي إيران في العصر القديم » (ايرلنجن ١٨٨٢)؛ وقد ترجم إلى الانجليزية (وظهر في مجلدين في اكسفورد ١٨٨٥-١٨٨٥) Kultur in Altertum.

وكما قال هانز شيدر: «إن هذا الكتاب يعد حقى اليوم أداة لا غنى عنها لكل باحث في الإيرانيات ، ولم يحل محله مثله، وهو أبعد ما يكون عن أن يكون قد تقادم ». (في مقاله عن جيجر في ZDMG جـ ٩٨ [١٩٤٤] ص ١٧٦). وفي هذا الكتاب المتاز استند جيجر إلى الكتب الأبستاقية في عرض الأحوال الحضارية في شرقى إيران، وهو كان يؤمن بأن الكتابات الأبستاقية صدرت عن منطقة شرقي " إيران، في الزمان السابق على قيام الامبراطورية الميدية والامبراطورية الفارسية. وكان هناك رأى مخالف، كان من أنصاره F. Justi و Ch. Deharly و Fr. Siegel (وكان أستاذاً لجيجر) - يقول إن الكتابات الابستاقية نشأت في شمال غربي إيران وفي وقست متأخر . وقد أيد البحث فما بعد ما ذهب إليه جيجر ، ولم يعد يأخذ برأي هؤلاء الثلاثة أحد. وإنما بقى السؤال مفتوحاً عن: أين ومتى حررت المجموعة التي وصلت إلينا من الكتابات الابستاقية الحديثة؟

وكان نيلدكه في ١٨١٩ قد ترجم إلى الألمانية قصة صغيرة عن أردشير، مؤسس الدولة الساسانية، وصلت إلينا باللغة الفارسية الوسطى. فقام جيجر في ١٨٩٠ بترجمة القطعة الوحيدة الباقية (باللغة الفارسية الوسطى) من الروايات الملحمية القديمة الصادرة عن شرقي إيران، والتي أوردت « الشاهنامه » قسماً منها حرفياً - وذلك في بحث بعنوان: «ياتكار زريران وعلاقته بالشاهنامه » (محاضر جلسات أكاديمية منشن، وعلاقته بالشاهنامه » (محاضر جلسات أكاديمية منشن،

وعني جيجر فترة من الزمن ببعض اللهجات الفارسية ، وخصوصاً البلوتشية والأفغانية. وكتب في ذلك بعض المقالات التي ظهرت فيا بين عام ١٨٨٩ .

واشترك في كتابة فصول في كتاب: «موجز الفيلولوجيا الإبرانية » Grundriss der Iranischen في الفترة من Philologie في الفترة من عام ١٨٩٥ إلى ١٩٠٤ وهو من الأمهات الأساسية لكل باحث في الإيرانيات حتى اليوم.

لكنه منذ مستهل هذا القرن بدأ ينصرف بكلّيته إلى الدراسات الهندية. وكانت نقطة التحول إلى هذا الاتجاه هي رحلته الأولى إلى جزيرة سيلان في عامي ١٨٩٦/١٨٩٥.

ودراسات جيجر في الهنديات تتناول شلاشة ميادين: العصر الهندي القديم في غربي الهند، الديانة البوذية، جزيرة سيلان. وأبحاثه في هذه الميادين الثلاثة تتناول مشاكل لغوية وحضارية.

وكان أول انتاجه في ميدان الهنديات: «كتاباً في مبادىء اللغة السنسكريتية » Elementarbuch der ، ط ۲ ۱۹۰۹ ، ط ۳ ۱۹۰۹ ، ط۳ ۱۹۰۹ ، ط۳ ۱۹۲۳ ، ط۳ ۱۹۲۳ ، ويشتمل على نحو اللغة السنسكريتية مع ترينات ومعجم ألفاظ.

وفي ١٩٠٤ نشر بحثاً عن « الأهمية الحضارية للعصر الهندي القديم » («حوليات الجمعية الشرقية في ميونيخ » خاص ٢١١ – ٢٣٧).

وفيا يتعلق بالديانة البوذية كتب جيجر فصلاً عن: «پالي: الأدب واللغة» (في الجلد الأول من «موجز الفيلولوجيا وعلم الآثار الهندية الآرية»، والپالي هو اللغة المقدسة للكتب البوذية، وهو الأساس في لهجة ماجدهي التي يتكلم بها البوذيون في سيلان وشرقي الهند، وباللسان الپالي كان بوذا في سيلان وشرقي الهند، وباللسان الپالي كان بوذا يلقي مواعظه. وكان هناك خلاف بين الباحثين في الهنديات: هل اللسان البالي لغة صناعية ولا يتطابق مع لهجة ماجدهي – وهو رأي قال به سلقان ليڤي

Sylvan Levi وهينرش لودرز Heinrich وهينرش لودرز Sylvan Levi - Lüders ماجدهي ، وبه كان يتكلم بوذا ، وهو الرأي التقليدي وبه كان يقول أيضاً جيجر .

وكتب، بالتعاون مع زوجته مجدلينا، بحثاً بعنوان: «پالي دَهمّه خصوصاً في الكتب المعتمدة (في البوذية)، (أبحاث الأكاديمية الباڤارية للعلوم، قسم الفيلولوجيا والتاريخ، جد ٣١، البحث الأول، ١٩٢٠). وفيه يشرحان معنى هذه الفكرة الأساسية في منهب بوذا والكلمة الدالة عليها: دهمّه، ومعناها: شريعة، قانون، معيار، واجب، أمر، نهي، عُرف، تمرين، أخلاق، منهب، حقيقة، خاصة، شيء، موضوع، ومعاني أخرى عديدة.

وترجم ستــة عشر سِفْراً من مجموعــة تــدي «سميتًا - نكايه » وهذه المجموعة تشتمل على مواعظ بوذا . وقد ظهرت هـذه الـترجمة (إلى الألمانيـة) في مجلدين (ميونخ ١٩٣٥ ، و ١٩٣٠) . وقد بقى بدون ترجمة من هذا المجموع الرئيسي للبوذية أربعون سفراً .

كذلك ترجم، بالاشتراك مع زوجته، ««العشر الثاني من رسقاهني »، وهو كتاب يشتمل على حكايات أسطورية ألفه قدهتهرا Vedehathera في القرن الثالث عشر بعد الميلاد.

وأشرف جيجر على إصدار « مجلة البوذية » Zeitschrift für Buddhismus ، من يوليو ١٩٢١ حتى نهاية ١٩٢٨ ، وكان يكتب فيها عدد كبير من الباحثين الألمان وغير الألمان .

أما المبدان الثالث في الهنديات، وهو جزيرة سيلان، فكان أول بحث لجيجر فيه ١٨٩٥.

ومن أهم أبحاثه عن سيلان نشرته النقدية لكتاب: مهاناق، وهو كتاب في «التاريخ الكبير» لسيلان، وذلك في لندن (١٩٠٨، ونشر له ترجمة انجليزية في ١٩١٢).

وتـلا ذلـك نشر «كلقمسا» Culavamsa وهو استمرار حديث «للتاريخ الكبير» (مهانامه)، وقد ظهرت نشرتـه في مجلـدين (لنـدن ١٩٢٥، ١٩٢٥)، وترجمه إلى الإنجليزية (في مجلـدين، لندن ١٩٢٥ و ١٩٣٠).

وتوالت أبحاثه في لغة سيلان حتى وفاته ١٩٤٣ .

### مراجع

171-180. - H. H. Sechaeder: «Wilhelm Geiger als Iranist», in ZDMG, Bd. 98 (1944), s.

- Helmet von Glasenapp: «Wilhelm Geiger als Indologe» in ZDMG, Bd. 98 (1944), S. 181-188.
- W. WUST: «Wilhelm Geiger», in Joga, Internationale Zeitschrift für wissenschaftliche Joga-Forschung, I, 1, 1931, p. 15-21.

# (إبراهيم) الحقلاني (الماروني)

#### ABRAHAM ENCHELLENSIS

(1605-1664)

من رجال الدين الموارنة الذين عملوا في أوروبا . ولد في قرية حاقل ، وهي قرية في جبل لبنان ، في ١٦٠٥/٢/١٨ وإليها نُسب: إبراهم الحقسلاني الماروني .

وتلقى دراسته في الكلية المارونية في روما. وقام بتدريس اللغتين العربية والسريانية ، في معهد التبشير والدعوة التابع للبابا في روما . وألف كتاباً في نحو اللغة السريانية صدر في روما ١٦٢٨ . وعمل مترجماً عربياً للبابا .

ثم دعي إلى بــاريس في ١٦٣٠ لـــلاشتراك في الترجمتين العربية والسريانية للكتاب المقدس ، الطبعة المتعددة اللغات المعروفة باسم Bible Polyglotte de المعروفة باسم Lejay (ملك فرنسا) من أجل «الكتاب المقدس » الكبير (ملك فرنسا) من أجل «الكتاب المقدس » الكبير الذي يطبع في باريس ، وذلك لسبع سنوات ».

واشترك مع جبرايل الصهيوني وآخربن في نشر كتب سريانية وعربية مع ترجتها إلى اللغة اللاتينية. ووقع بيمه وبين شركائه هؤلاء حلافات شديدة، عرضها في ثلاث رسائل توجه بها إلى أولئك الذي عابوا عمله في ترجمة الكتاب المقدس، الطبعة المتعددة اللغات.

ثم عاد إلى روما في ١٦٤٤. لكنه سافر بعد ذلك بشلاث سنوات - ١٦٤٥ - إلى بساريس مرة أخرى ، حيث أقام بها حتى ١٦٥٣، وغادرها نهائياً إلى روما من جديد ، حيث توفى في ١٥ يوليو ١٦٦٤.

وفي أثنساء إقسامته الأخسيرة في ببساريس (١٦٤٥ - ١٦٥٣) قام بتدريس اللغتين العربيسة والسريانية «في الكوليج دي فرانس ».

أما مؤلفاته فعديدة:

1- ففي ١٦٤١ نشر مقتطفات من كتاب «مقاصد حكمة فلاسفة العرب » تأليف قاضي مير حسين الميبودي تحت عنوان: «مختصر مقاصد حكمة فلاسفة Synopsis Propositorum Sapientiae العرب » Arabum Philosophorum... شرها في نصها العربي ، وزودها بالشكل المليء بالأغلاط مما يدل على جهله الفاحش باللغة العربية! وقد أهدى هذه النشرة إلى الكردينال ريشليو Richelieu.

Y - وفي ١٦٤٦ نشر ترجمة لاتينية لكتاب «تعليم المتعلم » للزرنوجي تحت عنوان: ,Semita Sapientiae المتعلم » للزرنوجي تحت عنوان: ,Sive ad Scientias Comparandas Methodus, nunc Primum Latini Juris Facta ab Abrahamo وترجمته: «طريق الحكمة أو طريقة تحصيل العلوم ، يترجم إلى اللانينية لأول مرة » وكما يقول فوك (ص ٧٦) فإن ترجمته اللاتينية هذه حرفية إلى درجة أنها غير مفهومة .

٣- وترجم نصوصاً عربية تتعلق بد قواعد ومواعظ ودقائق ووصايا وأجوبة القديس أنطون » منشىء الرهبنة في مصر ومن ثم في العالم المسيحي كله، ومعها سيرة حياة القديس أنطون ، وكلها خرافات. ونشر ذلك كله في باريس ١٦٤٦ بعنوان:

أسقف سوبا أو نصيبين (١٣١١ - ١٣١٨)، لكنه في مقدمة نشرته خلط بينه وبين عبد يشوع الذي خلف سولاقيا Soulaca. وفي هنذا «الفهرست» وردت سير الكتاب السريان، وقد أعاد طبعه مع تصحيحات مهمة يوسف شمعون السمعاني في الجلد الثالث من كتابه «المكتبة الشرقية» Bibliotheca Orientalis.

الفراك مع ليون ألاتيوس - وبالاشتراك مع ليون ألاتيوس - كتاباً بعنوان: «اتفاق الأمم المسيحية الشرقية مع عقائد الإيمان الكاثوليكي » Concordantia Nationum Christianarum in Fidei Catholicae Dogmatibus. Mayence, 1655. وذلك مشاركة منهما في المحاولات - الفاشلة - التي قامت بها البابوية في روما لابتلاع الكنائس الشرقية.

٨- وشارك في العدفاع عن البابوية ضد الپروتستنت، خصوصاً ضد سلدن Selden وما ذهب إليه عن أصل البابوية وسلطة الأساقفة. فكتب الحقلاني كتاباً بعنوان: Eutychius Patriarcha الحقلاني كتاباً بعنوان: Alexanarinus Vindicatus, Roma, 1660-61. «انصاف يوتيخوس بطريرك الاسكندرية». وهو في جزئين: في الأول منها وقد طبع بعد الثاني - يتناول نشأة الكيسة المرقسية في الإسكندرية وسلطة البطاركة والأساقفة. وفي الثاني يبحث في أصل المرسم «البابا» ومن رأيه أن «بابا» يعني: أبو «الآباء» وأنه أطلق أولاً ، حوالى سنة ٢٢٢ م، على بطريرك الاسكندرية. ثم بعد ذلك بمدة صار لقباً خاصاً لبطرك روما، وأن أولوية بطرك روما (بابا عالماتوليكية) تشهد عليها الكنائس الشرقية بشهادات عدية.

9 - وفي ١٦٦١ ترجم ، بالاشتراك مع عالم الرياضيات بورلّى Borelli ، المقالات الخامسة

Sapientissimi Patris Nostri Antonii Magni Abbatis Regulae, Sermones, Documenta, Admonitiones, Responsiones et Vita Duplex. Omnia nunc Primum ex Arabica Lingua Latiné Reddita ab Abrahamo Ecchellensi. Parisiis 1646.

2 - وفي ١٦٤٥ أصدر ترجمة لاتينية لنصوص عربية متعلقة بمجمع نبقيه، ومنها القوانين النظامية التي ننسبها إلى هذا المجمع كل الكنائس الشرقية، والتي لا تعرفها الكنائس اللاتينية ولا البرنطية، وصدرت بعنوان:

Concilii Nicaeni Praefatio cum Titulis et argum. Canon. et Constit. Ejusdem, quae hactenus apud Orient. nationes exstant, nunc primum ex Arab. in Latin. Versa, in-8°, Paris 1645.

0- وفي ١٦٥١ نشر النص العربي لتاربخ العالم تأليف المؤرخ المصري القبطي ابن الراهب، وهو تاريخ يصل إلى عام ١٢٥٩ م، والجزء المهم فيه هو القسم المتعلق بتاربخ من تولى مصر من الخلفاء ومن تولى رئاسة الكنيسة المرقسية القبطية في الاسكندرية من بطاركة وقد أصدره بالعنوان التالي: Orientale, nunc Primum Latinitate Donatum. وقد أضاف إليه ملحقاً عن تاريخ العرب قبل الإسلام، وأعاد نشرها في مجلد واحد كراموازي Cramoisy بعنوان:

Chronicon Orientale nunc primum Latinitate donatum, Cui accessit Supplementum Historiae Orientalis. Parisiis, 1685.

٦ ولما عاد إلى روما في ١٦٥٣ ، نشر في نفس
 السنة « فهرست الكتاب السربان » تأليف عبد يشوع ،

والسريانية ، واللاتينية .

٢ - ترجمة السفر الثالث من « المكابيين » إلى اللغة العربية.

### مراجع

- J. Lamy, in Dict de Théologie Catholique, t. I, col. 116-8.
- J. Fück: Die Arabischen Studien in Europa, S 75-76, 86, 102.
- Georg Graf: Geschichte der Christlichen Arabischen Literatur, Bd. III, S 354 ff., Roma, 1949.
  - Dict. d'Hist, et de Géog ecclés, I, 169 ff
  - Lexikon für Theologie und Kirche, I, 61 ff.
- Realencyklopädie für Protestantische Theologie und Kirche, I, 112 f.
  - Die Religion in Geschichte und Gagenwart, I, 72.
- Biographische-Bibliographisches Kirchenlexiken, S. 12-13.
  - Encyclopedia Cattolica, I, 61 ff.

والسادسة والسابعة من كتاب «المخروطات» لأبولونيوس البرجاوي، وقد فقد أصلها اليوناني ولم تبق لنا إلا في ترجمة عربية وكذلك ترجم معها مقدمات أرخميدس، بحسب مخطوطات عربية. وصدر ذلك بعنوان:

Apollonii Pergaei lib. V.VI.VII.
Paraphraste Abalphate Asphahanensi, nunc
Primum Editi Additus in Calce Archimedis
Assumptorum Liber. ex Codd. Arabicis mss.
S. Ecchellensis Versioni contulit... Florentini,
1661.

والمقالات الثلاث المذكورة إنما هي بتلخبص أبي الفتح الاسكندراني ، وليست الترجمة الأصلبة الحرفية للنص اليوناني ،

أما إسهامه في ترجمة الكتاب المقدس المتعدد اللغات فيشمل:

# (دي) خويه

### MICHAEL JAN DE GOEJE

(1836-1909)

مستشرق هولندي عظيم.

ولد في ٩ أغسطس ١٨٣٦ في قرية دروريپ ولد في ٥ أغسطس ١٨٣٦ في قرية دروريپ Drourijp (في مقاطعة فريسلند شالي هولندة). ودخل جامعة ليدن في ١٨٥٤ حيت تخصص في الدراسات الشرقية على أيدي رينهرت دوزي ويونبول ١٨٦٠ برسالة بعنوان: «غوذج من الكتابات الشرقية في وصف المغرب مأخوذ من كتاب البلدان لليعقوبي ».

وكان في ١٨٥٩ قد عين مساعد أمين لجموعة قارنر في مكتبة جامعة ليدن. ثم عين في ١٨٦٦ أستاذاً مساعداً، ورقي في ١٨٦٩ إلى أستاذ ذي كرسي في جامعة ليدن. ولما بلغ السبعين في ١٩٠٦ أحيل إلى التقاعد، لكنه بقى أميناً لجموعة قارنر.

وتوفي في ١٧ مايو ١٩٠٩ في مدينة ليدن.

اتجهت عناية دي خويه منذ البداية إلى الجغرافية

العربية . فكانت رسالته الآنفة الذكر عن وصف المغرب كما ورد في كتاب « البلدان » للمؤرخ والجغرافي الشيعي المشهور أحمد بن أبي يعقوب المشهور بلقب : اليعقوبي . وفي هذه الرسالة لم يكتف دي خويه بنشر النص العربي ، بل أضاف إليه ترجة لاتينية ، قدم له بمقدمة جيدة وزوده بإيضاحات جغرافية وتاريخية عديدة ومفيدة . وطبّعت هذه الرسالة في وتاريخية عديدة ومفيدة . وطبّعت هذه الرسالة في المدن عند الناشر برل Brill في ١٨٦٠ وعنوانها السلاتيسني هو ,Brill في ١٨٦٠ وعنوانها وحاله وعنوانها وعند الناشر برل Brill في ١٨٦٠ وعنوانها المسلاتيسني هو ,Brill في ١٨٦٠ وعنوانها المسلاتيسني هو , المالة في ١٨٦٠ مناها المناه وكتب نقداً لها تيودور عند نيدرس دي خوية حياة اليعقوبي ، ومن أخذ من الجغرافيين اللاحقين .

وبعد ذلك بعام ، أي في ١٨٦١ ، نشر يونبول الإبن العام ، أي في ١٨٦١ ، نشر يونبول الإبن استاذ دي Abr. Wilh. Theod. Iuynboll (وهو ابن أستاذ دي خويه) باقي كتاب «البلدان» لليعقوبي بعنوان Specimen e Literis Orientalibus Exhibens Kitabo'l Boldan, Sive Librum Regionum, Auctore Ahmed ibn Abi Yaqub, Noto nomine Al Yaqubii, nunc Primum Arabice Edidit A.W.Th. Juynboll. Leiden, 1861, in-8 (154 p.) لكنه اكتفى بنشر النص العربي دون مقدمة ولا تعليقات . على أساس أنه بعد ذلك لمجلد لاحق .

وبعد ذلك عني دي خويمه بكتاب « فتوح البلدان » للبلاذري ، فحقق نصه العربي ونشره في شكلائة أجزاء من حجم الرُّبْع ، في ليدن سنة Liber بالعنوان التالي : Liber بالعنوان التالي : Expugnationis Regionum, Auctore Imamo Ahmed ibn Jahya Ibn Djábir al-Baládsori... 3 (راجع نقد نيلدكه في ١٨٦٣ GGA ، ١٨٦٣ (١٣٤٩ مي ١٨٦٧ مي ١٨٦٣ ).

وقدم لهذه النشرة بمندمة قصيرة، لكنه زوده بمعجم عمين جداً وبفهارس مفيدة. وبهذا قدّم للباحثين في تاريخ صدر الإسلام أداة نافعة جداً. والمؤلّف، وهو الامام أحمد ابن يحبى بن جابر البلاذري فارسي الأصل ،لكنه نال الحظوة عند الخلفاء العباسيين الثلاثة: المتوكل ، والمستعين ، والمعتز ، وكانت لديه فرصة فريدة للإفادة من المصادر الرسمية وغير الرسمية ، وقد قسم كتابه بحسب الأماكن الجغرافية ، واهتم بأحوال الخراج في كل منطقة ، كنا اهتم ببيان كيفية غزو المسلمين لها . وعلى الرغم من أن عرضه موجز ، فهو ثقة .



والعمل الثالث الذي أنجزه دي خويه هو نشر قسم من «كتاب العيون والحدائق في أخبار الحقائق » لمؤلف مجهول يغلب على الظن أنه من القرن الخامس أو القرن السادس الهجري. ومنه قطعة محفوظة في مكتبة ليدن تتناول بالتفصيل الواسع تاريخ الخلفاء ابتداء من الولبد بن عبد الملك حتى المعتصم (أي من عام ٨٦ هـ/٧٠٥م إلى عام ٢٢٧ هـ/٨٤٢م). وكان سندنبرج ماتيسن Sandenberg وكان سندنبرج ماتيسن Matthiessen وكان مند نشر منه تاريخ خلافة المعتصم الخبار خلافة الوليد وسليان بن عبد الملك (١٨٤٣). فجاء دي خويه ونشر في ١٨٦٥ أخبار خلافة عمر

١٩٠١، وفي ثلاث سلاسل. وعنوانه:

Annales quos scripsit Abu Djafar Mohammed Ibn Djarir at-Tabari, 13 Bde und 2 Bde Erg. 8°, Leiden 1897-1901.

وكان عربيب بن سعد الكاتب القرطبي قد اختصر تاريخ الطبري وأضاف إليه تاريخ المغرب والأندلس، فوجد دي خويه أن كتاب عريب هذا يصلح أن يكون تتمة لتاريخ الطبري، فنشره تحت عنوان:

«'Arib, Tabari Continuatus, quem edidit et Glossario instrusxit. Leiden, Brill, 1897.

هذا في ميدان التاريخ العربي . أما في ميدان المخرافيا ، فبعد رسالة الدكتوراه المذكورة أيضاً آنفاً ، قام دي خويه بالاشتراك مع رينهرت دوزي في نشر القسم الخاص بالمغرب والأندلس في «كتاب روجار» للإدريسي ، حققا النص العربي ، وألحقا به ترجمة فرنسية مع تعليقات ومعجم . وظهر بالعنوان التالي (بالفرنسية):

R. Dozy et M.J. de Goejè: Edrisi, Description de l'Afrique et de l'Espagne. Texte Arabe... avec une Traduction Française, des notes et un glossaire. Leyde et Paris, 1866.

لكن إنجازه العظيم في ميدان الجغرافيا عند العرب هو تحقيقه ونشرة لمجموعة فريدة من كتب الجغرافيا، سماها باسم: «مكتبة الجغرافيين العرب» Bibliotheca Geographorum Arabicorum في ليدن من ١٨٩٠ إلى ١٨٩٤، وهداً سانيا:

المجلد الأول: «المسالك والممالك» للأصطخري، وهو تحرير جديد لكتاب أقدم كتبه أبو زيد أحمد بن سهمل البلخي (المتوفى ٣٢٢ هـ = ٩٣٤ م)، كانت الخرائط هي أهم ما فيه. فجاء أبو إسحق إبراهيم بن

الثاني (بن عبد العزيز) ويزيد الثاني ، وهشام ، وذلك بعنوان :

Historia Khalifatas Omari II., Jazidi II. et (راجع نقد نیلدکه) Heschâmi. Leiden, Brill, 1864 فی ۱۸۲۵ GGA ص ۱۸۲۵ ص ۱۸۷۵ – ۱۷۵۳). وقام ببیان تصحیحات عدیدة فی نشرة انسباخ.

وفي عام ١٨٦٩ قام دي خويه بنشر كل ما تبقى لنسا من كتساب «العيون والحدائسق في أخبار الحقائق» تحت عنوان: Fragmenta Historicorum. 2 tom, 40 Leiden, 1869-71 ، Arabicorium. 2 tom, 40 Leiden, الجزء الثالث من كتاب «العيون والحدائق» كما يتضمن الجزء الثالث من كتاب «العيون والحدائق» كما يتضمن الجزء السادس من «تجارب الأمم» تأليف (ابن) مسكويه . (المتوفى ٢٦١ هـ/١٠٣٠م) . وقد الشرك معه في العمل في الجزء الأول دي يونج Jong .

لكن أعظم أعمال دي خويه هو من غير شك إشرافه ومشاركته في تحقيق «تاريخ » الطبري (المتوفى قي ٢٦ شوّال ٣١٠ هـ ١٦٠ فبراير ٣٢٣ م). فقد وضع الخطة لتحقيق هذا المصدر العظيم في التاريخ الإسلامي، ووزع العمل بين مجموعة ممتازة من المستشرقين وهم:

J. Barth, S. Fraenkel, Ignazio Guidi, Stanislas Cuyard, M. Th. Houtsma, P. de Jong, D.H. Müller, Theodor Nöldeke, Eug. Prym, Viktor Baron Rosen, H. Thorbecke.

وتولى هو بنفسه قسماً كبيراً من العمل، وراجع تحقيقات زملائه هؤلاء، وقام بإجراء تصحيحات عديدة فيها. وتوج هذا كله بمجلدين يشتملان على المقدمة، ومعجم، وتصحيحات عديدة، وفهارس. وصدر كل العمل في ١٣ مجلداً أصلياً، ومجلدين ملحقين، وذلك في ليدن من سنة ١٨٧٩ حتى سنة

محمد الفارسي الأصطخري فتوسع في وصف بلخ، وصحّح الكثير من الأخطاء التي وردت في كتاب البلخي. وقد كتب دي خويه مقالاً جيداً عن العلاقة بحمين البلخي والأصطخري بعنوان: «مشكلـــة الأصطخري والبلخي» (ZDMG جـ ٢٥ مـ ١٨٧١). وعنوان الجلد Abu Ishâk عنوان الجلد المحاه. والبلخي المحتوان الجلد المحتوان الجلد المحتوان المحلد المحتوان المحتوان

المجلد الثاني: وقد قام ابن حوقل ، الجغرافي الأندلسي والرحالة الكبير ، فكتب تحريراً آخر لكتاب البلخي مستفيداً من أسفاره العديدة ، وعنوانه: « المسالك والممالك » Ibn Haukal: Viae et . ١٨٧٣ . Regna

المجلد الثالث: «أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم » لأبي عبد الله محمد بن أحمد المقدسي ، الذي لم يكتف بالإفادة من كتب الجغرافيين السابقين، بل اعتمد خصوصاً على معرفته العميقة بشئون العالم الإسلامي. وقد كتب منه تحريراً أول، وبعد ذلك بثلاث سنوات توسع فيه. وقد استطاع دي خويه أن يستخرج من مخطوطات هذا الكتاب، وهي رديئة للغاية ، نصاً سلياً قدر الإمكان. وعنوان هذه النشرة: Descriptio Imperii Moslemici, auctore Shamso' et-Dîn Abu 'Abdallâh Mohammed ibn Ahmed ib Abî Bekral-Bannâ al-Basschârî al-Mokaddasi (VII + 498 p.) Leiden, 1877.

الجلد الرابع: ويحتوي الجلد الرابع على الفهارس، ومعجم، وإضافات عديدة، وتصحيحات للمجلدات الثلاثة الأولى.

ثم بدأ سلسلة جديدة مع:

الجلد الخامس: «كتاب البلدان » تأليف أبي بكر أحمد بن محمد بن إسحق بن الفقيه الهمداني (توفي حوالى ٢٩٠ هـ = ٩٣٠ م). وفيه يتحدث عن أخلاق الشعوب

الأخرى. لكنه مفقود، ولم يبق لنا إلا مختصر صنفه الشيزري، وهذا المختصر هو الذي نشره دي خويه، Compendium libri Kitâb al-Boldân بعنوان: Auctore Ibn al-Fakîh al-Hamadhâni. Leiden,

الجلد السادس: ويحتوي على كتابين هما:

۱- « المسالك والممالك » لابن خرداذبه.

Kitâb al-Masâlik wal-Mamâlik :وعنوانه (liber Viarum et regnorum) Auctore Abûl'l-Kâsim 'Ubaidallâh ibn 'Aldallâh ibn Khordâdhbeh et excerpta e Kıtâb al-Kharâdj auctore Kodâma ibn Dja'far. Leiden, 1889.

٢- مختصر «كتاب الخراج» لقدامة بن جعفر.

الجلد السابع: ويحنوي على كتابين أيضاً، ها:

١- «كتاب الأعلاق النفيسة » لأبي على أحمد بن عمر بن رُسْتة (عاش في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري). ولم يبق منه إلّا الجزء السابع، وهو الندي نشره دى خويه وفيه مقدمة متعلقة بالكرة الساوية وبالكرة الأرضية، ومنها ينتقل إلى وصف المدن والبلدان. وكان اشڤولسون قد نشر قبل ذلك، في ١٨٦٩، قطعة منه مع ترجمة رديئة.

r - « كتاب البلدان » لأحد بن أبي يعقوب بن Kitâb al واضح الكاتب اليعقوبي . وقد ظهر بعنوان -a'lâk an-nafisa VII auctore abû 'Ali Ahmad ibn 'Omar ibn Rosteh et Kitâb al-baldân auctore Ahmed ibn Abi Ja'kûb ibn Wâdhih al-Ja'kûbi. Leiden, 1892.

المجلد الشامن: وهو الأخير: «كتاب التنبيه والإشراف » للمسعودي ، مع فهارس ومعجم للمجلدين السابيع والثيامن، وقسد الفسه المسعودي في سنة ٢٥٦م، وقد عثر دي خويه على مخطوط ثالث

لكتاب «التنبيه والإشراف »كتب عنه مقالاً في مجلة ZDMG (جـ30، ٢٣٦-٢٣٦).

وكان وليم رايت W. Wright المستشرق الانجليزي قد نشر في ١٨٥٦ «رحلة » ابن جبير (أبي الحسين محمد ابن أحمد الكناني، ولد في بلنسية ٥٤٠ هـ/١١٤٥ وتوفي في الإسكندرية ١٢١٧م). وهي رحلة بالغة الأهمية، خصوصاً فيا يتعلق بتاريخ صقلية في عهد فلهم الطيّب، وفيا يتعلق بالحج إلى مكة في عهد الحروب الصليبية. ونفدت هذه الطبعة منذ زمان طويل، فقام دي خويه بإعادة طبع النص كما نشره وليم رايت، مع بعض التصحيحات، وذلك في «سلسلة وليم رايت، مع بعض التصحيحات، وذلك في «سلسلة جب التذكارية » في ١٩٠٧ تحت عنوان:

The Travels of Ibn Jubayr, ed. by. W. Wright; 2. edition by M.J. de Goejé. London, E.J.W. Gibb Memorial Series, V, 1907.

وقد ترجم اسكياپارليّ «رحلة » ابن جبير هذه إلى الإيطالية (١٩٠٦). وكان ميكيله أماري قد نشر القسم الخاص منها بصقلية مع ترجمة إلى الفرنسية وتعليقات (١٨٤٦).

ونشرة رايت قامت على أساس مخطوط وحيد موجود في مكتبة جامعة ليدن.

وفي نفس السنية ، ١٩٠٧ ، نشر دي خويه « مختارات من كتب الجغرافيا العربية » (ليدن ، المحتارات عن رقم ٨ ) .

وإلى جانب هذه التحقيقات الممتازة في الجغرافيا والتاريخ عند العرب، قام دي خويه، بأبحاث جزئية ثمينة، نذكر منها:

١ - «الطبري والمؤرخون العرب الأول »، ظهر في «دائرة المعارف البريطانية »، الطبعة التاسعة ، ج٣٠، ص ١ - ٥ (١٨٨٨).

وفي هذا البحث بستعرض دي خويه تطور كتابة التاريخ عند العرب منذ البداية حتى حاجي خليفة (المتوفى ١٠٦٧ هـ/١٦٥٧ م)، فيبدأ بمقدمة موجزة عن نشأة كتابة التاريخ عند العرب، ويقدم لمحة عن المؤرخين حتى الطبري، ويفصل القول في الطبري، ويتابع بإيجاز كتابة التاريخ عند العرب حتى حاجي خليفة في القرن السابع عشر الميلادي.

٢- وألقى بحثاً في المؤتمر الثالث للمستشرقين المنعقد في سان بطرسبرج (أعمال المؤتمر جـ ٢ ص ١٥١ - ١٦٦ ، ١٨٧٩) عن كتاب « التاريخ » لليعقوبي . وهذا الكتاب قام بنشره ١٨٨٣ م . ت . هوتسا في ليدن .

٣- وكتب بحثاً عن رحلية التياجر اليهودي الأندلسي إبراهيم بن يعقوب ، وهي تقرير كتبه لخليفة قرطبة عن ألمانيا والبلاد السلافية . وهذه الرحلة كان قد نشرها كونك Kunik وروزن Rosen مع ترجمة إلى الروسية . وقد نشر بحث دي خويه ، وهو بالمولندية ، في Versl. en Mededeel. Amsterdam II. R. Deel. في .IX, S. 187-216. 1880

2 - وخصصص لكتساب «أنساب الأشراف » للبلاذري دراسة عميقة نشرها في مجلة ZDMG (جد ٣٨٠ - ١٨٨٤). وكان ألثرت (جد ٣٨٠ - ١٨٨٤) وكان ألثرت Ahlwardt قد نشر كتاباً في التاريخ العربي مجهول المؤلف، وافترض تخميناً أنه قسم من كتاب «أنساب الأشراف » للبلاذري. فجاء دي خويه فأثبت بالدليل القاطع صحة افتراض ألثرت، وذلك عن طريق مقارنة هذا القسم بالجزء الأول من كتاب «أنساب الأشراف » للبلاذري الذي كانت منه مخطوطة في حوزة شيفر Ch. Chefer .

٥- وفي المؤتمر الحادي عشر للمستشرقين الذي

عقد في باريس ١٨٩٧ ألقى دي خويه بحثاً عن وصف مك مك المحسور اليمن لابن مجسساور (المتوفى حوالى ٦٩٠ هـ/١٢٩١م). (انظر أعمال المؤتمر جـ٣، ص ٣٣ - ٣٨٧ - ١٨٩٧).

٦ وابتداء من ١٨٦٢ بدأ دي خويه في نشر «أبحاث في التاريخ والجغرافية الشرقيين » وذلك في ليدن ، وباللغة الفرنسية ، فأصدر الأبحاث الثلاثة الأولى منها بين ١٨٦٢ على النحو التالى :

أ- « بحث في قرامطة البحرين ».

ب- « بحث في كتاب « فتوح الشام » المنسوب إلى أبي إساعيل البصري.

ج - « بحث في فتح الشام ».

ونظراً إلى اكتشاف العديد من النصوص الجديدة في الموضوعات التي طرقها في هذه الأبحاث الثلاثة ، فإنه أعاد النظر فيها وأكملها وأصدرها في طبعة ثانية في ليدن ١٨٨٦ – ١٩٠٣ . وتشمل هذه الطبعة الثانية على ثلاثة أبحاث هي :

أ - « العلاقة بين قرامطة البحرين والفاطميين » ، وقد أكمله ببحث آخر بعنوان: « نهاية دولة قرامطة البحرين » (في JA، سلسلسسة ۹ ، جه ٥ ص ٥ - ٣ ، ١٨٩٥ ) .

ب- «في فتح الشام »، ١٩٠٠، وفيه يصحح الكثير مما قاله هو من قبل في البحث المناظر له في الطبعة الأولى.

جـ - « بحث في هجرات الغجر Tsiganes خلال آسيا » ، ١٩٠٣ . وكان دي خويه قد سبق له أن عالج هذا الموضوع في بحـث عنوانه: « إسهام في تاريخ الغجر » [نشر في « تقريرات وأبحـاث أكـادييــة أستردام (II.R. Deel. V., S. 56-80)]. وهو في بحثه

الجديد هذا يستند إلى المصادر العربية في بيان نشأة وتنقلات الغجر خلال آسيا ، ويلقي الضوء على كثير من ألوان الغموض التي تحيط بهذا الشعب الغريب ، الغجر أو النَّور. وكان لدى خويه ولع غريب بموضوع هذا الشعب ، فكتب في ١٨٧٦ بحثاً (بالهولندية) بعنوان: « الوثنيون أو الغجر » (نشر في Eigen بعنوان: « الوثنيون أو الغجر » (نشر في ١٩٠٨ كتب بحثاً بعنوان « الكلمات الغجرية في اللغة الهولندية » (نشر بعنوان « الكلمات الغجرية في اللغة الهولندية » (نشر بعنوان « الكلمات الغجرية في اللغة الهولندية » (نشر بعنوان « الكلمات العجرية أبالانجليزية عن « غجر إيران » (نشر في Gypsy بحثاً بالانجليزية عن « غجر إيران » (نشر في Lore Society Journal, new series I, Pag. (181-182 Liverpool 1907)

٧- وفي ١٨٧٥ كتب باللغة الألمانية بحثاً عن الجرى الأصلي لنهر أموداريا وتغيراته على مدى التاريخ بعنوان (Ami-Darja)
 استناداً إلى المصادر العربية.

٨ - وبالاشتراك مع رينهرت دوزي نشر وثائق جديدة عن ديانة المسيحيين الحرانيين (بالفرنسية) (في
 ٨٦ ص ، ليدن ١٨٧٥) - وهم الصابئة .

٩- وكتسب مقالاً في ZDMG (جد ١٨٥٥ ٣٤ ١٨٨٥ ص ١ - ١٦) «عن الجغرافيا التاريخية لبابل » استند فيه إلى وصنف العراق وبغداد لابن سرافيون (في منتصف القرن الرابع الهجري).

۱۰ – وكان ڤستنفلد قد أصدر كتاباً بعنوان: «الإمام الشافعي وتلاميذه وأتباعه » فكتب دي خويه بحثاً بعنوان: «بعض الأشياء عن الإمام الشافعي »، وفيه أضاف معلومات مكملة لما قاله ڤستنفلد، واستند في ذلك إلى كتاب « المقفى » للمقريزي وكتاب « حلية الأولياء » لأبي نعيم الأصفهاني وهما مخطوطان في مكتبة ليدن.

۱۱ – وكتب بحثاً عن «رسالة محمد » دافع فيه عن رسالة النبي (صلعم) ضد ما كتبه في هذا الشأن كل من اشپر نجر وياوتس Pautz ، ونشر هذا البحث في «السفر التذكاري المقدم إلى تيودور نيلدكه » (ج ١ ص ١ - ٥ ، سنة ١٩٠٦).

١٢ - واهتم بما أورده الجغرافيون والرحالة العرب
 من أخبار عن بلاد الشرق الأقصى:

أ- فكتب في ١٨٨١ مقالاً بعنوان: «أخبار العرب عن اليابان» (نشر في «تقارير وأبحاث أكاديمية أمستردام» (II. R. Deel X.P. 173-200)

ب- وفي عام ۱۸۸۲ كتب محثاً آخر بعنوان: «اليابان كما عرفها العرب» (بالفرنسية) (وقد نشر في المدرب Annales de l'Extrême Orient في ٦٦٠- ١٨٨٢ .

جـ وفي ١٨٨٨ نشر بحثاً عن «سد يا جوج وما جوج » (نشر في تقارير وأبحاث أكاديمية أمستردام » 124-87. (III. R. Deel, v. p. 87-124). وفي هذا البحث أثبت أن المقصود بسد يا جوج وما جوج هو سور الصين العظيم ، لأن الترجمان سلّام يقول في رحلته (التي قام بها ٢٢٧/ ٢٢٧ هـ = ٢٤٨/ ٨٤٤ م) إنه وصل إلى سد يا جوج وما جوج وهو يعني سور الصين العظيم .

د - وفي السفر التذكاري المقدم إلى P.J. Veth » يبحسث في السيانجسة » (ص ١٠ - ١٢، ١٨٩٤) ويفسترض أن المقصود بهم هم أهسل جزيرة جساوة (اندونسا).

هـ وأسهم ببحث ثمين في كتاب «بلاد الإسلام بحسب المصادر الصينية » باشراف هِرْت Fr. Hirth (في الملحق الأول للمجلد الخامس، ص ٥٨ - ٦٤، ١٨٩٤).

كذلك أسهم دي خويه في ميدان الشعر العربي واللغة العربية:

ا - نشر « ديوان مسلم بن الوليسد الأنصاري » Diwan Poeta Abu'l-Walid Moslim بعنوان: ibno'Walid al-Ançâri Cognomine çari-'lنالله نقداً له كتبه . Ghawâni... Leiden, 1875 (راجع نقداً له كتبه تيودور نيلدكه في ١٨٧٥ GGA ص ١٨٧٥ - (٧١٥).

٢ - وكتب بحثين عن «ألف ليلة وليلة »:

٣ - « أسمار الليل العربية » (نشر في GIDS سبتمبر ١٨٨٦ - بالهولندية).

ب- « ألف ليلة وليلة » (مادة في « دائرة المعارف البريطانية » ط ٩ ، جـ ٢٣ ).

جـ - «رحــلات السنــدبـاد » (۱۸۸۹ Gids ) من ۲۷۸ – ۳۱۳ ) .

٣ - وكتب «وصفاً لخطوط قديم لكتاب «غريب الحديث » لأبي عبيد » القاسم بن سلام الهروي (المتوفى حوالى سنة ٢٢٢ هـ/٨٣٧م).

٤ - وكان وليم رايت قد نشر كتاب «الكامل»
 للمبرد ، لكنه توفي قبل أن يتمه ، فقام دي خويه بنشر المجلد الثانى عشر منه بعنوان:

The Kâmil of El-Mubarrad, 12 partes 4° Leipzig

1864-1892 (pars XII. von M.J. de Goeje, 1892).

۵ – ونشر كتاب « الشعر والشعراء » لابن قتيبة ،
 تحت عنوان :

Ibn Qotaiba: Liber Poesis et Poetarum. Leiden, 1904).

٦- وكان وليم رايت قد ترجم إلى الانجليزية

٨- وفي مجموعة «ثقافة العصر الحاضر» Die موجزة Kultur der Gegenwart كتب دي خويه لمحة موجزة عن تاريخ الأدب العربي :

Die Kultur der Gengenwart, I, 7: Die Orientalischen Literaturen, s. 132-159 (1906).

وهنا نصل إلى ميدان آخر أنتج فيه دي خويه عملاً عظياً، ونعني به فهرسة الخطوطات. فقد تولى فهرسة قسم كبير من مخطوطات مكتبة ليدن، وذلك في المجلدات ٣-٥، وفي المجلد الأول، والثاني (القسم الأول) من الطبعة الثانية – من « فهرس الخطوطات الشرقية في مكتبة أكاديمية [جامعة] ليدن » Catalogus Codicum Orientalium Bibl. acad. Lugd. -Bat. III bis V Leiden, 1865-1873.

ذلك أن رينهرت دوزي كان قد بدأ هذا الفهرس ثم ترك العمل فيه ، فتولاه من بعده كونن A. Kuenen ثم ترك العمل عفحة من الجلد الثالث. فجاء كل من دي يونيج P. de Jong ودي خويه فأكمل الجلد الثالث. واشتركا معاً أيضاً في تصنيف الجلد الرابع.

والمجلد الثالث يصف الخطوطات الخاصة بالتاريح والرياضيات باللغتين الفارسية والتركية ، وقد تولاها كونن ، ثم تولى دي يونج ودي خويه الخطوطات الخاصة بالسحر والكيمياء والتاريخ والطبيعة ، والفلاحة ، والطب والحرب والصيد والموسيقي والفلسفة .

وأما الجلد الرابع فيتناول مخطوطات علم الكلام والفقه فقط.

وأما المجلد الخامس - وقد تولاه دي خويه وحده، باستثناء بعض إسهامات من دي يونخ ولاند J.P.N. ملك المحمد المستمل على وصف خطوطات: التصوف، واللهوت المسيحي، وتحت

كتاب «النحو العربي » تأليف كسپاري C.P. Caspari (والذي صدر ١٨٤٤) وأجرى فيه عدة تصحيحات واكمالات ، وظهرت من هذه الترجمة الانجليزية طبعتان ، واستعد رايت لتحضير طبعة ثالثة لكنه توفي (١٨٨٩) قبل أن يصدرها ، فتولاها روبرتسون اسميث لكنه توفي (١٨٩٤) أيضاً قبل أن يصدرها ، فجاء دى خويه وأكمل عملها وأصدر الطبعة الانجليزية الشالشة لهندا «النحو العربي » الواسع الانتشار (باللاتينية والألمانية والفرنسية والانجليزية) في السنوات ١٨٩٦ – ١٨٩٨ ، وصحح الكثير من المواضع وأضاف أمثلة جديدة ، حتى صار خير مرجع أوروبي في النحو العربي . وصدرت هذه الطبعة بالعنوان التالي :

W. Wright: A grammar of the Arabic language, translated rom the German of Caspari and edited with numerous additions and corrections. 3d edition. revised by W. R. Smith and M. J. de Goeje 2 volumes. Cambridge, University Press 1996-1898.

٧ - وله تعليقات صغيرة عن بعض الألفاظ
 الأعجمية في العربية:

أ - لفظ: « سِيق » ، ويحتمل أن معناها « دير » من اليونانية thêkos (مثال في ZDMG جـ ٥٤ ، سنة ١٩٠٠ ، ص ٣٣٦ - ٣٣٨).

ب- «الكلمات اللاتينية في اللغة العربية »
 Feestbundel Boot, 1901).

ج- اللفظ: سجنجل من اللاتينية « Sexangulum (« ثقارير وأبحاث أكاديمية أمستردام » ( ١٩٠٤ IV., R. Deel VI, S. 10-12 ) .

د - « الأعداد الكسرية عند البلاذري » (ZDMG ) . جـ ٣٦ ، ١٨٨٢ ص ٣٣٩ – ٣٤١ ) .

باب: مجاميع Collectanea وصف مجموعاً يحتوي على كتب صغيرة للمقريزي والسيوطي. وله ضميمة تصف قطعاً مكتوبة تتعلق بالشرق كتبها علماء أوروبيون محمدثون، وتوجد في مكتبة ليدن. ويتلو ذلك تصحيحات وإضافات عديدة. وثم ملحق فيه بيان بست مجموعات مخطوطات شرقية موجودة في هولندة.

والمجلد السادس - وهو الأخير - يشتمل على فهارس وضعها م. ت. هوتسا، وهو تلميذ دي خويه.

وبالاشتراك مع هوتسا ويونبول أصدر دي خويه طبعة ثانية منقحة للمجلدين الأولين ، وكان قد تولاهما رينهرت دوزي .

ونحتم عرضنا المفصّل هذا لأعمال دي خويه بالإشارة إلى أبحاث مفردة في موضوعات شتى :

 ١ - بحث مفصل في كتباب «كشف الأسرار» للجوبري (نشر في ZDMG جـ ٤٠ ص ٤٨٥ - ٥١٠، ١٨٦٦). والجويري هو عبد الرحن بن عمر زين الدين الدمشقى ، اشتغل بالعلوم الختلفة ، وسافر إلى الهند . وفي ٦١٣ هـ/١٢١٦م، سافر إلى حرّان، وفي ٦١٦ هـ/١٢١٩ سافر إلى قونيه. ثم سافر إلى بلاط الملك المسعود ، من أسرة أرْتُق ، وكان حاكماً على آمد وحصن كيفا وكان قد وصل إلى السلطة في ٦١٨ هـ/١٢٢١ م. وقد أهدى إليه الجوبري كتاباً يشرح فيه كل ألوان الخداع والاحتيال التي تعلمها خلال أسفاره ، وفي لقاءاته مع الأطباء ، والكياويين ، والصرّافينُ. وهو كتاب مفيد في معرفة أخلاق الناس في ذلك العصر في شطر من العالم الإسلامي. وعنوان الكتاب هو: «الختار في كشف الأسرار وهتك الأستـــار ». وقـــد طبـــع في دمشق، ١٨٨٥ م، وفي استانبول (بدون تاريخ)، وفي القاهرة ١٣١٦ هـ (١٩٠٨) ، وطبيع معمه كتباب الحيلال في الألعباب

السمعاوية وبعض فوائد صنعيّة مجرّبة.

وكان هذا الكتاب قد تناوله بالبحث اشتينشنيدر في كتابه: «كتب كDMG (جـ ١٩ ص ٥٦٢) وفي كتابه: «كتب الجدل والدفاع» (ص ١٨٩). كما تناوله بعد ذلك قيدمن في كثير من مقالاته (راجع مادة: ڤيدمن).

» - ۲ متعلیقة في سیرة حیاة ابن الهیثم » ، نشرها في » - ۲ Archives Néerlaudausés des Sciences Exactes et Naturelles, Sér. II, t. VI, pp. 668-70, 1901

٣- وبمناسبة ما أشار إليه أبو حامد (حوالى ٥٥٧ هـ/١٩٦٢م) والقزويين من وجود عبادة للسيف في إقليم دربند؛ استند دي خويه إلى أقوال لهيرودوتس، ويورداني Jördani وأميانوس ماركلينوس Marcellinus ليبين أن هذه العبادة قدية وجدت قبل الإسلام، وبقيت بعد دخول الإسلام في هذه المنطقة. ونشر هذا البحث في «تقارير وأبحاث أكاديمية » أمستردام ١٨٧٦ ، ١٨٧٦ . (II. R. Deel. v.p. ١٨٧٦ .

2 - بحـــ عن كلمــة «زار » (ZDMG جـ 22 م ص ٤٨ ، ١٨٩٠). وقد أثبت نيلدكه أن كلمة «زار » من أصل حبشي ، وأنها لا بد أن تكون من أصل حامي .

۵ - بحث قصير عن مذهب البابية (نشر في مجلة - ۱۸۹۳ ص ۱۸۹۳ Gids).

۳- بحــث في: «نقول عن الكتــاب المقــكس موجودة في القرآن والحديث» (نشر في Semitic موجودة في القرآن والحديث» (نشر في Studies in memory of Alexander Kohut ، ۱۸۹ - ۱۷۹

٧- بحث كشف فيه عن وجود حكاية الذئب والثعلب عند المؤلفين العرب، وذلك في كتاب مخطوط

لابن الجوزي (المتوفى حوالى ٥٩٦ هـ/١٢٠٠م). وقد نشره في «أعمال جمعية الآداب الهولندية في ليدن »، (١٨٧٩ ص ١٧٧-١٧٩).

٨ - كما وجد نظيراً لأسطورة القديس برندان Saint Brandan في مصادر عربية (أعمال مؤتر المستشرقين الثمامن، جـ ١ ص ١١ - ٧٦،
 ١٨٨٩ - ١٨٨٩).

9- «قصة أهل الكهف»، بحث نشره في تقارير وأبحاث أكاديمية أمستردام»، ١٩٠١، (IV. R., ١٩٠١، وقد استند فيه إلى مصادر عربية فبيّن قصة أهل الكهف كما ترد في هذه المصادر، وقارنها بما ورد في المصادر المسيحية السابقة. وهذا الموضوع هو الذي سيشبع البحث فيه ماسينيون (راجع هذه المادة).

۱۰ - « حول اسم « فینیقیا » و « کنعان » (« تقاریر وأبحاث أکادیمیة أمستردام »، II. R. Deel ، ( ۱۸۹۹ ، ۱. p. 76-97 ) .

۱۱ - «تقرير عن الحفريــــات في سنجرلي » («تقارير وأبحاث أكاديمية أمستردام .III R. Deel X p وكانت لجنة الشرق الألمانية في برلين قد قامت بحفائر في سنجرلي (سوريا) وعثرت على آثار آرامية قديمة .

ثم إن دي خويه كتب نقداً لخمسة وخمسين كتاباً تجد بيانها في آخر كتاب هانز أونترزڤج المذكور فيا بعد.

هذا وقد جمعت أبحاث دي خويه المفردة كلها في ستة مجلدات وصدرت بعنوان Verspreide .Geschriften

### مراجع

-Dr. Hans Untersweg: Michael Jan De Goeje (1836-1909). Graz, Leuschner & Lubensky's Universitäts-Buchhand-lung, 1909. in-40, 38 p. وفيه ثبت بؤلفاته.

- Snouck Hurgronje: M.J. de Goejé. Traduction française de Madeleine Chauvin; Leiden, 1911.

# قراعلي الداديخي الأنطاكي CAROLUS DADICHI ANTIOCHENUS

هو من أولئك السوريين المسيحيين الذين كان يستعان بهم في أوروبا على وصف وفهرسة الخطوطات العربية الموجودة في مكتبات أوروبا، سواء مكتبات الملوك والأمراء، ومكتبات محبّي جمع الكتب والخطوطات. ونذكر منهم هنا:

۱ - بطرس دياب الحلمي ، الذي كان يكتب اسمه Pierre Dipy d'Alep

للمخطوطات العربية في المكتبة الملكية في باريس ١٦٧٧ .

Barout interprète de la يدعى - Y - من يدعى Bibliothèque du Roi أي «بروت! المسترجم في مكتبة الملك ». وقد صنّف فهرساً جديداً للمخطوطات العربية والفارسية والتركية الموجودة بالمكتبة الملكية في باريس، وذلك ١٧١٥.

Askary « وهو مساروني » - « العسكري » Askary وهو مساروني ، قام أيضاً بعمل فهرس شامل للمخطوطات العربية والسريانية في المكتبة الملكية في باريس (راجع Catalogue des manuscrits arabes de la Bibliothèque Nationale, Paris, 1883-1895, P. (II-III).

أما الداديخي الانطاكي فقد غشي عدة جامعات ألمانية في العقود الأولى من القرن الثامن عشر وصنف بإيجاز المخطوطات العربية في بعض مكتباتها:

فهو الذي قام بفهرسة الخطوطات الإسلامية والنصرانية الشرقية واليهودية والسامرية في مكتبة جامعة ليينسك.

ب- وهو الذي صنف فهرساً للمخطوطات العربية
 والتركية في مكتبة جامعة هامبورج.

وليست لدينا عن حياته غير معلومات قليلة وردت في مراسلات أوفنباخ Uffenbach (المتوفى ١٧٣٧) التي نشرها Schelhorn (جـ ٢ ص ١٦٩٤) في الفترة ما بين عام ١٧٥٣ إلى ١٧٥٦ (جـ ٢ ص ٤٣١ وما يتلوها)، وكذلك ما أضافه الناشر شلهورن من بيانات عن داديخي (ص ٤٣٢ – ٤٣٧).

ففي رسالة بتاريخ ٤ مارس ١٧١٨ كتبها يوهان هينرش بارت Barth إلى اوفنباخ – وكان مولعاً مجمع الكتب، وبقيم في فرانكفورت – يقدم إليه هذا العالم السوري فيقول عنه إنه واسع الاطلاع، درس في روما وباريس، وإنه يتقن العربية والسريانية، كما يحسن اللاتينية واليونانية، وهو مطلع على الشئون الشرقية وأحوال الكنيسة الرومية (اليونانية الشرقية)، وأنه تجول في ألمانيا، وهولنده، وانجلتره.

وينقل شلهورن في ملاحظاته (ص ٤٣٢ – ٤٣٧) عن شارل اتيين جوردان Carolus stephanus

Jordanus قول هذا الأخير: «شاهدت (في ١٧٣٣) في مقهى سلوتر Slaughter (بلندن) السيد الداديخي: إن وجهه يدل على أنه ليس أوروبياً. وهو فيلسوف بغير مطمح ولا كبرياء ، ولا يسعى إلى الظهور ، وهو مفرط الذكاء. وهو يُنصِف السيد لاكروز Mr. la Croze ويعتقد أنه أكبر عالم في أوروبا فها يتصل بمعرفة اللغات الشرقية. وهو يعتبر أن السمعاني رجل لا يتقن إلا معرفة اللغة السريانية ، وأنه لم يحصل علوماً أخرى ، وأنه رجل مفرط الاعتقاد في الخرافات. وقد لاحظ دادیخی أن البابویین (= اتباع البابا) الشرقیین (وهو يقصد: الموارنة) هم في العادة أكثر اعتقاداً في الخرافات من البابويين (كاثوليك روما) أنفسهم. إن هذا العالم (داديخي) يتقن اللغة العربية اتقاناً تاماً. وقد استغرب لأن Sanchoniaton لم يشر أبداً إلى الطوفان؛ ومن رأى هذا الرجل البارع أن من الجنون محاولة التوفيق بينه وبين موسى ».

وينقل عن ليدرلينوس Lederlinus قول جنليوس عن الداديخي « إنه من أنطاكية ، ومسيحي الديانة على مذهب الروم الأرثوذكس ، وقد بلغ من المعرفة باللغة العربية حداً جعله يترجم كل القرآن ، وهو شاب ، من العربية إلى اللاتينية ، مع إيراد كل الألفاظ العربية وما يناظرها في اللاتينية وتحليل نحو العبارات؛ كما أنه ترجم إلى اللاتينية من العربية كتاباً يحتوي على الاركان الأربعة الرئيسية للإسلام ، من تأليف أحمد بن العربية كتاب «مقدمة الغزنوي ، محمد بن سعيد الغزنوي ، ومنه نسخة مخطوطة في محتبتنا » . وهو يقصد كتاب «مقدمة الغزنوي (المتوفى محتبتنا » . وهو يقصد كتاب «مقدمة الغزنوي (المتوفى محتبتنا » . وهو يقصد كتاب «مقدمة الغزنوي (المتوفى محتبتنا » . وهو يقصد كتاب عطوطة في هامبورج تأليف أحمد بن محمد بن سعيد الغزنوي (المتوفى (بأرقام ٥٦ [١]) . وفي جوتا برقم ٣٥٥ [١]) .

وهناك رسالة كتبها - بالفرنسية - الداديخي إلى لاكروز La Croze فيها معلومات طريفة غريبة عن دعاوي بعض هؤلاء السوريين واللبنانيين الذين كانوا يعملون في أوروبا. يقول الداديخي بعد اعتذارات عن عدم كتابته رسائل إلى لاكروز خلال السنوات العشر التي انقضت بعد افتراقهما:

«لما كنت تطلب مني أن أخبرك عن حالي خلال السنوات العشر الماضية ، فإني استبيح لنفسي الحرية في أن أخبرك ، بكلمات قليلة ، كيف أني بعد أن غادرت برلين ، وصلت إلى انجلترة ، وكيف حالي فيها الآن: لما غادرنا برلين – اللورد كارميكل Mylord وأنا – ذهبنا إلى فيينا، وكانت آخر مكان أقمنا فيه في ألمانيا . ومن فيينا ذهبنا مباشرة إلى تورينو ، ولم نكد نستقر بها عشرة أيام حتى حملنا الخوف من الطاعون – الذي كان منتشراً آنذاك في إلى البندقية . وفي هذه المدينة فارقت اللورد كارميكل الذي عاد إلى إلى انجلتره ، لأمور ملحة ، قبل أن يستطيع إتمام رحلته في الطاليا .

«أما أنا ، فقد سافرت إلى بولونيا (ايطاليا) ثم إلى فيرنتسه ، ثم إلى جنوة حيث ركبت السفينة قاصداً إسبانيا . وطالما كنت أتمنى السفر إلى أسبانيا ، ليس فقط لمشاهدة بلاد لا يهتم المسافرون العاديون برؤيتها ، بل وأيضاً لأعرف بنفسي هل صحيح أن هناك ترجمة عربية لتاريخ تتيوس ليڤيوس بأكمله موجودة في مكتبة الأسكوريال . وهو الأمر الذي يؤكده إبراهيم الحقلاني في رسالة إهداء إلى سجييه Chancelier ، إذا لم أكن واهماً . لكني أستطيع أن أؤكد لك أنه بعد الفحص الدقيق طوال ثمانية أيام أقمتها في الاسكوريال ، لم أجد مطلقاً هذه الترجمة المزعومة ، بل وأيضاً لم أجد أية ترجمة لأى كتاب لاتيني أيًّا ما كان ،

على الرغم من أنه يوجد عدد هائل من الخطوطات العربية المكدّسة في خزانة هذه المكتبة ، وكلها مغطاة بالتراب والعناكب ، ومتروكة تحت رحمة الدود ، كما لو كانت مملوءة بالسحر . صحيح أن أحد الرهبان في هذا الدير قد أكّد لى أن النار قد التهمت، منذ خمسين سنة ، كميةً من الخطوطات العربية في هذه المكتبة أكبر بما بقى فيها، وأن هذه الترجمة المزعومة لتاريخ تيتيوس ليڤيوس هي ما التهمه هذا الحريق. لكنني مقتنع الآن بأن كل ما يتعلق بهذه الترجمة ليس إلا أسطورة خرافية اخترعت اختراعاً من أجل التشويق واللذة ، لأن لديّ من الأسباب ما يجعلني أعتقد أن العرب لم يعنوا مطلقاً باللغة اللاتينية كما عنوا باللغة اليونانية ، وتبعاً لذلك لم يفهموها فضلاً عن أن يكونوا قد ترجموا لأي مؤلف لاتيني. ولا أذكر لك [الآن] هذه الأسباب، لأن هذا من شأنه أن يقودني بعيداً، كما أنى لا أشك في أنك تعرف هذه الأسباب خيراً مما أعرف أنا. ولهذا استأنفت سفري.

«ومن أسبانيا انتقلت إلى فرنسا، ومنها إلى الفلاندر وهولنده، فلما لم أجد فيها محلاً لي ، اخترقت البحر وجئت إلى هنا [انجلتره]، حيث عِشْتُ في أول الأمر على حال قلقة. وأخيراً، وبتوصية من دوق رتشموند، عينوني خلفاً لسالومون نجري Negri إلى اللغات الشرقية. ولهذه الوظيفة مرتب ضئيل إلى اللغات الشرقية. ولهذه الوظيفة مرتب ضئيل جداً، يعينني على معاشي، وهانذا أعيش راضياً بحالي، خالياً من قيود الزواج، بغير مطمح ولا هموم، وبالجملة دون أن أعتمد على شيء ومنعزلاً تماماً. وأنت تحكم بهذا على أني أنعم بفراغ كبير.

« وهكذا فإني أرجوك ، يا سيدي إذا كنتُ أستطيع أن أؤدي إليك خدمة وأنا في هذه البلاد [انجلتره] ، أن تشرُّ فني بأوامرك ، وأن تعتقد أنني سأعد نفسي

العربي الأصلي الصحيح.

ويؤخذ على الداديخي أسه أساء تصنيف الخطوطات العربية التي عهد إليه بتصنيفها ،حتى اتهم بأنه دجّال نصاب «قد خدع المستشرقين الألمان » على حسب تعبير عنوان كتاب زوخير.

و « الداد يخي » نسبة إلى قرية تسمى « داديخ » في نواحي سَرْمين بقضاء حَلَب . وينسب إليها أيضاً الشاعر صالح بن إبراهيم المعروف به الداد يخي الحلبي (راجع عنه « سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر » للمرادي (ج ٢ ص ٢٠٩ – ٢١٤). وتشتهر بالبطيخ حتى قيل: لا تأكل البطيخ إلا من داديخ .

### مراجع

- C.F. Seybold: «Der gelhrte Syrer Carolus Dadichi (+1734 in London), Nachfolger Salomo Negri's (+1729)» in ZDMG, Bd. 64, 1910, S. 591-601.
- W. Suchier: C.R. Dadichi, oder wie sich deutache Orientalisten von einem Schwindler düpieren liessen. Halle, 1919.

سعيداً جداً بتلقيها وتنفيذها ، وليس لديّ من لذة أكبر من أن أبرهن لك على احترامي وتقديري لك ، ليس فقط بالأقوال ، بل وأيضاً بالأفعال . لوندرة في ١٠ يونيو ١٧٣٠ » .

وليست لدينا معلومات أخرى عنه. وقد توفي في لندن ، ١٧٣٤ .

أما أن اسمه الأصلي بالعربية هو «دادشي» فهو ما يقترحه زايبولد في مقال له بمجلة ZDMG (جـ ٦٤ ما يقترحه زايبولد في مقال له بمجلة Davidichi سريانياً وهو «داديشوع» فربما كمان همذا هو أصل اسمه، وأقرب رسم إلى Dadichi بالعربية هو: دادشي . غمير أننا لا نعرف من بهن أسماء الأسر السريانية هذا الاسم: دادشي . ولو صح فرض زايبولد لكان رسمه العربي هو: داديشوع – تماماً مثل: بختيشوع ، عبد يشوع ، الخ وهي أسماء منتشرة منذ القرن الثاني الهجري على الأقل بين الأسر السريانية في البلاد العربية . ولهذا فإن فرض زايبولد باطل . في البلاد العربية . ولهذا فإن فرض زايبولد باطل . لهذا جاء نلينو في تعليقة نشرها زايبولد يالى الاسم للسماد (جـ ٢٤ ١٩٢٠) فاهندى إلى الاسم

## دارنبور (ج)

#### JOSEPH NAPHTALI DERENBOURG

(1811-1895)

الرابع في ١٨٥١ ، وصار مصححاً في المطبعة الوطنية في عهد إليه بفهرسة المخطوطات العبرية في المكتبة الوطنية .

وفي ١٨٥٧ أنشأ مدرسة ثانوية للتلاميذ اليهود، ورَأْسها حتى ١٨٦٤.

مستشرق فرنسي يهودي من أصل ألماني .
ولد في ١٨١١ . وعاش مدرساً خصوصياً في
أمستردام من عام ١٨٣٥ إلى عام ١٨٣٨ . ثم استقر
بعد ذلك في باريس ، وحصل على الجنسية الفرنسية في
١٨٤٣ . وقام بتدريس اللغة الألمانية في ليسيه هنري

وانتخب في ١٨٧١ عضواً في أكاديمية النقوش والآداب.

وفي ١٨٧٧ أنشىء له كرسي للغة العبرية وآدابها في «المدرسة العملية للدراسات العليا » (الملحقة بالسوربون).

وأهم مؤلفاته:

۱ - « خرافات لقمان الحكيم » ، ۱۸۵۰.

٢ - « بحث في تاريخ وجغرافبة فلسطين بحسب التلمودات وسائر المصادر الربّانية » ١٨٦٧ .

۳ - «رسائــل أبي الوليــد مروان بن جنــاح
 القرطي » ، بالاشتراك مع ابنه ، ۱۸۸۰ .

٤ - « ترجمتان عبريّتان لـ «كليلة ودمنة » » ،

٥ - «كتاب اللمع » ليونس بن نجاح ، وهو كتاب

في النحو العبري باللغة العربية، ١٨٨٦.

٦ - « النقوش الفينيقية في معبد سيتي في أبيدوس » ، ١٨٨٥ ، بالاشتراك مع ابنه.

٨-« مجموع مؤلف الله الله الله العربية » ، الفيومي » - وهي مؤلفات سعديا بالله العربية » ، ب الاستراك مسع ابنه ، في خمسة مجلدات ١٨٩٣ - ١٨٩٩ . لكن باقى المشروع لم ينجز .

٩ - الجزء الرابع من « محصل النقوش السامية »
 ويتعلق بالنقوش الحميرية والسبائية ١٨٨٩ - ١٨٩٢

### هرتفج دارنبور

#### HARTWIG DERENBOURG

(1844-1908)

ابن یوسف دارنبور.

ولد في ١٨٤٤ في باريس. وصار مدرساً للغة العربية في «مدرسة اللغات الشرقية الحية » في باريس. وصار أستاذاً للغة العربية في «المدرسة العملية للدراسات العليا ». في ١٨٨٥ ، ولكرسي «الإسلام» الذي أنشىء بها وكان هو أول من شغله.

وكان هرتقج أكثر تمكناً في العربية من أبيه. وقد نشر هرتقج الكتب التالية:

۱ - « دبوان النابغة الذبياني » مع تتمة ، ١٨٦٩ .

۲ - «كتاب فيما يلحن فيه العامة »، وقد نشره في الحن المحن في Morgenl Forschung ، ليبتسك ١٨٧٥ ص ١٦٦.

۳ - « الكتـــاب » لسيبويـــه Le livre de ما يليها. لكن طبعة Sibawaih وما يليها. لكن طبعة بولاق «لكتاب سيبويه » ، أفضل من طبعته.

٤ - « المواعظ والاعتبار » لأسامة بن منقذ ،
 ١٨٨٦ ؛ وكان قد عثر على نسخة منه في مكتبة الاسكوريال في ١٨٨٠ أثناء فهرسته لخطوطاتها .

» – « مختارات من قصائد أسامة بن منقذ » – ۱۸۸۹ – ۱۸۸۹ .

٦ - « الفخري في الآداب السلطـانيـة » لابن الطّقطقي، ١٨٩٥.

وكما أشرنا في ترجمة أبيه السابقة ، فإنه تعاون مع أبيه في نشر وتأليف ما أشرنا إليه من كتب . كذلك واصل نشر النقوش الحميرية بعد وفاة أبيه ، كما أصدر ثلاثة مجلدات من الأعمال الكاملة لسعديا الفيومي بالعربية ، وكان أبوه قد أصدر منها مجلدين .

ويأخذ عليه فوك أنه «كان يعوزه التدقيق والمعرفة الوثيقة ؛ كذلك لم يفلح في متابعة تقدم البحث في العلوم الإسلامية » (« السدراسات العربية في أوربا » ، ص ٢٥١).

### مراجع

- W. Bacher: Joseph Derenbourg: sa vie et son oeuvre, 1896.
- V. Scheil: Notice sur la vie et les oeuvres de Hartwig Derenbourg, 1909.

### دفرمري

### **CHARLES DEFREMERY**

(1822-1883)

ولد في كمبريه Cambrai (شمال شرقي فرنسا) في ۸ ديسمبر ۱۸۲۲ ، وتوفي في ۱۸۸۲ . في ۱۸۸۸ .

جاء إلى باريس في ١٨٤٠، وحضر دروس اللغة العربية والفارسبة عند رينو وكوسان دى پرسڤال وكاترمير. وصار موجه دراسات شرقية في المدرسة العملية للدراسات العليا بباريس.

وأخذ في نشر مقالات عديدة في « المجلة الآسيوية » JA، جمعها فيا بعد تحت عنوان : « أبحاث في التاريخ الشرقي » (١٨٥٤ – ١٨٦٢ ) Mémoires d'histoire ( ١٨٦٢ – ١٨٥٤) في جزئين. وكان يكتب أيضاً في « المجلة النقدية » ، و « جريدة العلماء » ، و « المراسلات الأدبة » . و « Correspondence litteraire .

لكن عمله الأساسي هو ترجماته العديدة عن العربية والفارسية. فقد ترجم (سنذكر ترجمة العناوين الفرنسية التي وضعها لهذه الكتب، لا عناوينها

الأصلية في العربية أو الفارسية):

۱ - «تاريخ السلاطين الغوريين » تأليف ميرخوند ، ۱۸۶۶ .

۲ - «تاریخ الساسانیین » تألیف میرخوند، ۱۸٤

٣ - «تاربخ الخانات المغول في التركستان وما
 وراء النهر » تأليف خونديد ، ١٨٥٢ .

. ۱۸۵۸ ، x - x الشاعر سعدي ، ۱۸۵۸ ، x - x

٥ - «رحلة ابن بطوطة في فارس وآسيا الوسطى وآسيا الصغرى » ، ١٨٥٣ - ١٨٥٨ ، في ٤ مجلدات ، وآسيا الصغرى » ، Dr Sanguinetti .

ونشر دفرمري «تاريخ سلاطين خوارزم » تأليف ميرخوند، ١٨٤٢. كندلك نشر «مقتطفات من الجغرافييين والمؤرخيين العرب والفرس، غيير منشورة »، ١٨٤٩.

### دلاڤىدا

### GIORGIO LEVI DELLA VIDA

(1886-1967)

### مستشرق إيطالي

ولسد في ١٢١ أغسطس ١٨٨٦ من أسرة يهوديسة استقرت في ايطاليا منذ وقت طويل. وقضى دراسته الثانوية في جنوة حيث كانت أسرته قد انتقلت بعد نقل أبيه إلى وظيفة كبيرة في بنك إيطاليا Banca نقل أبيه إلى وظيفة كبيرة في بنك إيطاليا d'Italia ثم انتقسل ليڤي إلى رومسا للسدراسات الجامعية، فدخل كلية الآداب في جامعة روما، وحصل منها على ما يعادل الليسانس في ١٩٠٩، وقد حضر على اجنتسيو جوبدي، وكان يزامله في الدراسة ميكلنجلو جويسدي، وجورجيو بسكوالي Pasquali وجوزيي كردنالي Cardinali.

وقبل حصوله على إجازته الجامعية ، قام في عامي ١٩٠٨ و ١٩٠٩ برحلة إلى الشرق ، يصحبه ميكلنجلو جويدي الذي كان أبوه أستاذاً منتدباً في الجامعة المصرية القديمة . وسافر إلى القاهرة فترة ثانية ، في عام ١٩١٠ – ١٩١١ ، وفي أثنائها تعرف إلى كرلو ألفونسو نلينو الذي كان أستاذاً منتدباً في الجامعة المصرية القدعة .

ولما عاد من مصر، في ١٩١١، تعاون مع الأمير ليون كايتان الإسلام الله تأليف كايتاني. وقد أهدى إليه كايتاني الجلد التاسع من هذه «الحوليات» معترفاً بفضله في الإسلام في هذا العمل.

ماذا كان نصيب ليثي دلّاڤيدا في تأليف «حوليات الإسلام » لكايتاني؟ الأمر غير واضح تماماً. هل

اقتصر على ترجمة بعض النصوص العربية ليستفيد منها كيتاني في تحرير كتابه؟ هل كان مجرد جمع مواد وكتابة جذاذات تساعد كيتاني في التأليف؟ هذا هو المفروض، لأن كيتاني لم يذكر أبداً في مقدمة كتابه هذا أن دلاڤيدا قد أسهم بكتابة أية صفحة. لكن ألسنة السوء – وما أكثرها! – زعمت أن ليڤي دلاڤيدا قد كتب صفحات بل وفصولاً عديدة في هذا الكتاب. وقد وصل الاتهام إلى قاعة المحاكم، إذ رفع كيتاني دعوى قذف على من اتهموه بهذه التهمة. وطبعاً كسب القضية، لأن دلاڤيدا لم يشهد أبداً بأنه كتب شيئاً في هذا الكتاب.

وقد ظلت علاقات المودة قائمة بين كيتاني ودلاقيدا حتى آخر حياة كليهما. وقد أهدى دلاقيدا إلى ذكرى كيتاني بحثه عن «معاوية»، وكتب عنه عند وفاته فصلاً جيداً ظهر بعد ذلك في كتابه Fantasmi، وأشرنا إليها في ترجمتنا لحياة كيتاني.

أما سيرته في التدريس، فقد بدأ دلاڤيدا بتدريس اللغة العربية في «المعهد الشرقي» في ناپلي في عامي ١٩١٤ - ١٩١٦ ، وكان من بين تلاميذه، في تلك الفترة أنريكو تشيرولي Enrico Cerulli.

وفي ١٩١٧ فاز في مسابقة الترشيح لكرسى العبرية واللغات السامية المقارنة في جامعة تورينو.

وفي ١٩٢٠ انتقل إلى جامعة روما ، حيث خَلَفَ أَستاذه اجنتسيو جويدي على كرسي اللغات السامية . واستمر في هذا المنصب حتى ١٩٣١ . ذلك أن حكومة

موسوليني اقتضت من كل أساتذة الجامعة الإيطاليين أن يقسموا يمين الولاء للحكومة. لكن دلا ڤيدا كان واحدا من بين الأحد عشر أستاذا الذين رفضوا أن يقسموا هذه اليمين. ولهذا أصدرت الحكومة قراراً بتاريخ أول يناير ١٩٣٢ «بإعفائه من الخدمة »، أي بفصله من الجامعة.

فاشتغل دلاڤيدا في مكتبة الڤاتيكان في الفترة ما بين عام ١٩٣٦ وعام ١٩٣٩، حيث قام بفهرسة الخطوطات العربية الإسلامية الموجودة بها، وتمخض عن ذلك كتابه الجيد: «ثبت بالخطوطات العربية الإسلامية في مكتبة الڤاتيكان» (حاضرة الڤاتيكان، (1٩٣٥). وعقب ذلك بدراسة بعنوان: «أبحاث في تكوين أقدم مجموعة من الخطوطات الشرقية في مكتبة الڤاتيكان» (حاضرة الڤاتيكان، ١٩٣٥). وقد نشر بعد ذلك، في عام ١٩٦٥، «ثبتاً ثانياً بالخطوطات العربية الإسلامية في مكتبة الڤاتيكان» (حاضرة الڤاتيكان).

وإلى جانب هذه الجلدات الثلاثة العظيمة ، كتب دراستين في نفس الموضوع: الأولى بعنوان: «قطع من القرآن محروف كوفية في مكتبة القانيكان» (حاضرة القاتيكان، ١٩٤٧)؛ والثانية بعنوان: «مخطوطات عربية من أهل أسباني في مكتبة القاتيكان» (نشره في كتاب «دراسات على شرف الكردينال الباريدا في كتاب «حاضرة القاتيكان، ١٩٦٢).

وهكذا قدم دلاڤيدا أداة غينة جداً لهداية الباحثين إلى البحت في محطوطات مكتبة الڤاتيكان، ولم يكن لديهم قبل ذلك إلا فهرس عتيق حافل بالمناقص والأخطاء وضعه أحد اللبنانيين ويدعى السمعاني، في القرن الثامن عشر، والثبت الأول الذي وضعه دلاقيدا يتناول بالوصف الموجز الدقيق حوالي

ألف ومائتي مخطوط، والثبت الثاني يتناول ٢٧٦ مخطوطاً معظمها أهداه الكردنال تبوني - وهو عراقي الأصل - إلى مكتبة القاتيكان.

ونعود إلى سيرة دلّاڤيدا. فنقول إنه لما صدرت في الطاليا القوانين المميّزة ضد اليهود في ١٩٣٩، فكر دلاڤيدا في مغادرة ايطاليا. واستطاع الحصول على دعوة من جامعة پنسلڤانيا في الولايات المتحدة الأمريكية ليشغل في فيلادلفيا كرسي اللغات السامية. وسافر إلى الولايات المتحدة قبيل قيام الحرب العالمية الثنانية في ١٩٣٩. واستمر يبدرّس هناك إلى أن انتهت الحرب في ١٩٣٥، واستمر يبدرّس هناك إلى أن روما. وعاد نهائياً إلى روما في عام ١٩٤٧، فشغل كرسي اللغة العبرية واللغات الساميه المقارنة (وقد تحوّل اسم هنذا الكرسي في علم ١٩٤٧، فشغل الفيلولوجيا السامية ») عمّ انتقل منه إلى كرسي «التاريخ الفيلولوجيا السامية ») عمّ انتقل منه إلى كرسي «التاريخ الإسلامي والنظم الإسلامية» (ويسمى الآن كرسي الكرسي حق أحيل إلى التقاعد في ١٩٦١.

وتوفي ليڤي دلاَّڤيدا في ٢٥ نوفمبر ١٩٦٧. أما انتاجه العلمي فيندرج تحت ئلاثة أبواب: ١ - الدراسات العربية والإسلامية.

٢ - اللغات السامية: العبرية، والسريانية.
 ج - النقوش اليونية الحديثة.

أ- أما في ميدان الدراسات العربية والإسلامية فكان أول انتاجه هو دراسة تاريخية كانت من ثمار تعاونه مع كيتاني ، وعنوانها : « خلافة علي وفقاً لكتاب «أنساب الأشراف » للبلاذري » (ظهرت في « مجلة الدراسات السرقية » RSO المجلد السادس ، ١٩١٥). وكان كارل هينرش بكر قد عثر على مخطوط وحيد لكتاب «أنساب الأشراف» للبلاذري في استانبول.

ونشر ألقرت Ahlwardt منه فصلاً. فسدرس ليقي دلا قيداً القسم منه الخاص بخلافة الإمام علي بن أبي طالب اعتاداً على نسخة مصورة حصل عليها كايتابي وقارن بين أقوال البلاذري وأقوال الطبري المناظرة لها ومصادر قديمة أخرى. وبعد ذلك بثلاثة وعشرين عاماً ترجم القسم الخاص بمعاوية في كتاب «أنساب الأشراف»، وذلك تحت عنوان: «حلافة معاوية الأول وفقاً لكتاب: أنساب الأشراف للبلاذري» (روما) ١٩٣٨؛ وعاونته في الترجمة أولجا پنتو Olga.

ثم عني بكتاب «الجمهرة في النّسب » لابن الكلبي ، الذي توجد منه نسخة وحيدة رديئة في الاسكوريال . وكان دلّا ڤيدا يود لو استطاع تحقيقه . وهو مطلب لم يستطع تحقيقه ، وكذلك لم يستطع تحقيقه كَسْكل Caskel ، إذ اقتصر على استخراج جداول الأنساب فيه دون أن ينشر النص كاملاً . وكان من ثمرة عناية دلاّ ڤيدا «مجمهرة النسب » لابن الكلبي أن صار متضلعاً في علم الأنساب عند العرب ، ولهذا عهدت إليه « دائرة للعارف الإسلامية » في طبعتها الأولى بأن يكتب المواد المتعلقة بالأنساب العربية .

وإنما استطاع دلاقيدا أن يحقق نصبن صغيرين في الخيل: أحدهما لهشام ابن الكلبي، والآخر لمحمد بن الأعرابي، وظهرا في مجلد واحد في ليدن، سنة ١٩٣٨. والكِتابان في ذكر أساء الخيل في الجاهلية وأصحاب هذه الخيول، وما تعلق بها من حروب ومنازعات قبلية ومسابقات شعرية. وقد وصلا إلينا في مخطوط محفوظ بالاسكوريال، مخط الجواليقي.

وكتــب مــادة: «العرب » Arabi في «دائرة المعارف الإيطالية ». ونشر مقالات أخرى في التاريخ الإسلامي متنوعة، وقد جمع بعضها في كتاب بعنوان

غريب هو: «نوادر وتسليات عربية وغير عربية » (ميلانو - نابلي ، ١٩٥٩ ( ١٩٥٩ ميلانو - نابلي ، e non arabi على سير لنفر من المستشرقين الإيطاليين كتبها بمناسبة وفاتهم.

أما في ميدان الدراسات الأدبية العربية ، فقد أسهم ليقي دلا ڤيدا بالعديد من الأبحاث الأصيلة ، نذكر منها الأبحاث التالية :

۱ - « حول « طبقـات الشعراء » لمحمـد بن سلّام » ، وهو نقد لنشرة يوسف هل Hell لكتاب ابن سلام هذا (نشر في RSO جـ ۸ ، ۱۹۲۰) .

٢ - «بعض أبيات من الشعر للخليفة يزيد
 الأول » (نشر في مجلة Islamic A جـ ٢، ١٩٢٦).

۳- «بمناسبة السموأل » (مجلة RSO جـ ۱۳ م) .

٤ - «عميره بن جعيل ، شاعر لا وجود له » (مجلة Oriens جـ ١٩٦٣ ، ١٩٦٣).

وكان دلاڤيدا مولعاً بالتحقيقات الدقيقة حول المسائل الصغيرة، وقد كتب في هذا الجال مقالتين حافلتين بالملاحظات والتصحيحات الطريفة - وذلك بعنوان: «نقط ومسائل في التاريخ الأدبي العربي » (نشرتا في RSO جـ ١٩٣١، و جـ ١٩٣١ و ثالثة منها تعليقة على السموأل، وأخرى على الكلبي، وثالثة على الرياضي الكرّجي (بفتح الراء وبالجيم التحتانية) وخطأ من كتبه: الكرّخي (بسكون الراء، وبالخاء الفوقانية)، ورابعة عن كتاب جديد لما شاء الفلكي المنجم، الخ.

ومن الأبحاث المهمة التي كانت ثمرة مقامه في أمريكا وإطلاعه على الخطوطات فيها ، بحث طويل بعنوان: «السسترجمة العربيسسة » لتواريسسخ «أوروسيوس » ، درس فيه هذه الترجمة المحفوظة في

مخطوط بمكتبة جامعة كولومبيا في نيويورك ، ونشر هذا البحث أولاً في «أمشاج جلبياتي » Miscellania هذا البحث أولاً في «أمشاج جلبياتي » Galbiati بعض التنقيح والزيادة في مجلة «الأندلس» (مدريد بعض التنقيح والزيادة في مجلة «الأندلس» (مدريد أوروسيوس العربية هذه (بعنوان: «تاريخ العالم» تأليف أوروسيوس، بيروت، ١٩٨١).

ب- أما عن الميدان الثاني ، وهو اللغات السامية ،
 فقد كتب مقالات في هذا الجال منذ وفت مبكر:

١ - فكتب مقالاً عن « بروسوس المنحول في اللغة السريانية » (في مجلة RSO جـ٣ ص ٧ - ٤٣).

٢ - ومقالاً عن «آداب فيثاغورس في ترجمة سريانية » (RSO جـ ٣ ص ٥٩٥ - ٦١٨).

٣- وكتاباً عن «أطوار بين أقوام البلاد » لان ديصان ، نشر في سلسلة «الكتاب المسيحيين القدماء » التي كانت تصدر بإشراف E. Buonaivti (روما ، ١٩٢١).

2 - وكتب فصلاً بعنوان: «في خصائص الساميين » ضمن كتاب مجموع بعنوان « التاريخ والدين في الشرق السامي » (روما ، ١٩٢٤).

٥- وتوسع في هذا الموضوع في ثلاث محاضرات القاها في الكوليج دي فرانس في باريس وصدرت بعنوان: «الساميّون ودورهم في التاريخ الديني » بالفرنسية (باريس، ١٩٣٨).

۲ - وله متن مدرسي موجز بعنوان : « العبرانيون : تاريخهم ، وديانتهم ، وحضارتهم » (مسينا - روما ، ١٩٢٤).

جـ أما الميدان الثالث، وهو النقوش اليونية الحديثة، فقد تفرد به، لقد قام بقراءة ودراسة

النقوش البونية (الفينيقية) المنقوشة التي عثر عليها في سردينيا، وصقلية وولاية طرابلس في ليبيا. وكانت ثمرة هذه الدراسة عدة مقالات، نذكر منها:

۱ - «النقوش الپونية الحديثة في ولاية طرابلس بليبيا » (نشر في مجلة ١٩٢٧ Libya).

٢ - ««النقوش الپونية الحديثة في حامات لبده Leptis» وهي مدينة رومانية الأصل في ولاية طرابلس بليبيا على ساحل البحر (نشر في مجلة Africa italiana).

۳ « نقوش بنيا Bitia في سردينيا » (نشر في
 « أعمال أكاديبة تورينو » جـ ۷۰ ، ۱۹۳۵).

٤ - « حول نقش بلعتين : لاتينية وپونيه حديثة في لبده الكبرى » (نشر في « أعمال أكاديية تورينو » ،
 ١٩٦٧).

٥ - «ملاحظات على نقش فينيقي في كاراتيپ
 ٢ (نشر في أعمال أكاديمية لنشاي في روما ،
 ١٩٤٩).

وكان ليثي دلاقيدا إنساناً رفيع الأخلاق، دمث الطباع؛ عرفناه في روما حيث كان يقيم في شارع پو Po (رقم ٤)، وجرت بيننا مراسلات بمناسبة ما أهدي إليه أو يهدي هو إلى من مؤلفات. وبعض هذه المراسلات بمثابة مقالات نقدية كان من حقها أن تنشر في إحدى الجلات العلمية خصوصاً في مجلة RSO، لأنها مكتوبة بلغة ايطالية رشيقة. وقد كان دلافيدا، على الرغم من جفاف الموضوعات التي تخصص فيها، ذا أسلوب جميل يمتاز بالحركة والرشاقة وطلاوة العبارة. وبعض رسائله هذه إلى معروض في المعرض الخصص لليثي دلاقيدا في قسم الدراسات الشرقية بجامعة كاليفورنيا في لوس الجلس (بالولايات المتحدة). وربا

281-295; riprod. in Arabeschi e studi islamici, pp 283-301, Napoli, Guida editori, 1973.

- Commemorazine alla Accademi a dei Lincei, nella seduta del 14 nov. 1968, disporsi de: F. Gabrieli,
   O. Moscati, A. Schiaffini, L. Salvatorelli. Celebrazione Lincee, n. 18, Roma, 1969.
- Sabatino Moscati: Ricordo di G. L. della Vida,
   Roma 1968 (Orientis antiqui Collectio, VII); Con una
   Completa bibliografia, a cura della nipote M. G.
   Guzzo Amadasi.

أتيحت لي فرصة لنشر هذه الرسائل بلغتها الأصلية ، وهي الإيطالية .

وكانت زوجته مسيحية ، وكذلك صار أولاده ، أما هو فبقى على ديانة آبائه: اليهودية .

### مراجع

- Francesco Geabrieli: Giorgio Levi dellaVida in Rivista degli Studi Orientali, XLII (1967), pp.

### دوجا

#### **GUSTAVE DUGAT**

(1824 - ...)

مستشرق فرنسي.

ولد في اورانج Orange في ١٨٢٤ ، ودخل مدرسة اللغات الشرقية في باريس. وسافر في بعثة إلى الجزائر في ١٨٤٥ .

وفي ١٨٧٢ كُلّف بتدريس تاريخ وجغرافيا الشعوب الإسلامية في مدرسة اللغات الشرقية.

وانتاجه غزير ، نورد أهمه فيا يلي:

١ - «دراسة عن كتاب زاد المسافر لأبي جعفر أحمد »، وهو كتاب في الطب. مفال في ١٨٥٣ JA
 برقم ٤. وتقع في ٦٧ ص.

1 - « سندالراوي في الصرف الفرنسوي ، لفارس الشدياق ولكستاف دوكيات » - هـذا هو العنوان العربي . أما العنوان الفرنسي فهو Grammaire العربي . أما العنوان الفرنسي فهو française à l'usage des Arabes de L'Alegérie, de Tunis, du Maroc, de l'Egypte et de la Syrie باريس ، المطبعة الامبراطورية ، ١٨٥٤ ، في ١٢٨ ص

٣- «الملك النعمان، أيام سعده وأيام نحسه:
 مستخرج من قصة عنترة. مترجم من العربية مع
 تعليقات ». ظهر في JA برقم ۱، في ٣٥ ص.

٤ - «نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب للمقري » تحقيق بعض المجلد الأول: مقدمة. المجلد الثاني من الكتاب السابع (القسم الثاني) والكتاب الثامن. ليدان ١٨٥٥ - ١٨٦١ في مجلدين.

٥ - ترجمة كتاب الأمير عبد الفادر الجزائري »:

7- «تاريخ المستشرقين في أوروبا ، من القرن الثاني عشر ». باريس ، الثاني عشر ». باريس ، ١٨٥٨ . في مجلسين ، ١٨٦٨ - ١٨٧٠ ، من القطع الصغير ١/١٦ . وقد المنازية المنازية

٧- « تاريخ الفلاسفة والمتكلمين المسلمين من ٦٣٢
 إلى ١٢٥٨ م، مناظر من الحياة الدينية في الشرق »
 باريس، ١٨٧٨، ويقع في ٤٤ + ٣٨٧ ص.

### دو دا

#### HERBERT WIELHELM DUDA

(1900-1975)

مستشرق نمساوي تخصص في الدراسات التركية.

ولد في ۱۸ يناير ۱۹۰۰ في لنتس Linz على نهر الدوناو (الدانوب). وأمضى دراسته الثانوية في براغ (تشيكوسلوڤاكيا). ولما قامت الحرب العالمية الأولى خدم في الجيش الألماني في تركيا ، ومن ثمّ سيتخصص في التركيات. ولما انتهت الحرب، دخل جامعة كارل الألمانية في براغ ١٩١٦ حيث تخصص في الدراسات الشرقية عند الأستاذ ماكس جرينرت Grünert. وتابع الدراسة في جامعة ثيينًا عند الأستاذ فريدرش كريلتس جرايفنه ورست Kraelitz-Creifenhorst وانتقل من ثم إلى جامعة ليبتسك حيث درس على يدى رتشرد هرتمن وأوجُسْت فتىر وفي جامعة ليپتسك أنهى دراساته الجامعية التي استمرت من ١٩١٩ حتى ١٩٢٥ ، وحصل على الدكتوراه الأولى . وعقب ذلك سافر للدراسة في باريس ، حيث اتصل بأستاذ التركيات في « المدرسة الوطنية للغات الشرقية » جان دني Jean Deny، وحصل على دبلوم هذه المدرسة.

وسافر إلى استانبول في ١٩٢٧ وبقي فيها حتى عام ١٩٣٧ ، حيث كان يعمل قارئاً Lektor للصحف التركية ، وناقداً مسرحياً بكتب في مجلة «البريد التركي » ، ثم توفر على البحث العلمي .

وفي عام ١٩٣٢ عاد إلى ألمانيا، وحصل على دكتوراه التأهيل للتدريس من جامعة ليبتسك في ١٩٣٢، وعين فيها مدرساً Privatdozent ، إلى أن عبنت جامعة برسلاو Breslau أستاذاً مساعداً

للتركيات والفيلولوجيا الإسلامية في ١٩٣٦. وعمل أستاذاً زائراً في جامعة صوفيا. وأخيراً صار أستاذاً ذا كرسي في جامعة ثيينا في ١٩٤٣، أستاذاً للتركيات وعلم الإسلام، واستمر في هذا المنصب إلى حين تقاعده في عام ١٩٧٠.

تخصص دودا في التركيات ، كما قلنا . وكانت باكورة انتاجه بحثاً بعنوان : «لغة حكايات قيرق وزير » (ليپتسك ، ١٩٣٠) ، وقد درس فيه تطور اللغة التركية العثانية الوسطى . كذلك اهنم بالتركية الحديثة ، وبمحاولات الإصلاح اللغوي في تركيا في عهد كمال أتاتورك .

وإلى جانب الاهتام باللغة التركية ، الوسطى منها والحديثة ، عني بدراسة تاريخ الدولة العثانية ، فتوفر على الونائق العثانية في كوبنهاجن ، ودرس تاريخ التنقلات في البلقان ، والمشاكل المحلية والاجتاعية في دول البلقان في عهد السيطرة التركية ، وتمخض عن ذلك كتابه «دراسات تركية بلقانية » (ڤيينا، ذلك كتابه «دراسات تركية بلقانية » (ڤيينا، بلاجقة الروم ، وهو المصدر الأساسي في هذا الجال، سلاجقة الروم ، وهو المصدر الأساسي في هذا الجال، وقد كتب باللغة الفارسية . وزود الترجمة بتعليقات اضافية . وظهرت الترجمة بعنوان : «تاريخ السلاجقة البن بيبي » (كوبنهاجن ، ١٩٥٩) .

والميدان الثالث في دراساته التركية كان هو الشعر التركي، التركي، التركي، التركي، الذي يعد من أوائل شعراء الترك، وهو يونس عمرو،

وعنوانها: «يونس عمرو» (استانبول ١٩٢٩)، كما نشر دراسة عن شاعر رمزي حديث هو أحمد هاشم بعنوان: «أحمد هــــاشم: شاعر تركي في العصر الحاضم» (برلن ١٩٢٩).

وكان طبيعياً أن يعنى بالشعر الفارسي، إذ هو النموذج الرئيسي للشعر الـتركي. فبحـث في قصـة فرهاد وشيرين، وتمخضت هذه الدراسة عن كتاب بعنوان: «فرهاد وشيرين: التاريخ الأدبي لمادة أسطورية فارسية» (پراغ - باريس - ليپتسك، 19۳۳). وازداد اهتامه بالشعر الفارسي ابتداء من 1920. فترجم قصيدة ساخرة للشاعر عُبَيْد زاكاني عنوانها: «موش وكربـه» («القـط والفـار»، زلتسبورج ١٩٤٧).

وأسس « مجلة التعليم العالي النمساوي » في ١٩٤١ ، واستمر يديرها ويرئس تحريرها حتى ١٩٧١ .

ومن الكتب الموجهة إلى عامة الجمهور كتابه بعنوان: «من الخلافة إلى الجمهورية » (ڤيينا، ١٩٤٨) وفيه يعرض تطور التاريخ العثماني إلى تركيا الحديثة.

وأشرف على طبعة جديدة لكتاب يوسف فون همر - پورجشتل: «تاريخ الدولة العثانية » (جراتس، ١٩٦٣).

### مراجع

- Wilhelm Heinz: «Herbert Wilhelm Duda», in ZDMG, Bd. 128 (1978), S.L-4.

### دورن

### JOHANNES-ALBRECHT - BERUHARD DORN (1805-1881)

ولد في Schenerfeld (قرية في دوقية ساكس كوبرج) في ١١ مايو ١٨٠٥. ودخل المدرسة الثانوية في كوبورج. ثم دخل جامعة هله وجامعة ليپتسك حيث تخصص في اللاهوت، واللغات الشرقية فيا بين عام ١٨٢٢ وعام ١٨٢٥. ففي هله حضر دروس أشهر علماء اللغة العبرية. وهو جزينوس Wegscheider ونياير حضر دروس فيجشيدر Wegscheider ونياير على الدكتوراه في الفلسفة وعلى درجة الماجستير

Magister وعين فيها في ١٨٢٥، مدرساً مساعداً Privatdozent في اللغات الشرقية وكانت رسالته للدكتوراه بعنوان: «شرح المزامير باللغة الحبشية ».

ودعته الحكومة الروسية ليشغل كرسي اللغات الشرقية في جامعة خاركوف، فتخلى عن عمله مدرساً مساعداً في جامعة ليپتسك، وبادر إلى تلبية الدعوة التي جاءته من حكومة روسيا.

لكنه قبل ذهابه إلى روسيا سافر إلى هامبورج ١٨٢٦ ، وبتي فيها قرابة ٨ أشهر، ومنها سافر إلى لندن حيث أمضى عامين (١٨٢٧ - ١٨٢٩) من أجل

الاطلاع على الخطوطات الشرقية المحفوظة في مكتبات هامبورج ولندن ، كذلك زار اكسفورد للاطلاع على ما فيها من مخطوطات شرقية .

وفي ١٨٢٩ غادر لندن متوجهاً إلى خاركوف، معرّجاً في الطريق على باريس، حيث تعرف على بعض المستشرقين: سيلقستر دي ساسي، ابسل رموزا، كلاپروت Klaproth، الخ.

ووصل خاركوف في اكتوبر ١٨٢٩، وقضى فيها ست سنوات (١٨٢٩ - ١٨٣٥) قام أثناءها بتدريس اللغات الشرقية، واللغة الانجليزية. وفي إبان هذه الإقامة أرسلته جامعة خاركوف إلى ثلنا Wilna عاصمة لتوانيا، لدراسة بعض المسائل العلمية وذلك في العام الدراسي ١٨٣٥ - ١٨٣٥.

وعين في عام ١٨٣٥ أستاذاً للتاريخ والآداب الشرقية في المعهد الآسيوي في بطرسبورج، وكان تابعاً لوزارة الخارجبة الروسية. فسافر إلى بطرسبورج في ١٨٣٥. واختير عضواً في الأكاديية الامبراطورية للعلوم في ١٨٣٩، وكتب تاريخاً لهذه الأكاديية صدر ١٨٤٦. ولما أنهى كرسي تاريخ الشرق في ١٨٤٣، نقل دورن في ١٨٤٤ أميناً للمكتبسة في المكتبسة الامبراطورية العامة، فأكب على دراسة المخطوطات الشرقية الموجودة بها، وكتب مقالات للتعريف بها.

وخلال السنوات ١٨٣٨ - ١٨٤٢ كان يدرس اللغة السنسكريتية ، وخلال السنوات ١٨٥٥ - ١٨٥٧ كان يدرس اللغة الأفغانية - الپشتو ، في جامعة بطرسبرج . وكانت هذه هي المرة الأولى التي تدرس فيها اللغة الأفغانية في الجامعة .

وفي عام ١٨٥٩ قام دورن برحلة علمية في ألمانيا، وانجلترة، وهولنده. ودعاه القسم القوقازي في الجمعية الجغرافية الروسية إلى القيام برحلة في القوقاز،

فزار إقليم القوقاز في عام ١٨٦٠ – ١٨٦١ ، وزار المقاطعات الجنوبية المجيطة ببحر الخزر، أعني: مازندران وكيلان (في شمالي إيران) ، وقدعاد من هذه الرحلة بنقوش عديدة تتعلق بتاريخ هذه البلاد، وبواد ثمينة لدراسته: مازندران، وكيلان، وتاليه وثات. ومن ثمار هذه الرحلة نشرته لديوان أشعار الشاعر المازندراني أمير پسيوري، وتوفي دورن في ٣١ مايو ١٨٨١ في بطرسبرج.

أما انتاجه العلمي فيندرج في الميادين التالية: أ- تاريخ الأفغان ولغاتهم وآدابهم ، وكذلك تاريخ وآداب ولهجات مازندران وكيلان وبلاد القوقاز.

ب- الآثار الإسلامية ، والنقود ، وآلات الرصد ،
 وأصداف الطلسات .

ج- وصف الخطوطات الشرقية.

د - النقود الفهلوية.

هـ- اللاهوت المسيحي.

#### \* \* \*

أً - تاريخ الأفغان ولغاتهم وآدابهم وكذلك آداب مازندران وكيلان.

١ – «تاريخ الأفغان»، تأليف نعمة الله، ترجمه من الفارسية إلى الإنجليزية، في مجلسين، لندن
 ١٨٢٩ – ١٨٣٦.

٢ - غاذج من ديوان الشاعر الأفغاني عبد الرحمن («مضبطة أكاديية سان بطرسبورج» جدا ص ٥٤، ١٨٣٦).

٣ - أساء القبائل الأفغانية (المضبطة المذكورة،
 ج-٢، ١٨٣٧، ص ٢٥٧).

٤ - بحث في تاريخ قبيلة يوسفسي الأفغانية (المضبطة المذكورة جـ٤، ١٨٣٨، ص٢).

٥ - ملاحظات نحوية على لغة الپشتو الأفغانية
 (المضبطة الذكورة ، جـ ٦ ، ١٨٣٩ ، ص ٢١٠).

٦- ملاحظات نحوية على لغة الپشتو (منشورات أكاديمية بطرسبورج، جـ٥ ص١).

٧- حول مخطوط سادس لتاريخ الأفغان تأليف نعمة الله (المضبطة المذكورة، جـ ١٨٤١،١٠٠، ص٢٠٣).

٨- ملحق لنحو اللغة الأفغانية (المضبطة المذكورة، جـ١٠ ص ٣٥٦).

٩- مختارات من الكتاب الأفغان (منشورات أكاديمية بطرسبورج، جـ٥ ص ٥٨١ – ١٨٤٥).

۱۰ - « مختارات من لغة الپشتو، مع معجم صغير أفغاني - انجليزي. بطرسبورج، ١٨٤٧ في ٦٤٠ ص

۱۱ - تاریخ طبرستان ، محسب خوندید . بطرسبورج ، ۱۸۵۰ .

۱۲ - تاریخ طبرستان لظهیر السن. النص الفارسی . بطرسبورج ، ۱۸۵۰ .

۱۳ - تاريخ الخانين ، لعلي بن شمس الدبن . النص الفارسي . بطرسبورج ، ۱۸۵۷ .

١٤ - تاريخ كيلان ، تأليف عبد الفتاح فومني ،
 عن السنوات ٩٢٣ - ١٠٣٨ هـ (١٥١٧ - ١٦٢٨ م) .
 النص الفارسي ، ١٨٥٨ .

١٥ - بحث في لهجة مازندران، كتبه بالتعاون مع ميرزا محمد شافي، الملحق بسفارة إيران في بطرسبورج وبلده برفروس في مازندران. بطرسبورج، ١٨٦٠.

١٦ - الشاعر المسازنسدراني أمسير بسيوري. بطرسبورج، ١٨٦٦.

۱۷ - أبحاث في تاريخ بلاد القوقاز وشعوبها ، بحسب مصادر شرفية (مطبعة أكساديية سان

بطرسبورج ، جـ٧ ص ١٠١ ، ١٨٤٠).

۱۸ – محاولة في تاريخ الشروالنشاهيين. منشورات أكادبمية سان بطرسبورج، جـ ٤، ١٨٤٠، ص ٥٢٣.

١٩ - الأخبار التي أوردها الطبري عن الخزر (المضبطة التاريخية جـ ١ ص ٤٣ ، ١٨٤٢).

۰۲۰ تــاریــخ شروان تحت حــکم الولاة والخانات - منشورات أكاديمية سان بطرسبورج جـ٥ ص ١٨٤٥ ، ٣١٧ .

ب- وفي ميدان النقود كتب عدة مقالات عن مجموعة النقود المحفوظة في المتحف الآسيوي، وعن الآلات الفلكية عند العرب.

جـ- كـذلـك كتـب الكثـير من المقـالات عن الخطوطات الموجودة في مكتبة سان بطرسبورج وكان يعمل أميناً لها. وأهم ما كتبه في هذا الباب هو:

فهرست الخطوطات الشرقية ، في المكتبة القيصرية العامية في سان بطرسبورج (بالفرنسية). سان بطرسبورج ، ١٨٥٢ .

د- وكتب مقالات عديدة عن بعض النقود الفهلوية.

هـ وفي ميدان اللاهوت المسيحي كتب رسالته عن: «شرح المزامير باللغة الحبسية »، ليپتسك، ١٨٢٥. وكتب مقالاً عن «الترجمة الفارسية لللأناجيل الأربعة » وهي الترجمة التي أمر بها نادرشاه (المضبطة التاريخية جـ٥ ص ٦٥)، ومقالاً آخر عن «الترجمة العربية للعهد الجديد من الكتاب المقدس » (إنتاج المعربية للعهد الجديد من الكتاب المقدس » (إنتاج السيوية جـ٤، ص ٢٠٣).

### مراجع

- G. Dugat: Hist, des Orientalistes, t. I, pp. 72-99.

### دوزي

### REINHART DOZY

### (1820-1883)

مستشرق هولندي عظيم ، اشتهر خصوصاً بأبحاثه في تاريخ العرب في أسبانيا وبمعجمه: «تكملة المعاجم العربية ». ولد في ٢١ فبراير ١٩٢٠ في مدينة ليدن. وينحدر من أسرة أصلها من قالنسيين في فرنسا وتصاهرت مع أسرة اسخولتنس Schultens التي منها المستشرق الكبير ألبرت اسخولتنس وجان جاك اسخولتنس.

ومنذ صباه الباكر أولع رينهرت دوزي باللغات . ودخل جامعة ليدن في ١٨٣٧ ، فأبدى تفوقاً ظاهراً على أقرانه في اللغات والآداب الحديثة . فأتقن الفرنسية والانجليزية والألمانية والإيطالية . وأكبى على دراسة اللغة الألمانية في العصر الوسيط : فدرس ملحمة «النيبلونجن » Nibelungen التي هي بمثابة «إلياذة » الألمان . وأخذ في دراسة اللغة العربية على يدي ناظر إحدى المدارس الثانوية ، قبل دخوله الجامعة . فلما دخل جامعة ليدن واصل دراسة العربية على يدي الأستاذ قايرز واصل دراسة العربية على يدي والكلدانية والسريانية . وكان قايرز في الوقت نفسه مديراً لقسم الخطوطات العربية في مكتبة ليدن .

وأعلن المعهد الملكي الهولندي، في جلسته بتاريخ ١٦ ديسمبر ١٨٤١، عن مسابقة عامة لكتابة بحث عن «الملابس العربية لكلا الجنسين (الرجل والمرأة) في مختلف الأزمنة ومختلف البلاد ». فاشترك دوزي في هذه المسابقة، وهو لا يزال طالباً بعد في جامعة ليدن، مع أنها مسابقة عامة لكل الباحثين في مختلف بلاد أوروبا، وفاز دوزي بالجائزة في ٢٠ نوفمبر ١٨٤٣.

لكن هذا الكتاب لم يظهر إلا في ١٨٤٥ تحت عنوان: «معجم مفصل بأسماء الملابس عند العرب» (ويقع في ٨ + ٢٤١ ص من قطع الثمن؛ أمستردام، ١٨٤٥) وقد كتبه باللغة الفرنسية التي ستكون لغته الأولى فيا يكتب من أبحاث وكتب.

وفي الوقت نفسه أشار عليه أستاذه ڤايرز بموضوع كتابه: «أخبار بني عبّاد عند الكتاب العرب »، وجعل من الست ملازم الأولى منه موضوعاً لرسالة الدكتوراه في الآداب، فحصل على الدكتوراه في أول مارس ١٨٤٤.

ثم ترجم تاريخ بني زيان في تلمسان وكان مخطوطاً ، وزوده بتعليقات ، ونشر الترجمة مع تعليقاتها في عسدد من « المجلسة الآسيوية » ١٨ (مسايو ويونيو ١٨٤٤) .

وفي صيف ١٨٤٤ قام برحلة ، بصحبة زوجته التي بنى بها منذ قليل ، إلى ألمانيا ، فوصل إلى مدينة جوتا ونيها مكتبة حافلة بنفائس الخطوطات العربية . فأقام في جوتا ثمانية أيام ، وتردد على هذه المكتبة فاكتشف فيها وجود الجزء الشالت من «الذخيرة في أخبار الجزيرة » لابن بسام الشنتريني ، وكان فهرس المكتبة قد ذكره على أنه مجلد ممزق من «نفح الطيب » للمقري . وقد وجد دوزي في هذا الجزء الثالث من «الذخيرة » لابن بسام معلومات الجزء الثالث من «الذخيرة » لابن بسام معلومات نفيسة جديدة عن السيد القمبيطور في الروايات العربية . وحصل دوزي على إذن من المكتبة باستعارة العربية . وحصل دوزي على إذن من المكتبة باستعارة

overted by Till Combine - (no stamps are applied by registered version)

هذا المخطوط وكثير غيره. وزار أيضاً ليپتسك حيث تعرّف إلى المستشرق اللغوي العظيم فليشر Fleischer.

وفي السنة التالية - ١٨٤٥ - سافر إلى انجلترة ، ابتغاء أن ينسخ المواضع التي تهمه من الجلد الثاني من « الذخيرة » الموجود في أكسفورد ، وهي مواضع تتعلق ببني عبّاد . وفي الوقت نفسه قام بنسخ صفحات أخرى

لم يكن عنواناها معروفين في هولندة. ونشر نتائج هذه الرحلة العلمية ضمن «منشورات اتحاد تشجيع الآداب الهولندية »، ١٨٤٥.

وفي ١٨٤٦ صدر الجزء الأول من كتابه: «أخبار بني عبّاد عند الكُتّاب العرب » (ليدن، عند الناشر (Brill).



من الخطوطات العربية في أكسفورد ولندن، كما أنه اطلع على بعض الخطوطات (الهولندية) الراجعة إلى العصور الوسطى، واكتشف الكثير من المؤلفات، خصوصاً قصيدتين طويلتين، في مخطوط في أكسفورد،

وصدر الجزء الثاني في ١٨٥٢ (ليدن ، بريل ، في ٢٨٧) ، والجزء الثالث في ١٨٦٣ وفيه أكمل وصحح ما في الجزئين الأول والثاني (ليدن ، ١٨٦٣ ، ويقع في ٢٥٠٠ ص).

وهذا الكتاب بأجزائه الثلاثة لا يزال أوسع بحث عن بني عبّاد ، ملوك إشبيلية .

وعين دوزي في ١٨٤٦ محيافظياً مساعيداً للمخطوطات الشرقية؛ وكلّف بتصنيف فهرس لها.

وكان قد أعلن في ديسمبر ١٨٤٥ عن مشروع لتحقيق نصوص عربية ، فاشترك في اقتناء ما يصدر منه عدد وافي لتغطية نفقات المشروع ، إلى جانب ما قدم إلى المشروع من منح . وأصدر دوزي أول كتاب وهو: «شرح تاريخي على قصيدة ابن عبدون ، تأليف ابن بدرون » ، وهو تحقيق ينشر لأول مرة لـ «شرح ابن بدرون على قصيدة ابن عبدون» . وقد صدر نشرته ابن بدرون على قصيدة ابن عبدون» . وقد صدر نشرته عقدمة ضافية ، وزوده بتعليقات ومعجم وفهرس وصدر في مجلد من حجم الثمن في ١٨٤٦ – ١٨٤٨ ، ليدن ، عند الناشر بريل Brill في ١٢٨ + ٢٢٨ مفحة . وقصيدة ابن عبدون تدور حول سقوط دولة الحفصيين ، أمراء بطليوس .

وتلاذلك بكتاب عنوانه «تعليقات على بعض الخطوطات العربية » – عام ١٨٤٧ – ١٨٥١ (ليدن بريل في ٢٦٠ ص). وفي هذا الكتاب نشر دوزي فصولاً مستخلصة من كتاب «الحُلّة السِّيراء » لابن الأبار، تتعلق بالتاريخ السياسي والأدبي للمسلمين في أسبانيا. «والحلة السيراء » يحتوي على تراجم لأشخاص من القرن الشاني حتى القرن السادس للهجرة، يتخللها إيراد لأشعار.

وتلاه تاريخ الموحدين لعبد الواحد المراكشي . وقد نشر على حساب اللجنة الانجليزية لنشر النصوص الشرقية ، ليدن ، ١٨٤٧ (عند الناشر Luchtmans ، ويقع في ٢٢ + ٢٩٠٠ ص).

وأخذ في نشر عدة مقالات نذكر منها:

۱ - «رسائل عن بعض الكلمات العربية »

الموجودة ، في الفصل ٢٦٤ من التاريخ القطالوني تأليف آن رامون مونتانر En Ramon Muntaner (« المجلة الآسبوية »، أغسطس ، ١٨٤٧ ).

٢ - «ثلاث مقالات طويلة » عن الأدب الإسباني
 في العصر الوسيط (في مجلة ١٨٤٨ Gids ).

٣- تحليل لمقالة كتبها دفرميري عن «أسراء الأمراء» («الجلة الآسيوية» نوفمبر - ديسمبر ١٨٤٨).

ونعود إلى النصوص والدراسات ، فنجده يصدر:
- «البيان المغرب » لابن عذارى ، محققاً لأول مرة ، مع مقدمة وتعليقات ومعجم ، في جزئين . وتقع مقدمته في ١١٩ ص ، ومعجم في ٤ ص ؛ أما النص العربي فيقسع في ٦٤٩ ص . (ليسدن ، بريسل ، ١٨٤٨ – ١٨٥١) .

- «أبحاث في التاريخ السياسي والأدبي لأسبانيا خلال العصر الوسيط » جد ١ ١٨٤٩ (ليدن ، بريل ، في ١١ + ١١٧ ص). وأعاد طبعه مرة ثانية معدّلة جداً ، في مجلسين ١٨٦٠. وفيه صحح كثيراً من الأخطاء التي وقع فيها الباحثون الأوروبيون الذين كتبوا عن تاريخ المسلمين في أسبانيا . وفيه فصل جيد عن السيد القمبيطور ، فيه حاول أن يحلّ كل المشاكل التاريخية والنقدية والأدبية ، التي تتعلق بوجود هذه الشخصية الغريبة والمصادر التي امتتح منها المؤرخون السابقون عليه .

وقد قلنا إنه كلّف بعمل فهرس للمخطوطات العربية في مكتبة ليدن. فقام بهذه المهمة ، وصدر الجزآن الأول والثاني بعنوان: «فهرس الخطوطات الشرقية في مكتبة أكاديمية (جامعة) ليدن » وذلك في عام ١٨٥١ ، لدى الناشر بريل.

وكان دوزي من أتباع الحزب اللبرالي ، فصار

رئيسه توربكه Thorbecke أستاذ القانون في جامعة ليدن ، وزيراً للداخلية ، وكان يعرف دوزي لأسباب حزبية . فأنقذ دوزي من عمله في قسم المخطوطات ، الذي لم يكن راتبه فيه إلا ثمانمائة فلورين سنوياً ، وعيّنه أستاذاً لكرسي التاريخ العام الذي كان شاغراً ، وذلك في مستهل ١٨٥٠ . وكانت محاضرته الاستهلالالية ، وقد ألقاها في ٩ مارس ١٨٥٠ ، بعنوان : «في التأثير المفيد الذي كان للثورات في فرنسا ، ابتداء من ١٨٥٩ ، على دراسة تاريخ العصر الوسيط » . وقد نشرت هذه المحاضرة في «حوليات الجامعات » .

وابتداء من عام ١٨٥١ وطوال عشر سنوات تفرغ دوزي لتأليف كتابه الأساسي وهو: «تاريخ المسلمين في أسبانيا » ويمتد من بداية فتح الأندلس حتى مجيء المرابطين، أعني من سنة ٧١١ إلى سنة ١١١٠. ويقع في ٤ مجلدات، تستغرق ٨+ ١٤٦٠ ص. وقد صدر ١٨٦١ لدى الناشر بريل Brill في ليدن.

وقد رجع دوزي إلى كل – أو جل – الخطوطات المتعلقة بتاريخ المسلمين في أسبانيا ، والموجودة في أوروبا . يقول في المقدمة : «بندلت وسعي في أن أعرض – بأوسع تفصبل – الأحوال التي بدت لي ممثلة خير تمثيل للعصور التي تناولتها ، ولم أتردد أحياناً في أن أمزج بمآسي الحياة الوقائع الشخصية ، لأنني من أولئك الذين يعتقدون أن الباحثين كثيراً ما ينسون هذه الألوان العابرة ، وهذه الحواشي الغريبة ، وهذه المناظر الأخلاقية التي بدونها يكون التاريخ الكبير شاحباً وخالياً من الطعم . »

ومن هنا تراه يعرض تفاصيل عن أخلاق الناس، من شأنها أن توضّح الخصائص البارزة للفترة التي عملوا فيها. ومن أجل فهم تاريخ المسلمين في أسبانيا، رأى

من الضروري الصعود إلى القبائل العربية في عهد النبي والخلفاء الأمويين ، لأنها هي التي قامت بفتح أسبانيا ، وستستقر منها جاعات كبيرة هاجرت مع الفاتحين ، تحمل معها أحقادها ومنافساتها . ولهذا نرى دوزي في المجلد الأول ، ويحمل عنواناً فرعياً هو: الحروب الأهلية ، يبين خصائص العرب ، ويتحدث عن نشوء الإسلام وعن المنازعات التي تلت وفاة النبي ، والتي امتدت حتى وصلت إلى أسبانيا بين المهاجرين إليها من القبائل العربية .

أما المجلد الثاني ، وعنوانه الفرعي: النصارى والمرتدون ، فيقدم لنا صورة حية عن أسبانيا في عهد الرومان والقوط الغربيين ؛ ويتلو ذلك بالكلام عن فتح أسبانيا على يد المسلمين بقيادة طارق بن زياد وموسى بن نصير ، ويتابع تاريخ الفتح وفقاً لتسلسله التاريخي .

وخصص الجزء الثالث لعصر «الخلافة» في أسبانيا الذي بدأ بعبد الرحمن الداخل أو الأول، ويتناول خصوصاً خلافة عبد الرحمن الثالث، والحكم. ويكرس فصلاً ممتازاً أو أصيلاً عن المنصور بن أبي عام.

ويبدأ المجلد الرابع، وعنوانه الفرعي: «الحكام الصغيار»، من موت هشام الشياليين (في عيام ٢٧٧ هـ = ١٠٣٦ م)، حيث بدأ الحلال سلطان العرب وتشتت الملك بين أيدي قواد من البربر وبعض الأسر النبيلة. وفي هذا الجزء فصل رائع عن بني عباد ملوك أشبيلية، وهم الذين كرس لهم دوزي قبل ذلك دراسات عديدة أشرنا إليها من قبل. وينتهي هذا المجلد الرابع، وبه يختم الكتاب، عند مجيء المرابطين فاتحين لأسبانيا.

ويعد كتاب « تاريخ المسلمين في أسبانيا » من أكبر

الأعمال التاريخية التي كتبها المستشرقون ، وقد قام ليقى پروفنصال بإعادة طبعة وتجديده .

ولما أصدر سيمونت Simonet كتابه بعنوان: «وصف مملكة غرناطة تحت حكم بني نصر، استناداً إلى المؤلفين العرب، مسع نشر نسمس لمحمسد بن الخطيب» - كتب دوزي مقالاً مهماً نشر في مجلة نصر رسالة ابن الخطيب؛ والاقتراحات التي افترضها نص رسالة ابن الخطيب؛ والاقتراحات التي افترضها دوزي لتصحيح مواضع من النص قد أيد معظمها مخطوطان آخران، راجعهما M.J. Müller ونشر مراجعته في كتابه Beitrage.

وتوجه إليه الناشر الهولندي كروسان Kruseman ليكتب الفصل الخاص بتاريخ الإسلام، في كتاب عن تاريخ الأديان الكبرى. فكتب دوزي هذا الفصل، بعنوان: «تاريخ الإسلام»، ويتناول تاريخ الإسلام من عهد النبي محمد حتى عام ١٨٦٣، أي العام الذي كتب فيه ونشر هذا الفصل. وهو كتاب بسيط قصد به عامة القراء.

وألهمه ذلك كتابة كتاب عن: «اليهود في مكة » (١٨٦٤). وقوبل هذا الكتاب بتمجيد كبير في هولندة، وبحملة مريرة من جانب اليهود في ألمانيا.

ويعود دوزي إلى دراسات، اللغوية المعجمية ، فيصدر ما يلي :

١ - «ثبتاً شارحاً للكلمات الهولندية المأخوذة من العربية والعبرية والكلدانية والفارسية والتركية »،
 ١٨٦٧.

٢ - «معجم الألفاظ الأسبانية والبرتغالية
 المأخوذة من اللغة العربية ». (ليدن ، عند الناشر
 بريل ، ١٨٦٩ ، في ٤٢٤ ص).

وفي مقدمة هذا الكتاب الأخير يتحدث دوزي عن مشروع كتاب يشتغل فيه ، يهدف منه إلى إعادة كتابة كتحصاب: « المعجم العربي Pedro de Alcala . لكنه بطرس القلعاوي Pedro de Alcala . لكنه بدلا من ذلك ، رأى من الأفضل أن ينشر ما جمعه من تعليقات لغوية ليكمل بها المعاجم العربية المعروفة . وهذه التعليقات تتعلق خصوصاً باللهجات المحلية العربية في أسبانيا وشالي أفريقية .

فكان عن ذلك كتابه العظيم الثاني ، وهو: «تكملة (أو: ملحق) المعاجم العربية » Supplément aux (أو: ملحق) للعاجم العربية ،

وهذا المعجم مفيد للغاية ، خصوصاً في فهم النصوص التاريخية والجغرافية الخاصة بالمؤلفين الأندلسيين والمغاربة . فهو يورد اللفظ - حسب الترتيب الأبجدي العربي - ويتلوه بشرح المعاني التي استعمل بها ، لدى مختلف المؤلفين وأحياناً بحسب البلدان والمناطق ، ويزود هذا كله بإشارات إلى المواضع في المؤلفين العرب ، التي ورد فيها هذا الاستعمال . وهذه الألفاظ التي يوردها هي إما كلمات عامية ، أو كلمات عربية فصيحة لكنها استعملت بمعان غير تلك الواردة في المعاجم العربية الفصيحة (مثل غير تلك الواردة في المعاجم العربية الفصيحة (مثل «الصحاح » ، إلخ إلخ) . وغالبية هذه الألفاظ ، أو الصحاح » ، إلخ إلخ) . وغالبية هذه الألفاظ ، أو الصناعات ، والحياة اليومية ، والأدوات ، والحرف المختلفة .

أما المقالات التي كتبها دوزي في نقد الكتب فعديدة . ومهمة ، ونجتزي هنا بذكر أهمها :

۱ - نقد ترجمة دي سلان لمقدمة ابن خلدون ، ويقع في ۸۰ صفحة ، ونشر في «الجلة الآسيوية » عدد

أغسطس، وسبتمبر ١٨٦٩.

۲- نقد كتاب «إسهامات في تاريخ العرب المغاربة » M.J. Müller: Beitrage Zur Geschichte der Westlichen Araber. ونشر في 20MG ١٨٦٦ ص 31٤ وما يتلوها.

۳ - نقــد لرسالــنى أرنست ريـنان: «ابن رشد والرشدية» و « الفادفة المشائية عند السريان» - نشر
 في JA يوليو ۱۸۵۳.

٤ - نقد لنشرة وترجمة «رحلة ابن بطوطة » ، التي

قام بها دفرمري وسنجنتي Defrémery و Sanguinetti و الفرنسية . ونشر في «حوليات جيتنجن » عدد ٢٥ فبراير ١٨٦٠ وأخيراً نشير إلى أن دوزي بالتعاون مع دي خويه ، قد نشر وترجم «جغرافية ، الإدريسي » («نزهة المشتاق في اختراق الآفاق ») ، مع تعليقات ومعجم ، ١٨٦٦ . – وتوفي دوزي في ليدن ١٨٨٣ .

### مراجع

- Gustave Dugat: Histoire des Orientalistes de l'Europe, du XII e au XIX siècle, tome second, pp. 44-65. Paris, 1870.

# دومباي FRANZ VON DOMBAY (1758-1810)

Idiomatis Usum الذي ظهر ١٨٠٠. وقد اقتصر فيه على لهجة أهل طنجة (المغرب). ويعد كتابه هذا أول بحث مفرد في اللهجة المغربية وأول إسهام علمى في البحت في اللهجات العربية.

ترجمان غساوي ، كان يتقن اللهجة العرببة في المغرب. وله كتاب بعنوان: «نحو اللغة المغربية العربية مع استعمالات اللغة العامية » Grammatica للعربية مع استعمالات اللغة العامية » Linguae Mauro-Arabicae juxta vernaculi

#### ديبو

#### LOUIS DUBEUX

(1798-1863)

مستشرق فرنسي

ولد في لشبونة (البرتغال) وهو من أسرة فرنسية. وأرسل في صباه إلى باريس، حيث تلقى دراساته. وعين في ١٨١٦ في المكتبة الوطنية (الملكية آنذاك)، وترقى في وظائفها حتى صار محافظاً مساعداً. ثم تركها

في ١٨٤٨ ليشغل كرسي اللغة التركية في مدرسة اللغات الشرقبة الحية في باريس، واستمر في كرسيه هذا حتى وفاته في ١٨٦٣. وفي الفترة بين وفاة كاترمير وتعيين رينان، قام لعدة سنوات بتدريس اللغة العبرية في الكوليج دي فرانس.

وله أبحاث عديدة متفرقة في مختلف الجلات العلمية والمجموعات ، أما كتبه فهي :

۱ – « مبادىء نحو اللغة التركية » ، باريس . ١٨٥٦ .

۲ - « بلاد فارس » La Perse ، باریس ۱۸٤۱ .

٣- ترجة فرنسية للترجة الفارسية لتاريخ الطبري، جا ، باريس، ١٨٣٦ - وكان ذلك بتكليف من لجنة الترجات في لندن.

# ديتريصي

### FRIEDRICH DIETERICI

(1821-1903)

مستشرق ألماني حافل الإنتاج.

ولد في ٦ يوليو ١٨٢١ في برلين . وتعلم في جامعتي هله وبرلين اللاهوت ، لكنه كرس نفسه بعد ذلك في هله وليپتسك لدراسة اللغات الشرقية . وحصل على دكتوراه التأهيل للتدريس في الجامعة من برلين ١٨٤٦ . ثم سافر في ١٨٤٧ إلى المشرق . وعاد إلى برلين حيث عين في ١٨٥٠ أستاذاً مساعداً في جامعة برلين ، ثم أستاذاً فيا بعد .

وقد عني ديتريصي باللغة العربية وآدابها والفلسفة الإسلامية في المقام الأول.

أما إنتاجه العلمي، فقد ألف بحثاً بعنوان: «المتنبي وسيف الدولة» صدر في ليپتسك ١٨٤٧.

ثم أخذ في تحقيق الكثير من الكتب العربية وترجمتها إلى الألمانية:

۱ - فنشر « ألفية ابن مالك » مَع شرح ابن عقيل ، ليبتسك ١٨٥١ .

٢ - ثم ترجم شرح ابن عقيال إلى الألمانية ، ليتسك ، ١٨٥٢ .

۳ - ونشر «ديوان المتنبي »، مع شرح الواحدي ، برلين ۱۸۵۸ - ۱۸۶۱ .

٤ - ونشر مختارات من «رسائل إخوان الصفا »
 (ليپتسك ١٨٨٤ - ١٨٨١).

٥ – « الثمرة المرضية من الرسائل الفارابية »
 وهي مجموعة من رسائل الفارايي المهمة ، مع دراسة عن الفلسفة العربية (ليدن ١٨٩٠ – ١٨٩٠).

٦ - «آراء أهل المدينة الفاضلة » للفارايي
 (ليدن ، ١٨٩٥).

٧ - ترجمة ألمانية لـ «آراء أهل المدينة الفاضلة
 للفارابي » (ليدن ، ١٩٠٠).

وتوفر ديتريصي على دراسة تاريخ الفلسفة العربية في القرن العاشر الميلادي (الرابع الهجري) وعلى الأخص فلسفة إخوان الصفا، وألف في ذلك الكتب التالية:

۱ - « العلوم التقديمية عن العرب » ، برلين ١٨٦٥ Die Propädeutik der Araber .

٢ - « المنطق وعلم النفس عند العرب » ، ليبتسك . 1878

٣- « تصور الطبيعة و فلسفة الطبيعة عند العرب في القرن العاشر » (ط. ٢ في ليبتسك ، ١٨٧٦).

٤ - « النزاع بين الإنسان والحيوان » (برلين ، .(1101

٥ - «علم الإنسان عند العرب في القرن العاشر » لستسك ١٨٧١.

٦- « نظرية نفس العالم » (لييتسك ، ١٨٧٣ ).

٧ - « الدارونية في القرن العاشر والقرن التاسع عشر الميلاديين » ، لييتسك ١٨٧٨ وفيه يذهب إلى أن إخوان الصفا قد عرفوا مذهب التطور كما سيعرضه دارون بعدهم بتسعة قرون!

ثم قام بعرض شامل للفلسفة العربية في القرن الرابع الهجري (العاشر الميلادي) تحت عنوان Die Philosophie der Araber im. 10. Jahrhundert في مجلدين هما:

المجلد الأول: «العالم الأكبر»، ليهتسك ١٨٧٦ . Makrokosmos

المجلد الثاني: «العالم الأصغر»، ليبتسك ١٨٧٩ . Mikrokosmos

ووضع «معجماً عربياً - ألمانياً للقرآن، والحيوان والإنسان » (الطبعة الثانية ، لييتسك ١٨٩٤).

ومن أشهر أعسال الشرت الكتاب «أثولوجيا أرسطوط اليس » الذي هو مقتطف ات موسّعة من التساعات الرابع إلى السادس من «تساعات» أفلوطين، مع ترجمة إلى اللغة الألمانية، مما مكّن فالنتين روزه V. Rose من تحقيق أن هذا الكتاب المنسوب إلى أرسطوطاليس إنما هو مقتطفات موسعة Paraphrase لـ « تساعات » أفلوطين .

وإلى جانب هذه النشرات والترجمات والدراسات الخاصة بالأدب العربي والفلسفة الإسلامية أصدر ديتريصي المؤلفات التالية:

١- «حول أقدم صيغة للعقيدة المسيحية»، برلين ١٨٩٥ .

۲ - « مختارات عثانیة » ، برلین ۱۸۵٤ .

برلبن ۱۸۵۳).

٤ - «مريم » وهي قصة شرقية (ليپتسك ١٨٨٦ ؛ طبعة شعبية ١٨٨٩).

### مراجع

- Brockhaus Konversations Lexikon, Bd. 5, s.v., 207.

## ديسو RENE DUSSAUD

(1868-1958)

مستشرق فرنسي دارت أبحاثه حول سوريا من أقدم العصور حتى العصر الإسلامي.

ولد رينيه ديسو في ٢٤ ديسمبر ١٨٦٨ في ضاحية نويي إحدى ضواحي باريس Neuilly-Sur-Seine نويي

وفيها توفي في ١٧ مارس ١٩٥٨ . وكان أبوه مهندساً اشترك في بناء فناة السويس وميناء أزمير في تركيا .

وتعلم في مدرسة اللغات الشرقية ومدرسة الدراسات العليا (الملحقة بالسوربون) وحضر محاضرات في معهد الكوليج دي فرانس- وكلها في باريس، حيث درس علم الآثار القديمة والتاريخ القديم، واللغات السامية، وعلم النقوش.

وسافر إلى سوريا لأول مرة في ١٨٩٥ ، ومن ثم جعل سوريا الموضوع الرئيسي لدراساته حتى نهاية حياته.

وصار أستاذاً في الكوليج دي فرانس في الفترة ما بين ١٩١٥ إلى ١٩١٠ . تم عين ١٩١٠ محافظاً مساعداً للآثار الشرقية في متحف اللوثر بباريس ، وأستاذاً في مسدرسة اللوثر للآثسار ، وفي ١٩٤٨ صار رئيساً للمحافظين في اللوثر ، واستمر في هذه المناصب حتى تقاعده في ١٩٣٦ .

وصار عضواً في «أكادبية النقوش والفنون الجميلة » في ١٩٣٧ ، ثم سكرتيراً دائماً لها في ١٩٣٧ خلفاً لرينيه كانيا René Cagnat ، واستمر في هذا العمل حتى ١٩٤٨ .

ويكن تصنبف الميادين الني أسهم فيها ديسو إلى أربعة: (١) الفيلولوجيا، والنقوش، والنّميات (النقود)؛ (٢) الآثار؛ (٣) تاريخ الأديان؛ (٤) دراسات عن رأس شمرا (أوجاريت).

وفي الميدان الأول نذكر له التقرير الذي كتبه بالتعاون مع فردريك ماكلير Frédéric Macler عن بعثة الحفائر التي قاما بها في سوريا ، وعنوانه : « رحلة أثرية في الصفا وجبل الدروز » (١٩٠١) . ونذكر له ثانباً : «بعثة في المناطق الصحراوية من سوريا الوسطى » (١٩٠٣) . وثالثاً : «نُميّات ونقود ، ملوك

بلاد «النبط» (١٩٠٤). وفي هذه التقارير والأبحاث عرض دبسو ما اكتشفه من نقوش صفوية بالغة الأهمية وبفضل هذه الأبحاث استطاع ديسو أن يؤلف كتابين عن تاريخ سوريا قبل الإسلام، وهما:

۱ - « العرب في سوريا قبل الإسلام » ، باريس ١ . ١٩٠٧ .

٢- «دخول العرب في سوريا قبل الإسلام »، باريس ١٩٥٥.

وفي مبدان الآثار أصدر ديسو الكتب التالية:

١ - « الآثار الفلسطينية واليهودية في متحف اللوڤر » (باريس ، ١٩١٢).

٢ - « طوبغرافيا تاريخية لسوريا في العصرين القديم
 والوسيط » (باريس ، ١٩٢٧).

أما في ميدان تاريخ الأديان ، فقد كتب المؤلفات التالية :

۱ – «تاريخ النصيرية وديانتهم » (۱۹۰۰).

۲ - « تعلبقات عن الأساطير السورية »
 ۲ - ۱۹۰۵ ) .

٣ - «تقديم الأضاحي عند بني إسرائيل وعند الفينيقيين » (١٩١٤).

٤ - «نشيد الأناشيد: محاولة لبيان مصادر القصيدة المنسوبة إلى سليان » (١٩١٩).

٥ - « الأصول الكَنْعانية لتقديم الأضاحي عند بني إسرائيل » (١٩٤١ ، ط ٢ ١٩٤١ ).

٢- «معابد وعبادات الثالوث الهليوپولسي في بعلبك » (مقال في مجلة Syria جـ ٢٣ ، سنـة ٤٣/١٩٤٢ ، ص ٣٣ - ٧٧).

٧ - « يهوا ، ابن أيل » (في مجلة Syria جـ ٣٤

١٩٥٧ ص ١٩٥٧ - ٢٤٢).

۸ - «المدخل إلى تاريخ الأديان » (١٩١٤).

ومن المؤلفات الجيدة التي كتبها ديسو كتابه بعنوان: «الإنتاج العلمي لإرنست رينان» (باريس، L'œuvre scientifique d'Ernest Renan (۱۹۵۱ وكلاهما - رينان وديسو - اهتم بسوريا (بالمعنى الأوسع: سوريا - لبنان - فلسطين) بوصفها إطار نشأة اليهودية والمسيحية، وكلاهما اهتم بالنقوش الفينيقية والآثار الفينيقية والآثار

الفينيقية كتابين هما:

۱ - «الاكتشافـات في رأس شمرا (أوجـاريـت) وكتاب العهد القديم » (۱۹۳۷، ط ۲ ۱۹۶۱).

٢ - « الفن الفينيقي في الألف الثاني قبل الميلاد »
 ( ١٩٤٩ ) .

### مراجع 🔹

- Otto Eissfeldt: «René Dussaud», in ZDMG, Bd. 109 (1959), s. 1-8.

### دېو مېين

### MAURICE GAUDEFROY-DEMOMBYNES

(1862-1957)

مستشرق فرنسي.

ولد في أميان Amiens في ١٨٦٢، وتوفي في باريس في ١٢ أغسطس ١٩٥٧ درّس القانون أولاً. ثم أقام في الجزائر والتحق بمدرسة الآداب العليا في الجزائر، حيث تتلمذ في العلوم العربية على رينيه باسيه René على رينيه باسيه اللغات Basset . ولما عاد إلى باريس التحق بمدرسة اللغات الشم قدة .

في ١٨٩٥ صار مديراً لمدرسة تلمسان (الجزائر). وعاد إلى باريس ١٨٩٨ ليشغل وظيفة أمين مكتبة مدرسة اللغات الشرقية. وفي ١٩١١ خلف هارتفج دارنبور في كرسي العربية الفصحى بهذه المدرسة. وكان يدرس اللغة العربية في مدرسة المستعمرات منذ

وفي ١٩٢٣ حصل على الدكتوراه في الآداب وهو في سن الحادية والستين! وفي إثر ذلك عين مدرساً في

كلية الآداب بجامعة باريس. كما عين في ١٩٢٧ مديراً للدراسات الخاصة بالإسلام في القسم الخامس من مدرسة الدراسات العلما الملحقة بالسوربون.

وفي ١٩٣٥ انتخب عضواً في أكاديمية النقوش والآداب الجميلة.

ومنذ أن اشتغل في تلمسان، عني باللهجة المغربية العربية. فأصدر في ١٩١٢ كتابه: «متن في اللهجة العربية المراكشية » Manuel d'Arabe Marocain بالاشتراك مع لوي مرسييه Mercier .

وفي ١٨٩٨ ترجم تاريخ بني الأحمر - آخر ملوك المسلمين في أسبانيا - كما ورد في تاريخ ابن خلدون، ولم يكن دي سلان قد ترجمه ضمن ترجمته «لتاريخ البربر » من تاريخ ابن خلدون.

وفي ١٩٠٠ صنف كتاباً - نشر بعد وفاته - بعنوان

«مراسم الزواج عند الجزائريين ». وفيه قارن بين مراسم الزواج في تلمسان وقسنطينة وبلاد القبائل في الجزائر - مع مراسم الزواج في البلاد الإسلامية الأخرى.

وكان لدراسة القانون في شبابه أثره في توجهه إلى الاهتام بالنظم الإسلامية. فأصدر في ١٩٢١ كتاباً بعنوان: «النظم الإسلاميسة» Musulmanes (الطبعة الثالثة معدّلة ١٩٤٦).

وله دراسات عديدة في النظم الإسلامية، نذكر منها:

JA في بعض المؤلفات الخاصة بالحسبة » (في A) جـ ٣٦، ٢٣٦ ص ١٩٣٨ ص ٤٤٩ ).

٢- «تعليقات عن النظام القضائي في البلاد الإسلامية » (في ١٤٢ - ١٩٣٩ ، ص ١٠٩ - ١٤٧).

٣- « في نشأة القضاء في الإسلام » (في « أمشاج »
 مهداة إلى رينيه ديسو، جـ ٢، باريس ١٩٣٩
 ص ٨١٨ - ٨٢٨).

الحسب » (في Journal وظيفة إسلامية: المحسب » (في ۱۹٤۷ des Savants).

كذلك درس «الحج إلى مكة » فوصف بدقة مراسم الحج وأماكنه، وانتهى إلى أن «الجزء الجوهري من مراسم الحج سابق على الإسلام ولم يطرأ عليه تعديلات إلاّ في التفاصيل والتنظيم ».

في كتابه «سوريا في عصر الماليك تبعاً للمؤلفين

العرب » درس نظم الحكم التي اتبعها المماليك في القرنين الثامن (الرابع عشر الميلادي) والتاسع (الخامس عشر الميلادي): العلاقة بين الخليفة والسلطان المملوكي، العلاقة بين السلطان والجيش، أسماء الموظفين، وبالجملة فهو دراسة جيدة دقيقة للنظام الإداري والسياسي في مصر والشام في تلك الفترة.

واهتامه بأفريقية جعله يترجم الفصل الخاص بالمغرب في كتاب « مسالك الأبصار » للعُمَري ، وقد زود الترجمة بتعليقات وفيرة جيدة.

ومن ترجماته المهمة الأخرى ترجمته لـ «رحلة ابن جبير» في ١٩٥٣ (في ٣ مجلدات في ٤٠٩ ص) لكن أعماله الرئيسية ثلاثة، هي:

۱- «العالم الإسلامي حتى الحملات الصليبية » (باريس، ١٩٣١).

Grammaire de « نحو العربية الفصحى » - ٢ « نحو العربية الأشتراك مع رجي بلاشير l'Arabe Classique . Blachère

٣- «محمد » Mohamed ، باريس ١٩٥٧ عند الناشر Albin Michel في مجموعة «تطور الإنسانية » (المجلد رقم ٣٦)، ويفع في ٢٢+٧٥٨ ص. وهو في نظرنا أفضل كتاب باللغة الفرنسية عن النبي (صلعم)، ويتسم بالموضوعية، والتعمق، والشمول.

# مراجع

Henri Massé, in Arabica, année 1957, p. 225-230.

# ريكا

#### JAN RYPKA

(1886-1968)

مستشرق تشيكي.

ولد في ١٨٨٦ في قرية صغيرة بإقليم موراڤيا (تشيكوسلوڤاكيا). والتحق بجامعة فيينًا حيث تعلّم اللغات: العربية والقارسية، وحصل على الدكتوراه في ١٩١٠ برسالة عن ترجمة تركية قديمة لد «كلستان » سعدي.

وعين في ١٩١٨ محافظاً في مكتبة جامعة براتسلاڤا (تشيكوسلوڤاكيا). ثم أقام في استانبول فترة طويلة ، اهتم اثناءها بالشعر التركي ،

وعين مدرساً مساعداً في جامعة پراج. وصار في ١٩٣٠ أستاذاً للغتين التركية والفارسية بهذه الجامعة. وعمل خصوصاً في «المعهد الشرقي» بهذه الجامعة،

وأسهم في المجلة التي يصدرها هذا المعهد بعنوان Archiv Orientalni وهي من الجسلات العلميسة الإستشراقية الجيدة.

وسافر إلى إيران فأقام بها مدة طويلة مما وجه دراساته حينئذ إلى الأدب الفارسي، وخصوصاً الشعر والعروض الفارسي. وكتابه الرئيسي في هذا الميدان هو «تاريخ الأدب الفارسي» من الفتح الإسلامي حتى نهاية القرن التاسع عشر. وقد ظهر باللغة التشيكية وباللغة الألمانية ١٩٥٦ – ١٩٥٧، ثم ترجم بعد ذلك بقليل إلى اللغة الانجليزية.

### مراجع

- René Labat, JA, 1969, p. 13.

### ربيرا

### JULIAN RIBERA Y TASSAGO

(1858-1934)

مستشرق أسباني كبير.

ولــد في ١٨٥٨ في كركخنتــه Carcagente (في مقاطعة بلنسية). وتوفي في أليقانت في ١٩٣٤.

تعلم في مدارس الآباء الإسكلاپيين Escolapins في بلدته. ثم دخل جامعة بلنسية حيث حصل منها على الليسانس في الحقوق. ثم ذهب إلى مدريد فحصل على الدكتوراه في الفلسفة والآداب من جامعتها.

وفاز في مسابقة الترشيح لكرسي اللغة العربية في جامعة سرقسطة ، وصار أستاذاً بها وهو في سن التاسعة والعشرين .

وفي ١٩٠٥ صار أستاذاً للأدب العربي في جامعة الريد.

واختير في ١٩٠٤ عضواً في أكاديمية اللغة، وفي ١٩١٥ عضواً في أكاديمية التاريخ.

وقد تتلمذ عليه جمع من المستشرقين الأسبان ، على رأسهم أسين پلاثيوس ، ومنهم جونثالث پلنثيا وجرثيا جومث .

وهاك ثبتاً بمؤلفاته:

۱ - « التعليم عند المسلمين الأسبان » ، (۱۸۹۳).

٢ - « المولعون بالكتب والمكتبات في أسپانيا
 الإسلامية » ، ١٨٩٦ .

٣ - « منشأ العدالة العليا في أرغون » ، ١٨٩٧ .

٤ - «منشأ فلسفة ريوندو لوليو » ، ١٨٩٩ .

٥ - «الملاحم الشعرية عند المسلمين الأسبان » . ١٩١٥ .

7 - « الموسيق في الكنيتج ات Cantigas ، ١٩٢٢ .

٧ - « الموسيقى الأندلسية في العصور الوسطى كما ترد في أغاني التروبادور والتروفير والمنسنجر » ،
 ١٩٢٣ - ١٩٢٥ .

٨- «ما هو علمي في التاريخ » ١٩٠٦.

۹ – « أبحاث ورسائل » ۱۹۲۸ .

واشترك مع كوديرا في إصدار «المكتبة العربية الإسپانية » في ١٠ مجلدات ، من ١٨٨٢ حتى ١٨٩٣ ، وهي مجموعة كتب مهمة جداً في تاريخ المسلمين في أسبانيا وعلمائهم هناك .

# رتر

### HELLMUT RITTER

(1892-1971)

مستشرق ألماني اشتهر بتحقيقاته لخطوطات عربية و فارسنة .

ينحدر هلموت رتر من أسرة پروتستنتية كثر فيها القساوسة ، وكان أبوه قسيساً وكذلك كان أخوه كارل برنهرد . وقد ولد في ٢٧ فبراير ١٨٩٢ ، وتوفي في ١٩ مايو ١٩٧١ ، في منزله الريفي القريب من فرنكفورت .

وتتلمذ من بين المستشرقين على تيودور نيلدكه وكارل بروكلمن، وتعرّف إلى كارل هينرش پكر وصار مساعداً له في الفصل الدراسي الصيفي ١٩١٣. ولما عين بكر أستاذاً في جامعة بون، تقدم رتر للحصول على الدكتوراه من جامعة بون تحت إشراف بكر، فحصل على الدكتوراه الأولى في ١٩١٤ برسالة

عنوانها: «كتاب عربي في علم التجارة » (وقد نشرت في مجلة Der Islam جـ ٧ (١٩١٧، ص - ٩٧).

ولما قامت الحرب العالمية الأولى عمل رتّر ترجماناً في الجيش الألماني المحارب في تركيا والشرق الأوسط، أولاً في العراق (١٩١٧ - ١٩١٧) ثم في تركيب العراق (١٩١٨). وفي الموصل أتم القسم الأول من كتاب «دراسات موصلية» بعنوان: «السفن العربية في الفرات ودجلة» (نشر في Der Islam جـ ٩ [١٩١٩] ص ١٢١ - ١٤٣). وتلاه ببحث بعنوان: «أربعون أغنية شعبية عربية» (Der Islam جـ ١٠ [١٩٢٠] من أغنية شعبية عربية من أيضاً بحث شال بعنوان: «أشعار حربية عربية من العراق» ثالث بعنوان: «أشعار حربية عربية من العراق»

ومن ثمار هذه الفترة التي عمل فيها مترجماً نذكر أيضاً بحثاً بعنوان: «إسهام صغير في نحو اللغة التركية العثانية وأساليبها» (نشر في ١٩٢٦ ضمن الكتاب التذكاري المهدي إلى أوجست فشر» (Islamica جـ ٢ المدي إلى أوجست فشر» (١٩٢٦ ع. ١٩٧٧).

وفي ١٩١٩ عـين رتّر خلفاً لتشودي في معهد همبورج للمستعمرات؛ كذلك شارك بكر في إدارة تحرير مجلة Der Islam في الفترة ما بين سنة ١٩٢٠ وكان بكر قد أنشأ هذه المجلة المتازة في ١٩٠٨ وقد استمر رتر أستاذاً في معهد همبورج للمستعبرات من ١٩١٩ إلى ١٩٢٦.

وفي ١٩٢٧ صار رتّر مديراً للفرع الذي أنشأته «الجمعية الشرقية الألمانية » في استانبول. واستمر في هذا العمل حتى ١٩٤٩.

وخلال هذه الفترة الطويلة التي أقامها في استانبول (من ١٩٢٧ إلى ١٩٤٩) توفّر على الإطلاع على ما يهمه من الخطوطات في مكتبات استانبول الغنية غير الميسورة للباحثين، وكان يكتب عن بعضها تحت عنوان Philologika في مجلة Der Islam ولما كانت المهمة الرئيسية لفرع «الجمعية الشرقية الألمانية» في أستانبول هو تحقيق ونشر الخطوطات العربية والفارسية والتركية، فقد أشرف رتر على مجموعة ممتازة من الخطوطات العربية والفارسية المحققة تحقيقاً علمياً دقيقاً. وهو نفسه قد حقق وأصدر في هذه السلسلة الكتب التالية:

١ - « مقالات الإسلاميين » لأبي الحسن الأشعري ،
 ف جزئين ، النشريات الإسلامية ، برقم ١ ، استانبول ،

١٩٢٩ - ١٩٣٣ . ويقـــــع الجزء الأول في ٢٧ + ٣٠٠ ص، مع فهرس في ٢٧ ص .

٢ – «الوافي بالوفيات » لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي ، الجزء الأول ، استانبول ، النشريات الإسلامية برقم ٦ ، ١٩٣١ ، ويقع في ٤ + ٣٨٥ ص .
 وقد أعيد طبعه بالأوفست في فيزبادن ١٩٦٢ .
 واستأنف نشر باقي الكتاب ديدرنج .
 Dedering .

٣- « فِرَق السيعة » للحسن بن موسى النوبختي ،
 النشريات الإسلامية برقم ٤ ، استانبول ، ١٩٣١ ،
 ويقع في ٣٠ + ١١٥ ص .

٤ - « إلهي نامه » لفريد الدين العطار ، وهو قصيدة صوفية طويلة جداً ، النشريات الإسلامية ، برقم ١٢ ، ١٩٤٠ . ويقع في ١٥ + ٤٣٩ ص .

٥-«السوانح »لأحمد الغزالي ، النشريــــات الإسلامية ، برقم ١٥ ، استانبول ١٩٤٢ . ويقع في ٧ + ١٠٦ ص .

أما مقالاته في Der Islam عن مخطوطات استانبول، والتي اتخذ لها عنوان: Philologica. فقد نشرت أولاً في المجلد رقم ۱۷ من Der Islam في ۱۹۲۸. ولم يقتصر فيها على ذكر ووصف المخطوطات النادرة في الميادين التي تهمه، بل كان يكمل أحياناً النشرات الناقصة لما سبق نشره من كتب: مثال ذلك ما فعله بالنسبة إلى «طبقات» ابن سعد (Der ذلك ما فعله بالنسبة إلى «طبقات» ابن سعد (۱۹۲۹ Islam المخطوطات في مجلات أخرى نذكر منها عن الصفدي في المخطوطات في مجلات أخرى نذكر منها عن الصفدي في عجلة ORS (جـ ۱۲ ۱۹۳۰/۱۹۲۹ ص ۲۹ ۸ مد)، وعن الكنسسدي في (Archiv Orientalni) وعن الترجمات العربية

للأطباء اليونانيين في مكتبات استانبول » (مع ر. فلتسر) «محاضر جلسات الأكاديمية البروسية للعلوم، ١٩٣٤).

وطوال فترة إشراف رتّر على مجموعة «نشريات إسلامية Bibliotheca Islamica» صدر ١٧٠ مجلداً . وتولى الإشراف عليها بعده في ١٩٥٧ أوجست ديتركس .Dietrichs

وإلى جانب ما نشره محققاً في مجموعته هذه ، نشر أيضاً:

7- «غاية الحكيم وأحقُّ النتيجتين بالتقديم » المنسوب إلى أبي القاسم مسلمة بن أحمد المجريطي ، ليبتسك - برلين ، ويقع في ٢ + ١٨ + ٢١٤ ص ، ضمن محموعة «دراسات مكتبة قاربورج » Studien der وكان قد عني بهذا الكتاب منذ مدة طويلة ، ترجع إلى ١٩٢١ ، وألقى محاضرة عنه من محاضرات قاربورج في شتاء ١٩٢١ ، وألقى محاضرة بعنوان : « پكاتركس Picatrix : كتاب عربي في السحر بعنوان : « پكاتركس Picatrix : كتاب عربي في السحر المحاضرة في المجلد الأول من المحاضرات قاربورج » ، وأعيد نشرها مع زيادة توسع وتعمق كمقدمة للترجمة العربية لكتاب «غاية الحكيم » ، التي صدرت ١٩٢١ .

٧ - «أسرار البلاغة » لعبد القاهر الجرجاني ،
 استانبول ١٩٥٤ ، منشورات جامعة استانبول ، برقم
 ٢٦٠ . ويقع في ٢٦ + ٤٨٥ + ١١ صفحة .

٨ - « مشارق أنوار القلوب ومفـــاتــــ أسرار الغيوب » تأليف عبد الرحمن بن محمد الأنصاري ،
 المعروف بابن الدباغ. بيروت ١٩٥٩ ، في ١٤١ ص .

٩ - واشترك مع ڤلتسر في نشر رسالة الكندي « في دفع الأحزان » ، وظهر ذلك تحت عنوان Studi su دفع الأحزان » ، وظهر ذلك تحت عنوان ، al-Kindi, II

٦ ، جزء ٨ ، كراسة ١ . وهذه النشرة حافلة بالأخطاء
 التي نبهنا عليها في نشرتنا المحققة لهذه الرسالة ضمن
 كتابنا : « رسائل فلسفية للكندي والفارابي وابن باجة
 وابن عـــدي » ، بنغــازي ، ١٩٧٣ (ط ٢ ، بــيروت
 ١٩٨٠ ) .

• ۱ - واشترك مع ريبكا J. Rypka في نشر « هفت پيكر »، وهو ملحمة شعرية من نظم الشاعر الفارسي نظامي كنجوي. وظهرت النشرة في براغ وباريس وليپتسك ، ١٩٣٤، وتقع في ١١ + ٤٣ + ٣٠٣ ص.

أما ترجماته عن العربية والفارسية فنذكر منها:

11 - «كيمياء السعادة، لأبي حامد الغزالي »

عتارات مترجمة من الفارسية، والعربية. يينا، ١٩٢٣

في ١٧٨ ص. وصدرت طبعة ثانية في دوسلدورف

۱۲ - «الكراجوز». مترجم عن التركية، هانوفر ۱۹۲۶ في ۸+۱۹۱ ص.

١٣ - «الكراجوز» نشر وترجمة وشرح رتر.
 المجموعة الثانية. استانبول، النشريات الإسلامية برقم
 ١١ أ، ١٩٤١ في ١٩ + ٣٣٩ ص مــــــع ٢٧ صورة،
 ولوحتين مصورتين.

11 - «الكراجوز» نشره وشرحه رتر، السلسلة الثالثة. فيزبادن ١٩٥٣ ويقع في ١٢ + ٦٦٦ ص، مع صور كثيرة بعضها بالألوان.

۱۵ - «غاية الحكيم » للمجريطي ، ترجمه من العربية إلى الألمانية هلموت رتر ومارتن پلسنر . لندن ، ۱۹۶۲ . ويقع في ۲۷ + ۴۵۵ ص ، ونشر ضمن مجموعة Studies of the Warburg Institute ، المجلد رقم ۲۷ .

17 - «أسرار البلاغة »، لعبد القاهر الجرجاني،

جـ ۲۱ [سنة ۱۹۳۳] ص۱ - ۸۳.

77 - «بداية فرقة الحروفية » في مجلة Oriens ح ٧ [ ١٩٥٤] ص ١ - ٥٤ . والبحثان الأخيران نشرا تحت عنوان عام هو: «دراسات في تاريخ التقوى الإسلامية » .

٣٣ - «ترجمة البـــيروقي ليوجـــا سوترا في پتنجــل »، نشر في مجلــة Oriens جـ ٩ [١٩٥٦] من ١٦٥ - ٢٠٠ - ٢٠٠ .

17- « هل للسُّنة نصيب في الانحلال؟ » (أعمال الندوة الدولية لتاريخ الحضارة الإسلامية ، المنعقدة في بوردو في ٢٥ إلى ٢٩ يونيو ١٩٥٧ ، باريس ١٩٥٧ ، ص ١٦٧ – ١٨١ بالفرنسية ؛ وله ترجمة إلى الألمانية نشرت في كتاب Klassizismus und Kulturverfall .

۲۵ - «في ذكرى كارل هينرش بكر ، مؤسس هذه المجلة » - في مجلة Der Islam جـ ۳۸ (۱۹۶۳) ص ۲۷۲ - ۲۷۲

أما مراجعاته للكتب، فقد زادت عن المائتين.

### مراجع

- Ernest A. Gruber: Verzeichmis der Schriften von Hellmut Ritter, in Oriens, vol. 18-19 (1965-66), S. 5-32. Leiden, Brill 1967..
- Martin Plessner: «Hellmut Ritter, in ZDMG, Bd. 123 (1972), S. 6-18.
- R. Walzer: «Hellmut Ritter», in Oriens, vol. 23-24, p. 1-6, Leiden 1974.

ترجمه إلى الألمانية رتر. ڤيزبادن ١٩٥٩ ، في ٤٨٢ ص. أما مؤلفاته الخاصة فتشمل:

١٧ - « بحر النفس: الإنسان، والعالم، والله في حكايات فريد الدين العطار ». ليدن، ١٩٥٥، ويقع في ٧٧٧ ص.

۱۸ - « اللغة التصويرية عند الشاعر نظامي ». برلين وليپتسك ، ۱۹۲۷ في ۷۳ ص .

۱۹ - كتاب الحارث المحاسبي بعنوان: «كتاب من أنساب إلى الله تعسالى ». جلوكشتـدت Gluökstadt أنساب إلى الله تعسالى ». جلوكشتـدت ۱۹۳۵ في ۲۰ ص.

٢٠ - وكتب في دائرة معارف الإسلام المواد
 التالية:

في الطبعة الأولى : كارجوز .

في الطبعة الثانية:

عبد الكريم قطب الدين بن إبراهيم الجيلي. أبو سعيد فضل الله بن أبي الخير. أبو تمام حبيب بن أوس. أبو يزيد البسطامي. عتابة.

العطار: فريد الدين محمد بن إبراهيم. جلال الدين الرومي. الغزالي: أحمد بن محمد.

الحسن البصري.

۲۱ - « الحسن البصري » ، مجلسة Der Islam

# رفائيل القبطي RAPHAAL DE MONACHIS

مصري قبطي التحق بالفرنسيين أثناء حملتهم على مصر (١٧٩٨ - ١٨٠١) ورحل معهم لما ارتحلوا عن مصر في أغسطس ١٨٠١. وأصدر نابليون - وقد صار قنصلاً أول في ٢ أغسطس ١٨٠٢ - أمراً في ١٨٠٣ بإنشاء كرسيّ ثان للغة العربية في مدرسة اللغات الشرقية الحية ببارس وتعيين رفائيل هذا - تحت اسم

Don Raphael de Monachis الذي صار يتسمّى به في فرنسا - في هذا الكرسي . وكان الكرسي الأول يشغله سيلقستر دي ساسي الذي حرص على تدريس اللغة العربية الفصحى ؛ فصار هذا الكرسي الثاني لتدريس اللغة العامية المصرية .

# ر مبولدي G. B. RAMPOLDI (1761-1836)

أول إيطالي عني بالتاريخ الإسلامي.

ولد في اوبلدو Uboldo (بنواحي ميلانو) في المحدد وقضى معظم حياته في مدينة ميلانو وفيها توفي في ١٧٦١. وقام في أثناء حياته برحلات عديدة وطويلة: في بلاد اليونان، وفي تركيا، وفي الجزبرة العربية، وفي سوريا، وفي مصر. ويقال أيضاً إنه رحل إلى الهند وإلى أمريكا. وكان قيامه بهذه الرحلات إلى الهند وإلى أمريكا. وكان قيامه بهذه الرحلات إبان شبابه. ويقول أماري Amari عنه : « إن هذا العالم المحصل الايطالي قام برحلات طويلة في الشرق... ولهذا فإن من المحتمل جداً أنه كان يعرف العربية اللهجة العامية العربية، أما أنه كان يعرف العربية معرفة وثيقة فهذا ما لا أظنه، لأنه يكشف عن جهل أحياناً بأوضح الأشكال النحوية... كذلك يبدو أنه

كان في الغالب يلجاً إلى الترجمات الأوروبية ، بدلاً من الرجوع إلى الأصول العربية . . لهذا لا ينبغي أن نخدع بالاقتباسات العديدة جداً التي يسوقها ، ولا بأسماء المؤلفين العرب والفرس ، بينما هو لا يميز بين أولئك الذبن قرأ لهم مباشرة وبين من يذكرهم نقلاً عن آخرين » .

واشتغل موظفاً في بلدية ميلانو.

وكان متعدد الاهتامات الفكرية. فكتب «دائرة معارف للأطفال » (١٨٢٠ وما تلاها، وغيَّر عنوانها في الطبعة اللاحقة إلى: «دائرة معارف جديدة للشباب »). وصنف متناً في سنواب التاريخ Cronologia العالمي (١٨٢٨)، و «سنوات تاريخ

ایطالیا » (۱۸۳۲ – ۱۸۳۱)، و «معجم المشاهیر » (۱۸۲۲ – ۱۸۲۲).

لكن الكتاب الذي اشتهر به هو كتاب: «حوليات إسلامية » Annali Musulmani ، وهو كتاب ضخم يقسع في ١٢ مجلداً ، ظهر في ميلانو بين ١٨٢٢ والجزء الثاني عشر منه: فهارس.

في هذا التاريخ الذي سرد فيه المؤلف الأحداث التاريخية الإسلاءبة على نظام الحوليات (مثل الطبرى وابن الأثير وغيرهما من المؤرخين المسلمين). ويشمل من عصر النبي حتى فتح القسطنطينية في ١٤٥٣م. فينتقل من «حياة مُشَرِّع العرب » إلى « تاريخ الخلافة الأولى الحقيقية » (أي عصر الخلفاء الراشدين) ، ومن ثم إلى الدولة الأموبة ، فالدولة العباسية ، ف « انحلال الامبراطورية العربية بسبب غرد الحرس الترك»، إلى انهيار الخلفاء، ثم الحروب الصليبية ، ثم « الامسبراطورية العربية وقضاء هولاكو التتاري المنغولي عليها » ، ثم سلاجقة الروم ، ثم بداية الدولة العــانيــة . ثم ينتهي إلى «القضاء التـام عـلى الامبراطورية الرومانية بفتح القسطنطينية ». وهكذا يسرد تاريخ المدة من ٥٧٨م، التي اعتبرها اعتباطاً تاريخ مولد النبي ، إلى ١٤٥٣ م وتحت كل سنة يسرد الأحمداث الرئيسية، وأحياناً بعض الحوادث العارضة ، ويختم كل سنة بذكر « حوادث مختلفة » وذكر وفيات الشخصيات البارزة في السياسة والدين والعلوم.

ويستهل كل مجلد بفصل تقديمي يتحدث فيه عن الحادث الرئيسي في المجلد: نراه مثلاً في المجلد الثالث عن الفتوح الإسلامية الأولى: يعقد مقارنة بين العرب والروم في تكوين كـــل واحــد منهمـا لإمبراطوريته؛ وفي المجلد السادس يقدم بفصل ينقد

فيه حكم العرب إذ يأخذ عليه افتقاره إلى علم التشريع وإلى المبادىء السياسية التي هي أساس الدُّول.

ويتلو سرد الأحداث في كل مجلد جهاز ضخم من الحواشي والتعاليق ، يكشف عن علم رمبولدي الغزير ، أكثر مما يكشف عن ذلك نص سرد الأحداث ، وفي هذه الحواشي يودع ثمرات أسفاره في بلاد الإسلام ، ويسوق معلومات مفيدة : جغرافية ، وعرقية ، واجتاعية ، وأثرية ، ودينية ، وتاريخية . حتى إن هذه الحواشي وحدها تؤلف دائرة معارف صغيرة عن تاريخ الإسلام وحضارته . ولهذا فإن هذه الحواشي هي القسم الأصيل في كتاب «الحوليات الإسلامية » هذا .

وقد عنى جوزيى جبرييلى ببيان «المصادر التاريخية التي نقل عنها رمبولدي في كتابه حوليات إسلاميـــة » (مقــال في RSO جـ ٩ (١٩٢٢) ص ۲۵۸ - ۲۸٦) وهي تزيد عن ثلثائة مصدر اقتبس منها رمبولدي . ومن هنا قامت مشكلة : من أين لرمپولدي أن يطلع على كل هذه المصادر، خصوصاً وأن غالبيتها العظمى كانت لا تزال في أيامه غير مطبوعة؟ وقد انتهى جوزبى جبرييلي إلى أن المصدر الرئيسي الذي استمد منه رميولدي معلوماته هو مصدر غربي ، لم يذكره بالاسم ، وهو «المكتبة الشرقية » d'Herbelot تأليف ديربلو Bibliothèque Orientale (باریس ، ۱۹۹۷) . لكن ، والحق يقال ، ليست هذه « المكتبة الشرقية » المصدر الوحيد ، بل هناك مصادر أخرى عديدة لم ترد في كتاب ديربلو هذا، ومنها استقى رمبولىدى . ولهذا لا تزال مشكلة مصادر رمبولدي في حواشيه على كتابه «حوليات إسلامية » مفتوحة أمام مزبد من البحث.

ويقول أماري عن هذا الكتاب: « إن هذا العمل الكبير، الذي يقع في اثنى عشر مجلداً ، والذي يكشف

عن ملاحظات محلية صادقة، وعن كثير من التحصيل والاطلاع، وعن أفكار واسعة وفلسفية، وربما أيضاً عن وقائع صحيحة لا يجدها الباحث في كتاب آخر، أقول إن هذا العمل سيظل غير مفيد، لأننا لا نعرف في كثير من الأحوال ما إذا كانت الروايات منقولة عن مصادر موثوق بها، وما إذا كان المؤلف ينقل بدقة، أو أنه يضيف من عنده أشياء اختلطت في ذاكرته، أو بدت له ضرورية لإتمام ما أغفله الأخباريون. ويمكن الإفادة من «حوليات» رمبولدي لو وقعت بين يدي مستشرق ممتاز الخطوطات العربية أو الفارسية التي تركها بعد وفاته؛ بيد أني لم أستطع أن أعرف كم عددها، ولا ما هي، ولا إلى أين صارت. هنالك سيكون من الممكن الرؤية بوضوح في هذا الخليط من العناصر. غير أني رأيت من واجبي أن أرفض تماماً الاعتاد على أقوال رمبولدي» (الموضع نفسه)(۱).

كذلك يأخذ عليه مورتلارو نفس المأخذ فيقول (٢): «إن «حوليات » جوڤاني باتستا رمبولدي عمل واسع جداً يكشف عن جهد صبور ، وهو أوسع عرض يتعلق بالشئون العربية وأيضاً بشئوننا نحن . . . لكن العيب الذي لا يغتفر هو أن المؤلف روى ما روى دُون أن يذكر الوثائق أو المؤلفين الذين اعتمد عليهم في تقريره

لما قرر من وقائع؛ وإذا لم يكن عليه أن يذكرها كلها ، فقد كان عليه على الأقل أن يذكر تلك التي لا تتفق مع ما تورده المصادر المعروفة. فليس بعجب إذن أن يقع في أخطاء كثيرة في عمل كبير كهذا ، وقد وقع المؤلف في أغلاط عديدة في الأمور المتعلقة بصقلية . وقد حدث هذا لأنه - كما يبدو لي - لم يكن على علم بلغة هؤلاء المسلمين الذين يروى أحداثهم ، أو كان علمه بلغتهم ضئيلاً ».

على أن المؤلف كان ذا نزعة عقلية جعلته متحرراً من الأحكام السابقة المغرضة عن الإسلام . ولهذا كتب عن حياة النبي ورسالته دون تحامل سابق ، وإن كان بروح عقلية استبعدت كل الخوارق والمعجزات : كذلك نجده لا يسكت عن الخازي التي ارتكبها الصليبيون خصوصاً في الحملة الصليبية الأولى لما أن أغرقوا قبر المسيح بالدماء ولم يرعوا له حرمة .

### مراجع

- G. Gabrieli: «Gli «Annali musulmani» di G. B.
   Rampoldi, studio sul primo saggio italiano di storiografia islamica generale» in Aegyptus, III (1922), 168-196, 321-340.
- Francesco Gabrieli: La storiografia araboislamica in Italia, pp. 19-26. Napoli, Guida editori, 1975.

# رودوكاناكس

#### NIKOLAUS RHODOKANAKIS

(1876-1945)

كانت باكورة انتاجه نشرة ممتازة التحقيق لديوان عبيد الله بن قيس الرُّقيّات ، مع ترجمة ألمانية وتعليقات

مستشرق نمساوي ، عني خصوصاً بلهجات جنوب الجزيرة العربية .

M Amari: Storia, II, 16-18.( 1)

Mortillaro: Opere, III, 1846, (Y)

وفيرة ، صدرت بهذا العنوان:

'Obayd Allah ibn Qays al Roqayyât: Der Diwan.. mit Noten und einer Einleitung... Wien, 1902. in-8°.

Sitzungsberichte der kaiserlichen في مجموعة Akademie der Wissenschaften Philosophischhistorische Klasse, 144. Band, 10. Abhandlung

وفي المقدمة الضافية بحث رودوكاناكس في حياة الشاعر، وقام بتحليل القصائد ذوات الأهمية التاريخية في ديوانه، وقد اعتمد في تحقيقه على نسخة عن مخطوط في استانبول، وقد وضع المحقق اختلاف القراءات في ملحق بعنوان: «إضافات وتصويبات» (ص ٣٦٦ - ٣٤٠)، وبعد هذه النشرة الممتازة كان من العبث والجهل الفاضح أن يصدر د. محمد نجم طبعة حافلة بالأغلاط لهذا الديوان.

وتلاه ببحث بعنوان: « الخنساء ومراثيها »:

Al-Hansâ' und ihre Trauerlieder. Ein literar-historischer Essay, mit textksitischen Exkursen, von Dr. N. Rhodokanakis. Wien, E. Gerold, 1904. in -80, 128 p.

وقد نشره في نفس المجموعة السابقة الذكر ، المجلد ١٤٧ ، البحث رقم ٤ .

وفي ١٩٠٤ تلقى من لسان أحد سكان جنوب الجزيرة العربية، وكان قد قدم إلى ڤيينا مع هاين Hein نصوصاً نثرية وشعرية بلهجة إقليم ظفار (في دولة عُمان حالياً). فقام رودوكاناكس بنشرها مع ترجمة ألمانية، في ١٩٠٨ في الجلد الثامن من مجموعته «الرحلة الاستكشافية في جنوب جزيرة العرب» Südarabis che Expedition ، ووضع لها نحواً ومعجماً في الجلد العاشر، وذلك بعنوان:

Der vulgärarabische Dialekt in Dofår

(Zfâr), von ·N. Rhodokanakis. Wien, A. Hölder, 1908-1911. 2 vols' in -40. Kaiserliche Akademie der Wissenschaften. Südarabische Expedition, Bd. 8, und 10.

Band I: Prosaische und Poetische Texte. Uebersetzung und Indices.

«نصوص نثرية وشعرية » ، ترجمة وفهارس ،

Band II. Einleitung, Glossar und Grammatik.

مقدمة ، معجم ، ونحو . والمجلد الأول ظهر ١٩٠٨ ، والثاني ١٩٠٨ .

وفي ١٩١٠ كتب بحثاً عن «تركيب اللهجة المهرية ٢٤ (فينا ، ١٩١٠ ، في ٢٤ من قطع الثمن ، وفي نفس المجموعة السابقة).

وبعد لهجتي ظفار ومهر ، اتجه إلى لهجة إقليم قتبان (وكلها في عُمان) ، فنشر نصوصاً بلهجة قتبان ودررسها ، وذلك في جزئين ، بعنوان : «نصوص قتبانية تتعلق بالفلاحة » :

Katabanische Texte Zur Bodenwirtschaft.

والجزء الأول ظهر في ڤيينا ١٩١٩ في ١٥٤ ص من قطع الثمن.

والثاني في ڤيينا،١٩٢٢ ، ويقع في ١١٠ ص من قطع الثمن.

وكلاهما ضمن المجموعة السالفة الذكر ، المجلد ١٩٤ البحث الثاني ، والمجلد ١٩٨ البحث الثاني .

وأصدر ثلاث كراسات بعنوان: « دراسات في الفاظ ونحو اللغة العربية الجنوبية القديمة »:

١ - الكراسة الأولى بعنوان لف ضحط:
 صرفم، في اللغة السبئية، وهو نبات يستعمل بلسماً،
 واللفظ المنائي ككر Capparis » ١٩١٥.

٢- الكراسة الشانياة: نقوش في حرم

بلقيس - نقوش على مبان . نقوش للحدود . نقوش على أحواض المياه . نصوص في الفلاحة ؛ ١٩١٨ .

۳ - الكراسة الثالثة: نصوص غير دينية. شواهد
 قبور. نصوص دينية. ١٩٣١. كذلك نشر « نقوشاً على
 سور كجلان تمنا (ڤيينا، ١٩٢٤).

وألف لحة عامة عن « الحياة العامة في دول جنوب جزيرة العرب » ، ضمن كتاب : « مـــتن في التـــاريــخ الأثري للعرب القدماء » Handbuch der القدماء » altarabischen altertumskunde... hrsg. von Dr. Ditlef Nielsen, I. Band: Die altarabische

Kultur... Paris, Kopenhagen, Leipzig, 1927, .in-4°

وكان روداكاناكس قد انصرف إلى دراسة ما خلّفه جلازر Glaser العالم الرحالة العظيم مكتشف القدر الأكبر من نقوش جزيرة العرب.

وقد استطاع روداكاناكس بهذه الأبحاث أن يكشف الكثير من حضارة جنوب الجزيرة العربية قبل الإسلام.

### مراجع

- J. Fück: Die arab. st. in Europa, S. 259-60.

# روزن FRIEDRICH ROSEN (1856-1935)

كان فريدرش روزن عالماً ودبلوماسياً معاً ، عمل في الشرقين الأدنى والأقصى فترة طويلة. وكان أبوه ،



جيورج روزن، دبلوماسياً يعمل في الدبلوماسية اليروسية: وصار قنصلاً وقنصلاً عاماً في الشرق

الأدنى ، ولهذا أمضى ابنه طفولته في مدينة القدس ؛ كذلك اهتم هذا الوالد في الوقت نفسه بتعلم اللغات الشرقية . وورث الابن عن أبيه كلتا النزعتين : الدبلوماسية ، ودراسة اللغات الشرقية .

ولد فريدرش روزن في ٣٠ أغسطس ١٨٥٦ في مدينة ليپتسك، لكنه أمضى طفولته - كما قلنا - في مدينة القدس، حيث كان أبوه يعمل قنصلاً للحكومة البروسية. ومن هنا تعلم الطفلُ اللغة العربية وهو يخالط أطفال مدينة القدس. كذلك تعلم اللغة الإنجليزية من ولد أحد المبشرين الإنجليز، هذا إلى كون أمه قد ولدت في لندن وترعرت، وكانت تؤثر غاطبة أولادها باللغة الإنجليزية. فأجاد الطفل هذه اللغة إجادة تامة.

وإلى جانب العربية تعلم الفارسية حتى صارت عالى تخصصه الرئيسي .

وفي ١٨٨٧ عين مدرساً للغة الهندوستانية في «معهد اللغات الشرقية » في برلين. لكنه ما لبث أن اختلف مع مدير هذا المعهد، فتركه وانتقل إلى وزارة الخارجية في ١٨٩٠، فعهدت إليه قنصليتها في بيروت. ومن ثم انتقل للعمل في السفارة الألمانية في طهران فاستقر بها فترة طويلة. وكان قد أتقن اللغة الفارسية الحديثة: حديثاً وقراءة، حتى إنه في ١٨٩٠ أصدر كتاباً للتحدث بالفارسية بعنوان: «شا فارسي حرف ميزند؟ » (هل تتكلم الفارسية؟). وقد أعاد نشره في ١٨٩٨، ولكن باللغة الإنجليزية، تحت عنوان: ٩ مصححة في ١٩٢٥ في برلين.

ومن طهران نقل ١٨٩٨ إلى القنصلية الألمانية في بغداد. وفي العام التالي صار قنصلاً في القدس.

وفي عام ١٩٠١ نقل إلى الديوان العام لوزارة الخارجية الألمانية في برلين، وكان ضمن البعثة التي أرسلتها وزارة الخارجية الألمانية إلى الحبشة لعقد معاهدة تجارية مع امبراطور الحبشة: منليك، فانتهز الفرصة وتحدث إلى امبراطور الحبشة عن استعداد الحكومة الألمانية لإرسال بعثة أثرية للتنقيب في أكسوم، عاصمة الحبشة القديمة، ووافق الامبراطور، كذلك اشترك روزن في الوفد الذي أرسلته ألمانيا إلى باريس للتحضير لمؤتمر الجزيرة، ونقل بعد ذلك إلى طنجه، مندوباً لألمانيا، فبقى بها حتى ١٩١٠،

ومن ۱۹۱۰ إلى ۱۹۱۲ صار وزيراً مفوضاً في بوخارست.

ومن ١٩١٢ إلى ١٩١٦ صار وزيراً مفوضاً في لشبونة (البرتغال).

ومن ۱۹۱٦ إلى ۱۹۲۰ كـان وزيراً مفوضـاً في الاهاي (هولنده).

وعين في مايو ١٩٢١ وزيراً للخارجية الألمانية، لكنه استقال مع الحكومة التي كان وزيراً فيها في أكتوبر من العام نفسه.

وتقاعد من ثم ، وكرس فراغه كله للأعمال العلمية والأدبية .

وسافر إلى الصين، وهو في التاسعة والسبعين من عمره، لزيارة ابنه الذي كان يعمل في السفارة الألمانية في يكين.

وتوفي في ٢٧ نوفمبر ١٩٣٥ في المستشفى الألماني في يكين.

وقد كتب روزن مدذكرات عن حياته في الدبلوماسية بعنوان: «من حياة أسفار دبلوماسية » (في مجلدين: (١) ديوان وزارة الخارجية - مراكش؛ (٢) بوخارست لشبونه).

كما أصدر «مذكرات شرقية » Oriental (باللغة الانجليزية)، فيها وصف تجاربه وأسفاره، وذكرياته عن البلاد والشعوب التي شاهدها.

واهتم من الأدب الفارسي برباعيات عمر الخيام، فترجمها شعراً إلى الألمانية، وظهرت الترجمة في خس طبعات بين ١٩٠٩ و ١٩٢٢ في اشتوتجرت؛ ثم ظهرت بعد ذلك في مجموعة صغيرة عند الناشر المشهور Insel-Verlag.

كذلك نشر النص الفارسي للرباعيات وفقاً لخطوط قديم: مرّة مع مقدمة باللغة الفارسية، ومرّة أخرى مع مقدمة قصيرة باللغة الانجليزية، وترجمة نثرية. وقد كتب مقالاً بعنوان: «في مسألة نص رباعيات الخيام

einer Einleitung von Friedrich Rosen.
وألف كتاباً جامعاً عن إيران: أرضاً وشعباً،
(Persien in: « فارس: بالكلمة والصورة »: Wort und Bild (1955)

وفيه وصف جغرافية فارس (إيران) ونباتها وحيوانها، وأجناسها، وديانتها وعلومها وآدابها وفنونها وموسيقاها، واقتصادها، وتاريخها، ودستورها، وحياتها النيابية، وجيشها وسياستها الخارجية.

### مراجع

- Enno Littmann: «Friedrich Rosen», in ZDMG, Bd. 89, S. 390-400.

(ZDMG، السلسلة الحديثة، المجلد رقم ٥ ص ٢٨٥ - ٣١٣).

ومن «جولستان » سعدي ترجم فصلاً ، هو حكاية هاروت وماروت ، إلى اللغة الألمانية مع تعليقات وشروح وقصائد أخرى . وكان أبوه قد ترجم - شعراً - بعض قصائد لجلال الدين الرومي مع تعليقات وفيرة ، وذلك في ١٨٤٩ . فقام ابنه ، فريدرش ، بإصدار طبعة جديدة منها في ١٩١٣ بينما كان وزيراً مفوضاً في لشبونه . وظهرت بعنوان : Mesnevi, Oder Doppelverse des Scheich Mewlaĥa Dschalaf ed-dîn Rûmi. Aus dem Persischen übertragen von Georg Rosen, mit

# روزنتسڤايج – شڤانّاو

### VINCENY, RITTER VON ROSENZWEIG-SCHWANNAU

٣ - ونشر النص الفارسي لديوان شمس الدين محمد
 حافظ الشيرازي، وترجمه نظماً إلى اللغة الألمانية،
 وظهر في ٣ مجلدات، ڤينا ١٨٥٨ - ١٨٦٤ بعنوان:

Der Diwan des grossen lyrischen Dichters Hafis, im Persischen Original herausgegeben, ins Deutsche metrisch ubersetzt und mit Anmerkungen versehen von Vincent Ritter von Rosenzweig- Schwannau. Wien, 1858-1864, 3 Bde in --80.

وقد اعتمد روزنتسفایج ، فیا یتعلق بنص دیوان حافظ ، على الروایة المعتمدة غالباً في ترکیا ، حیث استندت إلى شرح سودى على دیوان حافظ .

وترجمته الألمانية حرفية وأنيقة معاً في نظمها الشعري الألماني ، وفي هذا يقول ج. مول - وهو من

مستشرق نمساوي اختص بالشعر الفارسي:

١ - فحقق النسص الفارسي لكتاب «يوسف وزليخا » للشاعر الفارسي الصوفي العظيم نور الدين عبد الرحمن بن أحمد الجامي، وترجمه إلى الألمانية، بالعنوان التالي:

Joseph und وزليخا ... كتاب يوسف وزليخا Suleicha, historisch-ramantisches Gedicht-Wien, 1824.

٢ - ونشر وترجم إلى الألمانية «مختمارات من دواوين أكبر الشعراء الصوفية الفرس، جلال الدين الرومي »، ڤينا، ١٨٣٨ بعنوان

Djelâl Ed-Dîn Roumi: Auswahl aus den Diwanen des grössten mystichen Dichters Persiens. وعشرون عاماً من تاريخ الدراسات الشرقية » جـ ٢ ص ٣٧١).

### براجع

- L. Mohl: vingt-sept ans d'histoire d'études Orientales, t. II, p. 370-1. أكبر الختصين في الشعر الفارسي: «إن هذه الترجمة المنظومة بالشعر الألماني قد تمت بكثير من العناية والذوق؛ وهي من الحرفية بقدر ما يمكن أن تصلح للتفسير المتواصل، ومن الأناقة بحيث يمكن أن تقرأ باستمتاع ولذة؛ ومن النادر أن تعثر على ترجمة منظومة تكون بهذا القدر من الأمانة» («سبعة

### روسكا

#### JULIUS FERDINAND RUSKA

(1867-1949)

من جامعة هيدلبرج: Steinbuch des Aristoteles, Habilitations-Schrift... von Dr. Ruska. Heidelberg, Schrift... von Dr. Ruska. Heidelberg, وفي هذه الرسالة بيّن C. Winter, 1911. in-8°, 929. روسكا أن هذا الكتاب المنسوب إلى أرسطو إنما تم تأليفه على يد أحد المشتغلين بالدراسات الطبية في الوسط السرياني الفارسي في منطقة الرها.

وفي العام التالي - ١٩١٢ - نشر النص العربي لهذا الكتاب - وهو النص الوحيد الموجود، إذ لا يوجد الأصل السرياني أو اليوناني إن كان هناك أصل يوناني وذلك بعنوان:

Das Steinbuch des Aristoteles mit literargeschichtlicher Untersuchungen. Heidelberg, 1912, in-4°.

ثم كتـــب دراستـــين بعنوان: «دراسات عن القزويني » (ظهرتا في مجلة Der Islam جـ ٤ ص ١٤ - ١٤ ) بيّن فيهمـــا أن هنـــاك

مستشرق ألماني من كبار الباحثين في تاريخ العلوم في الإسلام.

ولد في بول Bühl في ٩ فبراير ١٨٦٧، وتوفي في شرامبرج Schramberg في ١٢ فبراير سنة ١٩٤٩. في شرامبرج Schramberg في ١٢ فبراير سنة ١٩٤٩. تخصص في الجامعة في الرياضيات والعلوم الطبيعية. وبعد تخرجه عمل في إدارة المدارس. بيد أنه أراغ إلى الأطلاع على الكتب المقدسة للأديان الكبرى في لغاتها الأصلية. فقرر تعلم اللغات الشرقية. فحضر دروس أدلبرت برنوف Brünnow ، وبعد رحيله حضر دروس أدلبرت مركس Mérx و بسولد C. Bezold عالم الأشوريات. ووجهه مركس إلى البحث في تاريخ العلوم في الإسلام، ودعاه إلى أن يجعل ذلك مهمته العلمية في الجياة. وكانت رسالته للدكتوراه الأولى عن «الرابوع بحسب كتاب الحاورات لسويرس برشكو » (ليپتسك ١٨٩٦).

وفي ١٩١١ ترك العمل في ادارة المدارس. وحصل على دكتوراه التأهيل للتدريس في الجامعة برسالة عنوانها: « أبحاث في كتاب الأحجار لأرسطوطاليس »

اربعة تحريرات عربية مختلفة لكتاب «عجائب المخلوقات » لأبي يحيى زكريا بن محمد بن محود القزويني (ولـــــــد حوالى ٦٠٠ هـ/١٢٠٣ م، وتوفي مهر ١٢٠٣ مـ/١٢٠ م، أفضلها التحرير المتمثل في أقدم مخطوطات الكتاب وهو مخطوط ميونخ رقم ٤٦٤ قستنفلد، ناشر الكتاب (راجع نشره لـ «عجائب المخلوقـــات » Kosmographie I ، جتنجن ١٨٤٩، من المخلوقـــات » المخلوقـــات أن أفضل هذه التحريرات هو الرابع، وما هو إلا إعادة كتابه، تمت في القرن الثاني عشر المجري، للتحرير الأصلي الذي كتبه القزويني، ويمثل هذا التحرير الخطوط رقم ١٥٠٨ في مكتبة جوتا.

وتـلا ذلـك ببحـث بعنوان: «في أقـدم الجـبر والحساب عند العرب » (١٩١٧):

Zur ältesten Arabischen Algebra und Rechnenkunst, von Julius Ruska-Heidelberg, 1917. In-8°, 126 p.

وعاد إلى كتب الأحجار، فأصدر دراسة عن «أوصاف الكواكب اليونانية في كتب الأحجار العربية »:

Griechiche Planeten darstellungen in Arabischen Steinbüchen, von Julius Ruska Heidelberg, C. Winter, 1919. In-8°, 50 p. fig.

وهذان البحثان قد صدرا ضمن مجموعة «محاضر جلسات أكاديمية هيدلبرج للعلوم » مؤسسة هينرش لنتس Lanz ، قسم الدراسات الفيلولوجية - التاريخية .

وسيتناول موضوع الأحجار مرة أخرى في بحث مشترك بينه وبين رتر وسار F. Sarre وڤندرلش Winderlich بعنوان: «كتب الأحجار الشرقية وصنعة الخزف الفيارسية »: Steinbücher und Persische Fayencetechnik,

von H. Ritter, J. Ruska, F. Sarre, R. Winderlich. Istanbul, 1935. In-4°, 69 p., pl.

وكان لاكتشاف كتاب «سر الأسرار » لمحمد بن زكريا الرازي ، الطبيب والكيميائي العظيم ، أثره في توجيه روسكا إلى البحث في كيمياء الرازي بخاصة والكيمياء عند العرب بعامة . فكتب عن كيمياء الرازي الأبحاث التالية :

۱ - « الرازي بوصفه كيميائياً » (« مجلة الكيمياء التطبيقية » Zeitschrift für Angewandte Chemie ( ۱۹۲۲ ص ۱۹۲۷ وما يتلوها ) .

۲ - « في الوضع الراهن للأبحاث حول الرازي »
 (مجلة « مخطوطات تاريخ العلم » Archivio di Storia »
 (مجلة « طوطات عاريخ العلم » della Scienza وما يتلوها) .

۳ - «كيمياء الرازي» (في مجلة « الإسلام » - ۳
 Islam - ۲۲ ، ۱۹۳۵ ، ص ۲۸۱ وما يتلوها).

2 - « ترجمة وتحريرات كتاب «سر الأسرار » للرازي » (نشر في مجموعة «مصادر ودراسات في تاريخ العلوم والطب » ، المجلد الرابع ، برقم ١ Quellen und Studien zur [١٩٣٥] Geschischte der Naturwissenschaften und der . Medizin

وعلى الرغم من أنه لا يوجد دليل قاطع على أن محمد بن زكريا الرازي قد اطلع على المؤلفات المنسوبة إلى جابر بن حيان في الكيمياء، فقد عني روسكا بدراسة هذه المؤلفات. وأفضى به ذلك إلى الصعود إلى أولية الكيمياء عند العرب، إذ من المزعوم أن الأمير خالد بن يزيد، وهو من أمراء بني أمية وعاش في القرن الأول الهجري، قد عني بالكيمياء، فبحث روسكا في الكيمياء المنسوبة إليه وفي أخباره، وأثمر ذلك عن بحث بعنوان: «الكيميائيون العرب: الجزء ذلك عن بحث بعنوان: «الكيميائيون العرب: الجزء

جـ ٨٠ ص ٣١٩ ـ ٣٢٩ ، وروسكا في Isis جـ ٩ من ٨٨ ـ ٩٥ مـع ذكر مؤلفاتـه) - نقول كتـاب شوي بعنوان: «نظريات البيروني في حساب المثلثات ».

وأخيراً نذكر لروسكا في ميدان الدراسات في تاريخ الكيمياء نشرته وترجمته مع شروح لكتاب «الشب والأملاح» وهو كتاب أساسي في الكيمياء في أواخر العصور الوسطى الأوربية: Das Buch der المعصور الوسطى الأوربية: Alame und Salze, ein Grundwerk der spätlateinischen Alchemie, Herausgegeben, übersetzt und erläutert von Julius Ruska. Berlin, Verlag Chemie, 1935, In-8°,

نسذكر أيضاً الجزء الشاني من كتابه: «الكيمياويون العرب: جـ ٢: جعفر الصادق، الإمام السادس، مع تصوير لخطوط جوتا رقم (Haleb 338) السادس، مع تصوير لخطوط جوتا رقم (١٩٢٤ « ٨. 1292 من نسست عربي، ٣٢ + ١٢٨ ص نسست عربي، ٣٢ + ١٢٨ ص نسست عربي، Alchemisten, II: Ga'far al-Sâdiq, der sechste Imam. Mit einer Nachbildung der Handschrift Gotha A. 1292.

#### مراجع

- R. Wunderlich, in l'estgabe zu Ruskas 70. Geburtstag, 1937 (Abhandlunga zur Geschichte der Medizin und Naturawissenschaften, 19). Arabische Alchemisten « يزيد » الأول: خالد بن يزيد » وبحث في « ملح الأمونياك: النوشادر والسلمياك » Sol Ammoniacus, Nuŝadir und Salmiak, von Julius Ruska. Heidelberg, 1923, in-8°, 23 p. (في مجموعة محاضر جلسات أكاديمية هيدلبرج للعلوم، قسم الدراسات الفيلولوجية والتاريخية ١٩٢٣ برقم ٥).

وأنشأ روسكا، وهو أستاذ في جامعة برلين، «معهداً للبحث في تاريخ العلوم » -Forschungs «معهداً للبحث في تاريخ العلوم » -Institut für die Geschichte der . Naturwissenschaften . وذلك في ١٩٢٧، وتولى رئاسته، وعمل معه في هذا المعهد باحثون أبرزهم هو ياول كراوس، الذي يعد المواصل الحقيقي للاتجاه الذي حدده روسكا وهو الذي سيبحث في مجموعة الكتب المنسوبة إلى جابر أصدر عنه عملاً من أعظم الأعمال في تاريخ العلم وهو كتابه: «جابر بن حيان: إسهام في تاريخ الأفكار العلمية في الإسلام » (في جرئين، القاهرة، ١٩٤٢ – ١٩٤٣، بالفرنسية، منشورات المعهد المصرى برقعي ١٤٤، ١٥٥).

وفي نفس السنة ، ١٩٢٧ ، نشر روسكا ، بالاشتراك مع هينرش ڤيليتنر Wieleitner كتاب الباحث المتاز في تاريخ الرياضيات والفلك في الإسلام ، كارل شوي ZDMG (راجــع عنــه O. Spies في ZDMG في O. Spies

# روسي

#### ETTORE ROSSI

(1894-1955)

Secugnago (على خط السكة الحديدية بين ميلانو ويباشنتسا Piacenza) من أسرة فلاحين بسيطة كثيرة

مستشرق إيطالي . ولد في ٣٠ سبتمبر ١٨٩٤ في قرية سكونياجو

الأولاد. ودخل جامعة پاڤيا Pavia في ١٩١٤، حيث تخصص في الدراسات الكلاسيكية (اليونانية، واللاتينية). لكنه ما لبث أن استدعي للإشتراك في الحرب العالمية الأولى. فارسل أولاً إلى طرابلس الغرب (ليبيا) وكانت منذ ١٩١٢ قد أصبحت الغرب (ليبيا) وكانت منذ ١٩١٢ قد أصبحت اللغة العربية، وأحسّ بأن مصيره هو الدراسات اللغة العربية، وأحسّ بأن مصيره هو الدراسات الشرقية. ثم عاد إلى إيطاليا ليشترك في القتال الدائر في شمالي إيطاليا بين إيطاليا من ناحية والنمسا من ناحية أخرى، فأمضى العامين الأخيرين من الحرب ناحية أخرى، فأمضى العامين الأخيرين من الحرب ساحل نهر بياف Piave؛ ومنح ميدالية الشجاعة الفضية وقد ظل طوال حياته شديد الحماسة الوطنية.

وفي ١٩٢٠ حصل على الدكتوراه من جامعة پافيا في الدراسات اليونانية تحت إشراف أتوري رومانيولي والدراسات اليونانية تحت إشراف أتوري رومانيولي الدراسات اليونانية لتكميل معرفته بالعربية التي بدأها أثناء مقامه جنديا في طرابلس الغرب. فحضر دروس أوجنيوجرقييي طرابلس الغنب العربية في دروس أوجنيوة الله الذي كان يدرس اللغة العربية في «الأكاديمية العلمية الأدبية » في ميلانو. وكان جرفيني قد أقام في ليبيا وأصدر في ١٩١٣ كتاباً بعنوان: «العربية كما يتكلم بها في ليبيا » (ميلانو، بعنوان: «العربية كما يتكلم بها في ليبيا » (ميلانو، حكومياً في طرابلس الغرب في الفترة من ١٩٢٠ إلى حكومياً في طرابلس الغرب في الفترة من ١٩٢٠ إلى والدراسات الإسلامية بعامة.

وعاد روسي من طرابلس إلى إيطاليا في خريف ١٩٢٢ ، وقد استقر عزمه نهائياً على التخصص في الدراسات الإسلامية . وكان من حسن حظه أنه اتصل

آنذاك بالمستشرق العظيم كارلو ألفونسو نلينو، فكانت لهذه الصلة أهمية بالغة في توجيه روسي. وكان نلينو قد تولى آنذاك إصدار مجلة «الشرق الحديث» Oriente Moderno، وكانت تهتم خصوصاً بالأحوال الراهنة الجارية في العالم الإسلامي والشرق الأوسط بصفة خاصة. وقد وجد في روسي مساعداً ممتازاً في تحرير بصفة خاصة. وقد ظل روسي من أكتوبر ١٩٢٢ خير مساعد لنلينو في تحرير المجلة إلى حين وفاة نلينو (في مساعد لنلينو في تحرير المجلة إلى حين وفاة نلينو (في لنلينو حتى آخر عمره،

ولما عاد روسي إلى إيطاليا في ١٩٢٢ وجد أن دراسة تاريخ منطقة البحر المتوسط في العصر الحديث تقتضي إتقان اللغة الستركية. فتوفر على دراسة المتركية، إلى جانب الفارسية. وكُلّف في ١٩٢٧ بتدريس اللغة التركية والتاريخ العثاني والأدب التركي في جامعة روما. وفي ١٩٣٥ أنشئت وظيفة مدرس للغة التركية وآدابها في جامعة روما. وفي ١٩٣٨ كُلّف بتدريس اللغة الفارسية في نفس الجامعة؛ وفي ١٩٣٨ أنشىء منصب أستاذ مساعد للتركية والفارسية معاً في جامعة روما وأسند إلى روسي.

وكانت إيطاليا قد احتلت جزيرة رودس في الم ١٩٢٣ ، لكنها طردت منها في ١٩٢٣ وضمّت إلى اليونان. ودعا هذا روسي إلى العناية بتاريخ جزيرة رودس، وكذلك جزيرة مالطة، بحسب المصادر والوثائق العثانية، وكانت غرة هذه العناية الدراسات التالية:

۱- «تاريخ بحرية طريقة القديس يوحنا الأورشليمية في رودس ومالطة » (روما - ميلانو، ١٩٢٧ في ٩٧ ص من قطع الثمن).

٢- «حصار رودس وفتحها استناداً إلى روايات

تركية منشورة وغير منشورة ، مع تعليقة عن مكتبة حافظ الرودسي » (روما ، ١٩٢٧ ، في ٩٧ ص من قطع الثمن).

وفي هاتين الدراستين جمع روسي مادة غريبة استمدها من وثائق طريقة القديس يوحنا (أو فرسان القديس يوحنا) في روما ومالطة. وصحّح في كثير من المواضع ما وقع فيه من سبقوه بالكتابة في هذا الموضوع، مثل بوزيو Bosio ودال پوتسو Dal Pozzo وفي سبيل هذا البحث سافر روسي عدة مرات إلى مالطة في عامي ١٩٢٣ و ١٩٢٤.

ومن أجل تدريس اللغتين التركية والفارسية ، صنف روسي متنين في نحو هاتين اللغتين ، هما :

١ - «مَتن في اللغة التركية»، ظهر منه الجزء الأول، ويتنساول مبسادىء النحو الستركي، وتمارين وقاموساً صغيراً (روما، ١٩١٤ في ٢ + ١٦٠ صفحة من قطع الثمن).

٢ - «نحو الفارسية الحديثة»، مع تمرينات ومفردات وشيء من العروض» (روما ١٩٤٧ في ١٣٢ ص من قطع الثمن).

وكلفته الحكومة الإيطالية بالسفر إلى جنوب الجزيرة العربية (اليمن)، فأقام بها فترة طويلة، تمخضت عن كتاب بعنوان: «العربية كما يتكلم بها في صنعاء: لحو، نصوص، مفردات» (روما ١٩٣٤ في ٢٥١ عنحة من قطم الثمن).

وثرة لعمله في تحرير مجلة «الشرق الحديث»، وإطلاعه المتواصل على ما يجري من أحداث في العالم العربي، أصدر كتاباً بعنوان: «وثائق عن نشأة وتطور المسألة العربية من ١٨٧٥ حتى سنة ١٩٤٤» (روما، في ٥٦ + ٢٥١ صفحة) وفي مقدمة الكتاب

يقدم روسي نظرة شاملة عن تطور المسألة (أو القضية) العربية طوال تلك الفترة.

وطلبت إليه مكتبة الفاتيكان أن يقوم بفهرسة الخطوطات الفارسية والتركية فيها. فقام بهذه المهمة وأصدر:

۱ - « فهرس الخطوطات الفارسية في مكتبة الفاتيكان » (مدينة الفاتيكان ١٩٤٨ ، في ٢٠٠ ص، ضمن مجموعة \$5tudi & Testi 136).

٢- « فهرس الخطوطات الـتركية في مكتبة الفاتيكان (مـدينـة الفاتيكان ( مـدينـة الفاتيكان ، ١٩٥٣ ، في ٢٢ + ٢١٥ كس ، ضمن مجموعة ٢٦ + ٢٤ ( Studi & Testi 174 ) .

ومن ثمار هـذه المهمـة أيضاً نشره لكتاب « قرقوط » ، وفيـه أخبار عن مغامرات فرسان أتراك ، وقد ترجها إلى الإيطائية أيضاً. وهذا الكتاب يوجد مخطوطاً في مكتبة الفاتيكان برقم ١٠٢ من الخطوطات التركية الفاتيكانية . وعنوان نشرة روسي هو Kitâbi Dede Qorqut. Racconti و epico-cavallereschi dei Turchi Oguz, tradotti e annotati con Facsimile del Ms. Vat. Turco 102.

ولروسي فضل كبير في دراسة تاريخ طرابلس الغرب (ليبيا) في العصر الحديث، فقد نشر أولاً كتاب: «التذكرة فيمن ملك طرابلس، وما كان بها من الأخبار » وهو شرح على قصيدة في مدح طرابلس نظمها أحمد بن عبد الدائم الأنصاري، وكتاب «التذكرة » هذا هو من تأليف محمد بن خليل بن غلبون الأزهري، المتوفى ١١٥٠ هـ (١٧٣٩ م) في أيام أحمد القرمانلي والي طرابلس، ويتناول كتاب ابن غلبون القرمانلي والي طرابلس من الفتح الإسلامي حتى منتصف المدن الثاني عشر المجري (الثالث عشر الميلادي).

وعنوان نشرة روسى للكتاب هو:

La Cronaca Araba Tripolina di Ibn Galbûn. Balogna, 1936. ويقع في ۱۹۹

وفي الوقت نفسه عني روسي بكتابة مقالات ودراسات مختلفة تتعلق بتاريخ طرابلس الغرب: مدينة وولاية. وتمخض هذا كله عن كتاب ضخم ظهر بعد وفاته تحت عنوان:

Storia di Tripoli e della Tripolitania dalla conquista Araba al 1911. Roma, 1968.

ويضم ، من بين ما يضم ، بحثاً سابقاً نشره بعنوان : «حكم الأسبان وفرسان مالطة في طرابلس في الفترة من سنة ١٥١٠ ».

وقد خصصنا هذا الكتاب بعرض مسهب في « مجلة كلية الآداب » بالجامعة الليبية (المجلد الثالث، بنغازي، ١٩٦٩) فنحيل القارىء إليه.

وأصيب روسّي بالسرطان وعانى طويلاً من آلامه ، حتى توفي في ٢٣ أغسطس ١٩٥٥ .

### مراجع

- Franz Babinger: «Ettore Rossi», in ZDMG, Bd. 106 (1956), s. 1-6.
- F. Gabrieli: «Ettore Rossi», in Oriente Moderno, XXV (1955), PP. 409-418, Ristampato in Saggi Orientali, Caltanissetta-Roma, 1960, pp. 219-235.

# روكرت FRIEDRICH RUCKERT (1788-1866)

شاعر ألماني كبير، ترجم الكثير من الأدبين العربي والفارسي نظماً.

ولـــد في ١٩ مايو ١٧٨٨ في اشڤاينفورت Schweinfurt ، وفيها تعلم في مدارسها الثانوية ثم دخل جامعة ڤورتسبورج ١٨٠٥، وجامعة هيدلبرج سنة ١٨٠٨ - ١٨٠٩ حيث درس القانون، ثم تخصص في الفيلولوجيا، وحصل على الـدكتوراه المؤهلة للتدريس في الجامعة ١٨١١، وصار مدرساً في جامعة يينا، لكنه سرعان ما تركها، وعمل مدرساً خصوصاً في يينا، لكنه سرعان ما تركها، وعمل مدرساً خصوصاً في عدة أماكن، ثم استقر به المقام في اشتوتجرت، حيث اشترك في ١٨١٦ – ١٨١٧ في تحرير «جريــــــدة الصباح».

ثم سافر إلى روما في ١٨١٨ فأقام بها معظم هذا العام، مهتاً بالأغاني الشعبية الإيطالية. وفي الخريف سافر إلى كوبورج الدين الشعبية الإيطالية. وفي ٢٨٢٠ المافر إلى كوبورج Coburg.

وفي ١٨٢٦ عين أستاذاً للغات الشرقية في جامعة ايرلنجن Erlangen.

وفي ١٨٤١ صار مستشاراً خاصاً للدولة وأستاذاً في برلين .

لكنه في صيف ١٨٤٩ استقال من عمله في الجامعة ، واستقر في ضيعة له في نويزس بنواحي كوبورج Neuses bei Coburg ، وتفرّغ لنظم القصائد

وترجمة الآداب العربية والفارسية نظماً - إلى أن توفي في ٣١ يناير ١٨٦٦.

ويعد روكرت في طليعة الشعراء الألمان. وقد تميّز بثراء الأفكار والسيطرة العجيبة على اللغة الألمانية. وعالج معظم أساليب النظم: البحر الشعري اليوناني المؤلف من احد عشر مقطعاً، والنظم الشهالي القديم القائم على الجناسات allitération، والمثنوي الألماني القديم، والاستروفا الواردة في ملحمة النيبلونجن القديم، والاستروفا الواردة في ملحمة النيبلونجن وسبك الغزليات في الشعر الفارسي، والمثلثات المحكمة الصنعة، والسوناتات، والصقليات، والرباعيات، والمثاني مالفريات المحكمة والمثاني الفرب والسوناتات، والصقليات، الخ. لقد جرّب كل ألوان النظم الموجودة عند الشعراء الذين عرف شعرهم ألوان النظم الموجودة عند الشعراء الذين عرف شعرهم في الغرب والشرق. وساعده على هذا تملكه لناصية اللغة الألمانية على نحولم يعرف لدى شاعر ألماني آخر.

وقد بدأ مسيرته الشعرية باسم مستعار هو Freimund Raimar ونشر تحت هنذا الاسم مجموعة شعرية بعنوان: «قصائد ألمانية» (هيدلبرج، ١٨١٤). وتلاها بمجموعة شعرية أخرى، باسمه هو الحقيقي هذه المرة، تحت عنوان: «تاج العصر» Kranz der Zeit (اشتوتجرت ١٨١٧). وثلّث عليهما بمجموعة بعنوان: «الورود الشرقية» Rosen (لييتسك، ١٨٢٢).

ثم جمع مختلف قصائده في كتاب جامع بعنوان: «قصائد مجموعة » Gesammelte Gedichte (في ٦ محلسدات ، ايرلنجن ١٨٣٤ – ١٨٣٨ ؛ وفي شسلاث مجلدات في فرنكفورت ١٨٤٣). ثم اختار من بينها مختارات طبعها في فرنكفورت ١٨٤٦.

ويكفي هذا القدر فيا يتصل بشعره عامة . ونلتفت إلى ما ترجمه من الأدبين العربي والفارسي :

١- ونذكر في المقام الأول ترجته لـ «مقامات » الحريري تحت عنوان: «أطوار أبي زيد » Die راحته المحتود طبعاً: والمقصود طبعاً: والمقصود طبعاً: أبي زيد السروجي، الشخصية الرئيسية في مقامات الحريري، وقسد ظهرت في مجلسين (اشتوتجرت، المحتلف ). والترجمة مصوغة في الألمانية على قالب الأصل العربي تماماً: من حيث السجع، والتلاعب اللفظي، والمحسنات البديعية بمختلف أنواعها، والألفاز والمحسنات البديعية بمختلف أنواعها، والألفاز اللغوية، إلى آخر كل ألاعيب الصنعة الأدبية عند الحريري، وكان عمل روكرت في هذا عملاً جباراً لا يستطيعه إلا من أوتي قدرة هائلة على التصرف في اللغة الألمانية، حتى إن ترجمة روكرت هذه تعدّ من معجزات الصنعة الأدبية في تاريخ الآداب الأوروبية معجزات الصنعة الأدبية في تاريخ الآداب الأوروبية كلها.

Amrilkais, « امرؤ القيس: الشاعر والملك » - ٣ der Dichter und König

٣- «الحماسة، أو أقدم القصائد الشعبية
 العربية »، في مجلدين ، اشتوتجرت ، ١٨٢٦ .

٤ - ترجمة سور وآيات مختارة من القرآن. نشره.
 أ. ملر، فرنكفورت، ١٨٨٨.

۵ - « رستم وسهراب ، قصمة بطولمة » (ايرلنجن ١٨٣٨).

ومن آداب الهند والشرق معاً ، ترجم :

٣- القصة الهندية: «نال ودماجني»(فرنكفورت، ١٨٢٨).

٧- «قصصص براهمیة » (لیپتسك ، ١٨٣٩) ١٨٣٦ - ١٨٣٩ ، جـ ١٤١ في

۸ - « حكمة البراهمة » (٦ أجزاء ، ليپتسك مجلد واحد ، ١٨٩٦ ).

٩- «سبعة كتب في الأساطير والحكايات

تراث روكرت » Aus Fr. Rucherts Nachlass . (Aus Fr. Rucherts Nachlass)

وكان الفضل في توجهه للدراسات الشرقية هو لهمّر پورجشتال. وهمّر پورجشتال هو الذي زكّى تعيين روكرت لشغل منصب أستاذ للغات الشرقية في جامعة ايرلنجن Erlangen في ١٨٢٦. وكما قال فوك (ص ١٦٨٨) فإن ترجمة روكرت لكتاب «الحماسة» جمع أبي تمام والذي نشره فرايتاج، وكذلك ترجمته له «مقامات» الحريري ينتسبان كلاهما إلى الأدب الألماني، لأنه صنع منهما تحفتين أدبيتين باللغة الألمانية الشعرية الرفيعة.

### مراجع

جمعت أعمال روكرت الشعرية في طبعة شاملة في ١٢ علداً ، ظهرت في فرنكفورت ١٨٦٨ - ١٨٦٩ ، ثم توالت الطبعات بعد ذلك: منها نشرة L. Laistner (في ٦ مجلدات ، استونجرت ١٨٩٥ - ١٨٩١) ، و C. Beyer (في ٦ مجلدات ، اليتسك ، ١٨٩٧) و Stein (في ٦ مجلدات ، ليپتسك ، ١٨٩٧) و Linke (في ٦ مجلدات ) و لنك Linke (همّه المهر) و R. Böhme (في ٦ مجلدات) برلين ١٨٩٧).

أما ما كتب عنه فعديد جداً ، نذكر منه:

- Fortlage: Rückert und seine Werke, Frankfurt, 1867.
- C. Beyer: Friedrich Rückert, Ein biogr.
   Denkmal, Frankfurt 1867.
- C. Beyer: Neue Milteilungen über Rückert und kritische Gänge und studien, 2 Boce, Lepizig 1873.
- C. Beyer: Nachgelassene Gedichte Ruckerts und neue Beitrage zu dessen Leben und Schriften, Wien, 1977.

ولا نعلم بوجود دراسة مفصلة عن ترجماته من الآداب الشرقية.

الشرقية » (في مجلدين ، اشتوتجرت ١٨٣٧).

۱۰ - « مواعظ وتأملات من بلاد الشرق » (في مجلدين ، برلين ۱۸۳۱ – ۱۸۳۸ ( Beschauliches aus dem Morgenland )

١١ - « حياة يسوع . توافق الأناجيل في قول مترابط » (اشتوتجرت وتوبنجن ، ١٨٣٩).

كذلك ألّف روكرت عدة مسرحيات نذكر منها: ١ – «شاؤول وداود » (ايرلنجن ١٨٤٣).

۲ – « هیرودس الکبیر » (فی جزئین ، اشتوتجرت ، ۱۹۶٤ ).

٣ - « الامبراطور هينرش الرابع » (في جزئين ، فرنكفورت ، ١٨٤٤).

1 - « کرستوفر کولمبوس » (فرنکفورت ، ۱۸٤۵ ).

ونشرت له بعد وفاته ترجمات ومؤلفات عديدة ، نذكر منها فيما يتصل بالآداب الشرقية:

۱ - « بوستان » للشاعر الفارسي سعدي الشيرازي (لييتسك ، ۱۸۸۲ ).

٢ - «شاهنامه » للفردوسي (في ثــلاثــة مجــدات ،
 برلن ١٨٩٠ - ١٨٩٥ ) .

" - « من ديوان سعدي » الشيرازي (برلين ، ۱۸۹۳ ).

٤- «قصائد سعدي (الشيرازي) السياسية » (نشره فون باير ، برلين ١٨٩٤).

٥- « شكونتالا » للشاعر الهندي كاليداسا (لييتسك ، ١٨٦٧ ، نشرت ضمن مجموعة بعنوان : « من

### ر بسکه

### JOHANN JAKOB REISKE

(1716-1774)

مستشرق ألماني من الرعيال الأول وعسالم باليونانيات.

ولد في ٢٥ ديسمبر ١٧١٦ في اتسورربك Zörbig (بنواحي هله Halle)؛ وتوفي في ١٤ أغسطس ١٧٧٤ في ليپتسك. وكان أبوه دبّاغاً. وتوفي وهو صغير فأودع في ملجاً للأيتام في مدينة هله. واتقن اليونانية واللاتينية وهو في المدارس الابتدائية والثانوية.

وعلى حد تعبيره ، شعر «برغبة قوية مُلحة » في تعلّم اللغة العربية لما كان في ربيع ١٧٣٣ في مدينة ليبتسك يتلقى العلم في جامعتها. وبدون أية مساعدة من أحد، وإنما اعتماداً على موهبته لتحصيل اللغات الأجنبية ، استطاع اتقان النحو العربي ؛ وحرم نفسه من الضروريات - وهولم يتقاض من أهل طوال سنوات دراسته الخمس غير مائتي تالر - من أجل اقتناء الكتب العربية التي كان في متناوله اقتناؤها. وفي ١٧٣٥ بدأ في قراءة كتاب «عجائب المقدور في وقائع تيمور » لابن عربشاه ، وهو مسجوع كله ، وتبعاً لذلك صعبٌ في القراءة. ولما وجد أن طبعة جوليوس لهذا الكتاب كثيرة التحريف، سافر في شتاء ١٧٣٥ إلى درسدن ليقابل زيبش Seebisch أمين المكتبة ، فعرف منه أن لديه مراجعة لهذا الكتاب على مخطوطين موجودين في المكتبة الوطنية بباريس ، فأخذ ريسكه في نسخ هذه النسخة المراجعة.

واطلع على كل الكتب العربية المطبوعة حتى المعربية المطبوعة حتى المعربة في مكتبة ليپتسك على مخطوط لـ « رسالة

هرمس في معاذلة النفس » (راجع نشرتنا لها في كتابنا: «الأفلاطونية المحدثة عند العرب »، ط ١، القاهرة ١٩٥٥؛ ط ٢، الكويت ١٩٧٦)، فقام بترجمتها إلى اللاتينية، ترجمة قال عنها فليشر في ١٨٧٠: «إنه لا يكاد يوجد شاب في العشرين من عمره، تزوّد بأفضل تعليم وبأنجع الأدوات، يكنه أن يقوم بترجمة أفضل من هذه. » وتمنى لو «تجنب الأخطاء التي وقع فيها ريسكه، ولا أتطلع إلى فضل أكثر من هذا. » (من مقدمة لنشرته وترجمته الألمانية لرسالة هرمس في معاذلة النفس، ليپتسك ١٨٧٠ ص ٢ لرسالة هرمس في معاذلة النفس، ليپتسك ١٨٧٠ ص ٢

والآن وقد استوعب تحصيل كل المطبوعات العربية ، راح يبحث في الخطوطات. فالتمس في المعربية ، راح يبحث في الخطوطات. فالتمس في ١٨٣٦ من يوهان كرستوف قولان في المكتبة العبرية » (١٧٣٩ – ١٧٣٩) ، مصنف كتاب «المكتبة العبرية » لا مقامات » الحريري الذي كان في مجموعة مخطوطاته. فأرسله إليه ؛ وقام ريسكه في سنة ١٧٣٧ بنشر المقامة السادسة والعشرين في نصها العربي مع ترجمة لاتينية ، لكنه قال عن عمله هذا بأنه «تجربة تلميذ بائسة » لا كنه قال عن عمله هذا بأنه «تجربة تلميذ بائسة » («وصف حياته » ص ١٤).

وكلما أمعن في دراسة الكتب العربية ازداد بالعربية ولوعاً وأدرك أنه لن يشبع هذا الولوع إلا إذا أطلع على مخطوطات مكتبة ليدن الغنية . فقرر - رغم ضيق ذات يده - السفر إلى هولندة . فبدأ

السفر إليها في مايو ١٧٣٨ ، فوصل أولاً إلى هامبورج ، حيث أحسن استقباله ثولف ، وعرّفه إلى رياروس وعيث أحسن استقباله ثولف ، وعرّفه إلى رياروس Reimarus . وأعطاه توصية لعالم الفيلولوجيا الكلاسيكية (اليونانية واللاتينية) في أمستردام والتقى دورڤيل d'Orville . فلما وصل إلى أمستردام والتقى بدورڤيل ، أراد أن يعينه مساعداً له Amanuensis برتبلا بأس كان ريسكه أحوج ما يكون إليه ، لكنه رفض هذا العرض لأنه سيصرفه عن الدراسات الكلاسيكية ، ولم يكن همه إلا العربية وحدها آنذاك ، ورغم ذلك اهتم به دورڤيل ، وعهد إليه بقراءة تجارب الطبع ، وشغله بأعمال أدبية عتلفة مثل الترجة اللاتينية لبعض النصوص . وكفل دورڤيل لريسكه المعاش في السنوات الأخيرة من إقامته في هولندة .

ووصل إلى ليدن في ٦ يونيو ١٧٣٨ ، فزار على الفور اسخولتنز Schultens الذي أبلغه أنه لا توجد منح دراسة للطلاب الأجانب ، وأن عطلة الصيف على الأبواب . لكن ما زاد ألم هو أنه لم يسمح له بالتردد على المكتبة – ومن أجلها جاء إلى هولندة – لأن التردد على المكتبة في مقابل مبلغ من المال لم يكن في مستطاع على المكتبة في مقابل مبلغ من المال لم يكن في مستطاع ريسكة دفعه! وأنقذه من هذه الضائقة الفظيعة أحد الناشرين وهو يوهان لوزاك Johann Luzac ، بناء على توصية من اسخولتنز – بأن استخدمه ليعمل على توصية من اسخولتنز – بأن استخدمه ليعمل والمأكل . وفي الوقت نفسه كان يعطي دروساً خصوصية في اليونانية وفي المحادثة باللاتينية للطلاب المولنديين . وبهذا استطاع أن يوفر لنفسه بعض المال الذي يستعين به على قضاء سائر حاجاته .

ولما استؤنفت المحاضرات في خريف ١٧٣٨ في جامعة ليدن ، حضر محاضرات اسخولتنز ، واستطاع ، عن طريق اسخولتنز ، أن يطلع على مخطوطات مكتبة

جامعة ليدن ، وهي التي من أجلها قام بسفرته الطويلة عنده . وقد وجهه اسخولتنز إلى العناية بالشعر العربي . فنسخ لنفسه في ١٧٣٩ قصائد لجرير ، و «الامية العرب » للشنفرى ، وديوان طهمان ، وفي السنوات التالية نسخ «الحماسة» للبحتري. لكن عنايته الرئيسية اتجهت إلى «المعلقات»، فاطلع عليها في الخطوطين رقمي ٢٩٢ و٦٢٨ من مخطوطات مجموعة قارنر في ليدن ، بشرحي التسبريزي وأبي جعفر النحّاس. وتوفر على دراسة معلقة طرفة بن العبد، وأعدها للنشر وفرغ من ذلك ١٧٤٠ ، وظهرت في ١٧٤٢ بعنوان: «معلقة طرفة بشرح النحّاس، بحسب مخطوطات ليدن العربية نشرها وترجمها إلى « اللاتينية » وشرحها يوهان ياكوب - وفي مواجهة ترجمة لاتينية ، وتحتها شرح أبي جعفر النحاس. أما التعليقات فتتناول سير أفكار الشاعر، وتشرح الموضوعات المفردة مع مقارنتها بما يرد في سائر المعلقات، وفي ديوان الهذليين، وفي الحماستين (لأبي تمام وللبحتري)، وفي شعر المتنبي وأبي العلاء المعري وسائر الشعراء. وقد توسع في هذه المقارنات بما يدل على علم غزير بالشعر العربي كله. وفي مقدمة النشرة وصف الخطوطين، وتكلم عن الشروح على المعلقات ويذكر مختلف الأسماء التي سميت بها «المعلقات»، ويعطى بيانأ موجزآ عن مضمون كل واحدة منها وعن حياة ناظمها ، وفي نهاية المقدمة يستعرض بالتفصيل حياة طرفة بن العبد. ويقدم جدول أنساب يوضح علاقات النسب بين طرفة وسائر الشعراء الجاهليين.

وكانت نشرة ريسكه هذه لمعلقة طرفة فتحاً جديداً عظياً في ميدان الدراسات العربية . ولم يشأ ريسكة أن يشغل نفسه بدراسة اللغات السامية الأخرى ، رغم نصيحة اسخولتنز بذلك ، لأنه كان مقتنعاً بأنه لا فائدة ترجى منها بالنسبة إلى دراسة اللغة العربية . وأدرك

عبث الألاعيب الاشتقاقية ، وتصيد المعاني الأساسية الوهمية للجذور السامية . وقال صراحة : «لو شاء المرء النهوض بالعربية ، فينبغي عليه ألا يتناولها تناول اللاهوتي » («وصف حياته » ص ٣١) . وربأ بنفسه أن يصنع صنيع أستاذه اسخولتنز الذي كان يتهرب من الصعوبات في النصوص العربية ، إذا وجد كلمات لا يفهمها فإنه كان يحذفها في صمت أو يغيرها اعتباطاً .

وعُهد إليه بترتيب الخطوطات في مكتبة جامعة ليدن. فهياً له ذلك فرصة ممتازة لتحقيق أمانيه في الإفادة من مخطوطاتها. فقام ينسخ لنفسه المؤلفات الخطوطة التي تهمه: «المعارف» لابن قتيبة، تاريخ أي الفدا و «البلدان» لأبي الفدا، وتاريخ حمزة الأصفهاني، ومقتطفات من «عيون الأنباء في طبقات الأطباء» لابن أبي أصيبعة، وكثيراً غيرها.

وحاول أستاذه اسخولتنز أن يصرفه عن الدراسات العربية ، حينما أراغ ريسكه أن يختم دراساته في جامعة ليدن بالحصول على الدكتوراه من كلية الآداب ، لأن اسخولتنز كان يريد إعداد ابنه ، يوهان ياكوب اسخولتنز ، ليخلفه في منصبه أستاذاً لكرسي اللغة العربية في جامعة ليدن . وبين لتلميذه ريسكه إظلام الموقف أمامه ، وأقنعه بالتحول إلى دراسة الطب . فاضطر ريسكه إلى العدول عن الحصول على الطب . واستطاع أن يحصل على الدكتوراه في الطب في الطب . واستطاع أن يحصل على الدكتوراه في الطب في مايو ١٧٤٦ برسالة جمع فيها ملاحظات طبية واردة لدى الأطباء العرب في كتبهم .

وبدأ رحلة العودة إلى وطنه في ١٠ يونيو ١٧٤٦، ووصل إلى ليپتسك في مستهل شهر يوليو. ولما كان لم يستقر بعد على اتخاذ الطب مهنة عملية، كان

عليه أن يكسب قوته من مثل ما كان يتكسب به قوته في أثناء إقامته في هولندة ، أعني : تصحيح تجارب الطبيع ، إعطياء دروس خصوصية ، ترجات إلى اللاتبنية ، وما أشبه ذلك .

وواصل في الوقت نفسه دراساته العربية. فقام في أغسطس ١٧٤٧ بسترجمة مقدمسة كتساب «تقوم التواريخ» لحاجي خليفة وهذا الكتاب مؤلف من مقدمة (بالتركية) عن التاريخ الإسلامي، ومن سرد للسنوات من لدن بدء الخليقة حتى ١٠٥٨ هـ مع ذكر لأهم ما وقع فيها من أحداث. ولم تطبع هذه الترجمة إلا في ١٧٦٦ ، حين قام بطبعها أحد تلاميذه وهو .B.B لكافه للمائة لكتابه Abulfeda Tabula Syriae كضميمة لكتابه Abulfeda Tabula Syriae (ص ٢١٥ - ٢٤٠) وقد أضاف ريسكه لترجمته الإضافات إلى هذه الطبعة. وفي مقدمة ريسكه لترجمته يرفض الوصف: «شرقي» لأنه غير دقيق، ويستبدل يرفض الوصف: «شرقي» لأن الأمر يتعلق بتاريخ به: عمدي، أو إسلامي، لأن الأمر يتعلق بتاريخ المسلمين ليس فقط في الشرق، بل وأيضاً في المغرب وفي أوروبا.

وفي هذه المقدمة يقدم ريسكه نظرة واسعة عن تاريخ الإسلام . إنه يرى أن ظهور (النبي) محمد وانتصار دينه هما من أحداث التاريخ التي لا يستطيع العقل الإنساني إدراك مداها ، ويرى في ذلك برهاناً على تدبير قوة إلهية قديرة . كذلك يرى في تولي الأمويين للخلافة وفي المحن التي توالت على أنصار علي تدبيراً إلهيا . وهو يعتنق التشيع الوارد في المصادر المتأخرة التي استند إليها : إذ يرى أن عليًا بن أبي طالب هو الأحق بالخلافة بعد النبي مباشرة ، وأنه طالب هو الأحق بالخلافة بعد النبي مباشرة ، وأنه حرم من حقه في الوراثة للخلافة طوال ما يقرب من أمير عرفه العالم الإسلامي ، وأنه كان شجاعاً

وعادلاً ، لكنه أخفق لسوء حظه ولكراهية (السيدة) عائشة له وهي السيدة الطموح للسلطة والجد. وفي صراع على مع معاوية يرى ريسكه غوذجاً لانتصار المكر على القوة ، وللشرّ على الحق. بل يمضي إلى أبعد من هذا فيقارن عليّا بماركس أورليوس الفيلسوف الامبراطور الروماني : وأوغل في هذا الاتجاه ، اتجاه وضع مقارنات بين أشخاص وأحداث التاريخ الإسلامي، وبين أشخاص وأحداث تاريخ أوروبا ابتغاء أن يبيّن أنه جرى على مسرح الأحداث في الشرق الإسلامي ما يساوي في سموّه ومجده ما جرى من أحداث في أوروبا.

De وحوالى الوقست نفسه كتسب ريسكسه Principibus Muhammedanis Literarum Laude Claris.

ومنحه بلاط درسدن لقب أستاذ ، ومعاشاً مقداره مائة تالر في السنة. لكن هذا المبلغ، على ضآلته، لم يكن يدفع له بانتظام ، بل وتوقف نهائياً بعد ١٧٥٥ . لهذا ظلت أحواله المالية سيئة. ذلك أن اللاهوتيين يبغضونه أشد البغض ، لأنه مجد الإسلام ، ولم يرافئهم على أكاذيبهم واتهاماتهم الدينية للنبي محمد وللإسلام بعامة . وفي ذلك يقول فوك : «لقد كان متهماً عند اللاهوتيين بأنه حر التفكير، ولم يسايرهم في إدعائهم أن محمداً كان نبياً زائفاً وغشاشاً ، وأن ديانته خرافات مضحكة ، ولم يشأ أن يقسم تاريخ العالم إلى نصفين : نصف مقدس ، ونصف دنيوي profane ، بل وضع العالم الإسلامي في قلب التاريخ العالمي. وفوق ذلك كان يعبّر عن آرائه هذه بصراحة تامة دون أن يحفل بما عسى أن يترتب عليها من نتائج . فجلب هذا عليه الكساد » (فوك : « المدراسات العربية في أوروبا » ص١١٧ ، لييتسك ، ١٩٥٥).

حاربه اللاهوتيون إذن، وحاربه أيضاً أستاذه السابيق اسخولتنز . ذلك أن اسخولتنز نشر طبعة جديدة من كتاب إرپنيوس في النحو العربي ، وأضاف إليه مختارات من « الحماسة ». وقدم لها بمقدمة حاول فيها أن يفنّد آراء لشراح التوراة اليهود وخلفائهم من المسيحيين الذين ادّعوا أن العبرية لغة مقدّسة. كنالك نشر اسخولتنز في نفس السنة ترجمة لسفر « الأمثال » المنسوب إلى سليان مع شرح استخدم فيه منهج الاشتقاق بدون تحفظ ولا احتياط. فكتب ريسكه نقدا لهنين الكتابين، ظهر الأول في ديسمبر ١٧٤٨ والثاني في يناير ١٧٤٩ في مجلة Nova Arta Eruditorum اليق كيان يشرف عليها منكن Menken. وقد استاء اسخولتنز من هذا النقد، وخصوصاً لأن ريسكه قال إنه كان من الأفضل لوكان أحد آخر غير اسخولتنز قد تولى هذا العمل، فرد اسخولتنز على نقد تلميذه هذا برسالتين بعث بهما إلى منكن ، فنشر هما . وأعاد اسخولتنز طبعهما في ليدن ١٧٤٩ في كتاب من ١٤٠ صفحة. وفي هاتين الرسالتين العنيفتين جر اسخولتنز النزاع إلى ميدان شخصى، وكال الشتائم والإهانات لتلميذه السابق. فكان لهذا تأثير ليس فقط على عامة القراء، بل وأيضاً على أساتذة الجامعات الذين لا يفهمون شيئاً في موضوع النقاش بينهما. لهذا لم تدعه أية جامعة ألمانية- أو غبر ألمانية ، ليكون أستاذاً فيها .

وحاول پوپوقتش Popowitsch توظیف ریسکه لدی سفیر النمسا فی استانبول ، خون اشقاختهیم Schwachtheim . لکن هذا المشروع أخفی ، لأن ریسکه ، وهو پروتستنی ، رفیض أن یتحول إلی الکاثولیکیة ، والنمسا الکاثولیکیة کانت تحرص علی أن یکون موظفو سفار ایها علی المذهب الکاثولیکی .

ولما ساءت أحواله كل السوء بعد انقطاع صرف المعاش الذي كانت تصرفه له حكومة درسدن، وذلك في ١٧٥٥ ، توجه ريسكه عند نهاية ١٧٥٦ إلى زميله السابق في المدراسة ، يوهمان داڤيم ميخائيلس (۱۷۱۷ - ۱۷۱۷) أستاذ السدراسات العربيسة والإسلامية في جامعة جيتنجن؛ وعرض عليه- في رسالة إليه - سوء أحواله وطلب مساعدته ، وأفهمه أن حكومة ساكس لا بد ستفعل شيئاً من أجله لو أنه تلقى - ولو مظهرياً وشكلياً - دعوة من جامعة جيتنجن ، وقال لمبخائيلس إنه ما منعه ، أي ريسكه ، من الإنتاج في الدراسات العربية أكثر مما فعل إلا فقره وسوء أحواله المالية . ولو تحسنت أحواله ، لنشر كتباً عربية أكثر، وخصوصاً معجماً. وكانت الرسالة شخصية قاماً. لكن ميخائيلس، بدافع من الحسد، أبل\_خ الرسالية إلى الوزير فون مونشه\_اوزن Münchhausen مشفوعة بتعليق ضد ريسكه، وأوقف السير في إجراءات النظر في طلب ريسكه.

وهكذا تحطم أمل ريسكه في الحصول على وظيفة أستاذ بإحدى الجامعات الألمانية . وكان عليه أن يقبل وظيفة في مدرسة ثانوية ، فصار ناظراً لمدرسة نقولاي في ١٧٥٨ ،

لكن حدث في ١٧٥٦ لما كلفه المشرف على متحف النقود في درسدن بوصف النقود العربية ، أن لفت إليه انتباه الوزير الكونست قساكربرت Graf لليسه انتباه الوزير الكونست فساكربرت Wackerbart ، ووعده بإزالة ما عسى أن يثيره رجال الدين ضد تعيينه ناظراً لمدرسة نقولاي Nicolaischule من اعتراضات .

ومنذ تعيينه في هذا المنصب، في ١٧٥٨، تحسنت أحواله المالية، بعد أعوام طويلة من المتاعب والصعاب. وما كان منصبه يترك له من فراغ، كان

يعكف فيه على دراساته في الأدب العربي والأدب اليوناني .

ولندكر هنا ما قام به من أعمال في الأدب اليوناني:

(أ - نشر نشرة علمية محققة الكتب التالية:

۱ – «الاحتفالات » De Cerimoniis تأليف قنسطنطينوس بورفيروجنيتوس Porphyrogennetus (بالاشتراك مع Leich، ليپتسك ۱۷۵۱ – ۱۷۵۱ ، في جموعة كتاب جلدين ؛ وقد أكمل هذا الكتاب في «مجموعة كتاب تاريخ بيزنطة »، بون ۱۸۲۹ – ۱۸۳۰ ، في جزئين).

۲- «الختارات» تأليف قفالوس Kephalos (ليپتسك ۱۷۵٤).

۳- «دیوان شعر ثیوکریتوس» (لیپتسك،
 ۱۷٦۵ - ۱۷۲۱، فی جزئین).

٤ - « الخطب اء اليون اليون » (ليپتسك ، 1۷۷ - ۱۷۷۵ ، في ۱۲ مجلداً).

۵ - « مؤلف التفلوطرخس »(ليپتسك ، 1۷۷۶ - ۱۷۸۲ في ۱۲ مجلداً ) .

٦- « مؤلفات ديونسيوس الهاليكرناسي (ليپتسك ، ١٧٧٤ - ١٧٧٧ ، في ٦ مجلدات ) .

۸- « خط ب ليبانيوس Libanius (التنبورج » - ۸ « خط ب ليبانيوس ۲۷۹۱ (۱۲۹۰ ) .

۹ - « تنبيهات إلى المؤلفين اليونانيين » (ليپتسك ١٧٥٧ - ١٧٦٦ ، في ٥ مجلدات).

ب- وترجم من اليونانية إلى الألمانية:

١٠ - خطــب ديوستـانس واسخينس ، في ٥

مجلدات ، لجو Lemgo ١٧٦٤ - ١٧٦٩ .

١١ - خطب ثيوكيديدس ، لييتسك ، ١٧٦١ .

كما ترجم Chariton تأليف دورڤيل d'Orville إلى اللاتينية.

وهذه النشرات والترجات تدل على ما قام به ريسكه من أعمال عظيمة في ميدان الدراسات اليونانية.

ويبدو أنه كان يود أن يقوم بمثلها في ميدان الدراسات العربية ، لولا أن حال دون ذلك عدم رواج المنشورات العربية وعدم وجود من يتولى نشرها على حسابه من الناشرين أو أرباب النعم العلمية . إن ريسكه - السذي وجسد النساشرين للنصوص اليونانية يتهافتون عليه ، لم يجد ناشراً واحداً يقبل أن ينشر له كتبه في ميدان الدراسات العربية . أن ينشر لما نشر من ذلك على نفقاته الخاصة ، وهو الفقير الخاوي من المال كما شاهدنا من ظروف حياته!

فنشر الجزء الأول من ترجمته اللاتينية لتاريخ أبي الفدا في ١٧٥٤ ، لكنه لم يستطع أن يبيع منه إلا قرابة ثلاثين نسخة أو أقل ، لهذا اضطر إلى أن يقف طبع باقي الأجزاء . وإنما تم طبع باقي أجزاء ترجمته على يدي أدلر Adler ، في خسة أجزاء ، في كوبنهاجن على يدي أدلر ١٧٨٩ - ١٧٨٩ - ١٧٨٩ .

ومن ثم اقتصر على نشر نصوص صغيرة:

۱ – فنشر «رسالة ابن زيدون إلى ابن عبدوس »:

Abi'l Walidi Ibn: النص العربي مع ترجمة لاتينية المحتفظة Zeiduni Risalet seu Epistobium Arabice et Latine Cum Notulis Edidit J. J. Reiske. Lipsiae من شرح ابن نباتة على رسالة 1755. وحقق فقرات من شرح ابن نباتة على رسالة ابن زيدون وترجمه إلى اللاتينية مع تعليقات . وقد سلمه

إلى الأستاذ J.F.Hirt الأستاذ في جامعة يينا ، فنشره مدا في كتاب ، J.F.Hirt الأستاذ في جامعة يينا ، فنشره هدا في كتاب ، 1770, p. 516-536 وأعيد طبع نشرة ريسكه في ١٧٧٠ .

٢ - وترجم إلى الألسانية «لامية العجم»
 للطغرائي ، في ١٧٥٦ .

٣ - ونشر في ١٧٦٥ كنماذج للشعر العربي بعض أبيات في الغزل ومرثيتين كاملتين للمتنبي: النص العربي ، مع ترجمة ألمانية وتعليقات (ليپتسك، ١٧٦٥).

وقد أهدى هذه المجموعة الشعرية إلى زوجته: أرنستين كرستين Ernestine Christine بنيت مولر Müller ، التي وليدت في ٢ أبريل ١٧٣٥ في كمبرج في ٢٧ يوليو كمبرج في ١٧٦٨ ، وهو في ١٧٩٨ . وقد اقترن بها ريسكه في ١٧٦٤ ، وهو في الثامنة والأربعين من عمره بينما كانت في التاسعة والعشرين ، وكانت له خير عون في حياته ، ثم خير وفية لذكراه بعد وفاته في ١٤٤ أغسطس ١٧٧٤ .

إذ بعد وفاة زوجها سلّمت ما خلفه من أوراق إلى الشاعر الألماني العظيم لسنج Lessing الذي كان يقدر ريسكه في حياته. فحافظ عليها لسنج إلى أن اقتناها فون زوم Suhm أحد أمناء قصر ملك الدانيمرك، وبعد وفاته اقتنتها مكتبة كوينهاجن.

وكان ريسكه قد كتب ترجمة ذاتية لنفسه، فنشرتها زوجته بعد وفاته، وأضافت إليها ضميمة بقلمها (من ص ١٣٧ إلى ص ١٥١)؛ وكان ريسكه قد كتب هذه الترجمة الذاتية في ١٧٧٠: وعنوان هذه النشرة هو D. Johann Jacob Reiskens von ihm النشرة هو Selbst-Aufgesetzte Lebensbeschreibung

النصوص اليونانية وأصدرتها في ثلاثة كتب هي: «هيلاس » Hellas (في جزئين) «ميتاو » Hellas (ليپتسك، ۱۷۷۸ هفي الأخسسلاق » Zur Móral (ليپتسك، ۱۷۸۲) و لأهل الجمال من الألمان » Schönen (ليپتسك ۱۷۸۲).

وكان ريسكة قد بعث برسائل إلى مستشار القصر رشتر Richter المشرف على متحف النقود في درسدن، نقام J.G. Eichhorn فقام J.G. Eichhorn فقام تحت عنوان: «رسائل عن النقود العربية» Briefe في النقود العربية ber das ArabischeRepertorium für Biblische und Morgenländische Literatur, IX, 197 ff; X, 165 ff; XI, 1 ff.

### مراجع

- D. Johann Jacob Reiskens von ihm selbst aufgesetzte Lebensbeschreibung. Leipzig, 1783.
- J. Fück: Die Arabischen Studien in Europa, s. 108-124. Leipzig, 1955.
  - Morus: Vita Reiskii, Leipzig, 1777.
- Gelehrter Briefwechsel Zwischen Reiske,
   Moses Mendelssohn und Lessing, 2 Bde. Berlin,
   1789.
- Joh, Jakob Reiske's Briefe, hrsg. von Förster.
   Leipzig, 1897.

ص ١٣٦ ، ويتلوها الضميمة التي كتبتها زوجته (ص ١٣٧ - ١٥١) ، وثبت بما خلفه من أوراق مخطوطة (ص ١٥٢ - ١٧٧) وثبت بمؤلفاته المطبوعة (ص ١٧٧ - ١٥٢) ويتلو ذلك - وهو الجزء الأكبر من الكتباب (من ص ١٨٣ إلى ص ١٨٦) - رسائله مع العلماء . وقد نشر R. Foerster في ١٨٩٧ رسائل ريسكه ضمن مجموعة «أعمال القسم الفيلولوجي التاريخي في أكاديمية العلوم في ساكس ، المجلد ١٦ (مع ملحق في المجلد ١٣١ (مع

كذلك نشرت زوجته بعد وفاته بحثاً كتبه ريسكه ١٧٤٩ وفيه اقسترح عدة تصحيحات لنص «سفر أيوب» و «أمثال» سليان، ومعه المحاضرة الافتتاحية التي ألقاها في ٢١ أغسطس ١٧٤٨، وذلك في كتسساب بعنوان Yoannis Jacobi Reiske في كتسساب بعنوان Coniecturae in Jobum et Proverbia Salomonis cum eussdem Oratione de Studio Arabicae . Linguae. Lipsiae 1779

وكتبت دفاعاً عن زوجها ضد هجمات « ميخائيلس » (نشر في لييتسك ١٧٨٦).

وكانت قد تعلمت اليونانية على يدي زوجها وأتقنتها إلى درجة أنها قامت بترجة الكثير من

# ريكمانس

# LOUIS CONSTANT DE GONZAGUE RYCKMANS (1887-1969)

الشمال) في ١٠ ديسم ١٠٠٠ من أسرة اشتهرت برجال الدين ورجال القانون. تعلم أولاً في كلية القديس يان برشمانس في أنتقرب ثم دخل الجامعة

مستشرق بلجيكي اشتهر بدراسة نقوش الجزيرة العربية قبل الإسلام.

ولد في أنتڤرب Antwerp (ميناء بلجيكي على بحر

الكاثوليكية في لوقان Louvain، ومعهد اللاهوت في مشلان Mechlin. وبعد تخرجه منهما سافر إلى القدس وصار من الباحثين المنتسبين إلى ما يسمى بـ«المدرسة الكتابية Biblique الفرنسية في أورشليم». ثم سافر إلى فرنسا، وحضر دروساً في اللغات السامية في مدرسة الدراسات العليا (الملحقة بالسوربون) في باريس. والتحق بالسوربون وحصل منها على الدكتوراه في اللغات السامية. فلما قامت الحرب العالمية الأولى في المبارياً (أى ملحقاً بالجيش).

وفي ١٩٢٠ قام بالتدريس في المعهد الديني الكبير في مشلان Mechlin (في بلجيكا) ، واستمر في هذا العمل حتى ١٩٣٠ ، حين حصل على كرسي أستاذ في الفيلولوجيا والنقوش الساميّة في جامعة لوقان . وظل في هذا المنصب حتى نقاعد في ١٩٥٨ . وفي تلك الفترة ظل على اتصال في العمل مع المعهد الشرقى في لوڤان الذي أُسِّس في ١٩٣٦ .

وبدأ إنتاج ريكماس في ١٩٢١ ، وذلك بمقال عن : « خاتم فيه نقش عربي جنوبي » (نشر في مجلة Le بالمدد ١٩٢١).

وكلفت الجنة « محسّل النقوس السامية » بنشر «سجل النقوس السامية »، وهذا السجل صار منذ مجلده الخامس مكرّساً كله تقريباً للنصوص العربية الجنوبية الواردة في النقوش، وتمخض ذلك عن ثلاثة مجلدات صدرت بين عام ١٩٢٨ وعام ١٩٥٠، تحتوي على قرابة ٢٥٠٠ نص، صارت عمدة الباحثين في نقوش العرب الجنوبية.

وفي الوقت نفسه بدأ ينشر سلسلة من النقوش العربية الجنوبية ابتداء من ١٩٢٧ في مجلسة للديون Le Muséon

على ٧٣٣ رقماً حتى ١٩٦٥ . كذلك نشر في هذه المجلة «تعليقات بقوشية » .

ومن ثم صار ريكمانس عمدة الباحثين في نقوش جنوبي الجزيرة العربية قبل الإسلام، ولهذا عهد إليه نشر الأقسام النقوشية في تقاربر كثير من البعثات الأثرية في اليمن وحضرموت وسائر مناطق جنوب الجزيرة العربية، فنشر النصوص الحضرمية الين اكتشفها E. Gardner وكيتون تومسون Thompson في الحُريشة (بحضرموت)، والمواد التي نسخها الدكتور أحمد فحري أثناء سفرته في اليمن عام المعلام («رحلة أثرية إلى اليمن» ٣ أجزاء، القاهرة ١٩٥١ – ١٩٥٢).

أما مؤلفاته في غير ميدان النقوش العربية الجنوبية ، فنذكر منها :

١ - « الديانات العربية قبل الإسلام » ، لوفان ،
 ١٩٥١ .

٢ - «أسماء الأعلام السامبة الجنوبية »، في ثلاثة عجلدات ، لوقان ١٩٣٤ - ١٩٣٥ . كذلك عني بالنقوش الصفوية الموجودة في سوريا .

وأصدر كتيباً في «نحو اللغة الأكدية » (لوقان ، المحلمين صار متناً كثير التداول للطلاب المتكلمين بالفرنسية النين ببدأون تعلم الأكدية (الأشورية والبابلية) ، حتى طبع أربع مرات ، لكنه متن أولي بسيط ، لا يقارن بالمؤلفات المتعمقة في نحو الأكدية ، خصوصاً تلك الصادرة في ألمانيا .

ولم يقم ريكمانس برحلات أثرية تذكر في جنوب الجزيرة العربية التي عني بنقوشها ، كل ما هنالك أنه اشترك في رحلة استكشافية في قلب الجزيرة العربية في الفترة ما بين أكتوبر ١٩٥١ وفيراير ١٩٥٢ ،

وقطعت هذه الرحلة ٥,٥٠٠ كيلومتر، ورافقه في هذه الرحلة سانت جون فيلبي St. John Philby المغامر والسياسي الانجليزي المعروف، وضابط بلجيكي اسمه فيليپ لپنس Philippe Lippens، وابن أخ (أو أخت) له يدعى جاك. واتخذت هذه الرحلة مسارها في الطريق القديم للتجارة من جدة إلى الطائف، وتربه، وبيشا، وأبها، وكهيف، ونجران؛ ثم سارت شالاً إلى كوكب، ودم، والرياض. وكانت ثمرة هذه الرحلة الطويلة الشاقة حوالى اثني عشر ألف نص نسختها البعثة، منها ٩٠٠٠ ثمودية، تمثل أكثر من نشوش خسة أضعاف ما نشر حتى ذلك الوقت من نقوش ثمودية، ولها أهمية بالنه بالنسبة إلى تاريخ هذه المنطقة

من شبه الجزيرة العربية. كذلك عثرت البعثة على مجموعة صغيرة من النصوص السبئية بالقرب من نجران وكوكب. وهذه النصوص ألقت ضوءاً باهراً على أعمال الحكام الحميريين في القرون السابقة مباشرة على ظهور الإسلام.

وظل ريكمانس يعمل في جامعة لوڤان ، حتى توفي في ٣ سبتمبر ١٩٦٩ وقد قارب الثانية والثانين.

### مراجع

- A.K. Irvine: «Gonzague Ryckmans», in Bulletin of the School of Oriental and African Studies, vol. XXXIII, part 2, 1970, p. 374-377.

# ریکولدو PENNINI RICOLDO DA MONTE CROCE (1243-1320)

راهب دومنيكي ومبشر عنيف الخصومة ضد الإسلام.

ولىد حوالى ١٢٤٣ في فىيرنتسه، وتوفي في ٣١ أكتوبر ١٣٢٠ في فيرنتسه.

كان مدرساً في فيرنسه وپراتو Prato من ١٢٧٨ حتى ١٢٢٨. ثم بعثه البابا نقولا الرابع إلى الشرق، فتجول في فلسطين وأرمينية الصغرى، والعراق، داعياً اليعاقبة في الموصل والنساطرة في بغداد إلى الانضام إلى الكنيسة الكاثوليكية في روما، وأقام طوال عشر سنوات في الموصل وبغداد، ثم عاد إلى فيرنتسه في ١٣٠١، وطوال أسفاره هذه في البلاد الإسلامية وقع في مجادلات مع المسلمين، كان يجريها بالعربية.

وله كتاب بعنوان: «الجدال ضد المسلمين والقرآن» Disputatio Contra Saracenos et « والقرآن» - Alchoranem في مخطوط باريس، أو بعنوان: «ضد قرآن محمد » كما في مخطوط المتحف البريطاني «ضد قرآن محمد » كما في مخطوط المتحف البريطاني Antialcoran Machometi ، أو «الرد على القرآن » و Confutation (ou Improbatio) Alchorani في عنوان الترجمة اللاتينية عن الترجمة اليونانية التي قام بها ديمتريوس قيدونس Demetrius Cydones أن ساقه الذين ردوا على القرآن والإسلام من المسيحيين وأضاف إليه ردوداً من عنده، وقد ترجم كتابه هذا إلى اللغات الفرنسية والإسبانية والإيطالية، وطبع في مجموعة ميني اليونانية اللاتينية والإيطالية، وطبع في مجموعة ميني اليونانية اللاتينية اللاتينية اللاتينية اللاتينية اللاتينية اللاتينية اللاتينية اللاتينية اللاتينية والإيطالية،

### مراجع

A. Walz, in Lexicon für Theologie und Kirche,
 t. VIII, S. 1303-4.

- Encicl. Catholica, X, 886 f.
- Quétif, I, 504 ff, II 819.
- Norman Daniel: Islam and the West.
   Edinburgh, 1960.

التي تحت عن الترجمة اليونانية المذكورة. أما الأصل اللاتيني فلم يطبع حتى الآن.

وإلى جانب ذلك ، له كتاب عن « أسفاره » هذه في الشرق بعنوان Liber Peregrinationis (وقد نشره ١٨٦٤ C.M. Laurent

### ريلند

### ADRIANUS RELANDUS (= REELAND)

(16 -1718)

مستشرق هولندي.

وأهم مؤلفاته كتابه «في الديانة المحمدية» وقد كتبه باللاتينية ، وعنوانه الكامل هو : De Religione كتبه باللاتينية ، وعنوانه الكامل هو : Mohammedica Libri duo. Quorum prior exhibet Compendium Thelogiae Mohammedicae, ex Codice mso. Arabice editum. Latine versum et Notis Illustratum. Posterior examinat nonnulla quae falso . Mohammedanis Tribuuntur. Ultrajecti, 1705.

وترجمته: «في الديانة المحمدية ، كتابان: أولهما يعرض خلاصة السلاهوت المحمدي ، منشورة بحسب مخطوط عربي ، مع ترجمة لاتينية وتعليقات . والثاني يفحص عن بعض الآراء المنسوبة كذباً إلى المسلمين » . أوتر خت ، ١٧٠٥ .

وينقسم الكتاب - كما ورد في هذا العنوان - إلى قسمين: الأول هو تحقيق لكتاب موجز في العقائد الإسلامية لمؤلسف مسلم، نشره عن مخطوط عربي، وترجمه إلى اللاتينية مع تعليقات وفيرة، وبهذا يعطي للقارىء الأوروبي عرضاً أميناً للعقيدة الإسلامية كما

يفهمها المسلمون، والقسم الثاني يفحص عن بعض الآراء الباطلة – المنتشرة في أوروبا منذ العصر الوسيط حتى القرن الساب عشر – عن الإسلام، والقرآن، والسنة المحمدية، ويحاول تصحيحها استناداً إلى القرآن والسنة ومؤلفات المسلمين، وهو بهذا كان أول أوروبي حاول تبرئة الإسلام من التهم الباطلة التي اخترصها الكتاب الأوروبيون – من رجال دين ومبشرين خصوصاً – وشوهوا بها حقيقة الإسلام غالباً عن قصد وضغينة، وهو يبين – بالنسبة إلى كل فرية من هذه الشرق – مثل يوحنا الدمشقي وغيره من رجال الدين النين عاشوا في رعاية الإسلام – أو في الغرب، وقد النين عاشوا في رعاية الإسلام – أو في الغرب، وقد كتبنا بحثاً مفصلاً – بالفرنسية – عن موقفه من الطعن في القرآن بمناسبة الآية: «يا أخت هارون...»

وإلى جانب هذا الكتاب الأساسي ، كتب ريلند:

١ - بحثاً «عن القانون الحربي عند المسلمين »، نشر ضمن كتابه الجامع لأبحاثه بعنوان

السوري، عن نسخة في المكتبة الملكية (الوطنية) في باريس ١٦٩١. وقد ترجها روستجور إلى اللاتينية بعاونة رجل ماروني في روما يدعى يوسف بنسيوس Banesius (لا نعرف أصله العربي). وكان إبراهيم الحقيد المحتسليني Banesius (١٦٦٥ – ١٦٠٥) – الذي كان يعمل مترجماً عند البابا مدرساً للعربية والسريانية في الكوليج دي فرانس – نقول إن إبراهيم الحقيليني هذا قيد ترجم فرانس – نقول إن إبراهيم الحقيليني هذا قيد ترجم كتاب الزرنوجي إلى اللاتينية ترجمة سقيمة جداً نشرها في باريس ١٦٤٦. وقد ضمن ريلند في نشرته تلك هاتن الترجمتن أيضاً ابتغاء الإحاطة.

وقد اهتم ريلند أيضاً بالنقود والنقوش التي عثر عليها في فلسطين ، وكتب كتاباً في هذا الموضوع بعنوان: « فلسطين موضحة بحسب الآثار القديمة » ، ١٧١٤.

Dissertationes Miscellaneae (جـ٣، ١٧٠٨ ص ١ – ٥٣، وله ترجمة ألمانية في الترجمة الألمانية لكتابه «في الديانة المحمدية »، هانوڤر ١٧١٧).

٢ - وبحثاً عن « الجواهر العربية » (نشر في المجموعة السابقة ، جـ ٣ ، ١٧٠٨ ، ص ٢٣١ - ٢٥٠).

وحقى كتاب «تعليم المتعلم» لبرهان الدين الزرنوجي وترجمه إلى السلاتينيسة تحت عنوان Enchiridion Studiosi, Arabice Conscriptum a Borhaneddino Alzernouchi, Cum duplici Versione Latina... Edidit Hadriannus Relandus. Traj. 1709.

وقد اعتمد على نسخة استنسخها فريدرش روستجور Friedrich Rostgaard - العـــــالم الدانيمركي - على يد معلمه في العربة سليان نجري

# ريوندو مارتيني RAIMUNDO MARTINI (C. 1230 - après 1284)

وفي سنة ١٢٦٤ صار عضواً في اللجنة التي عينها خايمة الأول (ملك أرغون) لفحص الكتب الموجودة عند المهود.

وفي ١٢٨١ صار مدرّساً في المدرسة العبرية (الخاصة بتدريس اللغة العبرية) في برشلونة . وأهم مؤلفاته هو:

Pugio Fidei Adversus Mauros et Judaeus

« خنجر الإيمان في صدور المسلمين واليهود » .

لاهوتي ومبشر ومستشرق أسباني . ولد في سوبرتس Subirats (في إقليم قطالونيا شمالي شرقي أسبانيا) حوالى ١٢٢٠ ، وتوفي بعد شهر يوليو ١٢٨٤ في برشلونة .

انخرط في رهبنة الدومينكان. وفي ١٢٥٠ اختاره رؤساؤه ليدراسة اللغيات الشرقية للتمكن من التبشير والرد على المسلمين، فذهب إلى تونس وأنشأ هناك مدرسة لتعلم اللغة العربية للمبشرين.

وقد أتم تأليفه بعد ١٢٧٨ ، وكتبه باللاتينية وبالعبرية. وقد طبعه لأول مرة – مع مقدمة طويلة وتعليقات مسهبة – جوزف دي ڤوازان Joseph de في باريس ١٦٥١ . وأعيد طبع هذه النشرة في ليبتسك على يد كرپزوڤ Voisin ، ١٦٨٧ J.B. Carpzov .

وقد قصد من هذا الكتاب أن يضع في أيدي إخوته في الطريقة الدومينكانية سلاحاً للدفاع عن العقائد المسيحية ، خصوصاً ضد اعتراضات اليهود على دعوى عيسى بن مريم أنه المسيح وعلى عقيدة التثليث ، ويلجأ في هذا الرد على اليهود إلى النص العبري للعهد القديم ، وللتلمودات الربّانية ، والمشنا ، والمدراشيم حستى راشي (المتوفسى ١١٠٥) وقمعي (المتوفى ١٢٣٥) .

وللتدليل على نبوة مريم يستند إلى الآيات القرآنية المتعلقة بمريم أم المسيح (ويورد السور بحسب أرقامها، والآيات بحسب مجموعات من عشر آيات). كذلك يستشهد بحديث نبوي أورده البخاري ومُسلم، ويين انطباقه مع نص البخاري ومسلم: فنسنك Wensinck («دائرة المعارف الإسلامية» ط١، جـ٣، ص ٣٦٩ على الشمال)، وذلك في باب الأنبياء، بند ٤٤ على الشمال)، وذلك في باب الأنبياء، بند ٤٤ («شرح القسطلاني على البخاري» جـ٥ ص ٢٠٦ وما يليه)، ومفاد هذا الحديث أن كمل مولود مسه للشيطان، ما عدا مريم وابنها عيسى.

ويجادل الفلاسفة المسلمين، وخصوصاً الغزالي، في أمور تتعلق بالله والعالم وخلود الروح. فنجده في الفصل الأول يستشهد بصفحات طويلة من كتاب «المنقذ من الضلال» لأبي حامد الغزالي (وذلك في

ص ١٩٢ - ١٩٤ من الطبعة الثانية ، ليبتسك ١٦٨٧). ويستشهد بما احتج به الغزالي على الفلاسفة في كتابه «تهافت الفلاسفة » وفي رسالة إلى صديق، وذلك في الفصل الخامس (ص ٢٠٨ - ٢١٠ من الطبعة الثانية المذكورة) . كذلك ينقل عن « التهافت » في مواضع عديدة أخرى (ص ١٩٤ ، ٢١٠ ، ٢٢١ ، ۲۲۱ ، ۲۳۱ ، ۲۵۲ ). ويشير أيضاً إلى «مشكاة الأنوار » (ص ۱۹۹ ، ۲۱۳) و « مــيزان العمــل » (ص ١٩٥) للغزالي . - وينقـــل عن « الإشارات والتنبيهات » لابن سينا نصاً يتعلق بالنعم في الجنة (ص ۱۹۷) ورد ابن سينا على جالينوس في نظرية جالينوس في النفس (ص٢٠٦ وما يتلوها).–وكثيراً ` ما يشير إلى رد ابن رشد على الغزالي في «تهافت التهافت » فيما يتعلق بعلم الله بالجزئيات (ص٢٢٦ وما يتلوهما، ٢٣١، ٢٣٤، ٢٣٥). وفي الفصل الخيامس والعشرين يتنباول ريونيدو مسألية علم الله بالجزئيات (ص٢٥٠ - ٢٥٢) ويستند فيه إلى ابن سينا في الطب (ص ١٩٨) . ويستند إليه في الاحتجاج ضد أبديسة العالم (ص ٢٣١ - ٢٣٣). وينذكر كتاب «المباحث الشرقية» لفخر الدين الرازي ويذكره بلقبـــه « اس الخطيـــب » : -Ibnalchatib in libro Investigationom Orienta

Ibnalchatib in libro Investigationom Orienta lium (۲۰۶ ص)

وقد اتقن ريوندو مارتين اللغة العربية الفصيح كتابة وقراءة ، إلى درجة أنه كتب «سورة معارض للقرآن! وقد بقيت هذه المعارضة في مخطوط كتاب Vocabulista in Arabico ، ونشرها اسكياپارليّ في نشرته لهذا الكتاب (ص XVI f.) وترجها إلى الإيطالية ، وقد أرفقنا بهذه الترجمة صورة فوتغرافية من هذه المعارضة ، كما طبعها اسكياپارليّ .

#### مراجع

- J. Quetif et J. Echard: Scriptores Ordinis Praedicatorum, t. I, p. 396 f., P
- Touron: Hist, des hommes illustres de l'Ordre de St. Dominique, I, 489-504.
- ~ Journal of Philology, XVI (1887), p. 131-52. Filosofia Espanôla...de los Sigloo XIII al XV, t. I, p. 147-170. Madrid, 1939.
- ~ B. Altaner: «Zur Kenntnis des Arabischen in 13. und 14, Jahrhundert», in Orien talia Christiana Periodica, II, 1936, pp. 437-452.

ويذكر أنّه ألّف كتاباً بعنوان: «الخلاصة ضد القرآن»، وآخر بعنوان «خطــــام اليهود»، لكن كليهما مفقود.

ومن مؤلفات مرتيني الأخرى كتاب اكتشف في أوائل القرن العشرين ، وقد كتب حوالى ١٢٥٦ ، وعنوانه:

Explanatio simboli apostoloum ad «شرح أمانـــة edita fidelium institutionem الرّسُل »،

وقد نشره J. March وقد نشره

<sup>\*</sup> خلافاً لما ذكره المؤلف في آخر الصفحة السابقة آثرنا عدم نشر الصورة الفوتوغرافية المشار إليها لما اشتملت عليه، فضلاً عن سُخفها الفاضح، من تطاول غير مهذب على الدين الحنيف وعلى مقام سيّد المرسلين.

# رينو JOSEPH-TOUSSAINT REINAUD (1795-1867)

### مستشرق فرنسي كبير

ولسد في ٤ ديسمببر ١٧٩٥ في مسدينة لمبسك Lambesc (في محسافظ مصبات الرون Bouches-du-Rhône جنوبي فرنسا)، وتوفي في ١٤ مايو ١٨٦٧ في باريس. وقد بدأ دراسته الكلاسيكية في بلده، وذهب لإتمامها إلى أكس في الپروڤانس. وأراد الدخول في سلك رجال الدين، فدخل المعهد الديني. لكنه شاء المزيد من العلم، فسافر إلى باريس في ١٨١٤ لدراسة اللغات الشرقية. واستغرق ذلك كل تفكيره، حتى إنه قرر التخلي عن العمل في خدمة الكنيسة.

درس العربية في باريس على يدي المستشرق العظيم

سيلفستر دي ساسي ، وكان من زملائمه في المدراسة جارسان دي تاسي ، وجرانجريمه دي لاجرانمج Charmoy ، وشارموا Grangeret de Lagrange وفرايتاج Freytag ، وهومبير Humbert وغيرهم من المستشرقين البارزين الذين صاروا بعد ذلك من الأساتذة في الاستشراق ، وعلى تعبير دوجا: « جنوداً تحت الاسكندر ، وملوكاً بعد وفاته » .

ولما كلف الكونت دي پورتالي de Portalis في المرسي الرسولي (الفاتيكان) تتعلَق باتفاق بلاط فرنسا مع بلاد روما (البابا)، اصطحب معه رينو كسكرتير، خلال العام ١٨١٨ - ١٨١١. واشتغل رينو في الوقت نفسه بأبحاث آثارية. وأمضى

في روما ١٦ شهراً ، زار في أثناءها المتاحف ودرس الآثار في روما وما حولها . وسيكون لهذه الرحلة أثر عميق في سيرة رينو العلمية .

ولما عاد إلى باريس عقد صلة مع ميشو Michaud الني كان مشغولاً بكتابة «تاريخ الحروب الصليبية » ، لكنه لم يكن يعرف العربية فكان في حاجة إلى من يتولى المقارنة مع المصادر العربية المتعلقة بتاريخ الحروب الصليبية: فقام رينو بترجمة ما كتبه المؤرخون العرب عن الحروب الصليبية ومقارنته بالمصادر الأوروبية. وأعانه على القيام بهذا العمل الشاق أنه عين موظفاً من الرتبة الثالثة في قسم الخطوطات بالمكتبة الوطنية (الملكية آنذاك)، فوجد نفسه بين كنوز من الخطوطات النفيسة التي تتصل بموضوعه. ثم رقى موظفاً من الرتبة الثانية في ٨ أبريل ١٨٢٩، وموظفاً من المرتبة الأولى في ١٤ مارس ١٨٣١، ومحافظاً مساعداً في ١٤ نوفمبر ١٨٣٢ خلفاً لعالم الصينيات أبل رموزا Abel Remusat الذي كان قد توفى في مستهل شهر يونيو ١٨٣٢ . وصار محافظاً في ٣١ أغسطس ١٨٥٤ ، وإن كان قد شغل وظيفة محافظ فعلاً منذ وفاة رموزا حتى توفى هو. وفي عام ١٨٣٢ انتخب عضواً في أكاديمية النقوش والآداب، خلفاً . Chézy لشيري

ولما توفي سيلقستر دي ساسي في ٢٥ مارس ١٨٣٨، خلفه رينو على كرسي اللغة العربية في مدرسة اللغات الشرقية الحية في باريس. ومنذ ١٨٤٧ صار ينتخب باستمرار رئيساً للجمعية الآسيوية، وصار في أبريل ١٨٦٤ مديراً لمدرسة اللغات الشرقية خلفاً لهاز Hase.

ولما كان موظفاً في قسم الخطوطات الشرقية في المكتبة الوطنية، قام بتصنيف وفهرسة الخطوطات الجموعات الجديدة في هذا القسم، وفي تنقيح فهارس المجموعات

القديمة. وحرر فهرس ملحق المخطوطات الشرقية، بالتعاون مع ش. دفرميري Ch. Defrémery.

وكون علماء ممتازين في الدراسات العربية بتدريسه للغة العربية في مدرسة اللغات الشرقية ، نذكر منهم: أرنست رينان ، وأماري ، والطبيب سنجني المناس ويادييه Sanguinetti Pavet de Courteilles ، وشربونو وجوستان دوجا ، وغيرهم عديدين . وكان قد خلف - كما قلنا - سيلشتر دي ساسي على كرسي اللغة العربية في مدرسة اللغات الشرقية الحية . وناهيك بسيلشتر دي ساسي! فهو الذي خلق تدريس اللغة العربية في فرنسا ، وصار أعلم الناس بالعربية في أوروبا كلها . أما خلفه ، رينو ، فكان بعيداً عن بلوغ أوروبا كلها . أما خلفه ، رينو ، فكان بعيداً عن بلوغ الى درجة كبيرة . ولم يكن يستطيع التأليف بالعربية ، بل ولا الكلام الصحيح الجاري بها . وقد توفي رينو في بل ولا الكلام الصحيح الجاري بها . وقد توفي رينو في باريس .

أما عن سيرته العلمية ، فقد بدأ رينو بالآثار الإسلامية . وكانت باكورة إنتاجه في هذا الميدان كتاباً بعنوان: «الآثار العربية والفارسية والتركية » الموجودة في مكتب دوق دي بلاكة Duc de Blacas ومكاتب أخرى (باريس ، في مجلس ، ١٨٢٨ مع ١٠ لوحات) . وقد قسّمه إلى أربعة أقسام:

ا - في القسم الأول يتحدث عن النقوش المحفورة في الأحجار الكريمة: اليصب، والعقيق المياني Agate ، والجزع Onyx ، واليلم الزعفراني . Hyacinthe ، واليلم الأحمر Améthyste ، والكركهان Jade ، والمرجلان وحجر الدم Jade ، واليشم والذهب، والمرجلان المنبر والفضة . وكان العنبر والفلم ، والخيد والصلب، والفضة . وكان العنبر

و Bezoard يستعمل للخواتم . وكان أول خاتم للنبي محمد مصنوعاً من الذهب ؛ ولما وجد الذهب غالياً استبدل به الحديد ، ولما زادت قوته استخدم الفضة . وقد درس رينو الخواتم ، والأختام وبيَّن أن العبارات المنقوشة على الأحجار إما أن تكون دعوات دينية ، أو مواعظ أخلاقية ، أو مجرد عبارات للتفاؤل ومنع الحسد ، إلخ ، ومعظمها مأخوذ إما من القرآن ، أو من البُرْدة . ويختم هذا القسم الأول ببيان استعمالات الأختام ، وبالحديث عن الورق في فارس ، وعن الحبر وأنواعه .

وأما القسم الثاني فيتناول الأشخاص المذكورين في النقوش على الأحجار الكريمة والآثار.

وفي القسم الثالث، وبه يبدأ المجلد الثاني، يصف الأحجار المنقوشة ويصنف الأحجار إلى أحجار تتعلق بالله، أحجار تذكر أحد الأولياء، أحجار تعبر عن فكرته في التقوى أو الخرافة أو الأخلاق، أحجار تذكر الخلفاء الراشدين، الأحجار المستعملة عند الشيعة، الأحجار المتعلقة بالعلوم المستورة (السحر، الطلسات، إلخ). ويترجم إلى الفرنسية ما على هذه الأحجار كلها من نقوش.

وفي القسم الرابع يتناول الأسلحة ، واللفافات ، والأواني ، والكؤوس السحرية ، والمرايا ، والطلسات ، والصحون ، وأواني الشراب ، والسجاجيد ، وشواهد القبور . وفي الوقيت نفسه يملي بفوائد علمية عن التاريخ الإسلامي والعلوم في الإسلام وعادات الناس .

وكتاب رينو يعد رائداً في مجال دراسات الآثار الإسلامية وخصوصاً النقوش الإسلامية. وقد استمد الكثير من معلوماته في هذا الكتاب من الرحالة الأوروبيين، والمؤرخيين المسلمين: أبي الفيدا، وميرخونيد وخوندمير والطبري، وابن خلدون، وابن العربي.

كذلك رجع إلى كتاب «الأحجار» للتيفاشي، وكان رينيري Raineri قد ترجمه إلى الإيطالية في ١٨١٨.

وسائر أبحاث رينو في الآثار الإسلامية هي مقالات أو دراسات عن الأنواط، والنار الإغريقية، وفن الحرب عند العرب في العصر الوسيط.

وفي ميدان التاريخ الإسلامي يتجلى في المقام الأول ترجماته لصفحات المؤرخين المسلمين الذين كتبوا عن الحروب الصليبية ، وقد نشر ذلك فيا يكون المجلد الرابيع من « مكتبية الحروب الصليبية » . Bibliothèque des Croisades ، وقد ألحقه ميشو Michaud بكتابه في « تاريخ الحروب الصليبية » .

وفي المقدمة التي صدر بها رينو هذه النصوص يسرد أسهاء المؤلفين المسلمين الذين يترجم فصولهم، ويورد ترجمة موجزة لكل واحد منهم فيما يتعلق بالحروب الصليبية وحدها: وهؤلاء هم: ابن الأثير، بهاء الدين أبو الحاسن ، عماد الدين ، كمال الدين ، أبو شامة ، عبد اللطيف البغدادي، سويرس ابن المقفع صاحب تاريخ بطاركة الاسكندرية، ابن الجوزي، ابن مُيَسَّر ، ابن زولاق ، ابن خلَّكان ، جمال الدين ، أبو الفدا ، أبو الفرج وابن المكين ، والنويري ، والذهبي ، والمقريزي ، والسيوطي ، ومجير الدين ، إلخ . ومؤلفات هؤلاء موجودة في المكتبة الوطنية بباريس، وكل هؤلاء المؤلفين مسلمون ، باستثناء أبي الفرج ابن العبري، وسويرس ابن المقفع، وابن المكين. وهم ينقلون الواحد عن الآخر. أما المؤرخون الأصلاء فهم: ابن الأثير، وبهاء الدين، وسويرس ابن المقفع، وشافي بن علي مؤرخ السلطان قلاوون.

ويرسم رينو لوحة موجزة يبين فيها أحوال الشرق الإسلامي لمدى ظهور الصليبيين ثم يبدأ من سنة

194 هـ (١٠٩٧ م) عرض الوقائع التي جرت أثناء الحملات الصليبية ، بحسب ما أورده المؤرخون العرب ، حتى ٦٩٠ هـ (١٢٩١ م). وعلى ذكر الوقائع يورد حكايات عن الأحوال العقلية والأخلاقية والنظم التي كانت في العالم الإسلامي إبان تلك الفترة . وعلى غرار ابن الأثير ، يورد الأحداث عاماً بعد عام . وصاحب الفضل في جمع هـذه المواد لأول مرة هو السراهب البندكتي برترو معها إلى اللاتينية . فجاء رينو في إثره وصحح ما وقع فيه برترو من أخطاء في الترجة ، وتوسع كثيراً في استقصاء برترو من أخطاء في الترجة ، وتوسع كثيراً في استقصاء النصوص المتعلقة بالحروب الصليبية عند المؤلفين العرب .

وكان كتابه هذا تمهيداً لتنفيذ مشروع اقترحته أكاديمية النقوش والآداب لوضع «مجموع للمؤرخين العرب السليبية » Recueil des Historiens Arabes des Guerres des : فيه يورد النص العربي مشفوعاً بترجمة إلى الفرنسية .

وقد تولى رينو تصنيف الجزء الأول من هذا المشروع الضخم ، وساعده في القسم الأول منده دفرميرى Ch. Defreméry.

وانتقل رينو من الحروب الصليبية في الشرق ، إلى ما يضادها في أوروبا أعني غزوات المسلمين في أوروبا فأصدر كتاباً بعنوان: «غزوات المسلمين في فرنسا، ومن فرنسا في سافويا وپمونة وسويسرة ، خلال القرون الشامن والتاسع والعاشر للميلاد ، مجسب المؤلفين النصارى والمسلمين » (باريس ، ١٨٣٦ ، في النصارى والمسلمين » (باريس ، ١٨٣٦ ، في المعنادة و ا

ère, d'après les auteurs chrétiens et mahométans.

ويتألف هذا الكتاب من أربعة أقسام:

في القسم الأول سرد غزوات المسلمين في فرنسا ابتداء من أسبانيا بعد افتتاح المسلمين لها ، حتى إخراجهم من ناربون (أربونة في المصادر العربية) Narbonne ومن كل بلاد لغة الأوك Nepin le في جنوبي فرنسا) على يد پيپان القصير Bref في ۲۵۹ م.

والقسم الثاني يشمل غزوات المسلمين في فرنسا منذ إخراجهم من ناربون حتى استقرارهم في إقليم الپروڤانص في ٨٨٩. وقد ساعد المسلمين على القيام بهذه الغزوات أساطيلهم التي أنشأوا لها دار صناعة في كل من سواحل أسپانيا وشمال أفريقية. وفي هذه الفترة وقعت أعمال القرصنة.

وفي القسم الثالث يتحدث رينو عن استقرار المسلمين في إقليم الپروڤانس، وقيامهم من ثم بغارات على إقليم الساقوا، وإقليم بمونته (شال غربي إيطاليا)، وسويسرة - إلى أن أخرجوا نهائياً من فرنسا في ٩٧٥، أي أن حكمهم لإقليم الپروڤانس (جنوب فرنسا) قد استمر ٨٦ عاماً.

وفي القسم الرابع يبين رينو الخصائص العامة لغزوات المسلمين في فرنسا وما جاورها وما كان لها من نتائج. ويتحدث عن أخلاق هذا العصر، وعادات الناس، وأصول الجيوش الإسلامية الغازية. ويذكر أن اليهود، بالتفاهم مع المسلمين، كانوا يتاجرون في تجارة الخصيان من فرنسا إلى أسپانيا، وأنه كان يوجد في أسبانيا وفرنسا مؤسسات تتولى فداء الأساري، وأن المسلمين كانوا يتركون للنصارى اتباع شرائعهم الخاصة بهم، ويختم كتابه بالفحص عن الأثر الذي عسى أن

يكون المسلمون قدد أحددثوه في الأدب الفرنسي الناشيء.

وقد استعان ، في سبيل تأليف كتابه هذا ، بالعديد من المصادر: العربية والأوروبية. فمن المصادر العربية رجع إلى مؤلفات المقري ، والنويري ، وابن القوطية ، والإدريسي ، وابن حوقل ، وابن أبي زرع صاحب «روض القرطاس ». ومن بين المصادر الأوروبية رجع إلى : «مجموع مؤرخي بلاد الغال » تصنيف بوكيه لي : «مجموع مؤرخي بلاد الغال » تصنيف بوكيه Don. Bouquet, Recueil des Historiens des ، وإلى مجموع موراتوري Muratori بعنوان: «الكُتّاب الذي كتبوا عن شئون إيطاليا » Rerum بعاميع أخرى كبيرة .

وفيا يتصل بتأثير المسلمين في الأدب الفرنسي الناشيء في العصر الوسيط، استفاد من كتب Legrand الد Fabliaux تسأليسف لوجران دوسي Fabliaux ولا من Aussy من وتأليف فيلومين Philomène ولا فيولت Blois وتأليف فيلومين Garin le Loherain ، وجيوم القصير الأنسف Guillaume au Court-Nez وغيرهم .

وعكف رينو على دراسة الجغرافيا عند العرب. فنشر، بالاشتراك مع دي سلان، نص كتاب «تقويم البلــــدان» لأبي الفــــدا، ١٨٤٠ تحت عنوان Géographie d'Aboulfeda (المطبعـة الملكيـة، في حجم الربـع، لحساب الجمعيـة الآسيويـة). وترجم رينو – وحده – النصف الأول من الكتاب، وصدره بقدمة ضافية ممتازة عن تاريخ الجغرافيا عند العرب، وكان بذلك أول من تناول هذا الموضوع على نحو مفصل: فهو يحلل مؤلفات كبار الرحالة والجغرافيين

العرب، ويفصل القول في بيان اتجاهاتهم ومناهجهم الفلكية والرياضية ، وطرائقهم في رسم الخرط الجغرافية ، وأصل البوصلة واستعمالها في الملاحة البحرية . وقد زود الكتاب بخرائط تصور الأرض كما تصورها الأصطخري ، والإدريسي ، والمسعودي ، والبتاني . ولهذا تعد هذه المقدمة رائعة من روائع البحث العلمي عند المستشرقين .

وتبين لرينو أن العرب أخذوا الكثير عن الهند في نظرياتهم الجغرافية. واستند في هذه الدعوى إلى نصوص عربية كانت لا تزال مخطوطة. فنشرها في «المجلة الآسيوية» تحت عنوان: «نصوص عربية وفارسية تتعلق بالهند» («المجلة الآسيوية» ٨٠ أعــداد أغسطس وسبتمــبر وأكتوبر ١٨٤٤، وفبراير – مارس ١٨٤٥). وجمع مقالاته هذه في كتاب مستقــل ظهر في بــاريس ١٨٤٥، يقــع في مستقــل ظهر في بــاريس ١٨٤٥، يقــع في مستقــل ظهر في بــاريس ١٨٤٥، يقــع في «مجمــل التواريــخ» (وهو بالفارسيــة)، و«ما للهند من مقولة» للبيروني، و«نتوح البلدان» للبلاذري.

وتابع العمل في هذا الميدان: ذلك أن الأبيه رينودو Abbé Renaudot كان قد أصدر في ١٧١٨ ترجمة فرنسية لكتاب عربي في العلاقات بين الهند والصين، تحت عنوان: «علاقات قديمة بالتصين والهند» Anciennes Relations des Indes et de la والهند Chine وجاء لانجلس Langlés فطبع الأصل العربي في خازن المطبعة الحكومية. فقام رينو بمراجعة النص العربي المطبوع على الأصل الخطوط الموجود في المكتبة الوطنية، وأوضح بعض المواضع، وملاً الناقيص مستعيناً بكتب مشابهة. ثم

ترجمه ترجمة جديدة ، لأن ترجمة رينودو كانت فاسدة . وظهر ذلك بالعنوان التالى:

Relation des voyages faits par les Arabes Persans dans l'Inde et la Chine au IX e siècle de l'ère Chrétienne. Texte de M. Langlés. Traduction nouvelle, introduction et notes de M. Reinaud 2 vols, in-18, 1845. Paris, Imprimerie Royale.

وفي المقدمة التي صدر بها رينو هذا الكتاب تحدّث عن المعلومات الجغرافية عند العرب فما يتعلق بالبحار الشرقية في الوقت الذي كتبت فيه هذه الرحلة. وحدد الطرق التي كان سلكها البحارة العرب في المحيط الهندي وبحر الصين، وكذلك البحارة الهنود والصينيون، وأهمية هذه الرحلة تقوم في أنها تمت في القرن الثالث المجرى (التاسع الميلادي) في الهند وفي الصين، وليست لدينا مصادر أخرى عن الملاحة في بحار الهند والصين في تلك الفترة.

وتوّج أبحاثه عن الهند وعلاقتها بالعرب بكتاب بعنوان: « بحث جغرافي وتاريخي وعلمي عن الهند، قبل منتصف القرن الحادي عشر الميلادي ، بحسب المؤلف العرب والفرس والصينيين ». (باريس، ١٨٤٩ ، ويقيع في ٤٠٠ ص من حجم الربيع ، وفيسه خريطة رسعها أمزاك). Mémoire Géographique Historique et Scientifique sur l'Inde (وهو برقم ١٨ في مجموعة منشورات أكاديمية النقوش والآداب).

وواصل دراساته حول العلاقات التجارية بين البلاد العربية والهند، فنشر « بحثاً عن ميسان (١)

وخراسان والملاحة في بحر أريترية ، بحسب شهادة

مؤلفين يونانيين ولاتين وعرب وفرس وصينيين » ؛ وقيد نشره في «المجلية الآسيويية » (عيدد

أغسطس - سبتمبر ١٨٦٣ ، من ٣٣٨ ص). ثم توسع

فيه جداً فأصبح يتكون من مجلدين نشرا في مجموعة

أكاديمية النقوش والآداب، المجلد الرابع والعشرين.

وقد بين رينو أن هنين الإقليمين: ميسان ،

وخراسان - قاما بدور الوسطاء في العلاقات التجارية

بن الغرب الروماني وبن الشرق. وكان ملوك ميسان

وخراسان هم المسيطرين عملي التجمارة في الخليم

وفي الكتاب أيضاً بحث في رسالة عن الملاحة في بحر

أريترية (البحر الأحر) تنسب أحياناً إلى بطليموس،

وأحماناً أخرى إلى أريان Arrien ، أو إلى غيرهما .

وقد بيَّن رينو أن هذه الرسالة كتبت في منتصف القرن

الثالث الميلادي ، كتبها شخص يدعى Firmus ، وكان

تاجراً كبيراً في عصر الامبراطور أوريليان Aurélien

يتولى التجارة بين مصر وبين البحار الشرقية. فتأدى

به البحث إلى دراسة التجارة بين الامبراطورية

الرومانية وبن الهند والصن وإيران، وتمخض عن

كتاب بعنوان: «العلاقات السياسية والتجارية بين

الامبراطورية الرومانية وبين آسيا الشرقية » (هو

ركانيا، والهند، وإقليم بخارى، والصين) خلال

القرون الخمسة الأولى من الميلد ، بحسب شهادات

لاتينية ويونانية وعربية وفارسية وهندية وصينية » . وزوده بـأربـع خرائـط. وقـد نشر أولاً في « الجلـة

الأسيوية » (مارس ، أبريل ، مايو ، يونيو ١٨٦٣ ) ثم

<sup>=</sup> بسلاده وهو Charax وقد أسس هده الملكة هوسفاوسينس Hypaosines بعد وفاة الملك السلوقي أنطيوخس السابع في ١٢٩ ق.م. لكن في حوالي ٢٢٤ بعد الميلاد غزاه أردشير وجعله إيالة ساسانية،

<sup>(</sup>۱) ميسان Mesene وباليونانية Meonyn ، وبالسريانية: ميشّان، وبالغهلوبة: ميشون: إقليم عند مصب الدجلة عند رأس الخليج العربي، وكمان يمتد من حدود بابل شهالاً حتى الساحل لشمالي الخليج العربي. وكمان يؤلف مملكة تسمى أيضاً Characene من اسم أكبر =

نشر على حدة مع بعض التصحيحات والإضافات.

وقد بيَّن في هذا الكتاب أنه بعد انتهاء حكم مارك أنطونيوس وكليوبطرة ، تأسست مراكز تجارية بحرية في أماكن التجارة الرئيسية على سواحل البحار الشرقية ، وتألفت شركات تجارية بحرية منظمة وفي موسم الرياح الموسمية كان ما يقرب من ألفي شخص يزورون سواحسل البحر الأحمر، والخليسج العربي والهند. وفي موسم الحصاد، كان يفد إلى مصر عدد بماثل من الأشخاص. وهكذا كان هناك اتصال منتظم بين الغرب (الامبراطورية الرومانية) ، والشرق (الهند، وبكتريا، والصين، إلخ). وتبدأ هذه العلاقات في عام ٣٦ قبل الميلاد. ولم يتناول رينو في هـذا الكتـاب مـا يتعلـق بجزيرة العرب ، والحبشة ، وميسان ، وخراسان ، وأرمينية ومملكة الپرتيين ، الأن المصادر عنها موفورة ، واقتصر على البلاد التي لم يكتب عنها مؤرخو الامبراطورية الرومانية - القدماء منهم والمحدثون - إلا القليل.

ولا يفوتنا أن نذكر ما قام به رينو من أعمال في ميدان الفيلولوجيا العربية، وأهم عمل له في هذا الميدان هو نشرته الجديدة، بالاشتراك مع . دارنبور J. Derenbourg

كان قد نشره لأول مرة سيلفستر دي ساسي. هذه النشرة الجديدة روجعت على مخطوطات، وزودت بتعليقات تاريخية بالفرنسية. وظهرت في مجلدين، بتعليقات تاريخية بالفرنسية. وظهرت في مجلدين، قد شرح « المقامات » في نشرته باللغة العربية. لكنها كانت في حاجة إلى إصلاحها في كثير من النواحي. كانت في حاجة إلى إصلاحها في كثير من النواحي. أولاً: زود رينو هذه النشرة بمقدمة ضافية تتناول حياة الحريري وتأثير مؤلفاته في الأدب العربي. وثانياً: زودها بالتعليقات الوفيرة التاريخية والأدبية واللغوية والجغرافية وغيرها، وكثير منها كتبه دارنبور، وهي كما قلنا بالفرنسية، وزودا هذه النشرة بفهارس للكلمات المشروحة، وللأشخاص والأماكن.

وكما قام الشيخ ناصيف اليازجي بنقد نشرة دي ساسي؛ قام لبناني آخر هو أحمد فارس الشدياق بنقد نشرة رينو ودارنبور، وسجل تصحيحاته في «ذنب لكتابه » الغريب: «الساق على الساق فيا هو الفارياق » (ص ١٠ وما يليها).

#### مراجع

- Gustave Dugat: Histoire des Orientalistes, t. I, pp. 186-232.

# (دی) ریبر

#### ANDRE DU RYER

(C. 1580-1660)

كان قنصلاً عاماً لفرنسا في مصر ، وأتقن اللغتين العربية والتركية والفارسية . ومن أعماله:

مستشرق ودبلوماسي فرنسي. ولسد في مارسيني Marcigny (مقاطعة السون واللوار) حوالي ۱۵۸۰، وتوفي حوالي ۱۶۲۰. وقد لقيت هذا الترجمة رواجاً عظياً حتى ظهرت ترجمة ساڤاري في ١٧٨٣ ، أي بعد ١٣٦ . وعن ترجمته الفرنسية هذه ، ترجم إلى الإنجليزية ، والهولندية ، وعن هذه الهولندية ترجم إلى الألمانية . راجع مادة : «القرآن » .

وقد صنّف دي ربير معجماً تركياً - لاتينياً لا يزال مخطوطاً في المكتبة الوطنية بباريس.

### مراجع

- La Grande Encyclopédie, s. v., t. XV, p. 134.

۱- «مبادى نحو اللغة التركية » (باللاتينية ، باريس ، ١٦٣٠ ، ط ٢ ١٦٣٣ ) .

٢ - ترجمة « جلستان » للشاعر الفارسي سعدي ،
 باریس ۱۹۳٤ .

### ٣- ترجمة القرآن:

L'Alcoran de Mahomet. Translaté de l'Arabe en Français, par le Sieur Du Ryer, Sieur de la Garde Malezair. Paris, chez Antoine de Sommaville, 1647, in-4°, pp. 648.

# زترستين

#### KARL VILHELM ZETTERSTEEN

(1866-1953)

مستشرق سويدي

حصل على الدكتوراه في ١٨٩٥ برسالة هي نشرة لنبذة من «ألفية » ابن عبد المعطي - وهي أسبق من «ألفية » ابن مالك الذي قال:

. . . . . . . . . . . . . . . فائقةَ ألفية ابن معطي وهو بسبق حائز تفضيلا . . . . . . . . . . . . . .

وعنوان الرسالية هو: «نبيذة من كتياب اليدرة الألفية في علم العربية تصنيف... يحيى بن عبد الألفية في علم العربية تصنيف... يحيى بن عبد Ur Jahjâ bin 'Abd al-Mu 'tî ووي-Zauvâui's dikt ed-Durra el-Alfige ff 'ilm el-'arabiye, akademisk afhanding... af K.V. Zetterstéen. Leipzig, 1895, in-8°, XVI-65-14P.

وقد نشر النص العربي لقطعة من هذه الألفية ، مع ترجمة إلى اللغة السويدية ، وشرح .

ثم واصل فهرسة الخطوطات الموجودة في مكتبة جامعة أيسالا ، بعد أن كان تورنبرج قد نشر في ١٨٤٩ فهرساً لما كان موجوداً فيها آنذاك . وفهرس زترستين بعنوان: «الخطوطات العربية والفارسية والتركية في مكتبة جامعة أيسالا ، صنفها ووصفها كارل فلهلم زترستين . مواصلة للفهرس الذي أصدره تورنبرج في ١٨٤٩ ، مع ملحق يشمل تصنيف الخطوطات العبرية والسريانية والسامرية » (أيسالا ، في جزئين ، والسريانية والسامرية » (أيسالا ، في جزئين ، المجلة التي كان يجررها ، وعنوانها Le Monde (الجلد ٢٨ ، ١٩٣٤) .

واشترك في تحقيق قسم من «طبقات » ابن سعد التي كان يشرف على إصدارها أستاذه ادور سخاو، فحقق الجلد الخامس من «كتاب الطبقات الكبير »

لمحمد بن سعد ، وهو يشمل طبقة التابعين في المدينة ، والصحابة والتابعين في سائر بلاد العرب (ليدن ، ١٩٠٥ - ١٩٠٥).

وفي ١٩٠٠ نشر النص الكامل لكتاب «الدرة الألفية في علم العربية » لابن عبد المعطي الزواوي، تبعاً لمخطوطات برلين والاسكوريال وليدن، وذلك في ليبتسك ١٩٠٠.

وحقى كتاب «طرفة الأصحاب في معرفة الأنساب» لعمر بن يوسف بن رسول، الملقب بالملك الأشرف، وطبع في دمشق ١٩٤٩ ضمن مطبوعات المجمع العلمي العربي في دمشق.

ونشر قصة الجمال والجلال لمحمد آصفي عن مخطوط مزوق موجود في مكتبة جامعة أيسالا ، بالاشتراك مع C.J.Lamme

ونشر في ١٩٢٧ قطعة من «ديوان التدبيج » لأبي الفضل عبد المنعم الغسّاني الأندلسي الجُلياني ، ليپتسك ١٩٢٧ (مستخرج من مجلة Islamica جـ٢ ، كراسة ٤).

ونشر وترجم إلى الألمانية قصائد دينية للشاعر السرياني بالاي Balai بحسب مخطوطات سريانية في المتحف البريطاني والمكتبة الوطنية بباريس ومكتبة برلين الملكية (ليبتسك، ١٩٠٢).

وعني في أخريات حياته بكتاب «شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم » تأليف نشوان بن سعيد الحميري ، فأصدر منه كراستين:

الأولى من حرف الألف إلى حرف الثساء، لمدن ١٩٥١.

والثانية تشمل حرف الجيم، ليدن، ١٩٥٣.

وأما في ميدان التاريخ الإسلامي، فقد أصدر: «إسهامات في تاريخ السلاطين الماليك في السنوات من ١٩٠٠ إلى ٧٤١ هـ، وفقاً لخطوطات عربية » (ليدن، ١٩١٩).

وكان قد أشرف على إصدار مجلة بعنوان: Le كالمصطلح المصطلح المصطلح المصطلح والمتوجرافيا ولغات وآداب...أوروبا وآسيا » منذ ١٩٠٦ في ألسالا ، واستمر حتى ١٩٢٠ يشاركه نفر من الباحثين. لكن ابتدام من ١٩٢١ وحتى نهايتها ١٩٢٨ كان هو وحده الذي يحررها. وقد صدر منها اثنان وعشرون مجلداً.

وأسهم في «دائرة المعارف الإسلامية » (الطبعة الأولى) بالكثير من المواد التي تتناول الخلفاء والولاة وسائر الشخصيات السياسية البارزة في التاريخ الإسلامي.

وتولى نشر كتاب «دراسات لغوية » (١٩١١) تأليف المكفست Almkvist المستشرق السويدي وكان قد توفي قبل طبعه، وصنع الصنيع نفسه مع لندبرج فأشرف على طبع الجزء الثالث من «القاموس الدطيني» (ليدن ١٩٤٢) و «معجم لغة بدو قبيلة عنزه» (أيسالا، ١٩٤٠).

#### مراجع

- J. Fück: Die arabischen... S, 308-9.

# زنكر

#### THEODOR ZENKER

(... - 1884)

مستشرق ألماني .

عاش في ليپتسك ودرسدن عيشة خاصة ، أي لم يعمل في الدولة . وتوفي في تون بنواحي تسڤكاو Thun bei Zwiekau

أما أعماله:

١- فإنه نشر ترجمة كتاب «المقولات » لأرسطو عن الخطوط المشهور رقم ٨٨٢ عربي (= ٢٣٣٥ عربي في فهرس دسلان)، وهو الخطوط السني نشرنساه كلمه - ومعظمه لأول مرة في كتابنا: «منطسق أرسطو »، في ٣ أجزاء (القاهرة ١٩٤٧، ١٩٤٩)، وقد صدرت نشرة زنكر «للمقولات » في ١٨٤٢.

٢ - لكنه اشتهر خصوصاً «بقاموسه: قاموس تركي - عربي - فــــارسي » (في جزئـــين)
 ١٨٦٦ - ١٨٧٦).

٣- كذلك حاول أن يضع ثبتاً بكل ما طبع من كتب عربية وفارسية وتركية، فأصدر كتابه Bibliotheca Orientalis في مجلـــــين: الأول في ١٨٤٦، والثاني في ١٨٦١، وقد رتب المواد فيه بحسب

الموضوعات. ويتضمن المجلد الثاني ملحقاً للمجلد الأول (من ص ١ – ص ١١٤)..

وقد جاء من بعده كارل فريدريصي Bibliotheca: فيأصدر بنفس العنوان: Friederici فيأصدر بنفس العنوان: Orientalis ثبتاً بما طبع، من ١٨٧٥ حتى ١٨٨٢، من كتب في ألمانيا وفرنسا وانجلتره ومستعمراتها في ميدان: اللغات، والأديان، والآثار القديمة، والآداب، والتاريخ وعلم البلدان مما يتصل بالشرق.

وواصل هذا العمل عن الفترة من عام ۱۸۸۸ حتی عام ۱۸۸۸ حتی عام ۱۸۹۸ أوجست ملّر A. Müller وبعد وفات ارنست كون، ومنذ ۱۸۹۳ لوسيان شرمان Lucian لوسيان شرمان Schermann في نشرة بعنوان: «الببليوجرافيــــا الشرقية » Orientalische Bibliographie.

#### زيتسن

#### ULRICH JASPAR SEETZEN

(1767-1811)

مستشرق ورحالة ألماني .

جاء إلى مصر في ١٨٠٧ فأقام بها طوال عامين، وكسان يلبس الزيّ الإسلامي، وسافر للحسجّ. وفي ١٨١١ سافر إلى اليمن حيث توفى في ١٨١١ .

وكان قد تعرف إلى همّر - پورجشتال في استانبول ، ١٨٠٢ ، وتبودلت بينهما الرسائل بعد ذلك . فكان زيتسن يصف لهمّر ما يشاهده في رحلاته في سوريا وفلسطين وشرقي الأردن وبلاد العرب ومصر السفلى والفيوم . وفي مصر جمع مخطوطات عربية وآثاراً مصرية قدية ، وقد اقتنى هذه المخطوطات لصالح المكتبة الدوقية في جوتا . وتحدث في رسائل أيضاً عن جنوب الجزيرة العربية (ج ١ ص ١٥٨ ج ٢ ميربر (ج٣ ص ٩٥) . وعن السبربر (ج٣ ص ٩٥) . وأرسل إليه رسوماً لنقوش من جنوب الجزيرة العربية وأرسل إليه رسوماً لنقوش من جنوب الجزيرة العربية (ج٢ ص ٢٧٢) .

وتحدث عمن لقيهم من الرجال ، فقد التقى بالشيخ عبد الرحمن الجبرقي (١٨٢٢ – ١٨٢١) ، وبالسترجان الفرنسي Asselin de Cherville (١٨٢٢ – ١٨٢١) الذي قال له إن قصص ألف ليلة وليلة نشأت في عصر متأخر ، وهذا هو ما هيّأ لهمّر الفرصة كي يكون أول من يحيل إلى الموضع المشهور في «مروج الذهب» للمسعودي (جـ١ ص ٥٤ وما يتلوها) حول هذا الموضوع.

وأهم مؤلفاته كتابه: «أشعار في سوريا وفلسطين وبلاد ما وراء الأردن، وبلاد العرب Arabia Petraca وصدر ومصر السفلي وقد أشرف على نشره Fr. Kruse وصدر في برلين ١٨٥٤.

### مراجع

في الجزء الأول من كتابه: «أشعار في سوريا . . . الخ » توجد ترجمة موجزة لحياته.

# (دي) ساسي

# ANTOINE ISAAC SILVESTRE DE SACY (1758-1838)

شيخ المستشرقين الفرنسيين.

ولد في باريس في ٢١ سبتمبر ١٧٥٨. وتوفي أبوه Abraham Jacques Silvestre ، وكان موثق عقود

(كاتب عدل) في الشاتليه، في ١٧٦٥؛ فتولت أمه تربيته.

والغموض يحيط بالكيفية التي صاربها سيلفستر

دي ساسي مستشرقاً، كما قال هرتشج دارنبور في ترجمته له. فنحن لا نعرف أسماء أساتنه، ولا الدور الدي كان له في اختيار سيلفستر التخصص في الدراسات العربية والشرقية بعامة. كان سيلفستر يسكن في شارع خنادق السيد الأمير كان سيلفستر يسكن في شارع خنادق السيد الأمير بشارع Fossé Monsieur le Prince من سان جرمان بشارع Saint-Germain-des-Prés (في الحي السادس بباريس)، وغير بعيد عن حدائق دير سان جرمان.

فيقال إنه كان كان يلتقي مع أحد رجال الدين ، ومع أحد اليهود ، فكانت أحاديثه معهما فرصة جيدة لتبادل الرأي معهما في بعض المسائل التي تعن له . وبدأ يتعلم العبرية وهو في سن الثانية عشرة . وتعرف إلى الراهب البندكتي برترو Dom Berthereau الذي شجعه على دراسة اللغات السامية الأخرى ، غير العبرية ، ورأى سيلفستر أن عليه ، إلى جانب ذلك ، إتقان اللغات الأوروبية . فاخذ في تعلم الألمانية والانجليزية والأسبانية والإيطالية . وفي الوقت نفسه ، ولتأمين عمل له في المستقبل ، دخل كلية الحقوق . وصدر له أول بحث في «المرجع للآداب الكتابية والشرقية » وهو مجموع علمي كان يصدر ه الكتابية والشرقية » وهو مجموع علمي كان يصدر ه

.J. G. وكان بحث سيلقستر هو عن مخطوط سرياني محفوظ في المكتبة الوطنية.

وفي سنة ١٧٨١ عين مستشاراً في ديوان النقود .

وفي ١٧٨٣ نشر في الجموع المذكور نص وترجمة رسالتين كان السامريون قد بعثوا بهما إلى جوزف اسكاليجه Scaliger قرب نهاية القرن السادس عشر.

وفي ١٧٨٥ عين عضواً حراً مقيهاً في أكاديية النقوش والآداب، التي سيقضي بها بعد ذلك ثلاثة وخسين عاماً.

ولم يكن دي ساسي حتى ذلك الوقت مهماً باللغة العربية . لكنه ما لبث أن تبينت له أهميتها بالنسبة إلى دراسة الكتاب المقدس وتاريخ الأديان. يقول دي ساسى: « إن دراسة الآثار الأولى للدين ، كانت الهدف الأول الذي دعا بعض العلماء إلى تكريس جهودهم للغة العبرية التي كتبت بها أقدم الوثائق من العصور الأولى للعالم . وبعد حين أدرك القوم أنه للنفوذ في هذا المعبد وتذليل الصعوبات التي اعترضت من كل جانب، كان لا بد من أن ينضاف إلى دراسة هذه اللغة (العبرية) دراسة سائر اللغات التي كان يتكلم بها في البلاد الجاورة لتلك التي كان يسكنها العبريون ويتكلم بها شعوب متحدرة من نفس الأصل ، وقد حفظت لنا في عدد أكبر من الآثار، أو لا تزال يتكلم بها حتى اليوم في مختلف أجزاء آسيا . . . ومن بين اللغات التي كانت تدرس ، كلغات مساعدة للعبرية ومختلف لهجاتها الأساسية كانت اللغة العربية . . . فلم تكد فرنسا تخرج من تشنّجات انقللب رهيب (يقصد: الثورة الفرنسية) ، حتى أضافت معهداً جديداً إلى المعهد الذي كان قامًّا في عاصمتها (باريس) منذ عهد فرانسوا الأول (يقصد: الكوليج دي فرانس) . . . فلما دعيتُ إلى تدريس اللغة العربية في المدرسة الجديدة (يقصد:

مدرسة اللغات الشرقية الحية)، كان علي أن أن أكرس كل نفسي - بدافع الواجب - لعلم كنت حتى ذلك الوقيت أشدوه عن تنذوق » (أورده دارنبور، ص ١٧ - ١٨).

وكان منصبه مستشاراً في ديوان النقود قد أُلغي في الماد . نعينه الملك لويس السادس عشر قومسيراً عاماً للنقود ، لكنه استقال في ١٧٩٢ لأنه رأى أن الوضع الدستوري يتغير أكثر فأكثر إلى وضع ثوري .

فانسحب من الحياة العامة، واختار الاقامة في منزل صغير في قرية بإقليم البري La Brie (وسط فرنسا) تدعــــى أوني Ognes بالقرب من Nautueil ، وعكف على دراساته العلمية الخاصة، وكان قد تزوج في ١٧٨٦، وسينجب ولدا هو صمويل استازاد، الذي سيصير صحفياً كبيراً (ولد في ١٧ أكتوبر ١٨٠١ في باريس، وتوفي في ١٤ فبراير ١٨٧٩ في باريس).

وكان من ثمار هذا الاعتكاف في الريف أن أنجز وطبع في ١٧٩٣ كتابه «أبحاث في الآثار القديمة لفارس ».

وفي ٣٠ مارس ١٧٩٥ قررت الجمعية (١) الثورية التي تدعي الوفاق الوطني Convention Nationale إنشاء مدرسة عامة لتدريس اللغات الشرقية الحية ، لما من فائدة للسياسة وللتجارة . وتولت حكومة الإدارة Directoire تنفيذ المرسوم الذي أصدرت جمعية الوفاق الوطني ، فعينت «المواطن » لانجلس جمعية الوفاق الوطني ، فعينت «المواطن » لانجلس ماسي (مع حذف de الدالة على النبالة) مدرساً للغة المالية على النبالة) مدرساً للغة

العربية. وبدآ دروسهما في ٢٢ يونيو ١٧٩٦. لكن سيلفستر دي ساسي رفض أن يجلف القسم السياسي الذي فرضته الحكومة على كل موظف. واستقال من منصبه، لكنه وافق على الاستمرار في التدريس حتى يجل محله شخص آخر. لكنه لم يحلّ محله أحد. فواصل التدريس، ولم تفصله الحكومة من عمله.

وحمله هذا التدريس على تكريس كل جهد ، لتعمق اللغة العربية وآدابها والإسلام وعقائده ومذاهبه وتاريخه.

ولما مات رڤيير - وكان أستاذ اللغة العبرية في الكولي ــــج دي فرانس - في ١٧٩٩ ، أوصى أسلان Asselin بأن يحل محله سيلقستر دي ساسي ، قائلاً في تقرير له: « من ذا الندي يستطيع أن يشغل محل الراحل المرحوم؟ ربما رجل واحد فقط ، هو المواطن سلڤستر دي ساسي ، أستاذ اللغة العربية في المكتبة (٢) الوطنية إن هذا الرجل المتواضع، إلى جانب علمه العميق بكل لغات الشرق تقريباً ، يرشحه خصوصاً بساطتيه ووضوحه في عرض عناصر هذه اللغات الشديدة البُعْد عنّا »، لكن ضاعت التوصية هدراً ، وعين بدلاً منه پروسپير أودران فشغل كرسي اللغة العبرية من ١٧٩٩ حتى عام ١٨١٩، ثم عين بعده كاترمير فشغل هذا الكرسي من ١٨١٩ حتى ١٨٥٧. وهكذا حرمت الكوليج دي فرانس من أحق الناس بها ، وهو سيلفستر دي ساسي ، طوال تسع سنوات ، إلى أن عين بها، في عام ١٨٠٦ لكرسي الفارسية.

وكانت المادة ٤ من مرسوم جمعية الوفاق الوطني الخاص بإنشاء مدرسة اللغات الشرقية الحية تقضي بأن يؤلف المدرسون كتبا في نحو اللغات التي يدرسونها.

 <sup>(</sup>١) هي التي أنشأت الجمهورية الأولى وحكمت فرنسا من ٢١ سبتمبر
 ١٧٩٢ إلى ٢٦ أكتوبر ١٧٩٥. وكانت تتألف من ٧٤٩ عضواً انتخبوا
 بالائتخاب العام من أجل وضع دستور جديد.

 <sup>(</sup>٢) كان مقر مدرسة اللغات الشرقبة الحبة في داخل حرم المكتبة الوطنية.

فقام دي ساسي بتأليف كتاب في نحو اللغة العربية ، في مجلدين ، عنوانه : « النحو العربي ، لاستعمال تلاميذ المدرسة الخاصة باللغات الشرقية » Grammaire à l'usage des élèves de l'Ecole Spéciale arabe à l'usage des élèves de l'Ecole Spéciale . des Langues Orientales وقدمه إلى المطبعة في ١٨٠٥ ، وظهر الكتاب في وقدمه إلى المطبعة الثانية ، وقد أضاف إليها قسماً في العروض والقوافي ، فظهرت ١٨٣١ .

واختار مجموعة من النصوص ، معظمها لم ينشر من قب ، فنشرها بعنوان : « مختارات عربية » Chrestomathie arabe مع ترجمة فرنسية وتعليقات . وتتألف من ثلاثة مجلدات . ونشرت ١٨٠٦ ، أي قبل كتاب « النحو العربي » بأربع سنوات . وأعاد طبعها طبعة ثانية في ١٨٢٧ مع تصحيحات عديدة .

وطبع - على نفقته الخاصة - في ١٨١٢ «مقامات الحريري ». وصدّرها بمقدمة باللغة العربية المسجوعة. وانتشرت طبعته هذه في أوروبا وفي البلاد العربية على السواء. ولا تزال حتى اليوم أفضل طبعة. ويقول سلقستر دي ساسي في رسالة له إلى شخص لا ندري من هو ولا تاريخ هذه الرسالة: «تريد أن تعرف مني هل تعلمتُ اللغة العربية على أحد المشايخ؟ وأنا أشهد لك أنه لم يكن لى معلم سوى الكتب. ولهذا فإنى لا أستطيع أن أتناقش بالعربية ولا أن أفهم ما يقال بهذه اللغة ، إذ لم تتهيأ لى في شبابي الفرصة للتكلم بالعربية ولا لسماع من يتكلم بها. وأنا أعتز جداً بما تقوله عن مؤلفاتي ، لكن عليٌّ أن أعترف أنني آسف على كوني لم أسافر ، وأنا في شبابي ، إلى مصر أو إلى سوريا ، وأنا بعيد تماماً عن الظن أني أمتلك معرفة تامة بهذه اللغة الواسعة سعة البحر المحيط ». (رسالة محفوظة في مكتبة معهد فرنسا؛ أوردها دارنبور، ص٢٢).

وأكمل دي ساسي أدوات تعلم العربية بأن

أصدر في ۱۸۲۹: «مختارات نحوية عربية » Anthologie grammaticale arabe.

وفي ١٨٠٣ استرد دي ساسي عضويته في أكاديمية النقوش والآداب، قسم التاريخ والآداب القديمة.

وفي ١٨٠٥ غادر باريس وضواحيها إلى خارج فرنسا ، للمرة الأولى والأخيرة . فقد كُلّف بمهة رسمية هي الاطلاع على محفوظات مدينة جنوة ، وفي الوقت نفسه استفاد من هذه الفرصة لزيارة ابنه الأكبر الذي كان قنصلاً لفرنسا في تلك المدينة .

وفي ٤ أبريل ١٨٠٦ عين أستاذاً لكرسي اللغة الفارسية في الكوليج دي فرانس، وكان منذ الفارسية في الكوليج المتازال الذي كان مكلفاً بتدريس التركية والفارسية، وقد توفي پريّ في ١٠ نوفمبر ١٨٠٥،

وانتخب عضواً في الجمعية (أو الهيئة) التشريعية Corps législatif عن دائرة السين La Seine في ١٨٠٨ .

وكان الامبراطور نابليون ، كلما التقى به في قصر التويلري ، يسأله دامًا نفس السؤال وهو: «كيف حال العربي؟ » ?Comment va l'arabe . وقدد منحد نابليون لقب بارون baron في ٢٩ مارس ١٨١٤ ضمن مجموعة من ١٦ شخصاً .

وكانت شهرته قد طبقت كل أوروبا حتى إنه لما غزت جيوش ألمانيا وانجلتره فرنسا في ١٨١٤، صدر الأمر لها - بناء على توصية من قلهلم هومبولت رئيس وزراء پروسيا - بعدم التعرض لممتلكات سلفستر دي ساسي . وبفضل تدخل دي ساسي أنقذت ممتلكات الكونت دارو Daru وكان بلوشير Blücher قائد الجيش الپروسي قد فرض الحراسة عليها بسبب أعمال دارو القاسية في پروسيا والنمسا لما أن كان مديراً

intendant عاماً للجيش الكبير، وهو الاسم الذي أطلق على الجيوش التي كان يقودها نابليون من ١٨٠٥ إلى ١٨١٤.

ولما سقط نابليون وأعيدت الملكية إلى فرنسا، عُيِّن سيلڤستر دي ساسي في ٢٤ أكتوبر ١٨١٤ مراقباً ملكياً ١٨١٥ مراقباً ملكياً Censeur royal، ثم عين في ١٧ فبراير ١٨١٥ مديراً لجامعة باريس، وفي أغسطس ١٨١٥ عين عضواً في لجنة التعليم العام.

ولما عادت جريدة العلماء Journal des savants إلى الصدور في ١٨١٦ كان في طليعة محرريها.

وباقتراح منه تأسست «الجلة الآسيوية» Journal Asiatique في ١٨٢٢، وصارت - ولا تزال حتى اليوم - من أهم الجلات الاستشراقية. وأسست الجمعية الآسيوية Société asiatique فكان أول رئيس لها، لكنه ما لبث أن تخلى عن رئاستها في ١٨٢٥. كذلك استقال في ١٨٢٣ من لجنة التعليم العام.

وصار مديراً للكوليج دي فرانس في ٣٠ ديسمبر ١٨٢٣ ، ومديراً للمدرسة الخاصة باللغات الشرقية في ٢٦ أغسطس ١٨٢٤ .

ولما قامت ثورة يوليو ١٨٣٠ وتولى لوي فيليب عرش فرنسا، استمر دي ساسي يحظى بالرعاية من الدولة، ومنح لقب Pair de France في ١٨٣٢، أي عضواً في مجلس الشيوخ الفرنسي (وكان لقب Pair يطلق على من هو عضو في مجلس الشيوخ الفرنسي في الفترة من ١٨١٤ إلى ١٨٤٨).

وعين في الوقت نفسه مفتشاً لقسم الحروف الشرقية في المطبعة الملكية ، ومحافظاً للمخطوطات الشرقية في المكتبة الملكية (= الوطنية) في ٩ فبراير ١٨٣٣ ، وأميناً عاماً لأكاديمية النقوش والآداب . وتوالت عليه ألقاب التشريف : كان قد منح وسام اللجيون دونير

من طبقة فارس في ١٨ ديسمبر ١٨٠٣، ورفع إلى طبقة ضابط في ٦ نوفمبر ١٨١٤، وطبقة كوماندور في ١٨ ديسمبر ١٨٢٢، ومنح طبقة جراند أوفسييه في ١٨٣٧/٦/١.

وفي يوم ١٩ فبراير ١٨٣٨ قام بعمله اليومي: فذهب إلى الكوليج دي فرانس وألقى درس اللغة الفارسية. وبعده ذهب إلى المكتبة الملكية الفارسية، وبعده ذهب إلى المكتبة الملكية الشرقية، وأدى في أكاديمية النقوش والآداب بعض الأعمال المتعلقة بعمله بوصفه أميناً عاماً لها، وختم يومه بأن اشترك في مناقشة تشريعية في مجلس الشيوخ، ولكنه لما عاد إلى بيته أصيب بنوبة مفاجئة، وفي اليوم بعد التالي توفي، أعني في ٢١ فبراير ١٨٣٨. لكنه كان قبل تلك النوبة سليم البدن موفور القوة العقلية، ورغم بلوغه الثانين فقد بقي إلى آخر عمره بريئاً من أفات البدن وانحلال العقل، التي تصاحب الشيخوخة في العادة، وكانت وفاته بمنزلة رقم ٩ شارع في العادة من شارع سان جرمان.

وسلقستر دي ساسي كان سليم الإيان ، ينزع منزع الجنسينية Jausésisme كما هو شأن أسرته وكما قال ابنه صمويل استازاد ، «فإنه كان من خصائص الأسر الجنسية آنذاك – إذا كان لي أن أحكم بحسب أسرتنا على الأقل – أن يجمع أفرادها بين حرية عقلية واسعة وإدانة للقراة في حياة مسيحية جادة – وبين أشد أعمال التقوى حرامة وجدة . لم يكن الواحد مثهم يذهب إلى الإيمان عن طريق الجهل ، بل كان يفضل ، مهما تكن الخاطر ، أن يغدو إلى الإيمان عن طريق الدراسة والعلم » (أورده دارنبور ، ص ٣٠) . وكان سلقستر كثير الإحسان ، ويختم يومه بسماع القداس كل مساء .

أما عن انتاجه العلمي:

7 - فلنذكر أولاً تصوره للنحو. إنه لم يكن من هواة المقارنة بين النحو الخاصة باللغات الختلفة، ولا من هواة الاشتقاق، ولا تصنيف الوقائع النحوية تحت مقولات عامة، وإنما كان يريغ، في النحو، إلى الوصف الدقيق للظواهر النحوية واللغوية، وعرض القواعد النحوية بوضوح ودقة، وكتابه « النحو العربي » خير شاهد على ذلك.

ولم يسبقه، بين الأوروبيين، من كتب نحواً عربياً بهذا المستوى. فإن خير كتاب في النحو العربي كتبه مستشرق قبله هو كتاب «نحو اللغة العربية » (كلكتا Matthew Lamsden). تأليف ماثيو لمسدن تحرير وشواهد لكن تحريره وشواهده ليست بمستوى تحرير وشواهد كتاب دى ساسي .

وما قام به فليشر Fleischer هو متابعة مع تصحيح لمواضع في كتاب دي ساسي. ومع ذلك قام من اللغويين المستشرقين من هاجمه ، وعلى رأسهم هينرش ايڤلد Heinrich Ewald الأستاذ العظيم في جامعة جيتنجن وأكبر علماء العبرية بعد - أو مع - جزنيوس. فقد أخذ ايقلد على دى ساسى خضوعه لسيطرة النحويين العرب، يقول ايڤلد في مقدمة كتابه (باللاتينية): النحو النقدى للغة العربية Grammatica Critica » : (۱۸۳۰) linguae arabicae الأوروبيين قد ساروا بخوف شديد على آثار النحويين العرب؛ وإن انحرفوا عنهم أحياناً ، لم يريغوا مع ذلك إلى الأسباب الحقيقية للأشياء ، أعنى إلى الأسباب الباطنة الأساسية. وأنا أرى أن هذا أمر لا غنى عنه أبداً. قد وصفت كتابي هذا في النحو بأنه نقدي، فليس لأني أدعى أنني قد وصلت إلى هذه الأسباب بواسطة نقد سليم، وإنما لأني طمحت إلى شق طريق يكن بواسطته الوصول تدريجياً إلى معرفة حقيقية

باللغة. أما التصحيحات والإضافات فتتم فيها بعد. وأنا بعيد عن إنكار فائدة (كتاب) النحو الذي ألفه سلقستر دي ساسي، الرجل اللامع، والذي ندين له، وله وحده تقريباً، بالاهتام الشديد الذي يتجلى هذه الأيام بهذا اللون من الدراسات؛ إنه رجل يدفعني علمه الواسع إلى الاحترام بمقدار ما لأخلاقه من طهارة. إن كتابه في النحو (العربي) هو ليس فقط تقدم على كتب النحو التي سبقته، بل هو أيضاً علم راثع جدير بكل تقدير بالنسبة إلى زمانه».

وحكم ايقلد هذا كان يتعلق بالطبعة الأولى من «النحو العربي » لدي ساسي . فلما ظهرت الطبعة الثانية - في ١٨٣١ - وهي أوسع من الأولى بكثير وفيها تصحيح وتنقيح لكثير من المواضع ، لم يغير ايقلد رأيه ، إذ قال : «لم تتغير طبيعة الكتاب . فإن جوهره حتى اليوم هو أن هذا الرجل (دي ساسي) الذي أسدى للآداب الشرقية خدمات جُلّى ، استمر يتابع منهج أساتذته العرب (= النحويين العرب القدماء) دون أن ينحرف عنهم إلّا في النادر وفي نقط قليلة الخطر » .

وقد جاء كسباري Caspari فشق لنفسه طريقاً وسطاً بين دي ساسي وبين ايقلد، فأصدر كتاباً في النحو العربي ١٨٤٨ باللغة اللاتينية، صار هو المتن المدرسي لطلاب اللغة العربية في أوروبا، وترجمه إلى الألمانية في ١٨٥٩ (وطبع بالألماني مرات عديدة في ١٨٦٦ و ١٨٨٧ و ١٨٨٧)، وإلى الإنجليزية في ١٨٦٨ (وأعيد طبعه في ١٨٧٤) وإلى الفرنسية في ١٨٨٠ ووقد اعتمد فيه على كل من ساسي وايقلد، وحاول تصحيح أو تعديل بعض المواضع والإضافات.

وبعد كتاب «النحو العربي ، لاستعمال تلاميذ المدرسة العليا للغات الشرقية » (في مجلس ، الطبعة الأولى ١٨١٠ ؛ والطبعة الثانية مزيدة ومنقحة في

وقد تخرج على يديه أو حضر دروسه حشد ممتاز Fleischer, : من كبار المستشرقين نذكر منهم Reuss, Flügel, Reinaud, Stickel. Quatremère, Bernstein, Bresnier, Rasmusien, de Slane, Kosegaten, Sédillot, l'reytag, de Tassy, Monk, Kazimirski.

#### مراجع

- Hartwig Derenbourg: Silvestre de Sacy, 1886,
   Leipzig; 1892 Paris; 63 p in-8°.
- Grangeret de Lagrange: «Silvestre de Sacy, notice nécrologique», in JA, 3 série, v.V,p. 297.
- Daunou: Notice historique sur la vie et les ouvrages de M. le baron Silvestre de Sacy. Paris, 1838,
- Duc de Broglie: «Eloge de Silvestre de Sacy», in Silvestre de Sacy: Mélanges de littérature orientale.
- A. Carrière: Notice historique sur l'école spéciale des langues orientales vivantes.
- Abel Lefranc: Histoire du Collège de l'rance, depuis ses origines jusquà la fin du premier empire Paris, 1893.

۱۸۳۱)، يتلوفي الأهمية كتابه: «عرض ديانة السدروز» (۱۸۳۸ في مجلسين). وهو عرض شامسل لمذهب الدروز قد صار من السهل الحصول عليها بعد حملة إبراهيم باشا على لبنان وسوريا (۱۸۳۱).

ونورد فيا يلى سائر كتبه:

١ - «مقامات الحريري» - حققها وطبعها لأول مرة دي ساسي ، على حسابه الخاص في المطبعة الامبراطورية، ١٨١٢ ، وزوّدها بشرح بالعربية. ولا تزال هذه النشرة هي النشرة النقدية الوحيدة لهذا الكتاب.

٣ - « الإفادة والاعتبار بما في مصر من الآثار » تأليف موفق الدين عبد اللطيف البغدادي ، النص العربي مع ترجمة فرنسية وتعليقات مستفيضة جداً في غاية الأهمية ، ١٨١٠ Abd al-Latif . Abd al-Latif

٣- «كليلة ودمنة »، تحقيق، ١٨١٦.

٤ -- « پند نامه » تحقيق وترجمة فرنسية ، ١٨١٩ .

٥ - ترجمة فصول من كتاب «روضة الصفاء»
 تأليف ميرخاوند بن برهان الدين خاوند شاه ، وظهرت الترجمة في ١٨٣٧ Journal des Savants .

# (داڤيد) سانتلاّنا DAVID SANTILLANA (9/5/ 1855-12/3/1931)

ذات أصل أسباني قديم ، لجأت إلى تونس واستقرت بها ، لكنها كانت تحمل الجنسية الإنجليزية ، وكان أبوه قنصلاً لبريطانيا العظمى في تونس . يعد سانتلانا من خيرة الباحثين في الفقه المالكي.

ولَّد في تونس في ٩ مايو ١٨٥٥ من أسرة يهودية

وقد ظهر نبوغ سانتلانا مبكراً بدليل أنه عمره، في عمره، في وهو في السادسة عشرة من عمره، في الملا مسكرتيراً للجنة الدولية لشئون تونس المالية. بيد أنه استقال من هذا المنصب تضامناً مع نائب رئيس اللجنة بسبب حادث سياسي. وانتقل من ثمّ إلى لندن ليستعد لدخول المسابقة الخاصة بالخدمة المدنية أو السلك الدبلوماسي. لكن ظروفاً أليمة غير متوقعة السلك الدبلوماسي. لكن ظروفاً أليمة غير متوقعة دعته إلى العودة إلى أسرته في تونس، ليتولى تدبير شئون الأسرة ورعاية إخوته الصغار العديدين.

وحوالى ١٨٨٠ التحق بكلية الحقوق في جامعة روما، ومنها حصل على ليسانس الحقوق، ونظراً لمواهبه وتجاربه استدعي – وهو لا يزال طالباً في كلية الحقوق بجامعة روما – ليكون مستشاراً لهيئة الدفاع عن أحمد عرابي باشا أثناء محاكمته من قبل المحكمة التي شكلتها انجلتره لمحاكمته عقب احتلالها لمصر في سبتمبر ١٨٨٢ مباشرة والتي أصدرت حكمها في يومي ٤ و ٨ ديسمبر ١٨٨٢ مباشرة والتي أصدرت حكمها في يومي ٤ و ٨ ديسمبر ١٨٨٢ بإعدام عرابي باشا ورفاقه. ولا شك أن ديسمبر ١٨٨٢ بإعدام عرابي باشا ورفاقه. ولا شك أن السبب في استعانة هيئة الدفاع به – وكانت من محامين انجليز – أنه كان يتقن العربية ، ويعرف جيداً الشريعة الإسلامية ، وفي الوقت نفسه كان بريطاني الجنسية وقام بمهام دبلوماسية ،

وأثناء إقامته في روما طالباً في كلية الحقوق حصل على الجنسية الإيطالية ، وهو كان يتقن الإيطالية اتقاناً تاماً من ضغره وهو في تونس لأن أسرت كانت تتقن الإيطالية ، وربما كانت لغة التخاطب فيا بينها ، كما هو مشاهد بالنسبة إلى اليهود في شمالي أفريقية بوجه عام: من التخاطب فيا بينهم بالفرنسية ، أو الإيطالية أو الأسبانية بحسب البلاد التي انحدروا في الأصل منها .

وبعد حصوله على الليسانس في القانون من جامعة روما في ١٨٨٣ مارس مهنة المحاماة في روما وفي

فيرنتسه حسق ١٨٩٦، حسين دعساه المقسيم الفرنسي – وكانت تونس قد احتلتها فرنسا منذ المراسي – وكانت تونس قد احتلتها فرنسا منذ التوانين التونسية ، وكانت مؤلفة من خسة أعضاء كان هو من بينهم العضو الوحيد المختص في الشريعة الإسلامية ، ولهذا كلف هو وحده بوضع مشروع قانون بحسب الشريعة الإسلامية مرتباً حسب منهج وشكل القوانين الأوروبية . وكانت ثمرة عمله هذا ، الذي استمر ثلاث سنوات ، مجلداً ضخماً يقع في ١٣ + ٢٠٨ صفحة من قطع الربع بعنوان: «القانون المدني والتجاري التونسي : مشروع تمهيدي نوفش ووفق عليه بناء عسلى تقرير م . د . سانتلانا ، تونس ، ١٨٩٩ (وهو المجلد الأول من «أعمال لجنة تقنين القوانين التونسية ») .

وقد اقتصر هذا القسم من القانون المدني على باب الالتزامات ، لأن قانون الأحوال الشخصية والميراث بقي كما كان بحسب مذهب مالك ، ولم يجر عليه أي تعديل .

ويتضمن هذا المشروع ٢٤٧٩ مادة قام سنتلانا بصياغتها، مقارناً إياها بنظائرها في القوانين الأوروبية، ومبيّناً في الوقت نفسه مصادرها أو علاقاتها بنظائرها في الشريعة الإسلامية بحسب مذهب مالك، وهو المذهب السائد في تونس والمغرب بعامة. وفي هذا العمل كشف سانتلانا عن علم مستقصى دقيق بالفقه الإسلامي على المذاهب الأربعة، وعلى مذهب مالك بخاصة، وبالقانون الروماني والقوانين المطبقة في العصور الوسطى في مختلف الدول الأوروبية. وألمح، وألى إمكان أن تكون بعض قواعد دون برهان صريح، إلى إمكان أن تكون بعض قواعد الفقه الإسلامي مستمدة من القانون الروماني. وقد كان من رأي سانتلانا أن الخلافات بين الفقه الإسلامي والقوانين الأوربية الحديثة ترجع بالأحرى

إلى خلاف في المنهج لا إلى تعارض أساسي من حيث المبادى . يقول: «متى ما نفذ المرء في عمق الأمور ، دهش حين يرى ما هناك من نظائر وثيقة بين كبار الفقهاء (المسلمين) في المدينة والكوفة . وقرطبة وآرائنا نحن (الأوروبيين) » (ص XII من مقدمة الكتاب المذكور: «القانون المديني والتجاري التونسى » ، تونس ١٨٩٩) .

وقد ظل سانتلانا مخلصاً لهذا الرأي طول حياته: آلا وهو التشابه القوي بين الشريعة الإسلامية والقوانين الأوروبية، حتى إنه قرر أن من الممكن تقنين الشريعة الإسلامية على نحو مناظر، وإن لم يكن مساوياً، للقانون الروماني، وذلك في كتابه الرئيسي: «نظم الشريعة الإسلامية» (جدا ص IV-VII، روما

وقد تمت الموافقة النهائية على مشروع «القانون المدني والتجاري التونسي » الذي وضعه سانتلانا فيا عدا تعديلات طفيفة.

وعاد سانتلانا، بعد أن أتم مهمته هذه، إلى روما في ١٨٩٩، لكن لا ليستأنف عمله في المحاماة، بل ليتفرغ للبحث في الشريعة الإسلامية، معتزلاً الحياة العامة، ولم يقطع عليه هذه العزلة إلا دعوة جاءته من الجامعة المصرية (الأهلية) القديمة في ١٩١٠ ليقوم بتدريس الفلسفة الإسلامية لطلابها، فلبّى الدعوة بإلحاح من الحكومة الإيطالية وحث من أصدقائه، فجاء إلى مصر في خريف ١٩١٠، وقام بالقاء فجاء إلى مصر في خريف ١٩١٠، وقام بالقاء عاضرات في تاريخ الفلسفة الإسلامية طوال العام المحاضرات، وقد ألقاها باللغة العربية شأنه شأن نلينو وماسينيون وسائر المستشرقين الذين دعوا للتدريس في خطوطة، وتوجد منها نسخة في مكتبة جامعة القاهرة القاهرة القاهرة القاهرة عليه المحافرات

(المكتبة العامة)، وكان الشيخ مصطفى عبد الرازق يشير إليها وينقل بعض المواضع منها بحسب ما ذكره في كتابه «التمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية » (القاهرة ، ١٩٤٤) ودعاني الشيخ مصطفى ١٩٤٤ إلى نشرها إن رأيت نشرها ممكناً ومفيداً. لكن لما اطلعت عليها آنذاك وجدتها لاتصلح للنشر على حالها ؛ وقيل لي وأنا في روما في صيف ١٩٤٧ إن أسرة سانتلانا تحتفظ بنسخة منقحة وموسعة من هذه المحاضرات، فلجأت إلى أصدقائي من المستشرقين الإيطاليين: فرنشسكوجبريلي، واتورى روسي وماريّا نلينو وليڤي دلاڤيدا للحصول على صورة من هذه النسخة ، فلم يستطع أحدُّ منهم أن يهديني إلى من أتوجه للحصول عملى همذه الصورة . وهكذا بقيمت النسخة الموجودة في مكتبة جامعة القاهرة ، هي الوحيدة الميسور الاطلاع عليها؛ أما النسخة المزعوم أنها موجودة لدى ورثة سانتلانا فلا يعلم أحد مصيرها حتى الآن (١٩٨٢).

وفي هذه المحاضرات ، المكتوبة بلغة عربية فصيحة جيدة ، وكان سانتلانا بحكم ولادته وإقامته الطويلة في تونس يتقن العربية كتابة وخطاباً كما لو كانت هي لغته الأصيلة ، اهتم سانتلانا بمقارنة الفلسفة الإسلامية بأصولها اليونانية وبما سبقها عند السريان من دراسات في الفلسفة اليونانية .

وعلى الرغم من أن الجامعة المصرية طلبت إليه الاستمرار في التدريس في الأعوام التالية، فإنه آثر العودة إلى روما، حيث بدأ التدريس لمادة الشريعة الإسلامية في كلية الحقوق بجامعة روما، وكانت الحكومة الإيطالية بعد احتلالها لليبيا في ١٩١١ قد زادت اهتامها بالدراسات العربية والإسلامية. فشغل سانتلانا كرسي الشريعة الإسلامية في كلية الحقوق بجامعة روما من ١٩١٣. وكان طبيعياً

« نُظُم الشريعة الإسلامية بحسب مذهب مالك مع مراعاة أيضاً لمذهب الشافعي »:

Istituzioni di diritto musulmano malichita con riguardo anche al sistema sciafiita. Roma, 1926, Istituto per l'Oriente.

وظهر الجزء الثاني بعد وفاته بمدة طويلة ، وذلك في ١٩٤٣ ، ويشمل: (٧) النظرية العامة في الالتزامات ، (٨) الالتزامات الجزئية ؛ (٩) قانون المواريث ؛ (١٠) قانون المواريث ؛ وقد وقد ورد في آخره إنه طبع في ١٩٣٨ تلافياً لما يقضى به الأمر الصادر في نهاية ١٩٣٨ بمنع نشر مؤلفات المؤلفين اليهود) وقد طبع معه أيضاً الطبعة الثانية من الجلد الأول. وكان هذا الجزء الثاني جاهزاً للطبع قبل وفاته بوقت طويل ، لكن الضعف الشديد الذي أصاب بصره حال بينه وبن الأشراف على طبعه .

وهذا الكتاب الضخم ، بجزئيه ، لخص فيه سانتلانا عاضراته في الشريعة الإسلامية التي ألقاها على طلاب كلية الحقوق في جامعة روما في الفترة ما بين ١٩١٣ وبين عرض التطور التاريخي للشريعة الإسلامية . وهو في عرضه للشريعة الإسلامية لم يلتزم الترتيب المتبع في غرضه للشريعة الإسلامية لم يلتزم الترتيب المتبع في كتب الفقه العربية ، بل رتب المادة وفقاً لما رأى أنه التطور المنطقي لمبادىء الفقه الإسلامي ، حتى لو لم يكن هذا التطور هو ما يشير إليه كتب أصول الفقه العربية . وهدذا ما أخذه عليه برجشتريسر العربية . وهذا ما أخذه عليه برجشتريسر

أيضاً أن تلجأ إليه الحكومة الإيطالية في وضع التشريعات الخاصة بليبيا . فكلفته وزارة المستعمرات الإيطالية ، هو واجنتسيو جويدي ، بسترجمة وشرح «مختصر خليل » في الفقه المالكي ، وهو الختصر المعتمد في سائر بلاد المغرب والمشرق لدراسة الفقه المالكي ، ومن هنا ترجم إلى الفرنسية ؛ وها هو ذا يتولى مع جويدي ترجمته إلى الإيطالية . فقام اجنتسيو جويدي بترجمة قسم العبادات ، وقام سانتلانا بترجمة باقي الكتاب . وقد ظهرت الترجمة ، وهي مزوّدة بشروح وفيرة ، هكذا :

Il'Muhtasar o Sommario del diritto malechita di Khalil ibn Ishâq. Milano, Hoepli, 1919. Vol. I: Giurisprudenza religiosa ('ibâdât). Versione del Prof. Ignazio Guidi, senatore del Regno, 8° gr., XI-447 pp. Vol. II: Diritto civile, penale e giudiziario. Versione del Prof. David Santillana, 8° gr, 871 pp.

وقد ظهرت الترجمة ضمن مطبوعات وزارة المستعمرات.

وقد رجع سانتلانا في شرحه على ترجته إلى عدد هائل من المصادر استغرق سردها خمس صفحات من المقدمة (ص XV-XIX). وكما قال ليڤي دلاڤيدا (ص ٢٦) فإن ما قام به سانتلانا في ترجته وشرحه لما ترجم وشرح من «مختصر خليل» يجعل من هذا العمل «كتاباً أسمى بما لا نهاية له من المرات من الترجمة الفرنسية الناقصة، وواحداً من أبرز الأعمال في علم الفقه الإسلامي ». وقد خصه نلينو بنقد جيد في علم الفقه الإسلامي ». وقد خصه نلينو بنقد جيد في «مجلة السدراسات الشرقيسة » RSO (جم ص ١٩٢٠ - ٢٠٠ ).

لكن أعظم انتاج لسانتلًا هو كتابه الرئيس:

عمود ٢٢٧ - ٢٨٢)، إذ أخد على سانتلانا أنه أوّل الفقه الإسلامي تأويلاً رومانياً، أي بحسب القانون الروماني، لكن هذا كان موقف سانتلانا في فهمه للشريعة الإسلامية منذ بداية أبحاثه فيها، كما أشرنا إلى هذا من قبل.

وإلى جانب الفقه الإسلامي، كان سانتلانا مولعاً بدراسة التصوف الإسلامي وعلاقته بالتصوف اليوناني الأفلوطيني والتصوف المسيحي. وقد جمع في هذا المجال الكثير من المواد والتعليقات التي يقول عنها ليقي دلا قيدا (ص ٢٣٠)، إن من الممكن نشرها، ولو جزئياً، لكنه هو لم ينشر منها شيئاً، ولم ينشر ابنه شيئاً منها، رغم أن ابنه هذا من المتخصصين في شيئاً منها، ويقول عن أبيه إن مذهبه كان « نزعة عقلية الفلسفة ، ويقول عن أبيه إن مذهبه كان « نزعة عقلية

صوفية تنشد مذهبها الميتافيزيقي » (أورده دلّاڤيدا، ص ٢٣٠). كذلك يروي هذا الابن أن أباه قد خطّط، وأعدّ جزئياً، مؤلفات أخرى: في تاريخ الكنيسة المسيحية، وتاريخ القانون الروماني، وقاموساً عربياً. لكن دلاڤيدا يقول إنه لم يوجد في أوراق سانتلانا وتعليقاته ما وصل إلى درجة من التحرير تسمح بنشره. وهكذا لم ينشر شيء حتى الآن من كل هذه التحضيرات والتعليقات والمواد التي جمعها أو سجلها سانتلانا.

#### مراجع

 Levi della vida: «David Santillana», in Rivista degli studi Orientali, XII, 1929-30, pp. 453-461; ripr. in Anedotti e Svaghi arabi e nonarabi, pp. 222-231, Milano-Napoli, 1959.

#### سديو

## LOUIS, PIERRE, EUGENE, AMELIE SEDILLOT

(1808-1875)

مستشرق فرنسي.

ولد في باريس في ٢٣ يونيو ١٨٠٨ ، وهو الابن الثاني. لجان چاك امانويل سديو الذي كان مستشرقاً وفلكياً.

تعلم على يدي أبيه اللغات الشرقية والرياضيات، مم دخل ليسيه هنري الرابع (مدرسة ثانوية ممتازة في باريس). ثم حصل على الليسانس من جامعة باريس، ودخل المسابقة للتعيين في منصب مدرس تاريخ في المدارس الثانوية، ففاز، وعين مدرساً للتاريخ في المدارس الثانوية في باريس ١٨٣١. فقام بتدريس التاريخ في ليسيهات: بوربون، وهنري الرابع، وسان

لويس. وفي الوقت نفسه حصل على الليسانس في المقوق. وحضر محساضرات سيلقستر دي ساسي في الكوليج دي فرانس، ثم صار سكرتيراً له.

وكان أبوه قد بدأ أبحاثاً في تاريخ الفلك والرياضيات عند الشرقيين، فكتب القسم الخاص بتاريخ الفلك عند المسلمين في كتاب «تاريخ الفلك في ألمصر الوسيط » الذي أشرف عليه دلامبر Delambre الفلكي الفرنسي الشهير، وترجم رسالة أبي الحسن في الفلكي الكنه لم ينشرها، فقام ابنه اميلي، صاحبنا هنا، بنشر ترجمة أبيه هذه، وتقع في مجلدين من قطع الربع، في باريس ١٨٣٤، ١٨٣٥،

وقام هو بمتابعة أبحاث أبيه في ميدان تاريخ الفلك والرياضيات عند الشرقيين فأصدر «بحثاً في الآلات الفلكية عند العرب »، نشرته أكاديمية النقوش والآداب. وفي هذا البحث نشر رسالة عن الاسطرلاب عن نسخة مخطوطة في المكتبة الوطنية بباريس. وعلى هذا البحث اعتمد الباحثون التالون في نفس الموضوع، خصوصاً مورلي Morley في بحثه الخاص باسطرلاب الشاه سلطان حسين صفوي، شاه إيران.

وتابع نشر أبحاثه في تاريخ الرياضيات والفلك والجغرافيا عند العرب، وكان ينشر غارها إما في مجموعة Notices et Extraits التي تصدرها أكاديمية النقوش والآداب، أو في «المجلة الآسيوية » JA أو غيرهما. وكلها تهدف إلى بيان ما قام به العرب من أبحاث أصيلة في الرياضيات والفلك والجغرافيا. وقد بيَّن سديو أنه لم يوجد إلا فلك يوناني وفلك عربي ، استمد منهما الفلك الحديث، وأنه لم يوجد فلك هندي ، ولا فلك صيني ، وأن الآثار العلمية التي عثر عليها في الهند والصين كانت مستعارة من الغرب. وسعى إلى إثبات أن معارف الهنود والصينيين في الفلك والرياضيات قد جاءتهم من اليونان والعرب. ولما أصبح المغول، في القرن الثالث عشر الميلادي سادة على آسيا ، فإن هولاكو الذي رعبى الفلكي المسلم الكبير نصير الدين الطوسي (١٢٠٠ - ١٢٧٣) الذي أسس مرصد مراغة - نقول إن هولاكو بعث إلى أخيه قبلاي خان الذي كان يحكم في بكين (الصين) بفلكيين مسلمين عرب هم الذين تعلم على أيديهم الفلكي الصيني كوشيوكنــج Co-Cheou King الــذي تحدث عنه المبشرون النصارى بإعجاب بعد ذلك بقرون.

وقد هاجم بعض الباحثين - غيير المستشرقين - آراء سديو هذه. ومن أبرز من هاجموه

لبري Libri وبيو J.-B. Biot ، ولم يكونا يعرفان أية لغة شرقية. فقد شكك لبرى في دعوى اختراع العرب للمعادلات التكعيبة في الجبر. لكن الأبحاث التالية، خصوصاً أبحاث فوكيكه Woecpke أيدت رأى سديو، وصار من المقرر أن المسلمين هم أول من اكتشفوا معادلات الدرجة الثالثة في الجبر. أما بيو Biot فقد شكك فيا ذهب إليه سديو من أن أبا الوفا البوزجاني هو الندى اكتشف التفاوت القمرى الثالث. ومن المعلوم أن هيرخس، في ١٤٩ ق.م، وبطليموس في ١٤٠ م قد اكتشفا تفاوتين قمريين: معادلة المركز، والتفاوت الكبير évection ، وأرجعا إلى التفاوت الكبير شذوذاً يدرك في الثّمنات Octants. وجاء تشوبراهه ، في نهاية القرن السادس عشر ، فقرر أن هذا الشذوذ مستقل عن التفاوتين الآخرين ، وسماه باسم: التنويع Variation. لكن الفلكيين العرب كانوا قد اكتشفوا هذا التفاوت القمري الثالث ، منذ القرن العاشر الميلادي.

ومن رأي سديو أن الهنود استقوا معلوم الفلكية من اليونان. أما العرب فيؤكد سديو أن فضلهم لا ينحصر في أنهم حفظوا لنا قسماً كبيراً من أعمال اليونان، بل يمتد إلى أبعد من ذلك، وهم في علم الفلك بلغوا أقصى ما يمكن بلوغه من العلم في الفلك قبل اختراع التلسكوب في عام ١٦٠٩. لقد بنوا مراصد عديدة، مزودة بآلات الرصد المتنوعة. وكانوا يستعملون mural، والساعة ذات الثقب Gnomon à والساعة ذات الثقب trou وحددوا حركة أوج الشمس، والخروج الدائري وذلك بقدرة أكبر مما فعله من قاموا بالتصحيح وذلك بقدرة أكبر مما فعله من قاموا بالتصحيح المريجوري لمدة السنة المتوسطة، التدريجي لميل فلك البروج، وأنواع عدم الانتظام في خط العرض الأكبر للقمر. وحددوا بدقة أوقات

. équinorxes الاعتدالات

وكان لأرصاد الفلكيين العرب الفضل في التحديد الأدق لخطوط الطول والعرض على الكرة الأرضية. واستطاعوا أن يصححوا لوحات بطلميوس في تحديد الأماكن، وخصوصاً ما يتعلق ببلدان المغرب وأسپانيا، بفضل استعمالهم لما يسمى باسم «المغرب الحقيقي»: وهو مغرب قبة الأرين (راجع تعريف هذا اللفظ في «تعريفات» الجرجاني).

كذلك رأى سديو أن ما يعرف بالأرقام الهندية ما هي إلّا الأرقام الرومانية مختصرة. وبيّن كيف تحولت الأرقام الأرقام الأرقام اللارقام الأرقام الآن.

كسناسك بين أن أساء النجوم عربيسة ، وحسق العلامات التي نستخدمها حتى اليوم للدلالة على الكواكب: زحل ، المشتري ، المريخ ، الزهرة ، عطارد الخ هي من صنع الفلكيين العرب . والفلكيون العرب هم الذين حددوا مدار الزهرة وعطارد حول الشمس ، وبهذا مهدوا الطريق أمام الاكتشافات الفلكية الكبيرة التي قام بها كوبرنيكوس وكيلر .

وهاك ثبتاً بأهم أبحاث سديو في هذا الميدان:

١ – رسالة في الفلك لأبي الحسن ، حققها وترجمها إلى الفرنسية J.-J. Sadillot أبوه ، ونشرها بعد وفاته ابنه اميلي سديو مع مقدمة ، باريس ، ١٨٣٤ – ١٨٣٥ ، في مجلين من قطع الربع ، مع لوحات .

٢ – رسالة إلى مكتب الأطوال تتعلق ببعض نقط
 في الفلك العربي تحتاج إلى توضيح (نشر في جريدة Lo Moniteur

٣- أبحاث جديدة في تاريخ الفلك عند العرب (١٨٣٦ JA).

2 - أبحاث جديدة في تاريخ العلوم الرياضية عند الشرقيين، أو دراسة عن عدد كبير من الرسائل التي تؤلف الخطوط رقم ١١٠٤ في المكتبة الوطنيسة بباريس، ١٨٣٧.

٥ - دراسة عن رسالة للحسن بن الهيثم (المتوفى في القاهرة ١٨٣٤ م). نشرت في JAعدد مايو ١٨٣٤.

٦ - بحست في الآلات الفلكية عند العرب،
 ١٨٤١ - ١٨٤٤، مجلد في حجم الربع، مع لوحات،
 منشورات أكاديمية النقوش والآداب.

٧- بحث في النظم الجغرافية عند اليونان وعند العرب، وخصوصاً حول قبة الأرين التي يستخدمها الشرقيون لتحديد موقع خط الزوال الأول في تحديد خطوط الطول، ١٨٤٢ مع خريطتين.

٨ - مواد تفيد في التاريخ المقارن للعلوم الرياضية (الفلك ، الرياضيات ، الجغرافيا) عند اليونان وعند الشرقيين . ١٨٤٥ - ١٨٥٥ ، في مجلدين ، مع خرائط ولوحات .

۱۰ – رسالة إلى السيد فون همبولت عن أعمال المدرسة العربية، ١٨٥٣ .

١١ – متن في التقويم العالمي ، ويتضمن بحثاً في التقويم العربي ، الطبعة السادسة ، في جزئين ١٨٦٥ .

۱۲ – تماريخ العرب. بماريس، ۱۸۵٤، عند الناشر هاشت. ويشمل بإيجازِ تاريخ العرب من البداية حتى الأمير عبد القادر الجزائري.

#### مراجع

- G. Dugat: Hist. des Orientalistes del'Europe, t. I, pp. 121-142.
- B. Boncompagni: Catalogo dei lavori di L. -Am.
   Sédillot, Rome, 1877 (114 ouvrages cités).
  - Des Travaux de M. L-Am. Sédillot. Paris, sans date

١٣ - بحث في أصل أرقامنا ، ١٨٦٥ . وفيه بين ، كما قلنا ، أن الأرقام التي سمّاها العرب: هندية ، ليست إلّا الأرقام الرومانية المستعملة في نظام الأباكوس Abacos بعد اختصارها .

## سلىحمان

#### DR. F. R. SELIGMANN

كان أستاذاً للطب في جامعة ڤيينا. ودَرَس الفارسية وبعض اللغات الشرقية. وعنى بكتاب في المادة الطبية من تأليف أبي منصور الموفق بن علي الهروي، فنشره في ڤيينا، النص الفارسي، في ٢٧٢ صفحة ٩٥٥ ص. وأبو منصور الهروي عاش في القرن الرابع الهجري. وكتابه هذا عبارة عن قاموس في المادة الطبية مرتب ترتيباً شبه أبجدي. والمخطوط الذي استند إليه سليجمان نسخ بيد ابن الشاعر الفارسي، أسدي، الهذي كان صديقاً للفردوسي، وتم نسخه ٤٤٧ هـ/١٠٥٥ م. ولهذا يعد

أقدم مخطوط فارسي عُرِف حتى الآن.

وفي مقدمته يبين سليجمان العلاقة بين الطب الميدي، ويتحدث عن التنافس بين هذين النوعين من الطب في بلاد الخلفاء، ويذكر أن أبا منصور كان طبيباً لمنصور بن نوح الساماني، وأنه كان من أنصار الطب الهندي.

وقد حرص سليجمان على تقليد الخطوط حتى في ألوان الكلمات الرئيسية إذ هي مرة بالأحمر ، ومرة أخرى بالأخضر ، وكذلك فعل سليجمان في طبعته هذه!

# (آل) السمعاني

لقب لعدد من رجال الدين الموارنة الذين اشتغلوا بالعلم في روما في القرن الثامن عشر. وكلهم ولدوا في طرابلس بلبنان، وتوفّوا في روما. وها نحن أولاء نذكرهم بحسب ترتيبهم التاريخي: وهم يكتبون اسم الأسرة باللاتيني هكذا: Assemani.

Joseph Simonius بوسف سمعان السمعاني - ٢

ولد في حصرون (جبل لبنان) في ١٩٨٧/٨/٢٧ ، وتوفي في روما في ١٣ يناير ١٧٦٨ . وأرسل وهو شاب إلى روما ليدرس في الكلية المارونية Collegium في روما . وهذه الكلية أنشأها البابا جريجوريو الثالث عشر ، الذي يعد أكبر من رعى الموارنة بين البابوات ، في سنة ١٥٨٤ وفي هذه المدرسة

تخرج نفر من علماء الموارنة ، ندكر منهم : جورج اميرا ، وكان نحويًا ، وتوفي وهو في منصب بطريرك الموارنة في ١٦٣٣ ؛ واسحق الشدراوي ، وجبرايل الصهيوني الأستاذ فيا بعد في جامعة روما ، وترجمان الملك لويس الثالث عشر (راجع هذه المادة) ، وإبراهيم الحقلاني (راجع هذه المادة) ، وعلى الأخس آل السعماني . وقد أنشأ البابا انوسنت العاشر كلية



مارونية أخرى في راڤنّا ، لكنها ضمت في ١٦٦٥ إلى الكلية المارونية في روما . وبعد الثورة الفرنسية ألحقت الكلية المارونية بهيئة الدعوة Congr Prepagandae .

وفي أثناء دراسته في روما تجلّت مواهبه العلمية ، فساستعان به البابا كليان الحادي عشر فساستعان به البابا كليان الحادي عشر الباس السمعاني ، وهو ابن عم يوسف ، لزيارة مكتبات أديرة وادي النطرون في مصر . فوجد الياس فيها كتبا ثمينة لم يكن الرهبان الأقباط يعرفون قيمتها العلمية ، فتلف منها الكثير . ومعظمها مخطوطات باللغة السريانية تنسب إلى مجموعة كان قد جمعها موسى النصيبي في القرن العاشر الميلادي . وحاول الياس السمعاني شراء بعضها وعرض ثمناً كبيراً جداً ، لكن الرهبان الأقباط رفضوا بيعها مهما يكن الثمن . فلم الرهبان الأقباط رفضوا بيعها مهما يكن الثمن . فلم يستطع الياس أن يحصل منها إلا على أربعين مخطوطاً ،

ولسنا ندري كيف حصل عليها!

وبعد حصول الفاتيكان على هذه الخطوطات التي أتى بها الياس السمعاني، توالت الهبات على مكتبة الفاتيكان، حتى أضحت مجموعتها السريانية كبيرة.

وفي ١٧١٥ أوفد نفس البابا ، كليان الحادي عشر ، يوسف سمعان السمعاني إلى مصر لنفس المهمة ، أعني الحصول على مخطوطات سريانية . فحضر يوسف إلى مصر ، وسمح له الرهبان الأقباط بالاطلاع على ما لديهم من مخطوطات سريانية ، وحاول شراء بعضها ، لكن الرهبان الأقباط فعلوا معه ما فعلوه مع ابن عمه من قبل ، إذ رفضوا بيعها . لهذا لم يستطع الحصول منها إلا على عدد قليل جداً . فتوجه إلى بطريرك منها إلا على عدد قليل جداً . فتوجه إلى بطريرك كمية أكبر من الخطوطات السريانية . وسافر إلى سوريا فحصل على مجموعة كبيرة من الخطوطات التي اشتراها من بعض الأساقفة والمطارنة في سوريا . وعاد إلى روما ومعه مجموعة ثمينة من الخطوطات السريانية والعبرية واليونانية ، فعينه البابا مديراً للمكتبة الرسولية ومطراناً لمدينة صور .

وعني يوسف السمعاني بشئون الطائفة المارونية لدى البابا. وأرسله البابا كليمان الشاني عشر، في الدى البابا. وأرسله البابا كليمان الشاني عشر، في ١٧٣٦ ، مندوباً بابوياً مساعداً للاشتراك في أول مجمع لطائفة الموارنة، وهو المجمع الذي عقد في دير اللويزة، وهو دير قريب من بيروت، في الفترة من ٣٠ سبتمبر إلى ٣ أكتوبر ١٧٣٦. ونجح يوسف السمعاني فيما كلف به من مهمة في هذا المجمع وهي توثيق الصلات بين الطائفة المارونية وببن كرسي البابوية في روما، وحسم الخلافات التي قامت داخل الطائفة وأدت إلى انتخاب بطريركين اثنين في وقيت واحد، وبينما نشرت بطريركين اثنين في وقيت واحد، وبينما نشرت المحاضر العربية والقرارات التي أصدرها هذا المجمع،

عني يوسف السمعاني بالتصديق من البابا على ترجمتها اللاتينية ، فقام البابا بندكتوس الرابع عشر بالتصديق على قرارات مجمع اللويزة ، برسالته bref المؤرخة بتاريخ أول سبتمبر ١٧٤١ . وتدخل البابا بندكتوس الرابع عشر في الخلاف الناشىء عن انتخاب بطريركين اثنين معاً ، إذ أصدر قراراً مباشراً من عنده بتعيين سمعان ايفود السمعاني ، وهو مطران دمشق وأقدم الأساقفة الموارنة ، بطريركاً للطائفة المارونية ، وذلك في ١٢ مارس ١٧٤٣ . وهذا البطريرك الجديد هو من أقارب يوسف سمعان السمعاني .

وبعد نجاح يوسف سمعان في هذا كله ، منح لقب منسدوب للتوقيع référendaire de la signature ، وكاهناً قانونياً في كنيسة القديس بطرس في روما ، وعضواً في هيئة السدعوة وفي هيئة التفتيش . Inquisition

### أما أعماله العلمية:

۱ – فيإن أهم إنتاجيه هو «المكتبة الشرقية الكليانية الفاتيكانية » Bibliotheca Orientalis . والكليانية الفاتيكانية المحتجم . Clementino-Vaticana . في أربعة مجلدات من حجم الورقه in-fol ، روما ۱۷۱۸ – ۱۷۲۸ .

وهي تشكيل جزءاً من مشروع ضخم لنشر مقتطفات من الخطوطات السريانية ، والعبرية والحبشية ، والأرمنية ، والقبطية ، والفارسية ، والتركية الموجودة في مكتبات روما . لكن السمعاني ، في كتابه هذا ، لم يستخدم إلا الخطوطات السريانية ، وقصر عمله على تاريخ السريان بطوائفهم الثلاث : اليعاقبة ، والكلدانيين والنساطرة . وقد ظل كتابه هو المرجع الأساسي للباحثين ، حتى عهد قريب ، في هذا الميدان .

وقد خصص أجزاء الكتاب كما يلي:

١- الجزء الأول للسريان بعامة.

٢ - الجزء الثاني للسريان اليعاقبة.

٣- الجزء الثالث للكلدان.

٤ - الجزء الرابع للنساطرة.

وهو في كل جزء يقدم ترجمات لحياة المؤلفين، ويعدد مؤلفاتهم، ويلخص مضموناتها، ويورد اقتباسات منها طويلة أو قصيرة.

٢ - وبعد أن أصدر هذا الكتاب، «المكتبة الشرقية » ، شرع في نشر مجموع مؤلفات مار أفرام السرياني ، فأصدرها في ستة مجلدات من قطع الورقة .in-fol في روما سنة ١٧٤٦ – ١٧٤٦ تحت عنوان Sancti Ephraem syri opera omnia. وقسدم لهسا بقدمة عامة في صدر الجلد الأول من السلسلة اليونانية اللاتينية ، والذي صدر ١٧٣٢ ، ونشر من هذه السلسلة اليونانية اللاتينية ثلاثة مجلدات، أما السلسلة السريانية اللاتينية فقد تولى نشرها بطرس مبارك، وهو يسوعي ماروني ، نشر الجلدين الأولين منها ، ونشر الثالث منها ابن أخيه ايڤود السمعاني في ١٧٤٣ . وبهذا اكتمل نشر الجلدات الستة التي تؤلف مجموع مؤلفات مارأفرام السرياني . وقد قام بعد ذلك نفر من العلماء بتحقيق بعض هذه المؤلفات السريانية تحقيقاً أفضل، نذكر منهم اوفربك Overbeck في اكسفورد ، وبيكل Bickell في ليپتسج ولامي Lamy في مالين ، وزنجرلة ، وهان Hahn، وبدجان، الخ.

٣ - ومن مؤلفاته أيضاً «تقويم الكنيسة الجامعة » - ومن مؤلفاته أيضاً «تقويم الكنيسة الجامعة وأيداء في حجم الربع، روما، ١٧٥٥). لكنه بقي غير تام. وفيه وصف حياة كل القديسين المعترف بهم في كل كنائس العالم.

٤ - «كتاب الكنيسة الإيطالية » (٤ أجزاء من

حجم الربسع، رومــا ۱۷۵۱ – ۱۷۵۳) وهو ملحـــق لجموعة موراتوري Muratori.

٥ - « مكتبة القانون الشرقي الديني والمدني » (٥ أجزاء من حجم الربع ، روما ١٧٦٢ - ١٧٦٦).

۱۷۳۲ « مبادیء اللغة العربية » ، روما ۱۷۳۲ Rudimenta linguae arabicae

٧ - كتاب باللغة الإيطالية في نحو اللغة اليونانية
 (في جزئين، اوربينو، ١٧٣٧).

Stephan Evodius اسطفان ايڤود السمعاني - ۲ هو ابن أخت يوسف سمعان. ولد في طرابلس الشام في ١٥ أبريــل ١٧٠٧ ، وتوفي في رومــا في ٣٤ نوفمــبر ١٧٨٢. جاء شاباً إلى روما ليتعلم في «الكلية المارونية » . ثم عاد إلى سوريا ، فأقام بها طويلاً ، وكسذلسك أقسام في العراق وفي مصر ، بصفته مبعوثاً تبشيرياً من قِبَل هيئة الدعوة في روما. وصار أسقفاً عـلى أفاميا. وسافر إلى انجلترة، وتجول في أوروبا، ثم عاد إلى روما ، فعين «كاتباً سريانياً » في مكتبة الفاتيكان، وصار بعد ذلك ناظراً لهذه المكتبة بعد وفاة خاله يوسف. واشترك مع خاله هذا في تحرير فهرس مخطوطات الفاتيكان، وقد صدر منه ثلاثة مجلدات في روما ١٧٥٧ ، ١٧٥٨ ، ١٧٥٩ تحت عنوان apostolicae Codicum Bibliothecae catalogus ، وهو فهرس غير كامل . ولم يطبع من المجلد الرابع إلاّ قسم منه.

كذلك قام اسطفان ايثود بوضع فهرس للمكتبة Bibliothecae اللوزنتينية في فيرينتسه، بعنوان mediceae laurentianae et palatinae codicum (فيرنته، ١٧٤٢).

كندلك وضع فهرساً لمكتبة الكردينال كيچي Chigi ، باللغة الإيطالية ، روما ١٧٦٤ . واعتاداً على

مخطوطات في الفاتيكان نشر «أعمال القديسين الشهداء الشرقيين » (روما ١٧٤٨) وهو نص سرياني زوده بترجمة لاتينية.

المعساني Joseph Aloysius السمعساني السام حوالى أخو اسطفان ايقود. ولد في طرابلس الشام حوالى ١٧١٠ ، وتوفي في ٩ فبراير ١٧٨٦ قام أولاً بتدريس اللغة السريانية في جامعة روما La Sapienza. ثم عينه بندكتس الرابع عشر أستاذاً للتورجيا (الطقوس الدينية)، وعضواً في الأكاديمية البابوية.

وأهم مؤلفاته «كتاب الليثورجيا للكنيسة الجامعة » Codex liturgicus ecclesiae universae. وكان من المفروض أن يصدر في خسة عشر جزءاً لكن يوسف ألويس لم يصدر منه إلاّ الكتب الأربعة الأولى ، والكتاب الثامن . وأهمية هذا الكتاب هي أنه يحتوي على الطقوس الشرقية ، فيذكر فيه الطقوس ، ومتون الصلوات missels وسائر كتب العبادة ، ويعلق عليها ، ويورد فيها مقتبسات من مختلف المؤلفين ، خصوصاً اعتاداً على المخطوطات الشرقية المحفوظة في مكتبة الفاتيكان .

كذلك له كتاب في تاريخ الكنائس الشرقية بعنوان De catholicis patriarchis Chaldaeorum et Nestorianorum commentarius historicotheologicus (روما ١٧٧٥).

وله كتب في الطقوس والجامع لا حاجة بنا لذكرها.

٤ - سمعان السمعاني Simon Assemani هو من نفس أسرة السمعاني التي إليها ينتسب الثلاثة السابقون. ولد في طرابلس إما في ١٧٥٢/٢/٢٠ أو ١٧٤٩/٣/١٤ ثم درس في «الكلية المارونية» في روما. وعاد بعدها إلى سوريا حيث أقام اثنتي عشرة سنة. وعاد إلى ايطاليا عن طريق البحر ونزل في سنة. وعاد إلى ايطاليا عن طريق البحر ونزل في

ميناء جنوة، وهنا فَقَدَ كل ما كان معه. فسافر إلى پادوڤا، وقام بتدريس اللغات الشرقية في معهد پادوڤا. ثم صار عضواً في أكاديمية العلوم والآداب والفنون في پادوڤا، وبعدها صار أستاذاً للغات الشرقية في جامعة پادوڤا، في عام ١٨٠٧.

وله أعمال عديدة ، نذكر منها:

١- « بحث في أصل العرب قبل ... النبي محمد ، وعباداتهم ، وآدابهم وأعرافهم » ، بالإيطالية ، طبع في پادوڤا ١٧٨٧ . ومعظمه نقول عن مؤلفات المستشرقين ؛ ويكشف فيه عن تعصب ديني خسيس ضد الإسلام . ٢ - « فهرس الخطوطات الشرقية في مكتبة ناني » ، بالإيطالية ، پادوڤا ١٧٨٧ - ١٧٩٣ في مجلدين من قطع الربع .

٣ - «وصف كرة ساوية عربية عليها كتابة
 كوفية، وهي موجودة في متحف بورجيا » (پادوڤا،
 ١٧٩٠) وهو مكتوب باللاتينية.

٤ - « وصف بعض النقود التي عليها كتابة كوفية ،
 وهي موجودة في متحـــــف Stéfano di Mainoni »
 (مىلانو ، ١٨٢٠) .

٥- « إيضاحات عن آثار عربية في صقلية ».

7 - بحدث في «تأثير الشعر العربي على الأدب الحديث »، وفيه يذهب إلى أن إدخال القافية في الشعر الأوروبي إنما جاء نتيجة للعلاقات الأدبية بين العرب والدول الأوروبية القائمة على البحر الأبيض المتوسط.

ومن استعراض أعمال هؤلاء السمعانيين الأربعة نجد أنهم لم يسهموا بشيء يستحق الذكر في الدراسات العربية ، بل كاد يقتصر إنتاجهم ونشاطهم على الدراسات السريانية والطقوس المسيحية المستعملة في الكنائس الشرقية ، والسعي لإخضاع الطائفة المارونية

في لبنان للسيطرة الكاملة لبابا روما ولإذكاء نار الفتنة بين الطائفة المارونية من ناحية وسائر الطوائف المسيحية من ناحية أخرى ، فضلاً عن التعصب الديني المقيت ضد الإسلام.

فمن الكذب الفاضح إذن أن يدّعي أحد أن آل السمعاني خدموا الثقافة العربية على أي نحو. وهذا الحكم نفسه ينطبق على كل رجال الدين الموارنة الذين عملوا في أوروبا في القرون من السادس عشر حسق اليوم. لقد كانوا جميعاً في خدمة هيئة التبشير والدعوة في روما، أو مترجين لحكام أوروبيين، ولم يسهم أي واحد منهم في البحث العلمي المتعلق بالثقافة العربية أو التاريخ العربي أو أي فرع يتعلق بالعلم عند العرب، وربما كان الاستثناء الوحيد هو ميخائيل الغزيري، وإلى حد ما أيضاً. ولولا الرغبة في الإحاطة، لما كان ثم على لذكرهم في كتابنا هذا.

#### مراجع

- J. Parisot, in Dict. de théologie catholique, t. I, al. 2119-23.
- H. Vast, in La Grande Encyclopédie; t. IV, p. 192-183.
  - San: Onomasticon.
- Angelo Mai: Scriptorum veterum nova collectio.
- Tipaldo: Biografia degli Italiani illustri del secolo XVIII.
- Meneghelli: Nuovi saggi della academia di scienze di Padova, t. III.
- G. Graf: Gesch. d. Christl. arab. Lit. III p. 444 ff. Roma 1949.
  - Catholic Encyclopaedia, I, 794 f.
  - Dict. d'hist. et de géogra. ecclés. IV. 942 f.
  - Encyc. cattol. II, 159 ff.
  - Biogr. Bibl. Kirchenlexicon, cul. 255-6.

## سنجنني

#### BENJAMIN-RAPHAEL SANGUINETTI

(1811-1883)

مستشرق فرنسي كان طبيعاً.

ومن إنتاجه:

۱- «هجاء للقبائل العربية الرئيسية: نص مستخلص من «ريحان الألباب»، مخطوط عربي في ليحدن برقم ٤١٥ من ورقعة ١٥٦ ب إلى ورقعة ١٥٥ ب ، باريس، ١٨٥٣، في ٢٧ ص. وكان قد نشره في «الجلة الآسيوية» ١٨٥٣ لم ١٨٥٣ رقم ٩٠

٢- ونشر وترجم فصولاً من «عيون الأنباء في طبقات الأطباء » لابن أبي أصيبعة (باريس ١٨٥٤) ،
 ومعها تراجم مناظرة لها مأخوذة من «الوافي بالوفيات » للصفدي .

٣- ونشر وترجم «بعض فصول في الطب والعلاج العربيين » مأخوذة من كتاب لشهاب الدين القليوبي ، وترجمها إلى الفرنسية (باريس ، ١٨٦٦) مع معجم بالمصطلحات الطبية .

2 - ونشر كتاب «أحكام العتيقة » - والمقصود بالعتيقة » : العهد العتيق (القديم) من الكتاب المقدس ، باريس ، ١٨٦٠ في ١١٤ ص . وكان قد نشره في « الجلة الآسيوية » ١٨٥٩ عدد رقم ١٣ ، مع ترجة فرنسية .

٥- لكن العمل الرئيسي الذي قام به سنجني هو ترجته - بالاشتراك مع دفرمري C. Defrémery برحلة بي أربعة لرحلة ابن بطوطة. وصدرت هذه الترجة في أربعة علدات، في باريس، سنة ١٨٥٨ - ١٨٥٨. وعلى الرغم مما يؤخذ عليها، فإنها لا تزال الترجمة الوحيدة في الفرنسية، وليست الترجمة الانجليزية التي قام بها جب وزملاؤه أفضل منها رغم أنها صدرت بعد ترجمة دفرمري وسنجني بقرن من الزمان، وقد صدرت ترجمتهما بعنوان:

Ibn Batoutah al Maghrabi (abou, Abd Allâh ibn Mohammad ibn Ibrâhim al-Lawati): Voyages... texte accompagné d'une traduction par C. Defrémery et... B.R. Sanguinetti.

وحظيت بانتشار واسع، وكان دفرمري قد سبق ونشر من «رحلة » ابن بطولة فصولاً تتعلق بأسفاره في فارس وآسيا الوسطى (باريس، ١٨٤٨، في ١٦٢)، وفصولاً أخرى... تتعلق بأسفاره في آسيا الصغرى (١٨٥١، في ٩٦) مع ترجمة فرنسية. فتعاون بعد ذلك مع سنجنتي ونشرا وترجما إلى الفرنسية «الرحلة » كلها، فما بن ١٨٥٣ و ١٨٥٨.

#### مراجع

- Darmsteter: JA, serie 8, t.1, 1384, p. 29-31.

# سنوك هُرْخرونيه CHRISTIAAN SNOUCK HURGRONJE

(8/2/1857-26/6/1936)

لسنوك هرخرونيه مكانة ممتازة بين المستشرقين في ميدان الدراسات المتعلقة بالإسلام: ديناً وشريعة ووضعاً في الحاضر. وقد كان عالماً وسياسياً في آن معاً.

ولىد في ٨ فبراير ١٨٥٧ في قرية Oosterhout الواقعة في الشمال الشرقي من مدينة بريدا Breda (في إقليم برابنت الشمالي ، هولنده). ودخل المدرسة الأولية في قريته هذه ، ثم أمضى دراسته الثانوية في مدرسة بريدا. وتعلم اللاتينية واليونانية على يد معلم خصوصي ، كي يتمكن من الالتحاق بالجامعة ، واجتاز امتحان القبول للالتحاق بالجامعة في يونيو ١٨٧٤ . وفي خريف ١٨٧٤ سجل نفسه طالباً للاهوت في جامعة ليندن Leiden (هولننده). وفي منايو ١٨٧٦ اجتباز امتحان الكانديدات في الفيلولوجيا الكلاسيكية (اليونانية واللاتينية)، وفي أبريل ١٨٧٨ اجتاز امتحان الكانديدات في اللاهوت. لكنه قرر التفرغ بعد ذلك للفيلولوجيا، وفي سبتمبر ١٨٧٨ اجتاز امتحان الكانديدات في الفيلولوجيا السامية ، وفي نوفمبر ١٨٧٩ حصل على الدكتوراه برسالة عنوانها: «موسم الحج في مكة ». وفيها بيّن أهمية الحج في الإسلام وما يصاحبه من مراسم وعادات؛ وانتهى من هذه الدراسة إلى القول بأن الحج الإسلامي هو بقية من بقايا الوثنية العربية (!).

وفي العمام الجمامي ۸۱/۱۸۸۰ حضر دروس تيودور نيلدكه في اشتراسبورج، وكان من زملائه مستشرقان ممتازان هما C. Bezold (المتوفى في

هيدلبرج ١٩٢٢) و R. Bünnow (المتوفى ١٩١٧ في أمريكا).

ولما عاد من اشتراسبورج في ١٨٨١ عين مدرساً للعلوم الإسلامية في معهد لتكوين الموظفين في الهند الشرقية (أندونيسيا) مقره في ليدن، ومن هنا بدأ اهتامه بالجانب العملي المعاصر في البلاد الإسلامية.

وفي عام ١٨٨٤ قام برحلته المشهورة إلى الجزيرة العربية . فأقام في جدة من أغسطس ١٨٨٤ حتى فبراير ١٨٨٥ استعداداً لزيارة مكة ، وهي الهدف الأساسي من رحلته. وقد وصل إلى مكة في يوم ٢٢ فبراير ۱۸۸۵ تحت ستار اسم مستعبار هو: «عبد الغفار ». وأقام بمكة طوال ستة أشهر ، كانت ثمرتها كتابه الرئيسي عن: «مكة ». لكنه طرد من مكة في شهر أغسطس ، بناء على دسائس مساعد القنصل الفرنسي في مكة واسمه Lostalot وهو نفسه الذي هرب العمود المنقوش باللغة الآرامية والذي كان أوتنج Euting قد حصل عليمه ، وأرسل مساعد القنصل الفرنسي هذا العمود المنقوش إلى متحف اللوڤر بباريس! ويقول سنوك عن هذا الحادث إنه جاءه ذات يوم في مسكنه في مكة موظف تركى وأبلغه أن عليه أن يغادر مكة فوراً وقرأ عليه أمر القائمقام التركى. فأجاب سنوك بأنه يريد أن يأخذ أمتعته معه. فسأله الموظف: كم عدد الجمال التي تحتاج إليها لحملها؟ فأجاب سنوك: أربعة. وبعد وقت قصير جيء إليه بالجمال الأربعة وبدأ رحلة العودة إلى وطنه،

وقد أحزنه خصوصاً أن موسم الحج كان على وشك الابتداء، وهو الموسم الذي جعله قبل ذلك موضوعاً لرسالة السدكتوراه، لكن اعستاداً عسلى الكتسب والخطوطات ورحلات الرحالة، لا على العيان!

واستأنف في ليدن نشاطه في التدريس ، كما كان يقوم بالتدريس في مدينة دلفت Delft في معهد عاثل خاص بتعليم العاملين في الهند الشرقية (أندونيسيا). وتوفي A. W. T. Joynboll فعرض عليه أن يشغل مكانه في دلفت ، لكن سنوك آثر البقاء في ليدن ، حيث عين مدرساً للشريعة الإسلامية في جامعة ليدن .

وابتداء من ١٨٨٩ عمل في خدمة إدارة المستعمرات الهولندية في أندونيسيا . فعمل أولاً طوال عامين مستشاراً للحاكم العام الهولندي في أندونيسيا ، في الشئون الإسلامية ومقره في جاوه .

وفي مارس ١٨٩١ نقل نهائياً للعمل في خدمة إدارة المستعمرات الهولندية بوصفه «مستشاراً في اللغات الشرقية والشريعة الإسلامية ». وأقام في أتيه Atijeh في عسامي ١٨٩١ – ١٨٩١ – ولم يكن الحسم قسد استقر فيها تماماً للحكومة الهولندية – وهناك جمع مواد غزيرة لتأليف كتابه الضخم الثاني وعنوانه De غزيرة لتأليف كتابه الضخم الثاني وعنوانه عن اللغات في أندونيسيا وعن أهاليها وبلادها ، كما كان اللغات في أندونيسيا وعن أهاليها وبلادها ، كما كان مستشاراً للحكومة الهولندية في الشئون الإسلامية بهذه البلاد . وهو الذي وضع قانون الزواج الخاص بجزر الهند الشرقية الهولندية . وبسبب معرفته بإقليم أتيه الهذا الإقليم . وقام أيضاً برحلات إلى سومطرة ، حيث درس أحوال بلاد جابو Gapo وسكانها . وكانت نتيجة هذا النشاط أن أتقن لغة الملايو ، وهكذا صار نتيجة هذا النشاط أن أتقن لغة الملايو ، وهكذا صار

يتقن العربية والملاوية معاً.

ولما تقاعد أستاذه دي خويه في ١٩٠٦ تولى مكانه في جامعة ليدن. وفي يناير ١٩٠٧ عين «مستشارأ للحكومة الهولندية في الشئون العربية والداخلية ».

لكن توزع نشاطه على هذا النحو بين التدريس في جامعة ليدن - حيث وفد إليه الكثير من طلاب الدراسات الإسلامية ، - وبين الاستشارة السياسية لشئون المستعمرات المولندية ، قد صرفه عن البحث العلمي الخالص . ولهذا فإنه من ١٩٠٦ حتى وفاته ١٩٣٦ لم يصدر له إلّا مقالات صغيرة لا يعتد بها من الناحية العلمية .

وتوفي سنوك هرخرونيه في ليدن في ٢٦ يونيو

# إنتاجه العلمي

وانتاجه العلمي ينقسم إلى قسمين كبيرين: الأول هو الكتب الكبيرة، والثاني هو المقالات الصغيرة.

# أ- الكتب الكبيرة:

أما كتبه الكبيرة فتشمل:

١ – كتابه عن مدينة مكة ، ويشتمل على جزئين :

الجزء الأول (كج + ٢٢٨ ص) ظهر في مدينة دن هاخ (لاهاي) في ١٨٨٨ ، ويحمل عنواناً فرعياً هو: «المدينة وأشرفها ».

الجزء الثاني (بج + ٣٩٧ ص) ظهر في مدينة دن هاخ (لاهاي) في ١٨٨٩ ، ويحمل عوناناً فرعياً هو: «من الحياة المعاصرة ».

٢ - «أهل أتيه » Dc Atjehers. وهو أيضاً في جزئين ظهرا في بتاڤيا وليدن ، الأول في ١٨٩٣ ، والثاني في ١٨٩٤ .

ck لکر ٣- « بلاد الجايو وسكانها » ، بتاڤيا ، ١٩٠٣ .

وقد ترجم الجزء الشاني من كتاب «مكة»، والجزءانالأول والثاني من كتاب «أهل أتيه» إلى الإنجليزية.

٤ - «محاضرات عن الإسلام»، ألقاها في أمريكا
 في عام ١٥/١٩١٤، وفيها عرض الإسلام عرضاً شاملاً
 على النحو التالى:

ب- المقالات الصغيرة:

١ - نشأة الإسلام

٢ - التطور الديني للإسلام

٣- التطور السياسي للإسلام

٤ - الإسلام والفكر الحديث

وقد جمعها ونشرها تلميده فنسنك متفرقة منساك A.J. Wensinck تحت عنوان: «كتابات متفرقة لكريستيان سنوك هرخرونيه » (بون وليدن منها ١٩٢٧ - ١٩٢٧)، وتقع في ٦ مجلدات (والرابع منها ظهر في جزئين). وعناوينها كما يلي:

الجلد الأول: كتابات تتعلق بالإسلام وتاريخه. الجلد الثاني: كتابات تتعلق بالشريعة الإسلامية. الجلد الثالث: كتابات تتعلق بالجزيرة العربية وتركيا.

المجلد الرابع (بجزئيه): كتابات تتعلق بالإسلام في جزر الهند الهولندية (أندونيسيا).

المجلد الخامس: كتابات تتعلق باللغة والأدب. المجلد السادس: نقد الكتب، متفرقات، فهارس، مراجع.

## سوتر

#### HEINRICH SUTER

(1848-1922)

Wissinschaften. Zurich, Orell, Fussli und Ce, 1872-1875, 2 Teile in einem Band:

- 1. Von den àltesten Zeitem bis Ende des XVI. jahrhuderts.
- 2. Von Anfange des XVII. bis gegen das Ende des XVIII. jahrhunderts.

والجزء الأول: من أقدم العصور حتى نهاية القرن السادس عشر الميلادي (العاشر الهجري).

والجزء الشاني: من بداية القرن السابع عشر الميلادي (الحادي عشر الهجري) حتى حوالى نهاية القرن الثامن عشر الميلادي (الثاني عشر المجري).

مستشرق سويسري برز في تــاريــخ الريــاضيــات والفلك عند العرب.

درس الرياضيات. وفي ١٨٨٦ كان مدرساً للرياضيات في المدرسة الثانوية في زيورخ. ثم أخذ في دراسة اللغة العربية على يدي هينرش اشتينر وهاوسهير (١٨٦٥ – ١٩٤٣). ومن هنا بدأ في دراسة الرياضيات عند العرب، فأنتج أعالاً ممتازة:

۱ – أولها كتابه: «تاريخ العلوم الرياضية » في جزئين (زيورخ ۱۸۷۲ – ۱۸۷۵):

Geschichte der Mathematischen

الذي حققه بيورنبو، وأضاف إليه شرحاً مفصلاً ومعجاً (وضعه Besthorn) للمصطلحات العربية وفهارس وصدر هذا بعنوان: Tafeln des Muhammad ibbn Mousa al Khowarizmi in der Bearbeitung des Maslama ibn Ahmed al-Madjriti. Kobenhavn, 1924, in-4 — (Det kongelige danske videnskabernes Seskabs Skrifer. 7. Rackke. Historisk og filosofisk Afdeling, III, 1).

وإلى جانب هذه الكتب، ألّف سوتر عدة أبحاث صغيرة نشرها في «المكتبة الرياضية » Bibliotheca وفي عدد آخر من الجيلات، وقد جمعها يوسف فرنك Frank تحت عنوان: «اسهامات في تاريخ الرياضيات عند اليونان والعرب » (ايرنجن الرياضيات عند اليونان والعرب » (ايرنجن ١٩٢٢) وقدم لها بترجمة ذاتية قصيرة كتبها سوتر:

Beiträgen zur Geschichte der Mathematika bei den Greichen und Arabern, hrsg. von Josef Frank. Hest IV der Abhandlungen der Naturwissenschasten un der Medizin, Erlangen, 1922.

# مراجع

- J. Ruska, in Isis, 5, p. 409-417 (mit Bibliographie).

-- J. Ruska, in Der Islam, 13, p. 102-103.

الريساضيون العرب وأعمالهم» (ليپتسك ١٩٠٠، في العرب وأعمالهم» (ليپتسك ١٩٠٠، في العرب وأعمالهم» (ليپتسك ١٩٠٠، في العرب وأعمالهم» (اليپتسك ٢٧٨ + ٩ Astronomen der Araber and ihre Werke, von Dr. Heinrich Suter. Leipzig, B.G. Teubner, 1900. in-8°, IX-278 p. (Abhandlungen zur Gexchichte der mathematischen Wissenschaften, X).

وقد تناول فيه ٥٢٨ عالماً من علماء الرياضيات والفلك العرب الذين عاشوا من حوالى ٧٥٠م حتى ١٦٠٠م، فكتب نبذة عن حياته وذكر مؤلفاته (وفي بعض الأحيان أماكن وجود مخطوطاتها).

٣- وفي ١٨٩٢ ترجم الفصل المتعلق بأسماء الرياضيين في كتاب «الفهرست » لابن النديم ، مع التعليق عليها . ليپتسك ، ١٨٩٢ في مجموعة «أبحاث في تاريخ الرياضيات » الجلد السادس ، برقم ١.

1- وكان الرياضي الدانيمركي Axel Bjornbo (المتوفى ١٩١١) قد أعد تحقيقاً للترجمة اللاتينية التي قام بها ادلهرد فون بات «للوحات الفلكية لحمد بن موسى الخوارزمي برواية مسلمة بن أحمد المجريطي »، وساعد بيودنبوفي اعداد هذه النشرة أحد الذين يعرفون العربية، فجاء سوتر وأعاد النظر في النص اللاتيني

# (خواو دي) سوسه JOAO DE SOUSA

له كتاب في النحو العربي باللغة البرتغالية، عنوانه:

Compendio de grammatica arabiga, abbreviado, elaro, e mais facil para a intelligencia, e ensino da mesma lingua, Collegido dos melhores grammatica s, pelo P. Fr. Joao De Sousa,... Lisboa, 1795,8+155p.

راهب برتغالي من جماعة الطريقة الثالثة للتوبة في البرتغال .

وكان مدرساً للغة العربية وترجماناً عربياً ، وعضواً في الأكاديمية الملكية للعلوم في لشبونة.

#### سو میرز

# CLAUDE DE SAUMAISE = CLAUDIUS SALMASIUS (1588-1655)

١٦٢٢ ، وليدن ٢٥٦١).

٤ - وشرح سنبلقيوس على متن ابكتاتوس (ليدن، ١٦٤٠).

۵ - وأليف كتباباً بعنوان: «ملاحظات على القانونين الأتّيكي والروماني » (ليدن، ١٦٤٥).

٦ - وله رسائل Epistolae فيها معلومات ثمينة عن الحركة العلمية وأخبار العلماء في عصره، وقد طبعت في ليدن ١٦٥٦.

أما من ناحية الدراسات العربية ، فإنه تولى الإشراف على طبع «لغر قابس » الذي حقق ترجته العربيية ، وها وترجمه إلى العربيية ، ولكنه توفي دون أن يطبعه . فتولى ذلك سوميز ، وقدم لهذه الطبعة : التي صدرت ١٦٤٠ بمقدمة طويلة جيدة ، فحص فيها عن صحة الترجمة العربية ، وقدم معلومات مفيدة جداً . وصدرت الطبعة بالعنوان التالى :

Tabula Cebetis graece, arabice, latine, item aurea Carmina Pythagorae, cum paraphrasi arabica. auctore Johanne Elich-mann M.D. cum praefatione C. Salmasii. Lugduni Batayorum, 1640.

راجع مادة: اليشمان، وراجع خصوصاً كتابنا: «مسكويه: الحكمة الخالدة »، القاهرة ١٩٥٢.

عالم باليونانيات واللاتينيات ، ومشارك في دراسة الترجمات العربية عن اليونانية ، فرنسي . ولد في ١٥ أبريـــــل ١٥٨ في Sémur-en-auxois (في وسط فرنسا) . وتعلّم في باريس وهيدلبرج حيث درس الفلسفة والقانون . وامتهن المحاماة في فرنسا . ثم صار أستاذا في جامعة ليدن للدراسات الكلاسيكية ، في أستاذا في جامعة ليدن للدراسات الكلاسيكية ، في أتشارلز الأول » أغضب أصدقاءه الجمهوريين في اتشارلز الأول » أغضب أصدقاءه الجمهوريين في هولندة ، فاضطر إلى النهاب إلى بلاط الملكة هولندة ، فاضطر إلى النهاب إلى بلاط الملكة بعامين ، ملكة السويد . بيد أنه عاد بعد ذلك بعامين ، ١٦٥٥ ، إلى هولندة . وتوفي في اسپا Spa في ٣ سبتمبر ١٦٥٥ ،

ومؤلفاته وتحقيقاته عديدة جداً ، خصوصاً في ميدان الدراسات اليونانية واللاتينية:

ا – وأهم إنتاجه هو plinianae exercitationes وأهم إنتاجه هو in Solinum (باريس ١٦٢٩ في جزئين؛ طبعة جديدة في أوتر خت ١٦٨٩).

۲ - ونشر كتــب المؤرخــين لعصر أوغسطس Scriptores historiae Augustae (بــاريس ۱۹۲۰، ولندن ۱۹۵۹).

۳ - وكتباب De pallio الترتليانوس (باريس،

## سوڤاجيه

### JEAN SAUVAGET

( -1950)

مستشرق فرنسي عني بالتاريخ والآثار الإسلامية. صار مديراً لتاريخ الشرق الإسلامي في مدرسة الدراسات العليا الملحقة بالسوربون في باريس وكانت رسالته للدكتوراه عن مدينة «حلب» ، Alep, Paris ومن أعاله:

المدخل إلى تاريخ الشرق الإسلامي: مبادىء « المدخل إلى تاريخ الشرق الإسلامي المراجع عنيه » - المدخل إلى تاريخ الشرق الإسلامي المراجع عنيه « المراجع عنيه » المراجع عنيه « المراجع عنيه » المراجع عنيه « المراجع عنيه » المراجع عنيه « المراجع ا

7- «المؤرخون العرب: صفحات ممتازة، ترجها وقدم لها جان سوڤاجيه »، Historiens Arabes. « المؤرخون العرب Pages Choisies, traduites et présentées. Paris, 1946, pp 192 . وقد قصد منه إعطاء غاذج من كبار المؤرخين المسلمين للشرق الإسلامي، الذين ذكر أعالهم في الكتاب الأول: «المدخل إلى تاريخ الشرق الإسلامي ». وزوده، في آخره، بمعجم مفيسد مسع

ترجمات موجزة. والصفحات مختارة من الجاحظ، ابن قتيبة ، البلاذري ، الطبري ، الصولي ، المسعودي ، قدامة بن جعفر ، أبو الفرج الأصفهاني ، المقدسي ، ابن مسكويه ، ابن القلانسي ، أسامة بن منقذ ، عماد الدين ، البنداري ، ابن جُبير ، ابن الأثير ، ابن خلكان ، ابن عبد الظاهر ، ابن فضل الله العمري ، ابن خلدون ، المقلقشندي ، صالح بن يحيى ، المقريزي ، ابن تغري بردى ، ابن أياس .

REI ملخص تاریخ مدینة دمشق » (فی مجلة REI جـ ۸ ۱۹۳٤ ، ص ٤٢١ وما یلیها).

2 - كما اشترك في «الثبت التاريخي بالنقوش العربية » (القاهرة ١٩٣١ وما بعدها) مع اتيين كونب E. Combe

### مراجع

- Mémorial Jean Sauvaget, Damas, Institut Français de Damas, 1954.

## سيل

### GEORGE SALE

(C. 1697-1736)

Surrey في حي استرنسد Strand في لنسدن ١٧٣٦. وكان أبوه ، صمويل سيل ، تاجراً في لندن . وفي ١٧٢٠ دخـل طالبـاً في معهد «المعبـد الـداخـلي » Inner

مستشرق إنجلسيزي اشتهر بسترجمتسه للقرآن إلى الانجليزية .

ولد في لندن حوالي ١٦٩٧ ، وتوفي في شارع سرّي

Temple الذي كان يضم بين جناحيه «جعية تنمية المعرف....ة المسيحي....ة » Christian Knowledge . وكان بطريرك أنطاكية قد أرسل ، في ١٧٢٠ ، سليان السادي (!) المعروف باسم Salomo Negri (راجع هذه المادة) إلى لندن من دمشق لدعوة «جعية تنمية المعرفة المسيحية » إلى إصدار ترجمة عربية من « العهد الجديد » ليقرأها النصارى السوريون . ويقال إن نجري هذا هو أول من قام بتعليم سيل اللغة العربية ؛ لكن سورياً آخر هو الداديخي (راجع هذه المادة) هو الذي «أرشده خلال تبه اللهجات الشرقية » .

وفي ٣٠ أغسطس ١٧٢٦، كما ورد في سجلات «جمعية تنمية المعرفة المسيحية »، عرض على الجمعية أن يكون أحمد المصححين للترجمة العربية للعهد الجديد. وبعد قليل صار هو القائم الرئيسي على هذا العمل، إلى جانب كونه المستشار القانوني للجمعية.

وإلى جانب اتقانه للغة العربية ، كان سيل يتقن اللغة العبرية كما يدل على ذلك إشاراته العديدة إلى المؤلفات الربنية.

وقد اقتنى سيل مجموعة جيدة من الخطوطات العربية والتركية والفارسية ، اشتراها بعد وفاته القس توماس هنت Hunt الذي من جامعة أوكسفورد لصالح مكتبة رادكلف Radcliffe ، وصارت بعد ذلك محفوظة أن هذه المجموعة لا تحتوي على أي تفسير من تفاسير أن هذه المجموعة لا تحتوي على أي تفسير من تفاسير القرآن التي يشير إليها سيل في تعليقاته على ترجمته للقرآن . ولهذا يستنتج دنسون روس Denson Ross أن القرآن إغا استقاها من كل إشارات سيل إلى تفاسير القرآن إغا استقاها من مصادر غير مباشرة ، باستثناء تفسير البيضاوي . وإغا استقاها من تعليقات مرتشى على ترجمته اللاتينية

للقرآن. وهو ما اعترف به سيل فقال عن ترجة مرتشي هذه: «إن ترجمة مرتشي هي على وجه العموم دقيقة جداً very exact ، لكنها تلتزم بالأصل العربي على نحو حرفي يجعل من غير السهل فهمها على أولئك الذين ليسوا متضلّعين في العلوم الإسلامية . صحيح أن التعليقات التي زودها بها مفيدة جداً ، لكن ردوده ، وقد تضخمت إلى مجلد كبير ، ليست لها قيمة إطلاقاً أو قيمتها ضئيلة ، لأنها غالباً غير مقنعة وأحياناً غير موفقة . لكن العمل في مجموعه ، برغم كل أغلاطه ، ثمين موفقة . لكن العمل في مجموعه ، برغم كل أغلاطه ، ثمين جداً ، وسأكون مرتكباً لإثم الجحود ، إذا لم أعترف بأنني مدين له بالكثير ؛ لكنه لما كان مكتوباً باللاتينية ، فإنه لن يكون مفيداً لأولئك الذين لا يفهمون هذه اللغة » .

ويعلق روس Denison Ross على هذا القول قائلاً إن « ترجمة سيل لوقور نت بترجمة مرتشي تدل على أن مرتشي قد أنجز من العمل ما يكاد يجعل عمل سيل قابلاً للإنجاز بواسطة معرفة اللغة اللاتينية وحدها ، فيا يتعلق بالاقتباسات من المصادر العربية . لكنني لا أريد بهذا أن يستنتج أن سيل لم يكن يعرف اللغة العربية ؛ بيد أنهي أؤكد أن عمله ، كما هو ماثل أمامنا ، يعطينا تقديراً مضللاً فيا يتعلق بأبحاثه الأصيلة (أي القائمة تقديراً مضللاً فيا يتعلق بأبحاثه الأصيلة (أي القائمة مرتشي أقل كثيراً من دَيْنه الفعلي له » (من مقدمة مرتشي أقل كثيراً من دَيْنه الفعلي له » (من مقدمة روس لترجمة سيل للقرآن ص ١٤٢٨ لندن بدون تاريخ عند الناشر Fr. Warne وراجع له أيضاً في BSOS

وقد نشر سيل ترجمته للقرآن في ١٧٣٤ ، أي قبل وفاته بعامين ، بهذا العنوان :

The Koran Commonly Called Alcoran of Mohammed: Translated into English Immediately from the original Arabic, with explanatory notes taken from the most Arabum ، كما اعتمد على مرتشى .

وكان سيل منصفاً للإسلام ، بريئاً – رغم تدينه المسيحي – من تعصب المبشرين المسيحيين وأحكامهم السابقة الزائفة ، فلم ينكر نبوة النبي محمد . ذلك لأنه كان من أنصار نزعة التنوير التي انتشرت في أوروبا في تلك الفترة ، وكان يرفض كل وسائل الضغط والإكراه التي كانت تلجأ إليها الكنيسة الكاثوليكية ، وكان ضد كل نوع من أنواع الإكراه في الرأي والاعتقاد ، وينبذ كل ما يتنافى مع العقل في أمور الدين .

### مراجع

- Dictionary of National Biography, s.v.
- E. Denison Ross, introduction to Sale's Translation, London, Fr. Warne Publischer
- Richard Alfred Davenant, in Sale's Translation, Edition of 1825.

approved commentators to which is prefixed a preliminary discourse by George Sale.

وترجمة سيل واضحة ومحكمة معاً. ولهذا راجت رواجاً عظياً طوال القرن الثامن عشر ، إذ عنها ترجم القرآن إلى الألمانية في ١٧٤٦ تحت عنوان:

Der Koran, Oder insgemein so genannte Alcoran des Mohammeds... in das Englische übersetzt... von George Sale... ins Teutsche verdol metscht von Theodor Arnold. Lemgo, 1746.

وقد قدّم سيل بين يدي ترجمته بـ « مقال تمهيدي » Preliminary Discourse تحدث فيه عن تاريخ العرب قبل الإسلام ودياناتهم ، وعن القرآن وقدم لمحة عامة عن أهم الفرق الإسلاميــة . وهو في هــذا « المقـال التمهيدي » إنما اعتمد خصوصاً على كتاب يوكوك : «لمحـة من تـاريـخ العرب » Specimen Historiae «لمحـة من تـاريـخ العرب

### شاخت

### JOSEPH SCHACHT

(1902-1969)

انتقل إلى جامعة كينجسبرج. وفي ١٩٣٤ انتدب للتدريس في الجامعة المصرية (جامعة القاهرة حالياً) لتدريس فقه اللغة العربية واللغة السريانية - بقسم اللغة العربية بكلية الآداب. واستمر أستاذاً في الجامعة المصرية حتى ١٩٣٩. ولما قامت الحرب العالمية الثانية في سبتمبر ١٩٣٩ انتقل من مصر إلى لندن، حيث أخذ يعمل في الإذاعة البريطانية . B.B.C لحساب بريطانيا وحلفائها، ضد وطنه ألمانيا . وكان - وهو في مصر - ساخطاً على حكم النازية في ألمانيا ، وإن كنا لم

مستشرق ألماني متخصص في الفقه الإسلامي. ولد في ١٥ مارس ١٩٠٢ في راتيبور (سيليزيا الألمانية). ودرس الفيلولوجيا الكلسيكية، والسلاهوت، واللغات الشرقية في جامعتي برسلاو وليپتسك. وحصل من جامعة برسلاو على الدكتوراه الأولى في ١٩٢٣. وبعد أن حصل على دكتوراه التاهيل للتدريس في الجامعة، عين في ١٩٢٥ مدرساً في جامعة فرايبورج (في برسجاو، جنوب غرب ألمانيا)، حيث صار في ١٩٢٩ أستاذاً ذا كرسي. وفي ١٩٣٢ حيث

نلحظ عليه شيئاً من ذلك منذ أن جاء إلى مصر ١٩٣٤ حتى تركه إياها غداة قيام الحرب ، وقد تعرفنا إليه منذ قدومه إلى كلية الآداب! وفي أثناء إقامته في إنجلترة تزوج سيدة إنجليزية. وفي ١٩٤٧ تجنس بالجنسية البريطانية ، ولم يَعُد إلى وطنه الأصلى ألمانيا بعد انتهاء الحرب في ١٩٤٥ . ولو كان ساخطاً على ألمانيا بسبب الحكم النازي ، لكان قد عاد غداة انتهاء الحرب، كما فعل بعض من كانوا على شاكلته، ولما كان قد تجنس بالجنسية البريطانية واستمر عليها حتى وفاته. ومع ذلك لم تكافئه بريطانيا على هذا الصنيع؛ فعلى الرغم من أنه-وهو الأستاذ ذو الكرسي في جامعتين ألمانيتين - عاد فحصل على الماجستير في ١٩٤٨ ، وعلى السدكتوراه في ١٩٥٢ من جامعية أكسفورد ، فإنه لم يعين أستاذاً لا في أكسفورد ، حيث كان قد كلّف ببعض الدروس ، ولا في غيرها من الجامعات البريطانية! وهكذا لم تنفعه خيانته لوطنه ألمانيا! وعلى كل حال فقد ترك بريطانيا في ١٩٥٤ وعين أستاذاً في جامعة ليدن (هولندة)، حيث استمر حــق ١٩٥٩ . وفي ليدن اشترك في الإشراف عــلي الطبعة الثانية من « دائرة المعارف الإسلامية » ، وفي خريف ١٩٥٩ انتقل إلى نيويورك حيث عين أستاذاً في جامعة كولومبيا ، واستمر في هذا المنصب إلى أن توفي في أول أغسطس ١٩٦٩ .

ينقسم إنتاج شاخت إلى الأبواب التالية:

أ- دراسة مخطوطات عربية.

ب- تحقيق نصوص مخطوطة في الفقه الإسلامي.

جـ- دراسات في علم الكلام.

د- مؤلفات ودراسات في الفقه الإسلامي.

هـ - دراسات ونشرات في تاريخ العلوم والفلسفة في الإسلام.

و – متفرقات.

أ- أما في ميدان الخطوطات فقد عني بدراسة بعض الخطوطات الموجودة في استانبول، والقاهرة، وفاس وتونس، ونذكر له من هذه الدراسات:

٢ - «من مكتبات شرفية في استانبول والقاهرة » (في «أعمال الأكاديمية الپروسية للعلوم »، قسم الفيلولوجيا والتاريخ، برلين ١٩٢٨ - ٨، ص ١ - ٧٥ ؛ ١٩٣١ - ١، ص ١ - ٥٧ ؛ ١٩٣١ - ١، ص ١ - ٥٧ ).

٣ - «مكتبات ومخطوطات إباضية »، في «الجلة الإفريقية »، جـ ١٠٠ (١٩٥٦) ص ٣٧٥ - ٣٩٨.

2 - «في بعض الخطوطات الموجودة في مكتبة جامع القرويسين في فياس »، في « دراسات استشراقية . . . . مهداة إلى ليڤي پرڤنصال » (باريس ١٩٦٢) جـ ١ ص ٢٧١ – ٢٨٤ .

٣- «في بعض المخطوطات الموجودة في مكتبات مراكش ». في مجلــــة – Hespéris Tamuda جـ ٩
 ١٩٦٨) ص ٥ – ٥٥.

ب- ونشر شاخت عدة نصوص فقهية ، وهاك سانيا:

۱ – الخصّاف: «كتاب الحيل والخارج »، هانوفر ۱۹۲۳.

٢ - أبو حاتم القزويني: «كتاب الحيل في الفقه »
 هانوفر ١٩٢٤.

تركمه مخطوطاً برجشتريسر، فتولى شاخست نشره وتنقيحه، وظهر في برلين وليپسك ١٩٣٠ في G. Bergsträsser's Grundzüge des : ما ١٤٤ الاص

geben von. J. Schacht.

وألف «مدخلاً إلى الفقه الإسلامي » (باللغة الانجليزية)، طبع في أكسفورد ١٩٦ في ٣٠٤ ص وأعيد طبعه An Introduction to Islamic Law لكنه عرض عام، وليس فيه أصالة كتابه «بداية الفقه الإسلامي ».

وعني بالشريعة والقانون في مصر الحديثة ، فكتب يقالاً بعنوان: «الشريعة والقانون في مصر الحديثة: إسهام في مسألة التجديد الإسلامي » (مجلة Der ، ج- ٢٠٦ ) ، وكتب Islam ، ج- ٢٠ [ ١٩٣٢] ص ٢٠٩ – ٢٣٦ ) ، وكتب في « أمشاج ماسيرو » مقالاً بالفرنسية بعنوان: «التطور الحديث للشريعة الإسلامية في مصر » (القاهرة ، ١٩٣٥ – ١٩٣٥ ) ، ج- ٣ ص ٣٢٣ – ٣٣٤ ).

وعدا ذلك كتب مقالات عديدة في مسائل جزئية في الفقه الإسلامي.

هـ - وقد تعاون مع ماير هوف في نشر ودراسة بعض النصوص الخطوطة المتعلقة بالطب. ونذكر من ذلك:

١ - «مناظرة طبية فلسفية بين ابن بطلان البغدادي وابن رضوان المصري »، من منشورات كلية الآداب، بالجامعة المصرية، ١٩٣٧.

٢ - «موسى بن ميمون في مواجهة جالينوس » ، • مقال نشر في مجلة كلية الآداب بالجامعة المصرية ، في القاهرة مايو ١٩٣٧ .

٣- «ابن النفيس، وسرڤيتس، وكولومبو» مقال كتبه شاخت في مجلة «الأندلس» جـ ٢٢ (١٩٥٧) ص ٣١٧ ـ ٣٣٦ .

٣ - « كتاب إذكار الحقوق والرهون » ، هيدلبرج
 ١٩٢٦ - ١٩٢٧ .

٤ - الصحاوي: «كتاب الشفعة»، هيدلبرج١٩٣٠ - ١٩٢٩.

٥ - الشيباني: «كتاب الخارج في الحِيل»،
 ليپتسك، ١٩٣٠.

٦- الطبري: «اختلاف الفقهاء»، ليدن،
 ١٩٣٣.

جـ - وفي باب علم الكلام والعقائد ، كتب :

۱ - « الإسلام » ، توبنجن Der Islam . ۱۹۳۱.

وهو مختصر في العقائد الإسلامية ، نشر ضمن مجموعة «متون في تاريخ الأديان » التي كان يشرف عليها A. Bertholet وتصدر عند الناشر المعروف J.C.B. Mohr

- مقالاً بعنوان: «مصادر جديدة تتعلق بتاريخ عــــــلم الكــــــلام الإسلامي »، نشر في Nouvelle Clio ( بالفرنسية ) جــ ٥ ( ١٩٥٣ ) ص ٤١٦ - ٤٢٦ .

د - لكن الميدان الحقيقي الذي برّز فيه شاخت هو تاريخ الفقه الإسلامي . وأهم ماله في هذا الباب كتابه الرئيسي : «بداية الفقه الإسلامي » أكسفورد ١٩٥٠، ويقع في ٣٥٠ صفحة ، وأعيد طبعه Muhammadan Jurisprudence وقد درس فيد خصوصاً مدهب الإمام الشافعي ، استناداً إلى «الرسالة » للإمام الشافعي .

ويتلوه في الأهمية كتيّب صغير بعنوان: «مخطط تاريخ الفقه الإسلامي »، وقد ترجمه إلى الفرنسية Esquisse ٩١ في ١٩٥٣ في Arin d'une Histoire du droit Musulman.

وقام بإعداد « موجز في الفقه الإسلامي » كان قد

المذاهب الفقهية وفي دراسة أمور الفقه بعامة، مبتعداً عن النظريات العامة والآراء الافتراضية التي أولع بها أمثال جولدتسيهر وسنتلانا بمن كتبوا في الفقه الإسلامي. ولهذا كانت دراسات ومؤلفات شاخت أبتى أثراً وأقرب إلى التحقيق العلمي، وأوثق وأجدى.

### مراجع

- Robert Brunschvig: «Joseph Schacht», in Studia Islamica, XXXI, pp. V-IX, avec Bibliographie. Paris, 1970.
- Bernard Lewis: «Joseph Schacht», in Bulletin of the School of Oriental and African Studies, vol. XXXIII, part 2, 1970, pp. 378-81.

1 - ونشر مع يارهوف أيضاً « الرسالة الكاملية في السيرة النبوية » لابن النفيس مع ترجمة إنجليزية ومقدمة: The Theologus Autodidactus of Ibn : ومقدمة al-Nafis. Oxford, 1968, 83 p. +53 p. arabic text

و - أما في باب المتفرقات فله خصوصاً المواد التي كتبها في المصطفح المستفرقات فله خصوصاً المواد التي كتبها في المصطفح المصاف ، للقطة ، المستفر منها: قتل ، خطأ ، خيار ، قصاص ، لقطة ، مالك بن أنس ، ميراث ، محمد عبده ، نكاح ، رضاع ، شريعة ، تقليد ، طلاق ، أم الوليد ، أصول ، وصية ، وضوء ، يتم ، زكاة ، زنا .

كان شاخت حريصاً على الدقة العلمية في عرض

### شاك

# ADOLF FRIEDRICH GRAF VON SCHACK (1815-1894)

ذلك أن طبيب الأسرة ، الدكتور كلوس Kloss ، وكان مولعاً باقتناء الكتاب ، كان يملك في مكتبته الكبيرة بعض الكتب المطبوعة العربية والفارسية والسنسكريتية ، وإن كان لا يعرف أن يقرأ حرفا واحداً من حروف هذه اللغات . فأحدثت رؤية هذه الحروف المستسرة في هذه الكتب تأثيراً عجيباً في نفسي فكنت أحدة النظر طويلاً – وأنا في غاية العجب – في صفحاتها المفتوحة ، مفكراً في أن كل أسرار العالم والحياة ستتضح لي لو استطعت أن أقرأ هذه الكتابة . لهذا لم يهدأ لي بال حتى حصلت على هذه الكتابة . لهذا لم يهدأ لي بال حتى حصلت على نالاس Naias وقرآن ونسخة من «جلستان»

مستشرق ألماني اهتم بالأدب العربي، الأندلسي، وشاعر ومؤرخ أدب.

ولد في ٢ أغسطس ١٨١٥ في Schwerin في إقليم مكلنبورج بشمالي ألمانيا). وأمضى دراسته الثانوية في مدينة هله أولاً، ثم في مدينة فرنكفورت. وعني - وهو في الدراسة الثانوية - باللغات القديمة، وأولع خصوصاً باللغة اليونانية.

ولكنه وهو طفل اجتذب الشرق اهتامه، استمع إليه يقول في ذكرياته التي نشرها تحت عنوان: «نصف قرن: ذكريات، وأوصاف » (في ثلاثة مجلدات): [«في سنوات صباي وجّهت الصدفة أفكاري نحو الشرق.

بنصوصها الأصلية. وكثيراً ما كنت أجلس الساعات الطوال وأرسم هذه الكتابات الغريبة. لكنه لم يخطر ببالى أى مقدار من الصعوبات لا بدلى من التغلب عليها حتى أستطيع أن أفهم معناها. وبعد أن تعمقت في دراسة اللغتين الإيطالية والأسبانية (كذلك تعلمت الانجليزية لكنها لم تجتذبني إلا بدرجة أقل، لأن حواسي كلها متجهة صوب الجنوب) - صممت ، وأنا لا أزال دون السادسة عشرة من عمري ، تصمياً جسوراً على دراسة اللغات الشرقية ، وأن أبدأ منها بالفارسية . وكان «كتاب أبطال إيران » الذي صنفه جيرٌس Görres قد وقع في يدي ، وعلى الرغم من أنه موجز جداً فإنه يقدم صورة جذابة جداً عن أساطير الأبطال الإيرانيين القدماء. وقد اجتذبني إلى درجة أن أشاع في نفسى رغبة قوية في أن أمتتح مباشرة من ينبوع هذا التيار من الأساطير. فأقبلت بحماسة على قراءة كتاب «النحو» (الفارسي) والختارات اللذين صنفهما ڤلكنس Wilkens لكنني اقتنعت بعد ذلك بأن معرفة اللغة العربية ضرورية لإتقان اللغة الفارسية . ذلك لأنه لما كان كل المسلمين يجب عليهم أن يقرأوا القرآن في لغته الأصلية وأن يستظهروه وهم أطفال ، فإن جميع اللغات الإسلامية قد احتوت على عدد كبير من الألفاظ العربية والتراكيب. وكل الكتّاب الفرس تقريباً يدمجون عبارات عربية كاملة في داخل مؤلفاتهم ، وبهذا تزداد صعوبة فهمها زيادة مفرطة. ومزج لغة مختلفة تماماً باللغة الإيرانية أمر عجيب جداً ، وقد قلب وضع اللغة الإيرانية على نحو غير سعيد تماماً ، كما أن لغتنا (الألمانية) كانت ستنقلب تماماً لو أنها مزجت بألفاظ وجمل فرنسية على نحو أشد ما حدث في القرن الماضي (الثامن عشر). ويكاد فردوسي أن يكون الشاعر الفارسي الوحيــد الذي كاد ان يتحرر من هذا الامتزاج الغريب (بين

الفارسية والعربية). وكانت معرفتي باللغة الفارسية آنذاك كافية إلى حد ما ، لفهمه . بيد أنني لم أفلح في الحصول على طبعة له . أما فيا يتعلق بتعلم اللغة العربية ، وهو أمر تجاسرت فترة على القيام به ، فقد اقتنعت بعد قليل أنه غير ممكن بدون معلم . فلما بدأت بعد ذلك بسنوات في دراسة اللغة العربية وتحت بشراف ممتاز ، تجلّت لي صعوبتها أكبر جداً مما اعتقدت أنذاك . »] (« نصف قرن: ذكريات وأوصاف » جدا صحوبتها أكبر جداً مما اعتقدت صحوبتها أكبر حداً مما اعتقدت صحوبتها أكبر جداً مما اعتقدت صحوبتها أكبر حداً مما اعتقدت صحوبتها اعتقدت صحوبتها أكبر حداً مما اعتقدت صحوبتها أكبر حداً مما اعتقدت صحوبتها أكبر حداً مما العرب العر

كان شاك من أسرة نبلاء ، وكانت الفكرة السائدة عند الأسر النبيلة هي أنه لا يليق بالنبيل أن يختار مهنة أخرى غير المهن التالية: الإشراف على زراعة أراضيه الزراعية ، أو الجندية ، أو دراسة القانون من أجل العمل في البلاط أو في السلك الدبلوماسي، وكان أبوه من هذا الرأى ، فخير ابنه بين أمرين لا ثالث لهما: إما التفرغ للحياة على الأرض الزراعية التي علكها ، أو اتخاذ مهنة قانونية توطئة للانتقال بعد ذلك إلى السلك الدبلوماسي. ولم يشأ شاك أن يقع في نزاع مع أبيه ، فاختار الأمر الثاني ، أي دراسة القانون ، على الرغم من أنه ، كما يقول (الكتاب نفسه ، ص ٤٢) ، كمان يشعر أن القمانون لن يترك لمه وقتماً للاشتغال بما هو مولع به. فدخل جامعة بون Bonn والتحق بكلية القانون. لكنه لم يحضر دروس القانون إلاّ نادراً ، وأخذ برأي شخص من معارفه القدماء أكد له أن في وسع المرء أن يجتاز امتحان القانون بنجاح لو أنه استعد له استعداداً جيداً لمدة نصف عام فقط. ولما كان شاك سيقضى عدة أعوام في الجامعة ، فقد رأى أن يشتغل بعلوم أخرى أثيرة لديه. فراح ينظم الشعر الغنائي . «ثم كرست نفسي مجماسة ليدراسة السنسكريتية والعربية وحصلت أساسأ متينآ لمعرفة كلتا هاتين اللغتين. ومن الصعب على من ليس

مستشرقاً أن يتصور أي مجهود هائل يحتاجه تعلّم العربية إلى حد مقبول. وأنا أزعم أن من الأسهل على الإنسان أن يتعلم كل اللغات الأوروبية على أن يتعلم هذه اللغة السامية الواحدة (العربية) التي تزيد في صعوبتها حتى على اللغة السنسكريتية. وحتى يقدر المرء على قراءة الشعراء العرب بسهولة لا بد له أن يتفرغ السنوات الطوال لدراسة هذه اللغة . فإلى جانب نحوها البالغ التعقيد ، وثرائها في الألفاظ ثراءً لا يحصى ، نجد في أفكارها شدّة التدقيق das Raffinirte ، يضاف إلى ذلك أن كتابتها تتم بدون حروف صائتة (شكل) وبدون علامات ترقيم، وأن الأدوات المساعدة لا تزال حتى الآن قاصرة ، إن المعاجم لا تحتوى حتى على نصف كلمات هذه اللغة. وكل قصيدة عربية ، لم يحقق نصها ويشرح على أيدى علمائنا ، يحول دون فهمها صعوبات مثل تلك التي كانت تعترض الفيلولوجيين في القرن السادس عشر أمام شاعر مثل بندار Pindar أو أغاني الكورس في المآسى (التراجيديات) اليونانية ، حين كان هوّلاء الفيلولوجيون لا يجدون في متناولهم غير مخطوطات رديئة غير واضحة وعليهم أن يفكّوا ألغازها لأول مرة وأن يترجوها. بل إن كثيراً من الكتاب الناثرين العرب ليسوا أسهل (من أولئك الشعراء). وكم نسمع قوماً يتحدثون عن الترجمة من هذه اللغة (العربية) وكأنها ترجمة لقصة فرنسية! وكأيّن من رجل يُشَرّف باللقب الفخم، لقب: « مستشرق » ، وهو لم يكتب كتاباً في نحو لغة شرقية إلا بغرض استخراج اشتقاق لفظ! وهناك غــــــيرهم ممن اكتسبوا - بثمن بخس - الشهرة أنهم مستشرقون ، وهم لا يعرفون غير المبادىء الأولية جداً لواحدة من هذه اللغات، ولا يفعلون شيئاً غير أن يقدموا ترجمة جديدة من هذه اللغة لكتاب سبقت ترجمته مرة أو عدة مرات! ولولا أني وجدت في

المجهود الذي بذلته في اللغات الشرقية الثلاث التي تعلمتها رضا نفسي في هذا المجهود وفيا أعد من أعمال، إذن لكان الأفضل أن أتخلى عن هذا المجهود مبكراً. وربما كان الأحسن لو فعلت هذا ، لأن الكتابة الدقيقة شبه الميكروسكوبية للعربية والفارسية هي على الأقل لقوة الإبصار بمثابة سُمٌّ حقيقي ، كما عانيت هذا بنفسى . » (الكتاب نفسه ، ص ٢٦ - ٤٧).

وما أصدق كلماته هذه بالنسبة إلى كثيرين ممن ادعوا – أو ادّعى لهم متملقوهم – أنهم «مستشرقون» ويحسنون اللغات التي زعموا أنهم أتقنوها، وهم في واقع الأمر لا يعرفون من هذه اللغات إلا قشور القشور، ولا يقدرون على فهم نص لا يتجاوز بضعة أسطر، ناهيك أن يكتبوا ولو بعض جمل قصيرة بها أو أن يتخاطبوا مع أهلها بها! وثبت أساء هؤلاء الأدعياء طويل نربأ بكتابنا هذا أن نسود صَفحاته بها.

ويذكر شاك من بين أساتذته في بون ، ممن حضر دروسهم من غير رجال القانون : فريدرش ديتس Diez العالم الشهير باللغات الرومانية (المشتقة مباشرة من اللاتينية) ، وكرستيان لسن Christian Lassen الذي حضر عليه دروساً في اللغة السنسكريتية ، ثم خصوصاً أوجست قلهلم فون اشليجل August Wilhelm von ، أحد كبار الرومنتيك الألمان والمتخصص في الآداب الهندية .

وبعد قضاء عام في بون ، انتقال إلى جامعة هيدلبرج ، حيث حضر محاضرات تيبو Thibaut في الفقه الروماني Pandekten. ثم انتقال إلى جامعة برلين . ولئن كان هيجل قد توفي في ١٨٣١ ، فإن تلاميذه كانوا يحتلون مركز الصدارة في تلك الجامعة . فحضر شاك محاضرات في الفلسفة طوال نصف عام ، وانكب على قراءة «دائرة معارف العلوم الفلسفية »

و « ظاهريات العقل » لهيجل. لكنه ما لبث أن تبرّم بها ، وفي هذا يقول: «بعد نصف عام قضى في هذه الدراسة (الفلسفة) ارتفع شيئاً فشيئاً الحجاب القائم أمام عقلي ، وبدأت أدركُ أن هذه الفلسفة المزعومة (فلسفة هيجل) إنما تتألف فقط من حشد من الكلمات الجوفاء، وأنه لا يرتبط بعباراتها المقبولة بثقة بالغة أيّ معنى واضح، وأنه بالفحص الدقيق تنحل هذه العبارات إلى بخار وغبار. يا لها من حماقة أن يحاول المرء أن يستخرج من تعبيرات مصطنعة ، مثل الوجود Sein ، الصييرورة Werden ، العدم Nichts ، وهي تغييرات لا تعطى معنى إلا إذا ارتبطت بوضوعات معيّنة - نقول أن يستخرج المرء منها اعترافات تتعلق بماهية العالم والأشياءا وكما فعل الاسكلائيون في العصور الوسطي بألفاظ مثل Haecceitas, Quidditas ، كذلك يتعامل الهيجليون Quidditas مع الألفاظ التالية, Abstrakte, Konkrete Absolute, Identität ، وحدة التناقض Absolute Widerspruchs ، إلــــخ » (الكتـــاب نفسه ص ٩٢ - ٩٣) ويستمر شاك في السخرية من الفلسفة الهيجلية ورطانة الهيجليين.

واقترب الوقت الذي كان عليه فيه أن يؤدي امتحان إجازة القانون. فانصرف عن الشعر والموسيقى والمسرح واللغات والآداب الشرقية، وتفرغ تماماً لمواد القانون التي سيمتحن فيها. وأكب على دراسة علوم القانون لمدة نصف عام ظل فيها يتابع المطالعة والاستذكار حتى منتصف الليل في البندكتات Pandekten، والقانون الخاص الألماني، والقانون المتحان التجاري، وسائر مواد القانون. وأدى الامتحان بنجاح في ربيع ١٨٣٨.

ومن أجل أن يعمل في الدبلوماسية كان عليه أن

يعمل في خدمة الحكومة الپروسية . وفي سبيل ذلك كان عليه أن يقضى عاماً في المحاكم ، وعاماً آخر في خدمة الحكومة . وقضى عليه القدر – كما قال (ص ١١٦) أن يعمل أولاً في محكمة جنائية ١٨٣٨ . ويقول إن هذه الفترة من حياته كانت أسوأ ما مرّ به . حتى كاد أن يصاب بانهيار عصبي ، لولا أنه سمح له بإجازة لمدة عام قضاها في الأسفار . فسافر إلى صقلية ، وبلاد اليونان ، وآسيا الصغرى ، ومصر ، وفلسطين ، ولبنان . وركب البحر إلى مالطة وجبل طارق . وفي أسبانيا زار غرناطة وأشبيلية ومدريد ، وفي البرتغال زار لشبونة ، وسنترا Cintra . واستغرقت هذه الرحلة أكثر من إجازته بعدة أشهر . فعاد إلى وطنه بحراً من لشبونة مروراً بهيناء سوثهميتن في إنجلترة .

ونكتفي بهذا القدر من التوسع في سيرته التي استخلصناها من كتابه «نصف قرن: ذكريات وأوصاف » (الجزء الأول)، ونوجز بقية سيرته فنقول إنه بعد أن عاد إلى ألمانيا عمل في خدمة الدوق الكبير لمقاطعة مكلنبورج Mecklenburg. ورافق هذا الدوق في رحلة إلى إيطاليا والقسطنطينية بوصفه أميناً في رحلة إلى إيطاليا والقسطنطينية وعين بعد ذلك في سفارة البوندستاج فصار أولا في ١٨٤٩ مفوضاً لدى هيئة الاتحاد، ثم قائماً بالأعمال في برلين حيث أكب على دراسة اللغات الشرقية وخصوصاً السنسكريتية، والفارسية، والعربية. وفي ١٨٥٧ استقال من خدمة والفارسية، وذهب أولاً إلى أملاكه في مكلنبورج. وبعد ذلك سافر إلى أسبانيا حيث أمضى عامين ذلك سافر إلى أسبانيا حيث أمضى عامين وحضارتهم في أسبانيا.

ومنذ ١٨٥٥ استقر به المقام في منشن.

وفي ١٨٧٦ منحه الامـبراطور ڤلهـلم، امـبراطور

ألمانيا ، لقب «كونت » Graf الوراثي في الأسرة.

وتوفي شاك في ١٣ أبريل ١٨٩٤ وهو في روما. أما مؤلفاته وترجماته فعديدة ومنوّعة:

أ – ونبدأ بذكر ما يتعلق منها بالدراسات العربية ، والفارسية ، والسنسكريتية :

۱ – وأهم كتبه في هنذا الميدان هو كتاب: «الشعروالفن العربيان في أسبانيا وصقلية » الطبعة الأولى في مجلدين ، برلين ١٨٦٥ ؛ الطبعة الثانية في الشتوتجرت في مجلدين أيضاً ، ١٨٧٧ ، Kunst der Araber in Spanien und Sicilien

وفضلاً عن أنه أول أول كتاب في موضوعه فإنه لا يزال حتى اليوم أفضل ما كتب في هذا الموضوع بوجه عام ، خصوصاً وأنه كتبه ولم يكن قد طبع شيء من دواوين شعراء الأندلس وصقلية ، وله ترجمة أسبانية .

7 - واهتم بالفردوسي ، من بين شعراء الفرس ، بخاصة فترجم من «الشاهنامه » قسمين : الأول بعنوان : «أساطير أبطال الفردوسي » Héldensagen والثالثة des Firdusi الطبعة الأولى في برلين ١٨٦٥ ؛ والثالثة في اشتوتجرت ١٨٧٧ . والثاني بعنوان : «أشعار ملحمية من الفيارسيسة (للشاعر) الفردوسي » Epische من الفيارسيسة (للشاعر) الفردوسي » Dichtungen aus dem Persichen des Firdusi في طبعة جزئين ، برلين ١٨٥٣ . وقد جمعهما معاً في طبعة ظهرت في اشتوتجرت ، ط ٣ ١٨٧٦ .

٣ - وترجم «رباعیات » عمر الخیام تحت عنوان:
 Strophen des 'Omar Khayyâm ، اشتوتجرت برلین
 (بدون تاریخ).

2 - ومن السنسكريتية ترجم مجموعة من الأساطير Stimmen von Ganges, eine الهندية تحت عنوان Sammlung indischer Sagen ، الطبعة الثانية مع

ملحق: «ألورايا، قصيدة هندية». اشتوتجرت، ١٨٧٧.

٥ - وترجم قصائد ملحمية لجامي ، وكاليداسا ،
 وغيرهما تحت عنوان Orient und Occident في ثلاثة
 مجلدات ، اشتوتجرت ١٨٩٠ .

ب-وفي ميدان الدراسات الاسبانية نجد له:

۱- «تاريخ الأدب الدرامي والفن في أسبانيا »
ط۱ برلين ۱۸٤٥ - ۱۸٤٦ في ثلاثة أجزاء، ط۲ في فرانكفورت في ٣ مجلدات ۱۸۵۵. وله ترجة أسبانية في «مجموعة الكتاب القشتاليين: النقاد » (ج۱ ۱۸۸۵، ج۲ ۱۸۸۷، ج۵ ۱۸۸۷، ج۵ ۱۸۸۷).

٢ - «المسرح الأسباني » في جزئين ، فرنكفورت
 ١٨٤٥ ؛ طبعة ثانية مزيدة في اشتوتجرت ١٨٨٦ .

جـ - وفي ميدان الدراسات عن إيطاليا:

۱ - « تاريخ النورمانديين في صقلية » في جزئين ، اشتوتجرت ۱۸۸۹ .

٢ - « يوسف ماتسيني والوحدة الإيطالية »
 اشتوتجرت ١٨٩١ .

د - أما أشعاره فمنها ما هو من ابتكاره ، ومنها ما هو مترجم :

١ - فله «قصائد » Gedichte يبدو منها شاعراً غنائياً بارع النظم ثري الأفكار . وقد طبعت طبعة سادسة في اشتوتجرت ، ١٨٨٨ .

٢ - أما الشعر المترجم فقد أصدر منه «مختارات من الشعر الغربي والشرقي منظوماً بالألمانية »، في مجلدين ، اشتوتجرت ١٨٩٣ . لكن الترجمة هي بالمعنى Nachdichtung على غرار روكرت .

هـ - وله مسرحيتان:

الأولى بعنوان : « تــاانــدرا » Timandra وهي تراجيديا .

والثانية بعنوان «الثريا » Die Pleiaden (ط 2 ، اشتوتجرت ۱۸۸۳) وهي ملحمة شعرية.

وله « أشعار ملحميّة Dramatische Dichtungen ظهرت في مجلدين في اشتوتجرت ١٨٧٩ .

ه - ترجمة ذاتية:

وله ترجمة ذاتية ساها: «نصف قرن: ذكريات وأوصاف »، وفيها ترجم لنفسه ترجمة رائعة، حافلة بالمعلومات عن رجال الفكر والفن، بل والسياسة، في عصره في كل أوروبا؛ ويتلوها وصف رحلاته، وهي أيضاً كنز ثمين حافل بالمعلومات. وقد ظهرت بالعنوان الألماني التالى:

Ein Halbes Jahrhundert. Erinnerungen und Aufzeichnungen. -Stuttgart, Deutsche Verlags-Anstalt, 1888. 3 Bdc, in-8° portrait.

وتستغرق الترجمة الثانية المجلد الأول (ويقع في ٤٣١ ص)، و١٥٨ ص من المجلد الثاني، وبعدها «الأوصاف واليوميات»، وهي أوصاف لرحلاته، ومنها رحلة إلى القدس في خريف ١٨٣٩ (ص٢٢٢ – ٢٢٤) وإلى بيروت وسوريا في خريف ١٨٣٩ (ص٢٢٥ – ٢٥١) وإلى القاهرة في فبراير عليم ١٨٤٩ (ص ٢٨٠ – ٢٥١)، وإلى مدن أسبانيا (ص ١٨٤٩ ). وهو يقول عن القاهرة.

«القساهرة في فسبراير ١٨٤٩. لا نزاع في أن القاهرة هي أجمل مدينة في الشرق بأسره.» ثم راح يصف القاهرة، خصوصاً وكان الوقت هو أيام المولد النبوي، ويشيد بجمال مساجدها، ويتحدث عن تنوع الملابس فيها، وعن وجود كثير من الأوروبيين الذين

يعيشون بأمان وطأنينة «غير أن أخلاق الأوروبيين لم تنفذ في الشعب، وأعتقد أن كل السلمين يشتاقون إلى بجيء اليوم الذي يطرد فيه النصارى ... خارج البلاد . » (جـ ٢ ص ٢٨٢)، وهو يقصد بهم الأوروبيين ثم يقول: «وميزة القاهرة على حلب ودمشق وسائر المدن هي الأمن التام الذي يتمتع به الأوروبيون هنا. وحتى المساجد مسموح لهم بدخولها، فيما عدا أثناء أوقات الصلاة ، دون أيّ عائق ، وأنا في زيارتي لبعض المساجد أمضيت فيها وقتاً طويلاً دون أن يضايقني أحد ، حتى لو صادفتني بعض النظرات العدوانية. وأنا أزور كل يوم تقريباً جامع السلطان الحسن الذي يبدو لي أجمل المساجد كلها. » (ص ٢٨٣) وكان يقضى كثيراً من الليالي في بعض المقاهي بصحبة دليله «يوسف »، ليستمع إلى الرواة وهم يروون القصص. ويقول: « وأنا أعترف أن اللهجة العامية العربية في لغة التخاطب غير مفهومة لي إلا على نحو ناقص جداً . وبالرغم من ذلك فقد كنت أفهم الكثير بما كان يقصه هؤلاء الرواة ، وبعضه حكايات طويلة على طريقة ألف ليلة وليلة ، وبعضه الآخر قصص أبطال . وعند العرب الكثير جداً من قصص الأبطال ، وبعضها يرجع إلى القرون الأولى للإسلام. وأشهرها هي «قصة عنتر»، وموضوعها الأعمال البطولية الخرافية لأحد أبناء البادية. والمغامرات تتسلسل فيها من مغامرة إلى مغامرة على نحوِ مشابه لما يجري في مغامرات أماديس (الغالي) ويلمرين دى أوليقا. ولكن الخوارق تلعب في هذه القصص العربية دوراً أقل. وقد شرعتُ مرّةً في ترجمة قصمة عنتر هذه؛ صحيح أن حجمها الضخم كان من شأنه أن يفزعني ، لكنني كنت أعتقد أن مقداراً من فصولها يكن أن يكون كافياً لإعطاء فكرة وافية عنها . لكنن عدلت بعد ذلك عن الاستمرار في الترجمة ، كما بدا لى أن أهمية هذه القصة ضئيلة »

«منظورات » Perspektiven (في مجلدين ، اشتوتجرت ( ۱۸۹۲ ).

### مجموعة لوحاته

وكان شاك من هواة اقتناء اللوحات المصورة، وقد اقتنى منها عدداً ممتازاً لمصورين معاصرين كبار، نذكر منهم جنّلي Genelli وانسلم فويرباج Anselm نذكر منهم جنّلي Böcklin وانسلم فويرباج Böcklin، وبيكلن Lenbach، واشقند Lenbach ولنباخ Lenbach. وكتب دليلاً لها بعنوان: « مجموعة لوحـــاتي » Meine Gemäldesammlung (ط ٧، اشتوتجرت ١٨٩٤). وقد أوصى بهذه المجموعة الفريدة الإمبراطور ألمانيا، ومنذ ذلك الحين وهي تؤلف متحفاً من أجمل متاحف مدينة منش اسمه «رواق شاك » من أجمل متاحف مدينة منش اسمه «رواق شاك » مزارات منش، وكم كنت أتردد عليه وأعجب به منذ إقــامــــتي الأولى في منشن في شهري يوليو وأغسطس إقــامـــتي الأولى في منشن في شهري يوليو وأغسطس

### مراجع

- Rogge: Adolf Friedrich Graf von Schack, Berlin, 1882.
- Heinrich und Julius Hart: Kritische Waffengänge, Heft 5: Graf Schack als Dichter, Leipzig, 1884.
- E. Brenning: Graf. A.F. von Schack, Bremen und Leipzig, 1884.
  - E. Dorer: Graf Ad. Fr. von Schack, 1885.
- Mansen: A. F. Graf von Schack. Ein Poet. Charakterbild, Stuttgart, 1888.

(ص ٢٨٧) ويستمر في إبداء آراء عن الأدب العربي والتراث العربي بعامة هي أقرب إلى ما كان شائعاً في أوساط المستشرقين في ذلك الوقت من أحكام ناقصة.

ويختم هذا الفصل عن القاهرة بالكلام عن «العوالم» (ويكتبها هكذا Almehs) أو الراقصات العموميات فيقول إنه لا يستطيع أن يتكلم عنهن بنفس الإعجاب الذي يبديه الرحالة الأوروبيون الآخرون. ويقول: «في القاهرة نفسها لا يستطيع المرء الآن أن يشاهدهن ، لأنهن نُفِين إلى مصر العليا (الصعيد) . وهناك ، في إسنا ، شاهدت حفلة رقص ، وكن فيها دامًا على استعداد للرقص . لكن لما كنّ ينشّطن أنفسهم للرقص بواسطة شراب العَرَق ، فقد كان هذا يحدث في نفسى انطباعاً غير سار": ولقد شاهدت رقصة النحلة المشهورة ، وفيها تتظاهر الراقصة بأنها لسعتها نحلة ، فتتجرد عن أثوابها قطعة بعد قطعة . بيد أنني وجدت أن الجمال الذي كشف عن نفسه بهذه الطريقة ، لم يكن كثير الإغراء. ومن المحتمل ألا تحدث الباياديرات Bajaderen الهنديات في نفسي قوة اجتذاب أكبر.» (ص ۲۹۲).

## مجموع مؤلفاته

وقد جمعت مؤلفاته أولاً في ٦٠ مجلدات (اشتوتجرت ١٨٨٢ – ١٨٨٨)؛ ثم في ٨ مجلـــــدات (اشتوتجرت ١٨٨٥ – ١٨٩١)، ثم في عشرة مجلدات (اشتوتجرت ١٨٩٧ – ١٨٩٩).

وبعد وفاته طبعت له مؤلفات منوّعة تحت عنوان:

## شوڤان

#### VICTOR CHAUVIN

(1844-1913)

عين في ١٨٧٢ أستاذاً لكرسي الدراسات الشرقية في جامعة لوتش Lüttich.

وقد قام شوقان بالإعداد لهذا الفهرست عشرين سنة ، وحرص على مشاهدة الكتب بنفسه ، وإن كان ثم مع ذلك عدد من الكتب قد زوده بعلامة \* أي : «لم أطلع عليه » ، واطلع على ما يقرب من سبعة آلاف مجلد من المجلّات . وبدأ الطبع في ١٨٩٢ . وقسّمه بحسب الموضوعات ؛ لكنه خص الأدب ، وخصوصاً الأسمار والأمثال والقصص الشعبية بالنصيب الأوفى ، وصدر في اثنى عشر مجلداً على النحو التالي :

المجلد الأول: كتب الأمثال.

الثاني : «كليلة ودمنة » وما تفرع منها.

الثالث: مجموعات الخرافات وقصص البطولة.

الرابع إلى السابع: «ألف ليلة وليلة ». التاسع: كتب الأقوال والآداب والحكم.

وكان بالنسبة إلى كل كتاب يقدم نبذة عنه . فمثلاً في المجلدات من الخامس إلى السابع يقدم شوقان تلخيصاً لكل قصة من قصص «ألف ليلة وليلة » بحسب ترتيب أبجدي ، ويذكر المخطوطات الباقية لهذا الكتاب ، وترجاته ، وإشارات إلى المقاصد الأدبية الرئيسية فيه ، وما يناظرها في آداب اللغات الأخرى وأساطيرها وحكاياتها الشعبية .

المجلد العاشر: القرآن والحديث.

الحادي عشر: محمد.

الثاني عشر: الإسلام.

وهذا الجلد الأخير صدر بعد وفاته ، إذ صدر في . ١٩٢٢ .

وتوفي شوڤان في ١٩١٣ قبل أن يستطيع تناول سائر فروع العملم في الإسلام: من فقه، وفلسفة، وطب، وعلوم طبيعية، وجغرافيا إلخ إلخ.

لكن هذا الفهرست مرجع عظيم في كل الفروع التي تناولها . ولم يأت بعده حتى الآن من واصل السير بعده ، أو تناول سائر الفروع ، التي لم يتناولها شوڤان .

### مراجع

- I. Goldziher, in Der Islam 5, s. 108 f.

### شولتهس

### FRIEDRICLI SCHULTHESS

(1868-1922)

مستشرق سويسري

ولد في زيورخ (سويسرة) في ١٨٦٨. ودرس أولاً اللاهوت، ثم درس اللغات والآداب الشرقية عند نيلدكه في اشتراسبورج. وحصل على دكتوراه التأهيل للتدريس في سنة ١٨٩٤ من جامعة جيتنجن.

وانتاجه توزع بين العربية والسريانية:

أ- أما في الدراسات العربية:

ا – فقد نشر «ديوان حاتم بن عبدالله الطائي ، مع شدرات » (ليپتسك ۱۸۹۷) : Der Diwan von (۱۸۹۷) المنتسك Hatim ibn'Abd Allah al-Tainebst Fragmenten.

Leipzig, 1897. in-8° مع ترجمة إلى الألمانية.

امية بن ما تبقى من شعر منسوب إلى أمية بن Die... überlieferten أبي الصلــــت، بعنوان: Gedichtfragmente... Leipzig, 1911.

فجمع القصائد والقطع المنسوبة إلى أمية بن أي الصلت. وكما قال فوك ، فإن هذه القصائد والشذرات «قد أخطأ هوار فظنها صحيحة واتخذ منها مصدراً للقرآن » (فوك: «الدراسات العربية في أوروبا » صلا للقرآن » رقد ترجم شولتهس ما نشر من قصائد وشذرات لأمية بن أبي الصلت إلى الألمانية.

أما نشرته لديوان حاتم الطائي فقد نقدها J. Barth ما نشرته لديوان حاتم الطائي فقد نقدها R. Creyer ور. جابر ٧٤-٣٤ (٧٤ جـ ٢٢، ص ٣٠٨-٣١٧) وأصلحا الكثير من المواضع وأضافا شذرات وقصائد أخرى منسوبة إلى حاتم الطائي.

٣ - «نداء الحيوان في اللغة العربية» (برلين،
 ١٩١٢ في قطع الربع، في ٩٢ ص).

ب- لكن انتاجه الأبرز هو في ميدان الدراسات السريانية. ونذكر له في هذا الباب:

۱ - «نموذج من رواية سريانية لحياة القديس أنطون » وهي رسالة الدكتوراه الأولى (ليپتسك، ١٨٩٤ ، في ٤ + ٥٣ + ١١ ص من قطع الثمن) ومع ترجمة ألمانية ومقدمة.

٢ - « الجذور المشتركة في السريانية ، بحث في علم المعاجم السامية » (برلين ، ١٩٠٠ ، في ١٩٤ - ١٠٥ ص
 من قطع الثمن) .

٣ - «معجم السريانية الفلسطينية» (برلين،
 ١٩٠٣، في حجم الربع، ١٦ + ٢٢٦ ص).

2 - «شنرات فلسطينية مسيحية من المسجد الأموي في دمشق » (برلين ، ١٩٠٥ ، في حجم الربع ، ١٣٨ ص مع لوحات - سلسلة أبحاث الجمعية الملكية للعلوم في جيتنجن ، قسم السدراسات الفيلولوجية الملكية للعلوم في جيتنجن ، قسم الدراسات الفيلولوجية التاريخية ، سلسلة جديدة ، الجلد الثامن ، برقم ٣).

0 - « القوانين السريانية للمجامع من مجمع نيقيه حتى مجمع خلقدونية ، مع الوثائق المتعلقة بها ، نشرها فريدرش شولتهس » (برلين ، ١٩٠٨ ، في قطع الربع ، ١٣ + ٢٧ + ٢٧ ص - السلسلة السابعة ، الجلد العاشر ، برقم ٢ ).

وترجمها إلى الألمانية ، في جزئين ، برلين ١٩١١ . مراجع

Friedrich schulthess: Die Machtmittel des Islams,
 1922.

٦- «مشكلة اللغة التي كان يتكلم بها يسوع المسيح» (زيورخ، ١٩١٧، في ٥٧ ص من قطع الثمن).

٧ - ونشر ترجمة سريانية لـ «كليلة ودمنة »

# (هانز هینرش) شیدر HANS HEINRICH SCHAEDER (31/1/1896-13/3/1957)

خير وصف لهانز هينرش شيدر هو أنه كان أوفر المستشرقين حظاً من النزعة الإنسانية بمعناها المحدد الخاص بالقرنين الرابع عشر والخامس عشر: فقد جع بين الفن والفلسفة والعلم والدين، وعني بالتراث اليوناني بخاصة؛ وكان خطيباً موهوباً يحسن إلقاء المحاضرات التي تجمع بين النظرة الشاملة وبلاغة العبارة، وكان مولماً بالموسيقى: عزفاً وتأليفاً واستمتاعاً. لم يختص بالدراسات التفصيلية الدقيقة، ولا بالتحقيقات الفيلولوجية الجزئية، بل كان دائماً ينزع ولا بالنظرات الشاملة والمقارنة؛ ثما مكنه من ابداء إلى النظرات الشاملة والمقارنة؛ ثما مكنه من ابداء أفكار موحية خصبة، يمكن الباحث المدقق بعد ذلك تنميتها في تفصيلاتها.

ولد هانز هينرش شيدر في ٣١ يناير ١٨٩٦ في مدينة جيتنجن Goetingen ذات الجامعة الشهيرة، وكان أبوه ارش شيدر Erich Schaeder (١٩٣٦ – ١٨٦١) أستاذاً للاهوت الإنجيلي المنظّم (النظري)، بما ولد في الابن منذ نعومة أظفاره إهتاما بالأبحاث المتعلقة بالكتاب المقدس.

وبعسمد أن قضى في چتنجن تسملات سنوات

(١٩٩٦ - ٩٩) انتقل مع أبيه إلى كيل Kiel ( ١٩٩٨ - ١٩٩٨) وفي مدارسها تلقى العلم في الرحلتين الابتدائية والثانوية. وفي مدرسة كيل الثانوية أتقن الانجليزية والفرنسية والإيطالية، وتعلم مبادىء اللغة العبرية.

ثم دخل جامعة كيل في ١٩١٤ حيث درس على أعظم أعلام الدراسات اليونانية، وهو ڤرنرييجر (ولد ١٨٨٨ – وتوفي ١٩٦٥). وعلى مؤرخ العصور الوسطى فرنسي كرن ٢٩٦٥ (١٨٨٨ – ١٩٥٠). وكان كرن مهتاً بالإفادة بما ورد في الكتب العبرية من أخبار تتعلق بتاريخ ألمانيا معتمداً على ما ترجم منها إلى اللغات الأوروبية، آسفاً على كونه لا بستطيع قراءة المسادر الأصلية لأنه لم يكن يعرف اللغة العربية. ولهذا أوصى تلميذه النابغة. هانزهينرش شيدر، بتعلم اللغة العربية. وكانت تلك الوصية أول حافز دفع بالشاب هانز إلى دراسة اللغات الإسلامية: العربية والفارسية: لكن لم يكد يقضي الفصل الدراسي الأول الأولى في يوليو ١٩١٤) حتى قامت الحرب العالمية الأولى في يوليو ١٩١٤) حتى قامت الحرب العالمية الأولى في يوليو ١٩١٤) مقطوع للخدمة فيها. لكن

لأسباب صحية خدم في القسم الصحّى للجيش ، أولاً في الجيش الألماني المحارب في فرنسا (في مدينة نوايون Noyon ، ثم لاكايل La Capelle وبعد ذلك ضمن الجيش الألماني في لتوانيا (خريف ١٩١٥ - نهاية ۱۹۱۷) وأخـــيراً في Siebenburgen وأخــيراً و Cuxhaven (۱۹۱۸). وعند نهایــة ۱۹۱۸ بعــد إعلان الهدنة في نوفمبر ١٩١٨ عاد إلى أهله، وكان أبود قد انتقل إلى برسلاو في ١٩١٨. وكان لعمله في الحرب ومشاهدته كل يوم مآسيها أثر بالغ في نفسه؛ وكان يقضى أوقات فراغه من العمل في قراءة المؤلفين اليونانيين ودانته (في أصله الايطالي) وجيته وكنت، كما كان يدرس كتب النحو الخاصة باللغات الشرقية، خصوصاً السامية منها. وفي أثناء خدمته العسكرية الطبية في لتوانيا تعرّف إلى أحوال اليهود في أوروبا الشرقية ، وأفاد من ربّاني في كوڤنو Kowno أطلعه على الدرسات المتعلقة بالكتاب المقدس ، العهد القديم .

وهكذا نضج الشاب هانز شيدر خلال فترة الخدمة العسكرية ، حتى أنه استطاع خلال الفصلين الجامعيين الأولين بعد استئنافه الدراسة الجامعية في برسلاو أن يتم كتابة رسالة الدكتوراه الأولى ، بل وأن يجتاز امتحانها بتفوق . وكان موضوع هذه الرسالة ، التي أشرف عليها أستاذ الساميات في جامعة برسلاو: برونو مايسنر أستاذ الساميات في جامعة برسلاو: برونو مايسنر البصري ، سيد التابعين وأول الزاهدين . وكان أستاذه مايسنر - تسهيلاً عليه - قد طلب منه أن يقتصر على مايسنر - تسهيلاً عليه - قد طلب منه أن يقتصر على من المجلد السابع من كتاب «طبقات ابن سعد » دراسة ترجمة الحسن البصري الواردة في القسم الأول من المجلد السابع من كتاب «طبقات ابن سعد » (ومايسنر هو الذي قام بتحقيق ذلك القسم) . لكن شيدر رأى أن المواد الواردة في «طبقات » ابن سعد وغيرها من كتب الرجال غير كافية ، بل ومن شأنها أن تعطى عن الحسن البصري صورة مشوّهة ؛ وتبين له أنه تعطى عن الحسن البصري صورة مشوّهة ؛ وتبين له أنه

لا بد، إلى جوارها، من الاستعانة بكتب طبقات الصوفية، خصوصاً وأن شيدر جعل محور دراسته للحسن البصري هو الجانب البديني والصوفي عنده. فأداه البحث إلى دراسة التيارات الدينية والزهدية في القرن الأول الهجري، بل والمذاهب الكلامية والنزعات الصوفية في الإسلام بعامة. ولما كان المهد الأول لهذه التيارات والنزعات هو العراق، فقد عنى شيدر بدراسة حضارة العراق السابقة مباشرة على الإسلام: أعني الحضارة الفارسية، والحضارة الهلينستية المتأخرة. وهكذا أفضى به الحسن البصري إلى ماني والزرادشتية، والسريانية واليونانية البيزنطية.

ولم ينشر هانزهينوش شيدر رسالته في الحال ، بل قام بمراجعتها مرتين ، كانت الثانية في ١٩٢٢ بمناسبة صدور رسالة ماسينيون العظيمة عن الحلاج في ١٩٢٢ ؛ وهكذا أعاد صياغتها من جديد . لكنه لم ينشر ، حتى من هذه الصياغة الجديدة ، إلا القسم الأول ، نشره في بحليم المسلم المس

وقد أعجب شيدر أيا إعجاب بكتاب ماسينيون: «عذاب الحلاج» وخصه بمقال طويل (في مجلة Der «عذاب الحلاج» وخصه بمقال طويل (في مجلة Islam جده ١٩٢٥، ١٥٠٥). وسيتأثر به خصوصاً في عناية ماسينيون بتكوين المصطلح الديني والصوفي ، لأنه وجد في ذلك «أصدق وأدق معيار لتكوين أصول الدين والفقه ونظرية الدولة». وحاول تطبيق هذا المنهج في دراساته بعد ذلك عن الديانة المانوية .

وبعد أن حصل على الدكتوراه الأولى في ١٩١٩، سافر إلى برلين في مستهل ١٩٢٠ وأنشأ يكتب مقالات

أدبية وسياسية في بعض الجلات ، ويشارك في جمعيات ذات نزعة محافظة ومسيحية مثل «نادي يونيو»، و « الحلقة » ، وكان معظم أعضائها من المحاربين القدماء ، خصوصاً الشباب منهم . ومقالات في هذه الصحف تتناول نقداً للكتب وموضوعات في الموسيقي . ومِنْ أجدر مقالاته هذه بالذكر مقالتان عن كتاب « انحلال الغرب » لأوزڤلد اشپنجلر ، ومقال عن ماكس ڤيبر - وكان شيدر شديد الإعجاب به - بمناسبة ظهور بحثين له أحدهما بعنوان: « العلم بوصفه مهنة » والثالثة بعنوان: «السياسة بوصفها مهنة ». وأثر هذان البحثان في شيدر الشاب المتحمس، فقرر أن يدع العلم ويشتغل بالسياسة وأن يذهب إلى منشن ليكون «مريداً » وتابعاً لماكس ڤيبر . لكن ماكس ڤيبر توفي فسانهارت الخطسة الستي وضعها شيدر لنفسه ، وكان هذا لحسن حظه وحسن حظ العلم. وبقى شيدر في برلين يواصل كتابة المقالات الأدبية والفنية والسياسية، ويشارك في سمينارات ارنست تريلتش Troeltsch (١٨٦٥ – ١٩٢٣) اللاهوتي الألماني الكبير.

وفي هذه الفترة (أوائل العشرينات) تعرّف إلى شخصيتين عظيمتين هما كارل هينرش بكر .C.H. هخصيتين عظيمتين هما كارل هينرش بكر .Becker Becker ( ١٩٣١ - ١٩٣١)، وي. مركقصوت ( ١٩٣٠ - ١٩٣١)، أستاذ الايرانيات في جامعة برلين. وقد أهدى شيدر إليه بحثه بعنوان: «النظرية الإيسلامية في الإنسان الكامل » (١٩٢٥)، كما أهدى إلى بكر بحثه بعنوان: «دراسات عن النزعة التوفيقية القديمة: المذاهب الإيرانية » (١٩٢٦). وبكر بدوره أهدى بحثه بعنوان: «تراث الأوائسل في الشرق والغرب » (١٩٣١) إلى شيدر الشاب البالغ من العمر والغرب » (١٩٣١) إلى شيدر الشاب البالغ من العمر الخامسة والثلاثين، بينما كان بكر وزيراً للمعارف وفي الخامسة والخمسين. وشيدر هو الذي أشرف على طبع كتاب «دراسات إسلامية» تأليف بكر (١٩٢٤).

وفي ١٩٢٢ حصل شيدر على السدكتوراه الثانية - دكتوراه التأهيل للتدريس في الجامعة . الثانية - دكتوراه التأهيل للتدريس في الجامعة . «حافظ الشيرازي » - بعنوان : «دراسات عن حافظ الشيرازي » - بعنوان : «دراسات عن حافظ المالية وإنما استعان بها في كتابة عدة دراسات ، نذكر منها : «النظرة إلى الحياة والشكل الغنائي عند حافظ » «النظرة إلى الحياة والشكل الغنائي عند حافظ » (نشرها في كتابه : «تجربة الشرق الروحية عند جيته ، المحره في كتابه : «تجربة الشرق الروحية عند جيته ، وصحا مناها عند المحرد المحرد الله المحرد المحرد العارسي المحردة جيته : الحنين السعيد » (نشرت في المحردة جيته المحرد المحرد المحرد المحرد المحرد وحيد الناعر حافظ ؟ » و «هل يمكن وصف التطور الروحي للشاعر حافظ ؟ » (في عجلة ١٩٤٢ ) . (٢١٠ - ٢٠١) .

وبعد حصوله على دكتوراه التأهيل للتدريس في الجامعة ١٩٢٢ دخل شيدر في هيئة التدريس الجامعي . وقد مرّ عمله في التدريس في الجامعة بثلاث مراحــــل : الأولى في برسلاو وكينجز برج (١٩٢٢ – ١٩٣٠) : في برسلاو ، و١٩٢٦ – ١٩٣٠ في كنفبربرج) ، والثانية في برلين (١٩٣١ – ١٩٤٤) ، والثانية في جيتنجن (١٩٤٦ – ١٩٥٧) .

# أ- المرحلة الأولى (١٩٢٢-١٩٣٠):

تعد هذه المرحلة أخصب مراحل حياة شيدر. لقد بدأ حياته العلمية بدراسة عن الحسن البصري (١٩١٩)، فأداه ذلك إلى العناية بالتصوف الإسلامي في مجموعه، وهذا بدوره أفضى به إلى دراسة الغنوص الإسلامي متمثلاً خصوصاً في مذاهب الباطنية بمختلف اتجاهاتها. فكتب ٣ مقالات في مجلة OLZ في التصوف الإسلامي، هي:

١ - « في تـــأويـــل التصوف الإسلامي » (OLZ).

۱۹۲۷ ، عمود ۲۵ ۸ – ۸٤۸).

۲ - « رسائل ابن عربي الصغرى » (NATO ، OLZ ، ۱۹۲۵ ، ۱۹۲۵ ، عمود ۷۹ - ۹۹ ) .

۳ - «أسطورة مؤسس الطريقة البكتاشية » - ٣ . ١٩٢٨ ، OLZ)

ثم اتجه إلى بيان الأصول الإيرانية لبعض المعاني أو النظريات في التصوف الإسلامي ، وتمخض ذلك عن بحشه الممتاز بعنوان: «نظرية المسلمين في الإنسان الكامل: أصولها وتصويرها الأدبي » (ZDMG ج ۷۹، ۱۹۲۵ ، ص ۱۹۲ – وقد ترجمناه في كتابنا: «الإنسان الكامل في الإسلام» (القاهرة، ط ۱، ۱۹۵۰).

وكانت الدراسات حول المانوية قد نهضت نهضة عظيمة بفضل الخطوطات التي حصل عليها .F.W.K Muller (۱۸۲۳–۱۸۲۳) من مدینة طرفان فی آسیا الوسطى ، وهي تحتوي على شذرات من مؤلفات مانوية أصيلة كُتبت باللهجات الايرانية والتركية، وكان حصوله عليها في عامي ١٩٠٤ - ١٩٠٥، فانكب عليها الباحثون وعلى رأسهم ر. ريسنشتين R. Reitzenstein (۱۹۳۱ – ۱۸۶۱) R. Reitzenstein أندرياس F.C.Andreas (١٩٤٠ – ١٨٤٦) يفسرونها ويستخرجون غارها. وقد أعجب شيدر بدراسات ريتسنشتين ، وقامت بينهما مراسلات أدت إلى تعاونهما معاً في إصدار الجزء الثاني من كتاب ريتسنشتين وعنوانه: «دراسات في نزعة التوفيق القديمة» ليپتسك) Studien zum antiken Synkretismus ١٩٢٦)، فقد كتب شيدر فيه الفصل الخاص بالنظريات الايرانية في الإنسان الأول. لكن تعاونهما لم يستمر طويلاً ، لاختلاف اتجاهيهما : إذ كان شيدر لا يتفق مع ما يذهب إلى ريتسنشتين من فكرة «سر" الخلاص » Erlösungsmysterium بوصفه لبّ الديانة

المانوية وما يشابهها من ديانات انتشرت في العهد الهلينستي .

فتابع شيدر طريقه وحده في دراسة المانوية ، ولحد آراءه في بحث بعنوان: «الصورة الأولية للمانوية وتطورها » («محاضرات مكتبة قاربورج» ج ع ص ٦٥ – ١٥٧، ١٩٢٧) ، وعقب عليه ببحث في «نشيد لماني » ( ١٩٢٦ OLZ عمود ١٠٠٠ – ١٠٠١) ، وفي «المانوية والمسلمين » ( ZDMG ج ٢٨ ٨٢٨ ص وفي « المانوية والمسلمين » ( LXXVI-LXXXI ) وفي « المانويسة » RGG ج ٣

وإلى جانب هذه الدراسات في المانوية ، أصدر في ١٩٣٠ بحسبين مهمسين ، الأول بعنوان : «عزرا الكاتب » (توبنجن ١٩٣٠ ح + ٧٧ صفحة) ، والثاني بعنوان : «دراسات إيرانية » (ج۱ ، هتله ١٩٣٠ ، منشورات جمعيسة العلماء في كينجزبرج » السنسة السادسة ، الكراسة ٥ ، ص ١٩٩ - ٢٩٦).

ب- المرحلية الثيانية: في برلين (١٩٣١ - ١٩٤٤):

ولما توفى مركفرت في ١٩٣٠، وكان أستاذاً ذا كرسي للايرانيات في جامعة برلين، خلفه على هذا المنصب هانز هينرش شيدر.

ومن إنتاجه في هذه الفترة:

(۱) « مجت في نقش آريامنه » (۱۹۳۱ SBAW) جـ ۳ ص ٦٣٥ – ٦٤٥ .

(۲) دراسة عن «ابن ديصان الرهاوې » (« مجلة تاريخ الكنيسة » السلسلة الثالثة ، جـ ۲ ، الجلد ٥١ ، كراسة ١٩٣٠ ص ٢١ - ٧٤ . (Z.F. Kirchengeschichte

(٣) مجموعة دراسات بعنوان: «ايرانيات» (٣) العمومة دراسات بعنوان: «ايرانيات» العموم في جيتنجن، السلمة

الثالثة ، برقم ١٠ ، برلين ١٩٣٤ ، في ٨٨ صفحة .

وفي المدة من ١٩٣٣ إلى ١٩٣٥ صار شيدر مديراً للمعهد الشرقى في برلين.

وأبرز مؤلفاته في هذه الفترة كتابه بعنوان: «تجربة الشرق الروحية لجيته » Goethes Erlebnis «تجربة الشرق الروحية لجيته » ۱۹۳۸ صفحية، ولوحية)، وهو أعميق منا كتب عن جيته والشرق، وقد أشرنا من قبل إلى دراساته عن العلاقة بين جيته وحافظ الشيرازي، وفي نفس الموضوع كتب بحثاً بعنوان: «الشرق في النديوان الشرقي للمؤلف الغربي » نشر في طبعة للديوان الشرقي لجيته قام بها

بويتلر Beutler)، وبحشاً آخر بعنوان: «استيقاظ الإيمنيدس، (نشر في «تقويم جيته لسنة ١٩٤١، ص الإيمنيدس، (نشر في «تقويم جيته لسنة ١٩٤١، ص ٢٦٩ - ٢٦٣)، ومحاضرة بعنوان: «جيته بوصفه مع الإينسان، Goethe als Mitmensch، في ١٩٤٩، صوفة، جيتنجن). وفي أواخر عمره شرع في تحضير طبعة ثانية لكتابه الرئيس هذا عن جيته: «تجربة الشرق الروحية عند جيته»، كان يود فيه أن يتوسع كثيراً في هذين الفصلين: «جيته والكتاب المقدس» و «النظرة إلى الحياة والشكل الغنائي عند حافظ». لكنه توفي دون أن يصدر هذه الطبعة الثانية الموسعة.

# (جبرايل) الصهيوني



ولد في ١٥٧٧ في اهدن (بجبل لبنان قرب الأرز) ، وتوفى في باريس في ١٦٤٨ .

وكان من الدفعة الأولى من الطلبة الموارنة الذين تعلموا في «الكلية المارونية» التي أنشأها البابا جريجوريوس الشاليث عشر في روما ١٥٨٤، وبعيد تخرجه في اللاهوت واللغات الشرقية، قام بتدريس اللغة العربية والسريانية في جامعة روما المعروفة باسم عشر إلى باريس في ١٦١٤ ليكون مترجماً عربياً له. عشر إلى باريس في ١٦١٤ ليكون مترجماً عربياً له. وقد عينه أستاذاً في الكلية الملكية («الكوليج دي فرانس») حيث صار أول من يشغل كرسي اللغة العربية واللغة السريانية في الكوليج دي فرانس، وفي ١٦٢٠ مصل على درجة الدكتوراه في اللاهوت. واشترك في حصل على درجة الدكتوراه في اللاهوت. واشترك في دالكتاب المقدس المتعدد اللغات «الفترة من سنة ١٦١٤ الذي كان يصدره ٢٩٤، وذلك في الفترة من سنة ١٦١٤،

Geographia Nubensis (الجغرافية النوبية)، وذلك

### مراجع

- Dict. de Théol. catholique, t. X, P. 115.
- Graf.: GACL, 193 ff, III 351 ff. V 55b.
- Fuck: Die arabischen studien in Europa, S. 57,73 ff.

وله إلى جانب ذلك كتابات علمية صغيرة وثلاثة كتب دفاع عن العقيدة (١٦٤٠ – ١٦٤٢).

وكتب بالاشتراك مع زميله في الدراسة في الكلية المارونية ، يوحنا الحصروني ، كتاباً في نحو اللغة العربية ، سمياه: «النحو العربي للموارنة » Grammatica arabica Marounitarum ، وقد طبعاه على نفقتيها ١٦١٦ ، في باريس.

وهما أيضاً ترجما معا إلى اللاتينية ما سمياه باسم

# (ميخائيل) الغزيري

#### MICHAEL CASIRI

(C. 1710-1791)

قسيس ماروني ، صنّف أول فهرس لخطوطات الاسكوريال .

ولد في طرابلس الشام حوالى ١٧١٠ (والبعض يذكر ١٧٢٠) من أسرة أصلها من بلدة غزير في جبل لبنان ، والتي فيها كتب رينان «حياة المسيح ». وتوفي الغزيري في مدريد في ١٢ مارس ١٧٩١.

تعلّم - شأنه شأن سائر الموارنة الذين نذكرهم في هذا الكتاب - في روما؛ ورُسِم قسيساً. وقام أولاً بتدريس اللغات السامية.

ولا ندري متى انتقل إلى اسبانيا. لكنه ألحق بدير الاسكوريال (على مقدار ٤٠ كم شمالي غربي مدريد)، ومكتبته تحتوي على مقدار وفير من الخطوطات العربية التي اقتنيت بطرق مختلفة، أهمها الاستيلاء في البحر، على سفينة مغربية كانت تحمل مكتبة مولاى زيدان، ملك المغرب.

وقد عهد إلى ميخائيل الغزيري بوصف هذه

الخطوطات. فقام بهذه المهمة خير قيام، وأصدر لها فهرساً ممتازاً لا يزال الباحثون يرجعون إليه حتى اليوم، وعنوانه: « المكتبة العربية في الاسكوريال، أو ما تحتوي عليه مكتبة دبر الاسكوريال من كتب خطوطة معظمها ألفها بالعربية مؤلفون عرب اسبان. حصرها ووصفها ميخائيل الغزيري السوري الماروني » Bibliotheca (مدريد؛ ۱۷۲۰ – ۱۷۲۰، في مجلدين) arabico-Hispana Escurial ensis sive Librorum omnium Mss. quos arabicè ab auctoribus magnam partem Arabo-Hispanis compositos.

Bliotheca Coenobii Escurialensis complectitur, Recensio et Explanatio opera et studio Michaelis Casiri Syro-Maronitae... Matriti, 1760-1770.

وفي هذا الفهرس يجد القارىء مادة غزيرة تتعلق بتاريخ المسلمين في اسبانيا ، وثبتاً بالشعراء الاندلسيين العرب (جد ١ ص ٩٣ - ١٠٥) ، وموجزاً لتاريخ حكم المسلمين لأسبانيا مع اقتباسات عن كتاب «الحلة

السّيراء » لابن الأبار (جـ ٢ ص ٣٠ - ٦٥) ، وتراجم علماء مستمدة من «كتاب الإحاطة في تاريخ غرناطة » للسان الدين بن الخطيب في ترجمة لاتينية (جـ ۲ ص ۷۱ – ۱۱۱)، وتراجم أخرى مأخوذة من كتاب «التكملة » لابن الأبّار (ج ٢ ص ۱۲۱ - ۱۳۳) ومن « بغية الملتمس » للضيّ (ج. ٢ ص ۱۲۷ - ۱۲۰) ومن كتاب « الصلة » لابن بشكوال (جـ ٢ ص ١٤٠ - ١٥٠). كـذلـك تجدد في هـذا الفهرس تاريخ الخلفاء في الأندلس والأسر الحاكمة في المغرب بحسب كتاب « الحُلَل المرقومة » وهو لمؤلف مجهول ، مع إيراد نصوص عربية طويلة منه وتزويده بتعليقات وفيرة (جـ ٢ ص ١٧٧ - ٢٤٦)، وكذلك أيضاً لمحة عن تاريخ غرناطة استناداً إلى «كتاب اللمحة البدرية في الدولة النصرية » على شكل نصوص طويلة من هذا الكتاب الذي ألَّفه لسان الدين بن الخطيب (جـ ٢ ص ٣٤٦ - ٣٤٦). وهذه المعلومات والنصوص مع وصف الخطوطات المتعلقة بالتاريخ والجغرافية تكاد تستغرق المجلد الثاني بأسره.

وفي مقابل ذلك لم يهتم الغزيري، في هذا الفهرس، بالكتب المختصة بعلم الكلام والفقه لأنه وجد أنها لا تهمّ الباحثين في العالم المسيحي (جـ ١ ص XVI من المقدمة).

غير أنه اهتم بكتب العلوم وعلوم الأوائل. ففصل القول في بيان مضمون كتاب «الفلاحة » لابن العوّام (جد ١ ص ٣٢٣ – ٣٣٨) ونقل عن كتاب : «اخبار العلماء بأخبار الحكماء » لجمال الدين القفطي تراجم عدد كبير من الفلاسفة والأطباء والرياضيين وعلماء الطبيعة ، اليونانيين والمسلمين.

وبالجملة فإن فهرس الغزيري لخطوطات مكتبة الاسكوري هو من أجل الأعمال العلمية المفيدة خصوصاً وقد تناول ميداناً - هو تاريخ المسلمين في اسبانيا - لم يكن مطروقاً كثيراً من قبل وقد قام هرتقج دارنبور بمحاولة لاتمام وتصحيح فهرس الغزيري وصلحات العربية في الاسكوريال » (باريس، «المخطوطات العربية في الاسكوريال » (باريس، Les Manuscrits arabes de l'Escurial (۱۸۸٤)

# فايكروسا

## JOSE MARIA MILIAS VALLICROSA (1897-1970)

مستشرق أسباني متخصص في تاريخ العلوم. ولد في سنة ١٨٩٧، وتوفي في برشلونة في ٣٦ سبتمبر ١٩٧٠.

تعلم العربية والعبرية ، وجمع بين الدراسات في كلتا اللغتين ، خصوصاً في الفترة ما بين ١٩٢٠ و ١٩٣٠ لكن لما عين أستاذاً لكرسي الدراسات العبرية في جامعة مدريد في ١٩٢٧ زاد اهتامه بالدراسات

العبرية. وانتقل من جامعة مدريد إلى جامعة برشلونة واستقر بها إلى حين تقاعده.

وفي ميدان الدراسات العربية اقتصر على تاريخ العلوم في الإسلام. واهتم خصوصاً بالخطوطات العربية واللاتينية والاسبانية التي تندرج في هذا الكتاب. فتوفر على دراسة الخطوطات الموجودة في «المكتبة

الوطنية » في مدريد ، وفي « دار محفوظات تاج أراغون » Archivo de la corona de Aragon ومقرها في برشلونة .

وفي ١٩٣١ أصدر باكورة إنتاجه بعنوان: «بحث في تاريخ الآراء الفزيائية والرياضية في قطالونية في العصر الوسيط » (باللغة القطلانية، برشلونة (١٩٣١). وفيه أوضح أنه في القرن العاشر الميلادي (الرابع الهجري) تمت ترجمة كثير من الكتب العربية إلى اللغة اللاتينية، وعلى هذه الترجمات اعتمد إلى اللغة اللاتينية، وعلى هذه الترجمات اعتمد جربرت Gerbert – الذي اعتلى فيا بعد عرش البابوية تحت اسم سلقستر الثاني – أثناء رحلته الدراسية في إسبانيا.

وفي ١٩٣٦ أتم كتابة أهم مؤلفاته وعنوانه: «دراسات عن الزرقالي » الفلكي الأندلسي الكبير، سلّم أصول كتابه إلى «مدرسة الدراسات العربية في مدريد » في ١٩٣٦ التي سلمته إلى المطبعة. فلما اندلعت الحرب الأهلية في يوليو ١٩٣٦ توقف الطبع، واحترقت المطبعة نفسها في ١٩٤٥ فضاع قسم كبير من الكتاب، فاضطر ڤايكروسا إلى إعادة كتابة ما ضاع منه، وظهر الكتاب في مدريد ضمن «مطبوعات المجلس الأعلى للبحوث العلمية » في مدريد. ويعد هذا الكتاب من الأعمال الجليلة في تاريخ العلوم عند العرب.

وفي ١٩٤٢ أصدر كتاباً آخر مهماً بعنوان: «الترجمات الشرقية الموجودة بين مخطوطات مكتبة الكاتدرائية في طليطلة ». وفيه درس أعمال ما يعرف باسم «مدرسة المترجمين في طليطلة » وهي التي كان يرعاها الأسقف ريوندو ، وكان من كبار رجالها دومنكوس غنصالبة Dominicus Gundisalvus. كما استطاع في هذا الكتاب أن يكشف عن وجود ترجمات اسبانية أو لاتينية لكثير من الكتب العربية التي فقد أصلها العربي ، لكن تبيّن فيا بعد أنه توجد مخطوطات عربية لهذه الكتب ، في المكتبات العامة أو الخاصة في عربية لهذه الكتب ، في المكتبات العامة أو الخاصة في المغرب ، وقد نشر ڤايكروسا بعض هذه الترجمات في عجلة «الأندلس » ،

أما في ميدان الدراسات العبرية فقد أصدر كتاباً بعنوان: «الشعر الديني العبري في اسبانيا » (مدريد، ١٩٤١) وكتاباً آخر، بالتعاون مع كنتيرا Cantera عن: «النقوش العبرية في إسبانيا ».

### مراجع

- I. Vernet y David Romano, in «anuario de Estudios Medieva-les», 4 (Barcelona 1967), pp. 537-563
- J. Vernet: «José Maria Millás Vallicrosa», in
   Al-Andalus, Madrid-Granada, 1967, vol. XXXII,
   fax. 2.

## قايل

### **GUSTAV WEIL**

(1808-1889)

(مدينة صغيرة بالقرب من فرايبورج - أن - بريسجاو في جنوب ألمانيا) تعلم العبرية والفرنسية على يد معلم مستشرق ألماني يهودي الديانة . ولد في ۲۶ أبريل ۱۸۰۸ في زولتسبورج Sulzburg

خصوصي في منزله. وفي سن التسانيسة عشرة ترك زولتسبورج إلى متس Metz (في الألزاس) حيث أقام عند جده الذي كان آنذاك الحاخام الأكبر للمجمع الإسرائيلي؛ فأدخله جده هذا مدرسة تلمودية (عبرية يهودية) في هذه المدينة.

وعاد إلى ألمانيا وقد بلغ السابعة عشرة - ليتم دراساته الربّانية (اليهودية). فدخل جامعة هيدلبرج، ليدرس اللاهوت، لكنه ما لبث أن عافه، واتجه إلى الدراسات التاريخية، والفيلولوجية عند اشلوسر Schlosser وكرويتسر Creuzer ويير Baehr ودرس مبادىء اللغة العربية على اومبرايت Umbreit أستاذ اللاهوت.

وسافر إلى باريس في ١٨٣٠ ليواصل دراساته الشرقية. فتلقى دروساً في العربية. على الطبيب برون Perron في مقابل أن يعطي هذا الأخير دروساً في الألمانية. وتابع دروس اللغة السريانية عند كاترمير. لكنه اضطر إلى ترك باريس، لقلة موارده المالية. وسافر إلى البلاد العربية، واتفق مع صاحب «مجلة اوجسبورج العالمية » على أن يراسله مقالات من هناك مقابل ما يكفى للضرورى لمعاشه.

فأقام أولاً بضعة أشهر في مدينة الجزائر، سافر بعدها إلى القاهرة. وأمضى في القاهرة قرابة أربع سنوات، قام في أثنائها بالتدريس والترجمة في كثير من المدارس الحكومية في مصر. وفي أوقات فراغه كان يواصل دراسة العربية والفارسية والتركية. وكان معلمه في العربية هو الشبخ محمد عيّاد والشيخ أحمد التوانسي، ويزامله في هذه الدروس فولجانس فرنيل Fulgence Fresnel.

ومن القاهرة سافر إلى استانبول فأقام بها بضعة أشهر . ثم عاد إلى هيدلبرج ، فعين في ١٨٣٧ موظفاً في

مكتبة جامعة هيدلبرج. وفي السنة التالية عين كتبياً Bibliothécaire. ثم عين في ١٨٤٥ أستاذاً مساعداً للغات الشرقية في جامعة هيدلبرج. وفي ١٨٦١ عين أستاذاً ذا كرسي للغات الشرقية. وتوفي في ١٨٨٩/٨/٣٠ في فرايبورج.

أما إنتاجه فيشمل:

۱- ترجمة ألمانية لكتاب «أطواق الذهب» للزمخشري، وهو يتألف من ۹۹ مقامة على غرار مقامات الحريري. اشتوتجرت ۱۸۳٦.

٢ - « الأدب الشعري عند العرب » . اشتوتجرت ،
 ١٨٣٧ .

٣- ترجمة «ألف ليلة وليلة » بحسب النص العربي المطبوع في مطبعة بولاق وبحسب مخطوط في مكتبة جوتا (ألمانيا). اشتوتجرت ويفورتسهيم، ١٨٣٧ - ١٨٤١، في ٤ مجلدات. وأعاد طبع هذه الترجمة في ١٨٦٦. وكانت مطبعة بولاق في القاهرة قد طبعت «ألف ليلة وليلة » في ١٨٣٥، وأشرف على طبعه الشيخ عبد الرحمن الصفتي الشرقاوي، في مجلدين من حجم الربع.

٤ - ونشر تعليقة في « الجلة الآسيوية » JA (يوليو ١٨٤٢) جع فيها عدة مواضع لمؤلفين مسلمين تتعلق بأحوال نفسية كانت تنتاب النبي .

٥ - رسالة إلى رينو عن واقعة تتعلق بالنبي في بدء رسالته - في « الجلة الآسيوية » (عدد مايو ١٨٤٣).

Mohammed هاندي محمد: حياته ومذهبه، der Prophet: Sein Leben und seine Lehre اشتوتجرت ۱۸٤۳. ويقع في ٤٥٠ ص.

وفي هذا الكتاب اعتمد قايل خصوصاً على سيرة ابن هشام وعلى «السيرة الحلبية » لعلي الحلي وعلى السيرة النبوية لحسين الديار بكري. ويعد كتاب قايل

هذا أول سلسلة من الكتب التي سيكتبها المستسرقون المحدثون عن سيرة النبي ورسالته. ويعد أيضاً من أشدّها تحاملاً وبعداً عن الموضوعية العلمية والدقة التاريخية.

٧- ترجمة «السيرة » لابن هشام (أبو بعبارة أدق: «السيرة » لابن اسحق برواية عبد الملك بن هشام)، في مجلدين ، اشتوتجرت ، ١٨٦٤ .

۸ - «مقدمة تاریخیه نقدیه إلى القرآن »؛
 ۱۸٤٤ ، في ۲۱ + (۲) ص. وفیه یتکلم
 عن جمع القرآن والتسلسل التاریخی لسوره وآیاته.

٩ - « الأساطير الكتابية (نسبة إلى العهد القديم من الكتاب المقدس) عند المسلمين » ، فرنكفورت ،
 ١٨٤٥ في ٢٩٨ ص . وقد جع ڤايل هذه الأساطير من كتب التفسير وقصص الأنبياء .

۱۰ - « تاریخ الخلفاء » ، مانهیم ۱۸٤٦ - ۱۸۵۱ فی ۳ مجلدات .

۱۱ - «تاريخ الخلفاء العباسيين في مصر » في جزئين ، اشتوتجرت ۱۸٦٠ - ۱۸٦٢ ، ويمثلان الجزء الرابع والجزء الخامس من كتاب «تاريخ الخلفاء » . والمجلد الأول يبدأ بوفاة النبي محمد وينتهي بسقوط الدولة الأموية . ويحتوي أيضاً على تاريخ اسبانيا من الفتح الإسلامي حتى قيام الخلافة الأموية في قرطبة . وفي الجزئين الثاني والثالث يتناول تاريخ الخلفاء

العباسيين حتى استيلاء التتار على بغداد ٦٥٦ هـ، والأسر الحاكمة التي توزعت الامبراطورية الإسلامية في تلك الفترة.

أما الجزآن الرابع والخامس فيتعلقان ، كما قلنا ، بتاريخ العباسيين في مصر .

والكتاب هو بمثابة استمرار لكتابه عن حياة النبي .

۱۲ - «موجز تاريخ شعوب الإسلام » من عصر النبي حتى السلطان سليم الأول. اشتوتجرت ١٨٦٦.

وكما قال دوجا فإن «تاريخ العرب قبل النبي محمد » تأليف كوسان دي پرسڤال ، و «تاريخ الخلفاء » تأليف جستاف ڤايل ، و «تاريخ المسلمين في أسبانيا » تأليف دوزي ، و «تاريخ المسلمين في صقلية » تأليف أماري - هي المؤلفات التاريخية الكبرى في عصرنا . و يكن الآن بفضل هذه الأعمال العظيمة أن نعرف ، معرفة من علي ودقيقة ، الدور الكامل الذي لعبه هذا الشعب العظيم في العالم » ( «تاريخ المستشرقين في أوربا » ج ١ ص ٤٨) .

#### مراجع

J. Dugat: Histoire des Orientalistes, t.i. pp.
 42-48.

# قتسشتن

#### JOHANN GOTTFRIED WETZSTEIN

(1815-1905)

مستشرق ألماني : ولد في ١٩ فبراير ١٨١٥ في إيلزنتس Oelsnitz

وتوفي في ١٨ يناير ١٩٠٥ في برلين . - دَرَس في جامعة ليبتسك اللاهوت واللغات الشرقية. وصار مدرساً

مساعداً في جامعة برلين ١٨٤٦، وفي السنة التالية حصل على دكتوراه التأهيل للتدريس في الجامعة في تخصص الدراسات العربية.

وعين قنصلاً ليروسيا في دمشق في المدة من ١٨٦٢ إلى ١٨٦٢ ، فانتهز هذه الفرصة وقام بأبحاث واستكشافات في منطقة جبل حوران (شرقي سوريا). وتوسط في عقد الصلح بين الدروز والحكومة التركية. وعني بتحصيل الخطوطات العربية المهمة ، فاقتنى أربع مجموعات من الخطوطات الثمينة ، ذهبت اثنتان منها إلى برلين ، بينما ذهبت الثالثة إلى ليپسك ، والرابعة إلى توبنجن ، فأثرت منها مكتبات هذه البلدان الثلاثة .

ويعلة فتسشتين عارفا بمتازأ بشئون سوريا

وفلسطين ، وكتب في ذلك أبحاثاً لم تلق الانتباه الذي تستحقه نظراً لأنها نشرت في مجللت غير ميسورة بسهولة .

ونذكر من أهم أعماله:

۱ - « قــــاموس عربي – فـــارسي » - ۱ موسارسي » Arabisch-Persisches Lexicon (برلــــين ۱۸۵۰ – ۱۸۵۱ ) .

Reisebericht تقرير عن رحلة في حوران ) - ۲ « تقرير عن رحلة الله » - ۲ « تقر

### مراجع

- J. Fück: Die arabischen Studien..., S. 191.
- Meyers Konversations Lexikon, Bd. 20, S. 576.

# (دي) ڤرجيه

#### **NOEL DES VERGERS**

(1805-1867)

مستشرق وعالم آثار فرنسي.

ولد في باريس في ٢ يونيو ١٨٠٥ ، وتوفي في نيس في ٢ يناير ١٨٦٧ . وهو من أسرة نبيلة: أصلها من نورماندي ثم استقرت في مقاطعة بورجوني قبل ميلاده بقرنين . وكان أبوه عضواً في مجلس إدارة بنك فرنسا ، ونائباً في الجمعية الوطنية عن دائرة يون Yonne .

درس نويل القانون أولاً. ثم درس العلوم الفزيائية والطبيعية. ودخل بعد ذلك مدرسة اللغات الشرقية في باريس، حيث حضر دروس رينو وكوسان دي پرسڤال في اللغة العربية.

وكان أول إنتاجه هو «حياة محمد » Vie de النص الوارد في تاريخ أبي الفدا، مع ترجمة وتعليقات (باريس، ١٨٣٧).

وفي ١٨٤٠ أصـــدر، تحت عنوان Histoire de أصــدر، تحت عنوان l'Afrique القسم الخاص بدولة الأغالبة وصقلية تحت حكم المسلمين - في كتاب «العبر» لابن خلدون (عند الناشر Didot). مع ترجمة وتعليقات استمد معظمها من النويري وابن الأثير، ولم يكن تاريخ ابن خلدون هذا معروفاً كثيراً آنذاك، فكان لنويل دي ڤرجيه فضل لفت الأنظار إليه.

وكتب في «الجلة الآسيوية » ١٨٤٥ J. «رسالة

إلى مسيو كوسان دي پرسڤال » يتكالم فيها عن الشهادات الكتابية العربية المحفوظة في دار محفوظات صقلبة.

وكلُّفه ڤيليان Villemain - وزير المعارف آنذاك-بهمة في ايطاليا ١٨٤٢ الغرض منها الاطلاع على كل ما يتعلق بإقامة النورمان في إقليمي صقلية Deux-Siciles ، من الوثائق المحفوظة في مكتبات أو دور محفوظات مملكة نابلي. فانتهز هذه الفرصة للقيام بأبحاثه في تاريخ صقلية تحت حكم المسلمين. واهتم خصوصاً بما وضعه المسلمون من نظم وأقماموه من علاقات في جزيرة صقلية ، وبالجملة : الحياة الاجتاعية والإدارية في صقلية أبان الحكم العربي الذي استمر قرابة قرنين. وقد عثر دي ڤرجيه على وثائق عديدة: معاملات تجارية ، بيوع ، هبات ، رسوم لحدود الأراضي، أعمال عمال صقلية الذين تولوا حكمها، وأعمال الملتزمين. وكلها مكتوبة بالعربية وفقاً لعادات النورمان. وكان لهذه الوثائق الفضل في تحديد العلاقات التي قامت بين الأمراء النورمان والسكان المسلمين والنصاري في صقلية ، وذلك بعد استيلاء النورمان على صقلية من أيدى المسلمين.

وانتقل بعد ذلك إلى دراسات في تاريخ العرب بعامة. فأصدر في ١٨٤٧ كتاباً بعنوان: «تاريخ بلاد العرب » Histoire de l'Arabie (عند الناشر Didot) تناول فيه الجزيرة العربية من مختلف النواحي: الجغرافية، والتاريخية، والأدبية، وابتدأ بتاريخ الجزيرة العربية من عصر ما قبل الإسلام حتى وصل به إلى نهاية الخلافة في المشرق، وكرس نهاية الكتاب لرسم مخطط عام للحركة العلمية والأدبية عند العرب.

لكنيه بعيد اصداره لهذا الكتاب تحول عن الدراسات الإسلامية إلى النقوش الرومانية. ذلك أنه استقر في ضيعة اشتراها بالقرب من مدينة رمِني Rimini (في شهالي ايطاليا)، فلفت انتباهه ما في ايطاليا من آثار رومانية. وتعرّف إلى عالم بالنقوش ايطالي يقيم في سان مرتينو، على ثلاثة فراسخ من رمِني هو بورجيزي Borghesi فشجعه على العناية بالنقوش اللاتينية. فأكب دي قرجيه على هذه النقوش، وكانت الشمرة الأولى لهذا الاتجاه الجديد «بحثاً عن ماركس أورليوس »، صدر ١٨٦٠ (عند الناشر Didot الذي صار صهراً له منذ قليل)، وفيه بيّن، على أساس وثائق نقوشية، العلاقات بين الجكومة الامبراطورية وبين الجماعات المسيحية واليهودية.

لكن أهم إنتاج له في ميدان علم النقوش الرومانية هو كتاب بعنوان: «اتروريا والاتروسكيون» (في مجلس ، ١٨٦٤ عند ديدو). وهو ثمرة أربعة عشر عاماً من الأبحاث الجادة المتواصلة، وفيه كشف الكثير عن هذه الحضارة التي في حضنها قامت الحضارة الرومانية، واستعان في ذلك خصوصاً بالنقوش وبعلم الأماكن (الطوبغرافيا).

وإلى جانب ذلك كتب مواد في دائرة المعارف التي عنوانها: « التراجم العامة الجديدة » Nouvelle عن هدريان، اسكندر biographie générale عن هدريان، اسكندر سويرس، انطونينوس، نيرون، طيطس، تريان.

### مراجع

- J. Dugat: Hist. des orientalistes, t. i, pp. 49-57.

# ڤزلّى

### MICHELE ANTONIO VASALLI

(1764-1828)

مالطي (من مالطة) عني بالبحث في أصول لغة بلاده. وكان قد سبقه مواطن له هو Aguis de بلاده. وكان قد سبقه مواطن له هو Soldanis إلى أن هذه اللغة ذات أصول بونيه punique، وذلك في كتابه بعنوان: «في اللغة البونية المستعملة الآن عند أهل مالطة، أو وثائق جديدة يمكن أن تلقى ضوءاً على اللغة الأوترسكية القديمة » ١٧٥٠.

وقد جاء قزلي فأخذ بهذه النظرية وهي أن أصل اللغة المالطية بونيًّ وإلى جانب ذلك كتب اللغة المالطية بحروف لاتينية ، وابتدع علامات مصطنعة خاصة من أجل التعبير عن أصوات اللغة المالطية .

وجاء يوهان يواقين بلّرمن Bellarmann ( ١٧٥٤ - ١٨٤٢ ) في كتابه المدرسي : «غوذج بقايا اللغة اليونانية في اللغة المالطية » وأخذ بنفس النظرية ، وحاول أن يفسر بعض ألفاظ اللغة المالطية عن طريق اشتقاقها من اللغة العبرية . فتصدى للرد عليه عالم العبرية العظيم جزنيوس Gesenius في بحث بعنوان : «محاولة في اللغة المالطية » ، وأثبت بطريقة بعنوان : «محاولة في اللغة المالطية ترجع إلى اللغة قاطعة حاسمة أن اللغة المالطية ترجع إلى اللغة المالطية .

والواقع أن اللغة المالطية هي إحدى اللهجات العربية المزوجة باللغة الإيطالية خصوصاً.

### فستنفلد

# HEINRICH FERDINAND WUESTENFELD (1808-1899)

مستشرق ألماني كبير.

ولسد في ٣١ بوليو ١٨٠٨ في موندن Munden (بمقاطعة هانوفر). وتعلم في مدارس بلده حتى سن السابعة عشرة، ثم دخل المدرسة الثانوية في هانوفر. وعاش في بيت ناظر هذه المدرسة، ويدعى جروتفند Grotefund، وانعقدت بينهما أواصر صداقة علمية حميمة استمرت حتى موت جروتفند في ١٨٥٣.

وفي ١٨٢٧ دخيل ڤستنفليد جيامعية جيتنجن، وحضر دروس ايڤالد، العالم الشهير باللغات السامية،

خصوصاً العبرية والسريانية ، فتابع دروسه عن العهد القديم من الكتباب المقدس ، ودروسه في اللغات العربية ، والفارسية ، والسريانية والسنسكريتية . ومخصص فستنفلد في اللغات الشرقية . ولإتقانها سافرا إلى برلين سنة ١٨٢٩ وحضر محاضرات أستاذين شهيرين هما فلكن Wilken وبوب Bopp . وفي العام التالي ، ١٨٣٠ ، عاد إلى جيتنجن ، فحصل منها على الدكتوراه الأولى في ١٨ فبراير ١٨٣١ ، وعين مدرساً مساعداً Privatdozent ، فألقى دروساً عن العهد القديم مساعداً

وفي اللغات السامية ، واللغة العربية على وجه التخصيص . وصار أميناً لمكتبة جامعة جيتنجن ١٨٣٨ . وعُين أستاذاً مساعداً في كلية الآداب بجامعة جيتنجن في ١٨٤٢ ، ثم رقي أستاذاً ذا كرسي في ١٨٥٣ .

أما أعماله العلمية فوفيرة جداً ، ولا نظير له في هذه الخصوبة غير جوستاف فلوجل.

وسنورد فيا يلي أساء مؤلفاته بحسب ترتيب ظهورها:

De studiis رسالــة الــدكتوراه وعنوانهــا ١٨٣١ . ١٨٣١ .

٢ - «كتاب طبقات ألحفاظ » تأليف أبي عبد الله
 الذهبي في ٣ أجزاء ، ١٨٣٣ .

٣ - «اللوحات الجغرافية » لأبي الفدا ، ١٨٣٥ .

٤ - «لباب الأنساب » لأبي سعد السمعاني ،
 اختصره وأصلحه ابن الأثير ، ١٨٣٥ .

٥ - «وفيات الأعيان » لابن خلكان ، الكراسات
 ١ - ١٨ ، ١٨٣٥ - ١٨٥٥ . - وقد نشر له إضافات
 واختلافات قراءة ، جـ ١ ، جـ ٢ ، ١٨٣٧ .

٦ - « أبحاث في مصادر كتاب وفيات الأعيان لابن خلكان » ، ١٨٣٧ .

٧- «أكادييات العرب وأساتنتها »، ١٨٣٧، ويقع في ١٨٣٧ ص مع ٢٢ ص نص عربي مكتوب بخط يسده، وقسد استخرج فيسه فصولاً من «طبقات الشافعية » لابن شهبة، ويتكلم فيه عن مدارس بغداد ونيشابور ودمشق والقدس والقاهرة، ويورد تراجم موجزة عن الأساتذة الذين درسوا فيها.

٨ - «تاريخ الأطباء والعلماء العرب، مجسب المسلمادر»، جيتنجن، ١٨٤٠. وتقلما في ١٦٢ ص + ١٦١ صفحة نص عربي كتبه مخط يده. وفيه

يورد تراجم الأطباء بحسب ما ذكره ان أبي أصيبعة في كتابه «عيون الأنباء في طبقات الأطباء » ولم يكن قد طبع بعد ، كما يعتمد على «طبقات الشافعية » لابن شهبة .

٩ - «الكتب المؤلفة في وصف الأرض عند العرب » - خطط دمشق - أخبار أبي دلف بن المهلهل عن القبائل التركية .

وقد نشر هذه الأبحاث في «مجلة الجغرافيا المقارنة »، جا، ٢. مجدبورج، ١٨٤٢.

۱۰ - «كتاب تهذيب الأسماء » لأبي زكريا يحيى النووي . جيتنجن ، ١٨٤٧ - ١٨٤٧ ، ويقسم في ٨٧٨ ص . وكان ڤستنفلد قد نشر قسماً منه قبل ذلك في ١٨٣٢ . واستند في نشرته هذه على مخطوطات في جيتنجن ، وليدن .

۱۱ - «في حياة وكتب الشيخ زكريا يحيى النووي ، بحسب مصادر مخطوطة » جيتنجن ، ١٨٤٩ ، في ٧٨ ص .

۱۲ - «تاريخ الأقباط للمقريزي »، مع ترجمة ألمانية وتعليقات. جيتنجن ١٨٤٥ في ٤٢ + ٧٠ ص.

وهو فصل مستخرج من «خطط المقريزي »: نص عربي ، وترجمة ألمانية . وكان قتسر ، الأستاذ بجامعة فرايبورج - في - بريسجاو قد نشر قبل ذلك قسماً كبيراً من المواضع التي كتب فيها المقريزي عن الأقباط . فجاء قستنفلد فأضاف نصوصاً جديدة . تكمّل الموضوع ، واستعان في ذلك بمخطوطات . في جوتاوڤينا .

١٣ - «وصف المقريزي لمستشفيات القاهرة »،
 بحث نشر في مجلة Janus المتخصصة في تاريخ الطب.
 جـ١ ، برسلاو ، ١٨٤٦ .

۱۵ - « جدول أنساب بني عساكر » ، محث نشر في Orientalia التي كان يشرف على إصدارها ڤايرزه وروردا ويونبول . ليدن ، جـ ۲ ، ۱۸٤٦ .

10 - «المشترك وضعاً والختلف صُقعاً » لياقوت الحموي ، جيتنجن ، ١٨٤٦ . المقدمة والتعليقات في ٢٣ ص ، والنص العربي في ٤٧٥ ص ، وهو كتاب في البلاد والأماكن المتفقة في أسائها ، ولكنها مختلفة في أماكنها . وقد استخرج ياقوت نفسه هذا الكتاب من كتابه الكبير: «معجم البلدان » . واستعان ڤستنفلد في نشرته بمخطوطين أحدهما في فييناً ، والآخر في ليدن ، لكن بين الخطوطين فروقاً كبيرة .

١٦ - «رسالة المقريزي عن القبائل العربية التي هاجرت للى مصر » ، ١٩٤٧ .

۱۷ – «كتاب ريسكه: «الخطوط الأولية لتاريخ الممالك العربية، وما وقع من حوادث بين المسيح ومحمد بواسطة العرب، مع لوحات أنساب ». مخطوط تركه ريسكه، وتولى نشره فستنفله، جيتنجن، ١٨٤٧، في ١٦ + ٤٧٤ ص.

وكان المستشرق الشهير ريسكه قد ألف في منتصف القرن الثامن عشر كتاباً عن تاريخ العرب في العصر الأول، ولكنه لم يتمكن من طبعه، وظن الناس أن الكتاب مفقود. لكن قستنفلد اكتشف في مكتبة جامعة جيتنجن نسخة منه، فقام بنشره تقديراً لذكرى مؤلفه، وقد أضاف إليه قستنفلد تعليقات وإضافات كثيرة،

۱۸ - «عجائب الخلوقات » و «آثار البلاد »: كتابان لزكريا بن محمد بن محمود القزويني، وقد نشرها شتنفلد معاً لأنه يعتقد أنها يؤلفان كتاباً واحداً في ذهن القزويني، وصدرت نشرته بعنوان -Zakaria- ben Muhammed- ben- Mahmud- el-Cazwini's is

ن المحام ۱۹۲۸ ، جیتنجن ۱۸۲۹–۱۸۲۹ ، فی جلدین ، یقعان فی ۲۵۲ ، ۲۵۸ ص .

۱۹ - « المعــارف » لابن قتيبــة . جيتنجن ، ١٨٥٠ ، في ٣٦٦ ص . مطبوع بالحجر .

وهذا الكتاب يعد أول كتاب عربي في التاريخ. وقد اعتمد ڤستنفلد في تحقيقه على عدة مخطوطات في مكتبات أوروبا، أفضلها هو مخطوط ڤيينا. وزود نشرته بفهارس للأعلام والبلدان.

٢٠ « رسالة محمد بن حبيب عن اتفاق وافتراق وأسماء القبائل العربية » . جيتنجن ، ١٨٥٠ ، ويقع في ٨ + ٥٢ ص النص العربي .

وفي هذه الرسالة الصغيرة يتناول محمد بن حبيب، وهو نحوي عاش في بغداد في القرن الثالث الهجري (التاسع الميلادي) عن التشابه والاختلاف بين أسماء القبائل العربية. وكان يوجد منه مخطوط في مكتبة جامعة ليدن، وعليه اعتمد قستنفلد في نشرته هذه التي قصد منها أن تكون بمثابة تأييد لجداول النسب العربية التي سيصدرها (راجع الرقم التالي).

٢١ - «جـداول أنساب القبائد والأسر العربية » ، ١٨٥٢ ، في قطع IN-FOLIO وأضاف إليه فهرساً في قطح ١٨٥٣ . ويقطع في الثمن في ١٨٥٣ . ويقطع في جيتنجن .

۲۲ - « جداول مقارنة بين التقويم الهجري والتقويم الميلادي » ١٨٥٤ .

۲۳ - كتاب « الاشتقاق » لابن دُريد ، جيتنجن ،

وهنذا الكتباب ألفه ابن دريد للرد على من زعموا - من غير العرب، أن الأسماء العربية لا معنى

لها ؛ فبين ابن دريد اشتقاق هذه الأسماء ، ورتبها بحسب الأنساب .

٢٤ - «السيرة » لابن اسحق ، برواية عبد الملك ابن هشام. النص العربي، ومقدمة، وتعليقات. في علدين ، جيتنجن ، ١٨٦٠ - ١٨٦٠ .

وقد نشرها قستنفلد وفقاً لخطوطات محفوظة في مكتبات ألمانيا. وفي المقدمة جمع قستنفلد الأقوال المؤيدة والطاعنة في صدق ابن إسحق. وقد زود النص باختلافات قراءة عديدة. وكما ذكرنا في مادة ڤايل، فإن جستاف ڤايل ترجم «سيرة» ابن هشام هذه إلى اللغة الألمانية.

٢٥ - « أخبار مكة : نصوص عربية » في ٤ عجلدات ، ليپتسك ١٨٥٧ - ١٨٦١ . وقد جمع ڤستنفلد في هذا الجموع مؤلفات خسة مؤرخين :

فالجلد الأول يحتوي على أخبار مكة للأزرقي وابنه، وهما عاشا في القرن الثالث الهجري. والواقع أن هذه الأخبار من عمل عدة أجيال من أسرة الأزرقي التي عاشت من زمان الرسول. لكن رواياتهم لم تبق، وإنما استأنفها اسحق الخزامي وأكملها ابن أخيه. ورواية هذين هي التي بقيت، وهي التي نشرها قستنفل حد في الجزء الأول، ١٨٥٨، ليپتسك، في الجزء الأول، ١٨٥٨، ليپتسك، في

والمجلد الثاني يشتمل على نصوص للفاكهي وابن ظُهَيْره. وظهر في ليپستك ١٨٥٩ ، ٣٩ + ٣٩ ص.

والمجلد الثالث، وقد ظهر أول المحلدات الأربعة، يحتوي على تاريخ مكة والبيت الحرام تأليف قطب المدين، وهو مؤلف من القرن العاشر الهجري، جاور بمكة سنين عديدة وكان يدرس في بعض مدارسها. وقد ظهر ١٨٥٧ في لييستك؛ ويقع في ١٨٥ + ٤٨٠ ص.

والمجلد الرابع يحتوي على ترجمة ألمانية للمجلدات الثلاثة الأولى . وظهر في لييتسك ١٨٦١ .

٣٦ - «تاريخ المدينة، مستخلص من كتاب السهودي »؛ جيتنجن، ١٨٦، في حجم الربع، في ١٦٢ ص.

والسمهودي مؤلسف مصري من القرن التساسع الهجري، ألّف كتاباً ضخماً مفصلاً عن المدينة المنورة، ليلفت أنظار المسلمين إلى القيام بإعادة بناء مسجد الرسول، وكان قد احترق ودمر، وقد قام فستنفلد في كتابه هذا بتحليل كتاب السمهودي واستخراج فصول منه.

٣٧ - «الطرق الرئيسية الخارجة من المدينة المنورة » ، ١٨٦٢ .

٢٨ - تاريخ مصر القديم بحسب حكايات العرب الملوءة بالسحر والعجائب ». بحث ظهر في Orient . ١٨٦٠ ، and Occident

۲۹ - «رَحَلات ياقوت (الحموي) بحسب ما ذكره في كتابه معجم البلدان »، بحث ظهر في ZDMG، جـ ۱۸ (۱۸٦٤) ص ۳۹۷ وما يليها.

وفي هذا البحث يفصل قستنفلد القول في ترجمة حياة ياقوت ، ويذكر البلاد التي قام ياقوت بزيارتها هو بنفسه.

٣٠ - «ياقوت (الحموي) الرحالة بوصفه كاتباً وعالماً ». بحث في مجلة Göttingische Nachrichten ، بحث في مجلة ١٨٦٥ .

٣١ - «معجم البلدان » لياقوت الحموي، في ٦ عجلدات، ليپتسك، ١٨٦٦ - ١٨٧٧ . وطبع طبعة ثانية ١٩٢٤ . وطبع بالأوفست في بيروت، مكتبة خياط،

Abhandlungen ولاة مصر»، نشر في -٣٢ der Gesellschaft der Wiessenschaften Zu فا ١٨٧٥ - ١٨٧٥ ( ١٨٧٥ - ١٨٧٥ ) .

۳۳ - «معجم ما استعجم » للبكري ، جيتنجن ، ١٨٧٦ .

٣٤ - «أسرة الزبير » للدمشقى ، ١٨٧٨ .

٣٥ - «نظام الجيوش عند المسلمين » ، ١٨٨٠.

٣٦ – « المؤرخون العرب ومؤلفاتهم » ، ١٨٨٢ .

٣٧ - «موت الحسين » ، ١٨٨٣ .

٣٨ - « اليمن في القرن الحادي عشر » ، ١٨٨٤ .

٣٩ - « الإمام الشافعي » ، ١٨٩١ (في ثلاثة أجزاء).

وتوفي ڤستنفلد في ٨ فـبراير ١٨٩٩ في هـانوفر Hanover.

### مراجع

- G Dugat: Histoire des Orientalistes, t. 2, pp. 273-287.

# (أوجست) فِشَر

### AUGUST FISCHER

(1865-1949)

مستشرق ألماني اختص باللغة العربية: نحواً وصرفاً ومعجماً ، مواصلاً الدرب الذي بدأه أستاذه اللغوي العظيم هينرش ليبرشت فليشر Heinrich Leberecht



Fleischer مؤسس ما يعرف باسم مدرسة ليپتسك المواتف الألماني . وعلى منهجه سار : ويقوم هذا المنهج على الاستناد الوثيق إلى الشواهد

اللغوية العربية في المقام الأول ، وإلى أعمال اللغويين والنحاة العرب ، والابتعاد عن الفروض التي قد تكون بارعة ولكنها واهية الأساس .

ولد أوجست فشر في ١٨٦٥ وتوفي في ١٤ فبراير ١٩٤٩.

وحصل على الدكتوراه الأولى في نهاية ١٨٨٩ من جامعة هله Itale (على نهر الزاله) برسالة عنوانها: «تراجم حياة الرواة الذين اعتمد عليهم ابن اسحق »، ونشرها في ١٨٩٠. وقد اعتمد فيها على كتب الرجال، خصوصاً «ميزان الاعتدال» للذهبي – ولم يكن قد طبع بعد، فاعتمد على مخطوطات في برلين وجوتا.

لكن قدرته اللغوية الفائقة على فهم العربية ، ونصوصها الشعرية الجاهلية إنما تتجلّى بكاملها ابتداء

من ١٨٩٥ في ثلاث دراسات كرسها لنقد نشرة ر. جاير R. Geyer لديوان أوْس بن حجر، التي ظهرت في ڤيينا ١٨٩٧ (SWA, Bd. 126, Nr. 13) بعنوان: «قصائد وشنرات أوس بن حجر » Gedichte und « بعنوان أوس بن حجر » Fragmente des Aus ibn Hajar والدراسة الأولى نشرت في Fragmente des Aus ibn Hajar ( ١٨٩٥) Götting. Gelehrete Anzeigen ص ٣٧١ – ٣٧٥). والثانية وعنوانها: «تصحيحات وإضافات إلى نشرة ر. جاير لأوس بن حجر » ظهرت في مجلة JDMG (جـ ٤٩ ، ١٨٩٥). وقد عاود البحث في شعر أوس بن والثـالثـة في نفس الجلـة (جـ ٤٩ ، ١٨٩٥). وقد عاود البحث في شعر أوس بن حجر في مقال رابع نشره في مجلة JDMG (١٩١٠) بعـد ذلـك بخمس عشرة جـ ٦٤ ، ص ١٥٤ – ١٦٠) بعـد ذلـك بخمس عشرة بالشعر الجاهلي وبالعربية الجاهلية.

ثم عمل بعد ذلك في «معهد اللغات الشرقية » في برلين من خريف ١٨٩٦ إلى ربيع ١٩٠٠ مدرساً للغة العربية وأميناً للمعهد ومحافظاً لمكتبته. وفي هذه الفترة أتقن لغة التخاطب العربية، وخصوصاً باللهجة المغربية المراكشية بفضل معونة مدرس للهجة المغربية يدعى السيد الجيلاني الشرقاوي. وكانت ثمرة ذلك عدة مقالات عن اللهجة المراكشية ، بدأها بمقالة جمع فيها أمثــالاً مغربيــة (نشرهــا في MSOS جـ ١٨٩٨ ١ ص ۱۸۸ - ۲۳۰) ، وعنوان المقالة: «أمثال مراكشية » ، وتلاها ببحث عن : « نغمة الكلام في اللهج ــــة المراكشيـــة » MSOS ( جـ ٢ ١٨٩٩ ، ص ۲۷۵ – ۲۸٦) ، وعن : «ظـاهر (أو ظهـير) في اللهجة المراكشية » (ZDMG جـ ٦٧ ، سنة ١٩١٣ ، ص ٣٨٤) كما كتب مقالاً عن « الولي المراكشي الكبير عبد السلام بن مشيش » (ZDMG جـ ۷۱ ، ۱۹۱۷ ، ص ۲۰۹ – ۲۲۲)، وعن «المؤرخ المراكشي أبو القاسم

الظجالي » (ZDMG جـ ۱۹۱۷، ۱۹۱۷، م

وكان فشر شديد الاهتام باللهجات العربية الحية ، لأنه كان يعتقد أنه سيستطيع أن يستخلص منها ليس فقط نظرات قيمة في سر اللغة العربية ، بل وأيضاً في فهم اللغات السامية بوجه عام .

وكان أول اتصال له بالعالم العربي رحلته إلى المغرب التي قام بها في أواخر صيف وفي خريف ١٩٩٨، زار في أثنائها طنجه، والدار البيضاء، وموجادور، ومدينة مراكش.

وبعد وفاة سوسين Socin (في ٢٤ يونيو ١٨٩٩) شغل كرسي اللغات الشرقية في جامعة ليپتسك، وهو الكرسي المذي شغله قبل ذلك أستاذه فليشر من ١٨٣٥ حتى ١٨٨٨ . وبدأ عمله في منصبه هذا في ربيع ١٩٠٠ . ومنذ ذلك التاريخ أقام في ليپتسك ، وجعل من جامعتها مركزاً قوياً للدراسات الشرقية، وخصوصاً العربية ، في ألمانيا ، فأمّها دارسو العربية وعلومها من سائر الأنحاء . ويذكر عنه تلاميذه أنه كان نموذج الأستاذ في دروسه ومحاضراته ، من حيث التدقيق في فهم دقائق النصوص العربية التي كان يتولى شرحها. وقد استمر في منصبه هذا حتى ١٩٣٩، وخلفه فيه تلميذه بروينلش E. Bräunlich في خريف ١٩٣٩ . لكنه استمر ، بعد تقاعده ، يواصل التدريس بصفة شخصية في منزله. وحتى قبل وفاته بأيام - رغم أنه كان في الرابعة والثانين من عمره - كان يشرح لبعض تلاميذه ديوان امرىء القيس! وكان في إرشاده لطلابه حريصاً على أن يؤكد لهم الأهمية القصوى لمعرفة اللغة العربية معرفة دقيقة شاملة تشمل النحو والمعجم والاستعمال اللغوي ، وذلك قبل التصدي لأي بحث في ميدان الدراسات العربية والإسلامية مهما

يكن هذا الميدان: تاريخاً ، فقهاً ، فلسفة ، أصول دين ، الخ . لكن ما أندر المستعربين الذين أخذوا بهذا المبدأ وخصوصاً في الجيل الحالي الذي برز منذ ١٩٤٠ حتى اليوم!

وكان يرى - كما كان يرى أستاذه فليشر - أن دراسة النحو هي لبّ الفيلولوجيا العربية ومن هنا شغلت المسائل النحوية مكاناً واسعاً جداً في أبحاثه ومقالاته.

وإلى جانب ذلك عني بدراسة تاريخ اللغة العربية من أقدم نصوصها حتى لهجاتها المحلية الحالية . وحرص على تحليل لغة الشعر بوجه خاص ، لأنه وجد في الشعر أرسخ الشواهد لمعرفة العربية . ومن هنا اهتم بجمع كل الشواهد الشعرية الواردة في كتب النحو وشروح الشواهد . وفي هذا الميدان صنف « فهرست الشواهد » وليحسب القوافي) والشعراء التي – والذين – وردت – (بحسب القوافي) والشعراء التي – والذين – وردت – ووردوا – في شروح الشواهد وما شابها من مصنفات وعاونه في ذلك ارش بروينلش . وظهر هذا الفهرست في برلين وليبتسك في ١٩٤٥ لدى الناشر هرسوقتس مكذا:

Schawähid-Indices. Indices des Reimwörter und der Dichter der in den Arabischen Shawähid-Kommentaren und in verwandten Werken erläuterten Belegverse. zusammengestellt und herausgegeben von A. Fischer und Erich Bräunlich. Berlin und Leipzig. Otto- Harrassowitz, 1945.

كذلك تناول بالتحليل اللغوي الدقيق مواضع مختارة من كتاب: «الفصول والغايات » لأبي العلاء المعرّي الذي قيل إن المعري كتبه معارضة للقرآن، وذلك في كتاب بعنوان: «قرآن أبي العلاء المعريّ » (لبيتسك، ١٩٤٢، عند الناشر الانتلاء في مجموعة

BVSAW, Bd. 94, Heft 2 ، ويقع في ١٠٠ صفحة). انتهى في هذا البحث إلى أن الزعم بأن أبا العلاء أراد بهذا الكتاب أن يعارض القرآن هو زعم باطل.

ومن الطبيعي في هذا الجال أن يعنى فشر بدراسة لغة القرآن. وأوسع ما له في هذا الباب دراسته «عن قيمة الترجمات الموجودة للقرآن والسورة الثالثة » (سورة آل عمران). وقد نشرها في شكل كتاب صغير، في ليپتسك ١٩٣٧ لدى الناشر Hirzel (في مجموعة، في ليپتسك ١٩٣٧ لدى الناشر BVSAW, Bd. 89. Heft 2 بتفصيل وتدقيق، متحفظاً مع ذلك في استعمال القرآآت الخاصة بهذه السورة. وقد تناول هذا الموضوع قبل ذلك في محاضرة بعنوان: «في قيمة الترجمات الموجودة للقرآن » (نشر ملخصها في العاضرة أسبق الموجودة للقرآن » (نشر ملخصها في القرآن: السورة منها بعنوان: «الهجاء الجاهلي في القرآن: السورة منها بعنوان: «الهجاء الجاهلي في القرآن: السورة النسالثية » (نشر ملخصها في ١٩٣٣ ZDMG).

وكان فشر يكره الاتجاه الذي ساد عند المستشرقين الباحثين في القرآن وهو إبراز تأثير الاتصال مع اليهود والنصارى ، لأنه كان يرى «أن النبيّ قد نشأ في الوثنية العربية ، ولهذا فلا بد أن يتأثر في المقام الأول بعاداتها وأعرافها وبلغة شعرائها وأشكالها التي لعبت دوراً كبيراً في الحياة الروحية للعرب الوثنيين » دوراً كبيراً في الحياة الروحية للعرب الوثنيين » ومن ثمّ ربط فشر بين لغة وأسلوب الكهان في الجاهلية العربية وبين لغة القرآن ، وأولى أهمية كبيرة للشعر الجاهلية من أجل تفسير القرآن .

أما عن العربية الفصحى والإعراب ، فقد كان من رأي فشر أن العربية الفصحى لم تنشأ من لهجة قريش ، وإنما هي تقوم على أساس لغة الشعر الجاهلي ،

وهذه اللغة بدورها لم تكن لغة العرب القدماء بوجه عام ، بل لا بد أن تكون قد قامت على لهجة واحدة من لهجاتهم. وفيا يتصل بالإعراب يرى فشر ، مثلما رأى لاندبرج Landberg ، أن سكان مكة والمدينة وأجزاء من المناطق المحيطة بهما كانوا قد تخلوا عن لإعراب في زمان الني وقبله.

ومن رأي فشر أن ثم أربعة أصناف متميزة للغة لعربية هي:

١ - لغة الشعر الجاهلي؛

٢ - لغة القرآن؛

٣ - لغة النثر الواردة في « السِّير » و « المغازي » ؛

٤ - لغة الحديث النبوى.

۱ – بحثــاً بعنوان: «محمــد وأحمد، اسمان للنـــي لعربي ». ليپتسك، عنـــد النـــاشر ۱۹۳۲ Hirzel الجلد رقم ٤٢، الكراسة ٣).

ZDMG) « ۱۹۱ » (۱۹۱۳ » (۱۹۱۳ » (۲۰۰۵ ) ، ومرة أخرى في
 جـ ۲۵ ، ۱۹۱۱ ، ص ۲۹۵ – ۲۱) ، ومرة أخرى في
 ZDMG جـ ۲۵ ، ۱۹۱۲ ، ص ۲۹۵ – ۲۹۹ .

٣ - «آية مقحمة في القرآن »، نشر في المجلد
 لتذكاري المهدي إلى تيودور نيلدكه عناسبة بلوغه
 لسبعين، ص ٣٣ - ٥٥. جيس، ١٩٠٦.

2 - « تعليق على الآية ٦ من السورة ١٠١ » (ZDMG جد٦٠ ، ص ٣٧١ - ٣٧٤).

۵ - « الاسم » : « محمد » و ۱۹۲۹ - ۲۰۰۹ عند لبــــيزنطيـــين » ( ZDMG جـ ۹۹ ، ۱۹۶۹ ، ص ۵۸ - ۲۲ ) .

۲ - « تأليفه اسم «محمد » وتقديسه عند

المسلمين » ، ضمن كتساب ، Semistik und Islamsivis senschift ليبتسك ، عند الناشر هرّسوڤتس ، ص ۳۰۷ – ۳۳۹

ولما كان فشر قد شعر بنقص المعاجم العربية لافتقارها إلى الشواهد في كل حالة ، فقد وضع مشروعاً لعجم عربي شامل يستند في كل معنى ينطوي عليه اللفظ إلى شواهد، خصوصاً من الشعر، والشعر الجاهلي والأموى على وجه التخصيص. وأعلن عن مشروعه هذا لأول مرة في ١٩٠٧ ، أثناء انعقاد مؤتمر الفيلولوجيسين الألمان في بازل ١٩٠٧ ، ثم في المؤتمر الدولي للمستشرقين الذي انعقد في كوبنهاجن ١٩٠٨ ، والذي انعقد في أثينا ١٩١٢. ومن محاضر جلسات هذه المؤتمرات يتبين أن هذا المعجم يختص باللغة العربية « القديمة » ، أعنى لغة الشعر منذ البداية حتى نهاية العصر الأموى ، ولغة القرآن ، ولغة الحديث ، ولغة أقدم المؤرخين ، وأنه سيستغل المواد المعجمية التي خلفها المستعربون الأقدمون ، وفي المقام الأول: فلشم وتوربكه. ويقوم المعجم على أساس الشواهد المباشرة من المصادر ، وهذه المصادر تشمل: النقوش الجاهلية ، الشعراء ، القرآن ، الحديث ؛ ثم الاستعانة بالمعاجم التي نشرها أو خلفها مخطوطة : دوزي ، وفليسر ، وتوربكه ، وألفرت ، وجولدتسيهر .

وبدأ أوجست فشر العمل في هذا المعجم في ١٩١٣ بوضع جذاذات مستخرجة من الجاميع والدواوين الشعرية: «المعلقيات»، «المفضليات»، «الأصمعيات»، «الحماسة» لأبي تمام، «ديوان الهذليين» نشرة كوزجارتن، «دواوين الشعراء الستة الجاهليين»، دواوين: عبيد بن الأبرص، المتلمس، أوس بن حجر، الخِرْنق، عامر بن طفيل، السموأل، لبيد، الخنساء، «مراثي شواعر العرب»، الحطيئة،

الشاخ ، عمر بن أبي ربيعة ، ابن قيس الرقيات ، الأخطل ، القطامي ، الكميت (الهاشميات) ، القُحيّف العقيلي ، والمتنبي ، ثم من كتب الحديث التالية: البخاري (نشرة كريل Krehl) ؛ وأجزاء من تاريخ الطبري . وقد بلغ عدد الجذاذات حتى ١٩١٨ حوالى اثنتي عشرة ألف جذاذة (راجع مقالة فشر في ZDMG جدال ، ص ٢٩٠ - ٢٠٢) .

وكان يعاونه في هذا العمل: بدرسن .Johs وكان يعاونه في هذا العمل: بدرسن .Pedersen منفلوط)، ومنير حمدي (مصري من القاهرة)، وأماليا رودنبرج . كذلك اشترك في العمل ارتور شاده Arthur .

وأنشىء مجمع اللغة العربية في مصر في ١٩٣٢ وعين فشر عضوا فيه فاستأنف العمل بجماسة في هذا المعجم، وصار يتردد على القاهرة في شتاء كل عام حتى ١٩٣٩، وفي هذه الفترة استعان ببعض العاملين في ١٩٣٩، وفي هذه الفترة استعان ببعض العاملين في المجمع. لكن قامت الحرب في ١٩٣٩، ولم يستطيع فشر العودة إلى مصر، خصوصاً وقد ألغي تعيينه في عضوية المجمع في ١٩٤٥. لكن ماذا كان مصير المواد التي جمعت ووضعت أمانة لدى بجمع اللغة العربية؟ لقد بددها المجمع، خصوصاً أثناء انتقال داره من شارع بددها المجمع، خصوصاً أثناء انتقال داره من شارع قصر العيني إلى شارع مراد بالجيزة، ولم يبق منها إلا القليل الذي حاولت جامعة توبنجن وغيرها من المالمعات الألمانية تصويره، ابتغاء استثناف العمل في الخامعات الألمانية تصويره، ابتغاء استثناف العمل في أحد العمل – رغم الدعاوى الكثيرة – وضاع الشطر الذي صنعه ومساعدوه.

والملاحظ على انتاج فشر أنه لا يتضمن أي كتاب كبير الحجم، ذلك لأنه كان يعتقد أنه لم يئن الأوان لكتابة مؤلفات تركيبية واسعة في باب النحو واللغة

العربية. ومن ثم كانت الغالبية العظمى من أبحاثه تعليقات صغيرة، وتصحيحات لغوية مفيدة، نذكر منها:

۱ - «المسألة الزنبورية» (مقال في « مجلد من السدراسات الشرقية مهدي إلى ادورد ج. براون مناسبة بلوغيه الستين. كميردج ١٩٢٢، ص

۲ - «أمرؤ القيس أو إمرؤ القيس » ، (ZS,I) (1922, pp. 196-9)

٣- «بطّوطة وليس: بَطُوطة » (أي بتشديد الطاء) (ZDMG) جـ ٧٢، ١٩١٨، ص ٢٨٩).

۵- « تركيب المصدر: ضَرْبُ عَمْرو زَيْدٌ » -۵ ( المصدر : ضَرْبُ عَمْرو زَيْدٌ » Islamica جـ۵ كراسة ٤ ، ١٩٣٢ . ص ٤٩١ وما يليها ) .

۳ – « الكلمــة العربيــة » : « أَيْش » ( ZDMG ) . جـ ٩ ه ، ١٩٠٥ ، ص ٨٠٧ – ٨١٨ ) .

٧ - « أَبْلِ وَأُخْلِفُ » ( ZDMG جـ ٥٩ ، ١٩٠٥ ، ص ٧٢٠).

وهذا نموذج لألوان التعليقات اللغوية التي صرف إليها فشر جلّ عنايته.

والواقع أنه على الرغم من امتداد عمره حتى بلغ الرابعة والثانين، فإن إنتاجه ضئيل، وكان سيكون عظياً وباقياً لو أنه انتهى من معجمه ذاك.

### مراجع

- J. W. Fuck: «August Fischer (1865-1949)», in ZDMG, Bd. 100, 1950, s. 1-18, Wiesbaden, 1551.

# فلوتن GEROLF VAN VLOTEN

( -1903)

مستشرق هولندى

تتلمذ على دى خويه

ومن أهم أعماله: حقق ونسر الكتب التالية:

۱- كتاب «مفاتيح العلوم» للخوارزمي،

٢- «كتاب البخلاء » للجاحظ ، ١٩٠٠ .

٣- رسائل صغيرة للجاحظ ، ١٩٠٣ .

وألَّف الأبحاث التالية:

٤ - « مجيء العباسيين إلى خراسان » ، ١٨٩٠ (بالمولندية ) .

٥- «أبحاث في السيطرة العربية ، والتشيّع والعقائد المهدوية في عهد الخلافة الأموية » ، أمستردام ، ١٨٩٤ (بالفرنسية).

# فلوجل GUSTAV LEBERECHT FLUGEL (1802-1870)

# مستشرق ألماني كبير؛

ولد في ١٨ فبراير ١٨٠٢ في باوتسن Bautzen (بإقليم ساكس) من أسرة عريقة وتعلّم في المدرسة الثمانوية في بلده وكمان ناظرها هو سيبيلس Siebelis . الذي نشر كتاب بوسيناس Pausanias . وتوفي في ٥ يوليو ١٨٧٠ في درسدن .

وفي ١٨٢١ سافر إلى ليپتسك ودخل جامعتها، وتخصص في اللاهوت والفلسفة على يد الأستاذ كروج Krug، وفي اللغات الشرقية على أيدي روزغلر Rosenmüller وثنر Winzer وثنر وتخرج في الجامعة ١٨٢٤.

وقام بمصاحبة شابين نبيلين من أسرة Zur Lippe وقام بمصاحبة شابين نبيلين من أسرة Biesterfeld Weissenfeld كانا يقيان في قصرهما في باروت Baruith (بالقرب من باوتسن) ومصاحبتهما في رحلة في ربوع ألمانيا.

وفي ١٨٢٧ استأذن في تركهما، وتوجه إلى ڤيناً للدراسة الخطوطات الشرقية في المكتبة الامبراطورية، ومجموع حقة همّر پورجشت من الخطوط حات Hammer-Purgstall. وأمضى في ڤيينا عامين (١٨٢٧ - ١٨٢٩)، وأمضى، للغرض نفسه، شلائة أشهر في ميونخ، وشهرين في برلين، وبعض الوقت في مكتبة ڤلسنبوت للاعلام عن Walssenbüttel وبالقرب من

بروانشڤيسج ، وفي هانوفر ، وجيتنجن ، وكاسل ، وفرنكفورت . وفي نهاية شهر سبتمبر ١٨٢٩ وصل إلى باريس ، وحضر دروس اللغتين العربية والفارسية في الكوليج دي فرانس ، ومدرسة اللغات الشرقية حيث درس على سيلڤستر دي ساسي . وأكب على الخطوطات الموجودة في المكتبة الوطنية .

وعاد إلى إقليم ساكس (سكسونيا) في ١٨٣٠، فأقام في مدينة درسدن. وفي ١٨٣٢ صار أستاذاً في كلية مايسن Fürstenschule Saint-Afra.

وعاد إلى باريس مرة أخرى في ١٨٣٩ فأقام بها عدة أشهر لمقارنة بعض الخطوطات. وعاد عن طريق سويسرة ومر بميونخ.

وفي ١٨٤٠ سافر إلى ڤيينا.

ومرض مرضاً طويلاً ، مما اضطره إلى الاستقالة من منصبه في كلية مايس .

وفي ١٨٥٠ قام برحلة طويلة إلى ميونخ، وزلتسبورج وڤيينا. وأقام في إقليم استيريا (بالنمسا) مدة طويلة عند المستشرق فون همّر Von Hammer بقصره في هاينفلد Hainfeld. وبعد ذلك بقليل كُلّف بعمل فهرس للمخطوطات الشرقية الموجودة في المكتبة الامبراطورية بڤييناً، خلال أشهر صيف السنوات ١٨٥٠، ١٨٥١، وأتم هذا الفهرست.

وفي عام ١٨٥٥ غادر مايس ، ليستقر في درسدن . وتوفي في ٥ يوليو ١٨٧٠ في درسدن .

أما انتاجه العلمي فغزير جداً ، ويعد فلوجل من أخصب المستشرقين انتاجاً . وها نحن أولاً ، نـذكر أعماله :

Der vertraute Gesährte نشر تحت عنوان الواحد) في المدالة أنه هو des Einsamen عنواس الواحد) نصًّا ظنه أنه هو كتاب «مؤنس الواحد» لأبي منصور الثعالبي، لكنه

في الحقيقة – كما بين ذلك جلدميستر Gildmeister (في مجلة ZDMG جـ ٣٤ ، حـتى ١٧١) – هو فصل من « محاضرات » الراغب الأصفهاني . أما « مؤنس الواحد » للثعالبي فيبدو أنه هو الخطوط الموجود في مكتبة كمبردج تحت رقم ١٢٨٧ (ثبت مخطوطات كمبردج لبراون ، الملحق) . وقد صدر في ڤيينا ، ١٨٢٩ في حجم الربع ، وقد حقق النص وترجمه إلى الألمانية .

٢- فهرس الخطوطات العربية ، والفارسية ، والتركية ، والسريانية ، والحبشية الموجودة في مكتبة القصر والدولة في منشن «ميونيخ». نشره في مجلة Anzeigeblatt

٣- «حياة السيوطي ومؤلفاته »، نشره في نفس المجلة، جـ ٥٨ ص ٥٥ - ٤٠؛ جـ ٥٩ ص ٢٠ - ٣٦؛ جـ ٦٠ ص ٩ - ٢٩.

٤ - «المقتنيات الجديدة لخطوطات شرقية في مكتبة باريس»، المجلة المذكورة، جـ٩٠ ص ١٦-١٠ من ٣٤ - ٩٠ من ٣٠ من ٣٠ - ٩٠ من ٣٠

٥ - «المقتنيات الجديدة لخطوطات شرقية في المكتبة الامبراطورية في ثيينًا »، المجلة المذكورة،
 جـ٩٧ ص ٣١١؛ جـ١٠٠ ص ٣١١.

٣ - « تاريخ العرب » في ثلاثة مجلدات: درسدن
 وليبتسك ، ١٨٣٢ ، ١٨٣٨ ، ١٨٤٠ .

٧- طبعة للنص العربي للقرآن Corani textus ، المعنى النص العربي القرآن ، ١٨٣٤ ، محجم الربع ، ليپتسك ١٨٣٤ ، ط ٢ ، ١٨٤٢ ، ط ٣ ، ١٨٥٨ ، عند الناشر توخنتس تعدم تعدم تعدم الطبعة هي المعتمدة عند المستشرقين من ذلك الوقت حتى اليوم ، على الأقل في ترقيم آيات القرآن .

A فهرس القرآن Concordantiae Corani

arabicae ، في حجم الربع ، ليپتسك ، ١٨٤٢ . وهذا هو أول فهرس عمل لألفاظ القرآن الكريم ، وكل ما عمل بعد ذلك من فهارس في البلاد العربية والإسلامية عيال عليه ومع ذلك لم يصل إلى درجته من الدقة والاستيعاب ؛ وعلى الرغم من أن فؤاد عبد الباقي في كتابه «المعجم المفهرس للقرآن الكريم » قد اعتمد عليه اعتاداً تاماً ، فإن في فهرس فلوجل كلمات ومواد لا ترد في فهرس عبد الباقي هذا ، رغم ادعاءات عبد الباقي!

وقد أسدى فلوجل بهذا الفهرس للقرآن خدمة جُلّى للجميع من الباحثين وعامة الناس.

۱۸۱۰ « بحبث في المسترجمين العرب للكتسب اليونانية » . مايسن Meissen .

١٠ « التعريفات » للسيد الشريف علي بن محمد الجرجــــاني ، تحقيـــــق النــــص العربي ، ويقـــع في ٣٨ + ٣٥ ص . ليپتسك ، ١٨٤٥ . وقد ألحق به رسالة صغيرة في تعريفات الاصطلاحات الصوفية ، تأليف ابن عربي .

۱۱ – «كشف الظنون عن أسامي الكتــــب والفنون »، تأليف مصطفى بن عبد الله كاتب چلي، الملقب مجاجي خلفا. في ٧ مجلدات، طبعت على حساب لجنة الترجمة الشرقية Committe

وقد قام فلوجل بتحقيق النص العربي ، وترجمته إلى اللاتينية في أسفل الصفحات . ويعد هذا الكتاب من أكثر الكتب فائدة للباحثين في فروع العلوم الإسلامية . وحاجي خلفا – أو خليفة – كان عالماً في استانبول عاش في القرن الحادي عشر الهجري (السابع عشر الميلادي) . وله مؤلفات عديدة ، لكنها لا تعد شيئاً إذا قيست بهذا الفهرس العظيم الذي أورد فيه

عنوانات خمسة عشر ألف كتاب عربي وفارسي وتركى ، لكن الغالبية العظمى هي كتب عربية. ولا بد أنه شاهد هذه الكتب كلها بنفسه لأنه يذكر العنوان، وابتداء الكتاب، ونهايته، ويقدم بعض المعلومات عن حياة المؤلف، وبذكر مضمون الكتاب، وأحياناً يذكر فصوله الرئيسية ولا بد أنه قام بكثير من الأسفار والأبحاث للحصول عملي همذا الحشد الهمائل من المعلومات. ومعنى هذا أيضاً أن هذه الكتب كانت موجودة في القرن السابع عشر الميلادي أي منذ ثلاثة قرون . وهذا يدحض الدعوى السخيفة الصبيانية التي تزعم أن الكتب العربية فد دمرها التتار في تخريبهم لبغداد على يد هولاكو ٦٥٦ هـ! وهي دعوى تدل على الحماقة والجهالة التامة ، أولاً لأن بغداد لم تكن تحتوى على كل الكتب العربية ، وثانياً لأن سائر الأمصار الإسلامية (مصر، إيران، المغرب، بلاد الشام، الخ) كانت تزخر بملايين الكتب العربية التي بقيت بنأى عن غزوات التتار وبالأحرى عن تخريب بىغىداد. ومع ذلك لا نزال نرى بعض «المتصدرين » للعلم - كذباً وزوراً طبعاً - يرددون هذه الأسطورة السخيفة التي لا يرددها إلا من خلا من كل عقل وفهم.

وقد اعتمد فلوجل في نشرته العظيمة هذه ، التي قضى في إنجازها أحد عشر عاماً ، على مخطوطات في فيينا ، وباريس ، وبرلين . واستعان بفهارس المخطوطات وبمختلف المراجع من أجل تحقيق عنوانات الكتب .

والمجلدات الستة الأولى تتضمن النص والترجمة اللاتينية. أما المجلد السابع فهو فهرس شامل جامع لأساء المؤلفين وعنوانات الكتب المذكورة في غير ترتيبها الأمجدي. وأضاف إلى هذه الفهارس شرحاً وافراً يتضمن اختلافات النسخ، وتصحيحات وتعليقات. وعمل ضميمة تشمل على فهارس ست وعشرين مكتبة عامة في استانبول، ودمشق،

والقاهرة ، وردوس ، وحلب ، وتحتوي على قرابة أربعة وعشرين ألف عنوان للخطوطات ، دون وصفها .

۱۲ - « الكندي ، الملقب بفيلسوف العرب ؛ نموذج لعصره وقومه » ، ۱۸۵۷ .

Conversations-Lexicon von واد في المحادث والمحدد المحدد ا

١٥ - «طبقات الحنفية » ، ١٨٦٠ في ٩٢ ص .

۱٦- «تاج التراجم في طبقات الحنفية » لزين السين قاسم بن قطلبغا . ليپتسك ١٨٢ ، ويقع في ١٦٢ + ١٩٢ ص .

۱۷ – «ماني : مذهبه وكتبه » ليپتسك ، ۱۸٦۲ ، في ۸ + ٤٤٠ ص . نص عربي ، وترجمة ، وشروح . وهو

الفصل الذي عقده «الفهرست » لابن النديم لماني وكتبه وتلاميذه. والمهم في هذا الفصل لأول مرة، معلومات من مصادر مانوية، بينما لم تكن تعرف المانوية إلاّ مما كتب خصومها، خصوصاً رجال الكنيسة.

١٨ - «المدارس النحوية عند العرب »، القسم الأول: مدارس البصرة والكوفة والمدارس الختلطة.
 ليپتسك ، ١٨٦٢ ، في ١٢ + ٢٦٥ ص.

وفي هذا الكتاب، القسم الأول، يتحدث فلوجل عن مدرسة البصرة، ومدرسة الكوفة، والمدارس النحوية الختلطة، فيسرد تاريخها، ويسوق ثبتاً بأساء النحويين في كل واحدة من هذه المدارس، ويترجم لأبرزهم.

19 - « المخطوطات العربية ، والفارسية ، والتركية في المكتبة الامبراطورية في ثيينًا »، ثلاثة مجلدات كبيرة من حجم الربع ، تقع في ١٩٩٠ ص. ثيينا ، ١٨٦٥ - ١٨٦٧ .

۲۰ - «الفهرست » لابن النديم.

### مراجع

- Gustave Dugat: Histoire des Orientalistes, t. I, pp. 91-100.

### ڤنسنك

#### ARENT JAN WENSINCK

(1882-1939)

وتواصل ظهور باقي الأجزاء حتى اكتمل.

ثم إلى جانب ذلك أصدر متناً سهل التناول في «الأحاديث النبويّة الأولى مرتبة ترتيباً هجائياً » (١٩٢٧). وقد نقله إلى الحروف العربية فؤاد عبد الباقي تحت عنوان: «مفتاح كنوز السُّنّة » ١٩٣٤. والطبعة الأصيلة ظهرت في حجم الربع، في ليدن، لدى الناشر بريل، في ١٦٨+ ٢٦٨ ص.



وعني فنسنك بالإشراف على طبع «مؤلفات اسنوك هرخرونيه المتفرقهات » تحت عنوان Verspreide Geschriften فصدرت في ٦ مجلدات (١٩٢٧ – ١٩٢٧).

وإلى جانب ذلك له كتب وأبحاث مفردة نذكر

مستشرق هولندي . كان تلميذاً لهوتسا ، ودي خويه ، واسنوك هرخرونيه وسخاو . وقد خلف اسنوك في كرسيه بجامعة ليدن ١٩٢٧ .

وكان أول انتاجه هو رسالته التي حصل بها على السدكتوراه في ١٩٠٨ وعنوانها: «محمد والبهود في المدينة »، باللغة الهولندية الهولندية كاللغة المولندية كاللغة كاللغة المولندية كاللغة كاللغة المولندية كاللغة كالغة كاللغة كالغة كاللغة كالغة كاللغة كاللغة كاللغة كاللغة كاللغة كاللغة كالغ

وفي ١٩١٦ أعلن (في مجلسسة DMG جـ٧٠ ص ٥٧٠) عن عزمه على وضع معجم مفهرس مجسب الألفاظ، وبالترتيب الهجائي، للأحاديث الواردة في كتب السّنة الصحاح الستة، وفي «مُسْند» الدارمي، وفي «مسند» أحمد بن حنبل، وفي «موطأ» الإمام مالك. فاستعان بثانية وثلاثين باحثاً من مختلف البلدان للقيام بهذا العمل، وأعانته مالياً أكاديمية العلوم في أمستردام ومؤسسات هولندية أخرى، وعدد من أكاديميات بلاد أوروبية، وبدأوا في إعداد من أكاديميات بلاد أوروبية، وبدأوا في إعداد البطاقات لهذه المادة الهائلة من الأحاديث، ثم أصدر الجزء الأول في ١٩٣٦ (من حرف الألف إلى حرف الحاء). ومن ١٩٣٦ صار هذا المشروع تحت رعاية الاتحاد الأكاديمي الدولي، وعنوان الجزء الأول هو:

Concordance et indices de la tradition musulmane... par A. J. Wensinck, Vol. I (Alif-Hâ'), Leiden, E.J. Brill, 1936.

(امستردام ، ۱۹۱۸ ، في ۱۲ + ۲۶ ص).

وقد جمع بعض زملائه دراساته السامية ونشروها بعنوان: «دراسات سامية من مخلّفات الأستاذ الدكتور أ. ي. ثنسنك (٧ أغسطس ١٨٨٢ - ١٩ سبتمــبر

Semietische studiën uit de nalatenschap van Prof. Dr. A. J. Wensinck (7 augustus 1882-19 september 1939). Leiden, 1943 In-8°, 212 p., met portrait.

وبعض هذه المقالات لم يسبق نشره، والبعض الآخر نشره في أماكن متفرقة.

### مراجع

- J. Huizinga: in Jaarboek der kon Akademie van Wetenschappen 1939.
  - V. Vacca, in Oriente Moderno, 19, p. 673-75.

١ - « العقيدة الإسلامية : نشأتها وتطورها التاريخي » ، باللغة الإنجليزية :

The Muslim creed, its genesis and historical development. Canbridge the University press, 1932. In-8°, X-304 p.

الفزالي » الفزالي » الفزالي » الفزالي » - ٢ « فكر الفزالي » بالفرنسية . وقد ظهر بعد وفاته وذلك في باريس ، عند الناشر ۱۹۵۰ في ۲ + ۲۰۵ ص من قطع ۱۹۲۱ .

٣- «أساطير القديسين الشرقيين ، استناداً خصوصاً إلى مصادر سريانية ، نشرها وترجم بعضها أ.ي. قنسنك (ليدن ، بريل ، ١٩١١ - ١٩١١ ، في مجلدين).

٤ - « الأوقيانوس في كتب الساميين الغربيين »

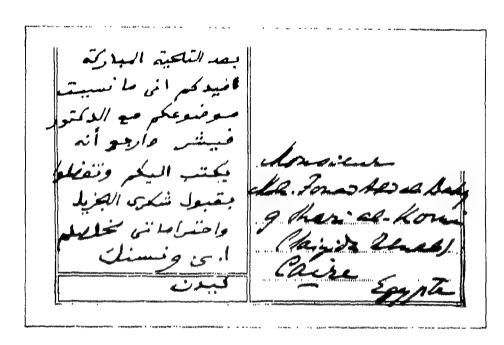

غوذج من خط فنسنك على بطاقة بريدية

# فولرز

#### JOHANN AUGUST VULLERS

(1803 - ...)

# مستشرق ألماني

ولد في بون Boun في ١٨٠٣/١٠/٢٣ وبعد إتمام دراسته الثانوية دخل جامعة بون في ١٨٦٣ للتخصص في اللاهوت الكاثوليكي واللغات الشرقية وكان أساتذته: في الفلسفة: فندشمن Windichimann وبرندس Brandis وفي اللاهوت: شولتس Scholz رتر Rittr ، وفرايتاج Freytag.

وتخرج في جامعة بون ١٨٢٧. واستكمالاً لدراساته الشرقية سافر إلى باريس في نفس السنة، وبقي فيها ثلاث سنوات يتابع دروس العربية والفارسية عند سيلقستر دي ساسي، ودروس السريانية عند كاترمير، ودروس التركية عند كيفر Abel ، ودروس الصينية عند ابل رموزا Abel ،

وفي ١٨٣٠ ترك باريس، وتوجه إلى جامعة هله حيث حصل على الدكتوراه في الفلسفة في ١٢ مايو ١٨٣٠. وسافر اثر ذلك إلى برلين، حيث تابع دروس بوب Bopp في اللغة السنسكريتية لمدة ستة أشهر. وعاد بعدها إلى بون، وواصل دروس السنسكريتية والعربية، والعربية، والفارسية، وذلك في ١٨٣١/٤/١٤.

وفي ١٨٣٣/٦/٤ عين أستاذاً للغات الشرقية في جامعة جيسن Giessen واستمر فيها.

وأراد دراسة الطب عند الشرقيين، فرأى لزاماً عليه أن يدرس الطب، فدرس الطب طوال أربع

سنوات في كلية الطب بجامعة جيس، وحصل على دبلوم الطب في ١٨٤٦.

وهذه أهم مؤلفاته وتحقيقاته:

١ - «معلّقة الحارث (ابن حلزة) بشرح الزوزفي ،
 بحسب مخطوطات باريس ؛ مع قصيدتين لأبي العلاء
 بحسب مخطوط بطرسبرج . مع ترجمة إلى اللاتينية ،
 وشرح » (بون ، ١٨٢٧).

٢ - «معلقة طرفة (بن العبد) بشرح الزوزني ،
 بحسب مخطوطات باريس ، مع ترجمة إلى اللاتينية
 وترجمة لحياة الشاعر ، مع إضافات محتارات من
 تعليقات ريسكه » (بون ، ١٨٢٧).

٣- «شذرات عن ديانية زرادشت ميترجة عن الفارسية ، مع شرح مفصل وترجة للفردوسي مأخوذة من كتاب («تذكرة الشعراء») لدولة شاه. وقد قدمها الأستاذ ڤندشمن». (بون، ١٨٣١).

٤ - « مبادىء النحو العربي ، على هيئة جداول »
 (بون ، ١٨٣٢).

٥ - « مختارات من الشاهنامه لاستعمال الطلاب ،
 مع تعليقات ومعجم ألفاظ » (بون ، ١٨٣٣).

٦ - «تاريخ السلاجقة ، تأليف ميرخوند (بالفارسية) ، ينشر لأول مرة بحسب مخطوطات باريس وبرلين ، مع تعليقات (جيسن ، ١٨٣٨).

٧ - ترجمة تاريخ السلاجقة لميرخوند ، من الفارسية
 (إلى الألمانية) . مع تعليقات جغرافية وأدبية ، وجدول

أنساب وفهرس. (جيسن، ١٨٣٨).

٨ - « ختارات من تراجم الشعراء الفرس لدولة شاه ، النص مع ترجمة إلى اللاتينية » : الكراسة الأولى وفيها ترجمة حياة حياة حياة أنوري (جيسن ١٨٣٩).
 الكراسة الثانية ، وفيها ترجمة حياة أنوري (جيسن ١٨٦٨).

 $9 - \infty$  وسائل لتسهيل الولادة عند الهنود الأقدمين، نقلاً عن مذهب سوسروتا Susruta في الطب، ترجمة وشرح  $\infty$ .

۱۰ - «مقارنة قواعد اللغة الفارسية بقواعد اللغتين السنسكريتية والزندية » (جيسن ، ۱۸٤٠).

۱۱ - « تركيب الجملة وعلم العروض عند الفرس » (جيس ، ۱۸۵۰).

۱۲ - « معجم فارسى - لاتيني اشتفاقي مع المقارنة

بالسنسكريتية والزندية واليهولوية ، مستمد من المعاجم الفارسية : البرهان القاطع ، هفت قلزم وبحار عجم والقاموس الفارسي التركي : فرهنگ شعوري . . . » . بون ، ١٨٦٥ – ١٨٦٤ و ١٥٦٦ صفحة من قطع الربع .

17 - «ملحق للمعجم الفارسي - اللاتيني، ويحتوي على جنور الأفعال الفارسية، من اللهجات الفارسية القديمة جداً واللغة السنسكريتية وسائر اللغات ». بون ١٨٦٧ في ١٣٦ ص.

والغريب في هذا المعجم أنه يستبعد الكلمات العربية، مع أنها تمثل أكثر من نصف اللغة الفارسية.

### مراجع

- G. Dugat: Histoire des Orientalistes , t. II, pp. 265-272.

# ڤيپكه

### FRANZ WOEPCKE

(1826-1864)

مستشرق ألماني عني بالرياضيات عند العرب ، لكنه كان يكتب غالباً بالفرنسية .

ولد في ديسًاو Desau في ١٨٢٦. وأمضى دراسته الثانوية في جمنازيوم فتمبرج Wittemberg. ثم دخل جامعة برلين حيث تخصص في الرياضيات. ولفتت انتباهه الرياضيات عند العرب، ورأى أنه لا بد من الإطلاع على الكتب الرياضية العربية في أصولها، ومن أجل ذلك لا بد له من تعلم اللغة العربية. فسافر إلى بون Bonn ليدرس العربية على يدي فرايتاج. Freytag

وصمم على كتابة تاريخ الرياضيات عند العرب، ورسم الخطة لذلك، وقد جعل من هذا الشروع مهمته العلمية في الحياة. وفي سبيل هذا سافر إلى باريس في سنة ١٨٥٠ وبقي فيها حتى ١٨٥٥، فكان يحضر المحاضرات ويدرس الخطوطات العربية في المكنبة الوطنية. وفي ذلك الوقت تمت دراسات عديدة على تاريخ الرياضيات عند الهنود، والعرب، والصينيين. فسعى ڤيپكه لإكمالها، ومراجعتها، واستكشاف ما أهمل منها، والبحث عن أصول الاكتشافات في كل فرع من فروع الرياضيات عند العرب.

وأول بحث نشره في ذلك الوقت هو عن كتاب المجبر والمقابلة » للخوارزمي: فحقق النص العربي ، وزوده بترجمة ، ونشر معه عدة مستخرجات من كتب سائر علماء الجبر العرب والمسلمين ، ابتغاء أن ببين ما أضافه العرب في ميدان علم الجبر إلى ما وصل إليه خيوفنطس . وبين ثيبكه أيضاً أن علماء الجبر العرب توصلوا إلى البرهنة على معادلات الدرجة الثانية ، وأنهم كانوا أول من طبقوا الجبر على الهندسة ، والعكس : أي تطبيق الهندسة على الجبر ، وهي الطريقة الني أسهمت فيا بعد في تقدم العلوم الرياضية . وكل هذا قد فعله ثيبكه باحتياط بالغ وتدقيق حى لا يتجاوز فعد ما تسمح به النصوص العربية .

وأكمل فيبكه هذا البحث، يبحث آخر نشرة بعد ذلك بعامين وهو نشر فصول من كتاب «الفخري » تأليف الكرجي (بالجيم المعجمة كما أتبت ذلك ليقي دلا قي مقال نشر في RSO جد ١٤ ص ٢١٤، وليس بالخاء كما كان يكتب من قبل) مع ترجمتها، وقدم لذلك ببحث ضاف عن الجبر غير المحدود وقدم لذلك ببحث ضاف عن الجبر غير المحدود على أن العرب اعتنوا بهذا الفرع من الجبر، وأضافوه على أن العرب اعتنوا بهذا إسهاماً جديداً لم يُسْبقوا إلى الجبر اليوناني وكان هذا إسهاماً جديداً لم يُسْبقوا إلى الجبر، وأثبت أن النظريات Théorèmes التي قدّمها فيبونتشي Théorèmes بقرون فيبونتشي Fibonacci بعديدة معظمها مأخوذ من العرب.

وفي ١٨٥٦ غادر باريس لأسباب عائلية ، وقام بتدريس الرياضبات في المدرسة الثانوية الفرنسية في يرلين ، وبقي في هذا العمل عامين ، عاد بعدهما إلى باريس في ١٨٥٨ ليستأنف ما كان قد بدأه فيها من دراسات وتحقيقات . وطوال السنوات الخمس التالبة

(١٨٥٩ - ١٨٦٤) نشر عدة أبحاث تتعلق بالرياضيات وتاريخها عند العرب، وذلك في «الجلة الآسيوية» . لم

وعثر في المكتبة الوطنية بباريس على ترجمة عربية لشرح قالنس Valens اليوناني على المقالة العاشرة من إقليدس. فعهدت إليه أكاديمية العلوم في برلين بنشر نص الترجمة العربية وترجمتها. فحقق نص الترجمة العربية ونشره في باريس، وأراد أن يلحق به ترجمة فرنسية، لكن الأكاديمية فضلت أن تكون الترجمة إما إلى اللاتينية أو إلى الألمانية. فأدّى هذا الخلاف إلى تأخير نشر الكتاب.

ومن ناحية أخرى ، كان شيفر قد أحضر من استنبول مخطوطة لكتاب «ما للهند من مقولة » للبيروني ، هي أقدم وأحسن من الخطوطة المحفوظة في المكتبة الوطنية بباريس . فعهدت «الجمعية الآسيوية » الفرنسية إليه بتحقيق هذا الكتاب ، فوافق على ذلك لكنه طلب أن يشترك معه في العمل البارون دي سلان . فبدآ بالعمل معاً ، نم شعر قبيكه بعد فترة بأنه يستطيع أن يستقل بالعمل وحده ، فانسحب دي سلان عن طيب خاطر . ولدى وفاه فيهكه كان قد نسخ النص العربي وحدد عدداً كبيراً من الاصطلاحات السنسكريتية الني رسمها البيروني ، مروف عربية على نحو تقريبي ناقص . وشرع في الترجمة إلى الفرنسية وضبط البيانات الفلكية الواردة عند البيروني .

لكن المنيّة عاجلنه وهو في الثانية والثلائين من عمره فتوفي في ١٨٦٤.

وها نحن نـذكر ما نشره من أبحـاث وتحقيقـات نصوص:

١- « جبر عمر الخيام »: تحقيق النص العربي ،

Tortolini Annali الهندسية عند العرب » (نشر في di Scienze Mathematiche, tome VI).

« محاولة لإستعادة تاليف أپولونيوس النجار) المفقودة المتعلقة بالكميات الصمّاء » (النجار) (Mémoires de divers savants à l'Accadémie des sciences, t. XIV).

۱۲ - «تحليل ومستخرج من مجموع في التركيبات الهندسية لأبي الوفا » (١٨٥٥ JA).

۱۳ - «ترجمة فصل من مقدمة ابن خلدون ، خاص بالعلوم الرياضية » (أعمال أكاديية لنشاي الجديدة Nuovie Lincei

۱۱ - «حول اصطرلاب عربي موجود في المكتبة الملكية ببرلين » («أعمال الأكاديمية الملكية في برلين ١٨٥٨) - باللغة الألمانية.

١٥ - « ترجمة لكتـــاب في الحساب لمحمـــد الكلسدي » (أكاديمية لنشاي الجديدة » ، ١٨٥٩ ).

١٦ - « بحصت في دخول الحساب الهندي في الغرب » (أكاديمية لنشاي الجديدة ، ١٨٥٩).

١٧ - «في قياس لمحيط الدائرة يرجع إلى العرب » (١٨٦٠ J٨).

۱۸ - « ترجمة شذرة مجهولــة المؤلــف تبحــث في تكوين المثلثات والمربعات والأعداد الصحيحة ، وترجمة كتاب عربي آخر في نفس الموضوع » (« أكاديمية لنشاي الجديدة ، ١٨٦١ ) .

۱۹ - « بحصف في انتشار الأرقام (الأعسداد) الهندية » (۱۸، ۱۸۳۳).

٠٢٠ «حول اصطرلاب موجود في المكتبــة اللكيــة في باريس » («أمشاج آسيويـة لأكادييـة

وترجمته إلى الفرنسية ، مع مستخرجات من مخطوطات L'Algèbre d'Omar ۱۸۵۱ ، غـــير منشورة . بـــاريس ، Alkhyymi, traduite et accompagnée d'extraits de manuscrits inédits.

٢ - « بحث في الترجمات العربية لكتابين مفقودين لأقليدس » (« الجلة الآسيوية » ١٨٥١ J.٨ ).

۳ - « بحث في نظرية أضافها ثابت بن قُرَّة إلى
 الحساب النظرى عند اليونان » (١٨٥٢ J.٨).

« فصول مستخرجة من كتاب « الفخري » ، وهو كتاب في الجبر من تأليف محمد الكرخي ، تسبِقها دراسة عن الجبر غير المحدّد عند العرب » باريس ، Extrait du Fakhri traité d'algèbre par ۱۸۵۳ Mohammed al Karkhi, précédé d'un mémoire sur l'algèbre indéterminée chez les Arabes.

0 - « بحث في الترقيمات الجبرية المستخدمة عند العرب » (١٨٥٤ JA).

7 - «مناقشة طريقتين عربيتين لتحديد القيمة التقريبية لجيب الدرجة » (« مجلة الرياضيات » Journal de Mathématique التي يشرف عليها الماد ، Lionville ).

٧ - «في محاولة قام بها ليونردو الذي من پيزا لتحديد طبيعة جذر معادلة من الدرجة الثالثة » (« مجلة الرياضيات » ، ١٨٥٤).

٨ - « تعليقة خاصة برسالة الأعداد التربيعية تأليف ليونردو الپيزاني » (« مجلة الرياضيات » ،
 ١٨٥٥ ) .

۹ - « حول كلمة كردج ، وحول طريقة هندسية لحساب الجيوب » («الحوليات الجديدة للرياضيات » ١٨٥٤).

١٠ - « حول خبر تاريخي عن استعمال الأعداد

Passages relatifs à des وظهرت بعنوان (۱۸۹۱–۱۸۲۱) وظهرت بعنوان Passages relatifs à des وظهرت بعنوان sommations de séries de cubes, extraits de deux manuscrits arabes inédits du British Museum à Londres, par F. Woepcke. Rome, 1864, in-4° (25 pages).

### مراجع

- E. Narducci, in Bolletino di Bibliografia e di storia delle scienze matematiche e fisiche 2 (1869), pp. 119-152, avec Bibliographie.
- Jules Mohl: Vingt-Sept ans d'histoire des études orientales, t. 2, pp. 528-532. Paris, 1880.

بطرس برج »، ١٨٦٤) - باللغة الألمانية.

وكل الأبحاث السابقة فيا عدا رقمي ١٤ و٣٠ مكتوبة باللغة الفرنسية التي كان ڤيپكه يؤتر الكتابة بها على لغته الأصلية وهي الألمانية ، ربما لطول إقامته في باريس .

وكان ڤيپكه قد عثر في مخطوطين محفوظين بالمتحف البريطاني على فصول تتعلق مجمع سلاسل المكعبات، فترجمها إلى الفرنسية، وتوفي قبل نشرها. Boncompagni فتولى الأمسير بونكوميساني

# فيبونتشي

### LEONARDO FIBONACCI, DETTO LEONARDO PISANO

الصحيحة والأعداد الكسرية ، تبعاً لنظام الكتابة المأخوذ عن الرياضيين العرب .

وفي كتابه الثاني سار على منهج أقليدس في إحكام برهنة .

وفي هذين الكتابين وفي رسائل صغرى وضع وحل مسائل رياضية صعبة ، وعبر عنها بمعادلات من الدرجة الثانية ، وفي إحدى المرات معادلات من المدرجة الثالثة.

وهو يصرّح في مقدمة كتابه الأول ، Abbaci أنه تعلم الحساب «على طريقة الهنود » أي على أساس النظام العشري العربي منذ أيام طفولته لما كان في بجاية (في الجزائر الآن) حيث كان أبوه موظفاً في الجمارك في ميناء بجاية ، وتعلّم هناك اللغة العربية والحساب على نحو ما يتعلم الأولاد العرب والمسلمون في الجزائر ثم أتيح له بعد ذلك الإطلاع على كتب الرياضيات العربية ، أثناء أسفاره في حوض البحر الرياضيات العربية ، أثناء أسفاره في حوض البحر

رياضي إيطالي عظيم، وهو الذي أدخل إلى أوروبا الأرقام الهندية أو العربية.

ولد في پيزا (غربي إيطاليا)، وعاش في النصف الثاني من القرن الثاني عشر والنصف الأول من القرن الثالث عشر. وله كتابان في الرباضيات، بفضلهما عُدّ أكبر عالم رياضي في أوروبا في العصر الوسيط، وها:

Liber Abbaci - ۱ (= کتـاب الحساب) ، سنــة . ۱۲۰۲

والكتاب الأول يعرض فيه المؤلف الأرقام الهندية، التي عرفت في اللغات الأوروبية باسم الأرقام العربية لأنها هي المستعملة في كتب الرياضيات العربية، ولم تكن هذه الأرقام معروفة قبل ذلك في أوروبا، أو نادراً ما كانت تعرف، وعرض كذلك بتفصيل كبير العمليات الحسابية على الأعداد

المتوسط «الأسباب من التجارة ».

وإنتاج فيبوتشي في الرياضيات يمثل أول مزج في أوروبا بين الهندسة اليونانية وبين طرق الحساب التي ابتدعها الرياضيون العرب.

و «كتاب الحساب » هذا Liber Abbaci صار بعد ذلك الأساس في تعليم الحساب للتُجّار الأوروبيين. وفيه

أيضا إيضاحات دقيقة تتعلق بالنقود.

وقد قدام الأمير بلتسار بونكومپاني وقد قدام الأمير مؤلفات فيبونتشي ابتداء من ١٨٥٧ ، واستعان فيا يتصل بالرياضيات العربية بفرانتس ڤيپكه (راجع هذه المادة). ويعد بونكومپاني من أكبر من أرّخوا للرياضيات.

### ڤيدمن

#### EILHARD WIEDEMANN

(1852-1928)

من أبرز مؤرخي العلوم في الإسلام، ولد لأسرة مشهورة بالعلم في أول أغسطس ١٨٥٢ في برلين، وكان أبوه جستاف ڤيدمن عالماً فيزيائياً كبيراً، وأستاذاً للفيزياء في جامعات بازل (سويسرة)، وبراونشڤيج، وكارلسروه، وليپتسك، وكانت أمه، كلارا متشرلش Mitscherlich بنست أستاذ كبسير للكيمياء في جامعة برلين هو أيلهرد متشرلش، وتلقى صاحبنا دراسته الثانوية في مدارس ثانوية في بازل وبراونشڤيج وكارلسروه، حيث كان يعمل أبوه أستاذاً للفيزياء في جامعاتها، وحصل على شهادة إتمام الدراسة للفيزياء في جامعاتها، وحصل على شهادة إتمام الدراسة كارلسروه، ودخل الجامعة فدرس في جامعة هيدلبرج: الرياضيات، والفيزياء والكيمياء، وذلك على أيدي نفر من كبار الفيزيائيين في ألمانيا بل وفي العالم، نذكر منهم: هلمهولتس، وبونزن Bunsen، وكينجسبرجر

Königsberger ، وخصوصياً كرشهوف Königsberger

(١٨٨٤ - ١٨٨٧) الذي برّز في الحرارة والبصريات وبخاصة في تحليل الطيف. وحصل - من جامعة

ليپتسك - على الدكتوراه الأولى في ١٨٧٢ برسالة بدأها لما كان في هيدلبرج عنوانها: «في الاستقطاب الإهليلجي للضوء وعلاقته بألوان سطوح الأجسام». وبعد ذلك بأربع سنوات - أي في ١٨٧٦ حصل على دكتوراه التأهيل للتدريس من جامعة ليپتسك أيضاً. وبعد ذلك بعامين حصل على لقب أستاذ مساعد، بفضل سلسلة من الأبحاث المتازة، وفي ربيع ١٨٨٦ عين أستاذاً ذا كرسي في جامعة درمشتات، وفي خريف العام نفسه انتقل أستاذا ذا كرسي في الفيزياء خريف العام نفسه انتقل أستاذا ذا كرسي في الفيزياء بامعة أيرلنجن، وبها استقر طيلة أربعين عاماً أستاذا للفيزياء ومديراً لمعهد الفيزياء، حتى بلوغه سن التقاعد في ربيع ١٩٣٨، وتوفى في ٧ يناير ١٩٣٨.

كان ڤيدمن في المقام الأول عالماً فيزيائياً ممتازاً، قام بتجارب وأبحاث مهمة في ميدان الفيزياء، ليس ها هنا موضع بيانها، ونكتفي بالإحالة في هذا الباب إلى ما كتبه G.C. Schmiedt (في «المجلة الفيزيائية»، العام ٢٩ (١٩٢٨) ص ١٨٥ وما يليها). وإنما تحول من البحث العمل في الفيزياء إلى تاريخ العلوم

لسببين: الأول عدم تقدير زملائه لنتائج أبحاثه الفيزيائية، والثاني لضعف صحته بما لم يعد يتمكن معه من إجراء التجارب، وإن كان ميله إلى دراسة تاريخ العلوم قد تجلى وهو لا يزال طالباً في ليپتسك. واتجه قيدمن إلى ميدان تاريخ العلوم في الإسلام، منذ حصوله على دكتوراه التأهيل للتدريس ١٨٧٦ من جامعة ليپتسك. وفي أثناء دراسته في ليپتسك تعلم اللغة العربية على يدي المستشرق اللغوي العظيم فليشر. H.L. العربية على يدي المستشرق اللغوي العظيم فليشر المحامه بتاريخ العلوم عند العرب بحثاً نشره في ١٨٧٦ بعنوان: إسهامات في تاريخ العلوم عند العرب » (وذلك في مجلة «حوليات الفيزياء والكيمياء»). وتلت ذلك سلسلة متصلة من الدراسات في هذا الجال، وتلت ذلك سلسلة متصلة من الدراسات في هذا الجال،

وابتداء من عام ١٩٠١ انحصر نشاطه العلمي في ميدان تاريخ العلوم عند العرب. فابتداء من هذا العمام صار ينشر المقالات الضافية في هذا الجمال وبعضها كبيرة الحجم، وبدأ إنتاجه هذا بالبحث في الخطوطات العربية المتعلقة بتاريخ العلوم في الإسلام: يترجم الفصول المهمة منها ويعلق عليها، وتلاه بدراسة موضوعات جزئية على أساس هذه الخطوطات. وابتداء من البحث الثالث أخذ ڤيدمن ينشر أبحاثه تحت أرقام مسلسلة ضمن مجموعة ساها: «إسهامات في تاريخ العلوم »، واستمر ينشرها كل عام دون انقطاع حتى وفاته في ٧ يناير ١٩٢٨، والإسهامات الأخيرة منها، رقما ٧٨ و٨٩ نشرا بعد وفاته.

وإلى جانب ذلك فإنه نشر في الفترة ما بين ١٩٠٦ و١٩٢٧ مقالات أخرى عديدة في مجلات ومجموعات أخرى غير سلسلته تلك.

وفي دراسته للأصول الخطوطة العربية ، استعان فيدمن بعدد من كبار المستشرقين الألمان المعاصرين ،

وصار على مراسلات نشيطة معهم، ونخص بالذكر منهم: جيورج يعقوب، ويوسف هل Hell في الفترة الأولى، وفي الفسترة الثانية: ه. سوتر H. Suter الأستاذ في جامعة زيورخ) ويوليوس روسكا . Ruska (الأستاذ في جامعة برلين). وقد اشترك هذان الأخيران مع قيدمن في كتابة بعض هذه الدراسات. كذلك أسهم معه في بعض هذه الدراسات بعض تلاميذه وناكر منهم F. Hauser و J. Frank و Th. Mittelberger و H.J. Seemann و H.J. Seemann.

وقد جمعت «مقالاته في تاريخ العلوم عند العرب» في مجلدين ، طبعا بالأوفست لدى الناشر Georg Olms (في ألمانيا) المتوان: Aufsätze zur . Arabischen Wissenschaftsgeschichte

وإتماماً للفائدة نذكر بالتفصيل عنوانات الأبحاث في كلا المجين مترجمة إلى العربية:

المجلد الأول:

۱ - إسهامات في تاريخ الكيمياء عند العرب ص ۱ .

- ٢

أ - مقدمة أ - مقدمة ب - في الظواهر الكهربائية ب - في الظناطيسية ب - في المغناطيسية ب - ملاحظات في الضوء ب - في بعض خواص الذهب الفيزيائية ليخ و - من تاريخ الكيمياء ب - في الخيمياء ب - في الظناء ب - في الظ

٦٠ أ- مقدمة
 ب- تعليق على قطعة من وصف مصر

٨- في تحديد الأوزان النوعية: أ- رسالة أبي منصور التــبريزي في « كمية الختلط » ب- رسالة عمر الخيام في « الاحتيال لمعرفة الجسم المركب من الـذهـب والفضة » ٢٤٧ ج - في رسالة منسوبة إلى أفلاطون في الأوزان النوعية \_ 9 أ- في علم الفلك عند العرب 407 ب- رسالة في الفلك TOA ج - ضميمة 771 ١٠ - في صناعة الآلات Technik عند العرب: أ- في الاصطلاحات المستعملة في ديوان الماء ، تبعاً للفصل السابع من «مفاتيح العلوم » للخوارزمي ٢٧٢ ب- في تنظيم المياه تبعأ لكتاب « الخراج » لأبي يوسف ٢٧٨ جـ - في التسوية والمساحة د – في الحزانات 444 هـ - في وسائل رفع المياه ٢٩٦ و - في الجسور وقنوات المياه إلخ ٣٠٤ ح- الات مستخرجة من كتاب « في الجيل » لابن موسى ٣٠٦ ط - ملاحق (عن الساعات ، إلنخ) ٣١٣ ۱۱ - في كتاب « إحصاء العلوم » للفارابي ٣٢٣

١٢ - في المصابيح والساعات

١٣ - أ- أصول مقالة لابن الهيثم « في كيفية

الأظلال »

ملاحق

401

479

444

للكندي وما ذكر فيها من العلماء ٦٢ ج - رسالة أرسطوطاليس عن البيت ٧٧ الذهبي د- تعليقات في علم الفلك والكون عند ۸٠ هـ - تراجم بعض العلماء اليونانيين عند القفطي و - معرفة الساعات (أدوات قياس الزمن) عند العرب ٤ - في الموازين عند العرب 1.0 ٥ - مستخلصات من دوائر المعارف العربية أ- ترجمة وتعليق على فصل بعنوان (القول في الهندسة من كتاب « إر شاد القاصد ») للأنصاري ١١٠ ب- فصل: «الحكمة الرياضية» في رسالة في أقسام العلوم العقلية (لابن سينا) ١٤ جـ - فصول في العلوم الطبيعية عند ابن سينا والأنصاري ١٤٦ د - تراجم علماء يونانيين 102 هـ - إضافات إلى أبحاث سابقة ١٧٠

٢ - في الميكانيكا وصناعة الآلات عند العرب:
 أ - الكتـب العربيـة المؤلفـة في الميكانيكا
 ١٧٤ - ترجمة ودراسة الفصل الخاص بعلم الحيـل في كتـاب «مفـاتيـح الحيـل في كتـاب «مفـاتيـح العلوم » للخوارزمي
 ١٨٨ العلوم » للخوارزمي

٧ - نصوص عربية منتزعة من كتاب أرخيدس في
 ١لأجسام الطافية

| <ul> <li>٢١ أ - حول رسالة الكندي في الفلك ٦٦٠</li> <li>ب - في مساحــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</li></ul>          | ب- مقالة للحسن بن الهيثم «في كيفية الأظلال » الأظلال » ج- من علم المناظر عند الكندي ٣٩٦                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul> <li>٢٢ - قِطَع من « مفاتيح العلوم »</li> <li>٢٣ - نصوص من الجوبري</li> <li>٢٢ - حول الكيمياء عند العرب</li> </ul>    | ۱۵ - أ - « في الهندسة والحساب بحسب كتاب<br>« مفاتيح العلوم »<br>ب - في الحساب بحسب ابن<br>الأكفاني ۲۲۸                        |
| ۲۵ - حول الصلب والحسديد عند الشعوب الإسلامية الإسلامية ٢٦ - حول «أصحاب الطريق » (=النصابين) عند المسلمين بحسب الجوبري ٢٤٩ | جـ- أخبار عن رسم الأعداد<br>د - في الشطرنج وما يتعلق بـه من<br>مشاكل في الأعداد £20<br>ملاحق ملاحق                            |
| ٢٧ - أ - مواضع جغرافية عند البيروني ٧٧٦<br>ب - مقتبسات من كتاب الشيرازي في<br>الفلك ٨٠٢                                   | <ul> <li>١٥ - في تحديد ما تتألف منه المركبات</li> <li>١٦ - في نظرية الطفو وقوانين الروافع وتركيب</li> <li>القرسطون</li> </ul> |
| جـ- في كميــة البحــار بحسب راي الكندي مفاتيح د - مواضع جغرافية في كتاب « مفاتيح                                          | ۱۷ - أ - دراسة فلسفيـــة لابن هيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                          |
| العلوم » للخوارزمي ١٦٨ ميرة البيهقي بحسب ياقوت ١٦٦ ميرة البيهقي بحسب ابن أبي بحسب ابن أبي أصيبعة ١٢٠ معروني بحسب ابن أبي  | العدد ١٩٥<br>جـ- تصحيح ابن الهيم لإحـدى<br>نظريات بني موسى ١٣٢<br>د- في المساحــــة بحسب رأي ابن                              |
| ٢٩ – مواضع جغرافية من «القانون المسعودي » للبيروني (بالاشتراك مع J. Hell) (                                               | الهيثم ع٥٣٤ م٣٤ - أ- آلات فلكية ٥٤٩ - ب- في مقادير مثلثة ٥٦٤                                                                  |
| ٣٠- في علم المعادن في الإسلام: مقدمة أ- ترجمة كتاب ابن الأكفاني عن الأحجار ٨٣٥                                            | جـ - في مساحات الأرض ٥٧٧<br>١٩ - في إنكسار الضوء على الأكر، بحسب ابن الهيثم                                                   |
| <ul> <li>ب- معلومات عن المعادن مستخلصة</li> <li>من مسندهسب عربي في</li> <li>التجسارة والسلع ۸۵۳</li> </ul>                | وكمال الدين الفارسي ٥٩٧<br>إلحاق إلحاق ٣٣٩<br>٢٤١ بعض التراجم بحسب البيهقي                                                    |

| ٤٨ - ميزان التبادل عند الخازني ، ونظرية      | جـ - ملاحظات عن جواهر كريمة ،                                         |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| التناسب بحسب البيروني:                       | ومعادن ومناجم ٨٥٩                                                     |
| أ- نظرية التناسب                             |                                                                       |
| ب – ميزان التبادل                            | الجلد الثاني:                                                         |
| ٩٥ - (بالتعاون مع أدولف جرومان Adolf         | <ul> <li>في انتشار تحديـــد الوزن النوعي ، بحسب</li> </ul>            |
| : (Grohmann                                  | البيروني .                                                            |
| في العقاقير التي استعملها العرب ٢٣٠          | -<br>- من مذهب عربي في التجارة والسلع قاله أبو                        |
| إلحاق الحاق                                  | الفصل جعفر بن على الدمشقي ٥                                           |
| ٥٠ - وصف الأفاعي عند ابن قّف (المتوفى        |                                                                       |
| ٥٨٦ هـ/٢٨٦١)                                 | - في الخــداع البصري بحسب فخر الــدين<br>الماناي ونصم الدن الطوسي     |
| ٥١ - الفصل المتعلق بالنبات عند النويري ٢٧٩   | الراري وعدير العراق المسرسي                                           |
| ٥٢ - في السُّكِّر عند المسلمين ٥٠٥           | - في أوزان المعادن بحسب المؤلفين العرب ٣٩<br>- في التسمية             |
| ٥٣ - الزواحف بحسب القزويني، مع ملاحظات       | ي ، سسر ۾                                                             |
| عن معارف العرب عن الحيوان:                   |                                                                       |
| أ - مقدمة ٣١٤                                | - J., ·                                                               |
| ب- أقوال القزويــني عن الزواحــف             | ١ – نظرية قوس قزح عند ابن الهيثم                                      |
| والحشرات والمسرات                            | ٠- أ- في الغرفة المظلمة عند ابن الهيثم ٨٧                             |
| جـ - مواضع من القزويسني تتعلــق              | ب- رسالة الحسن ابن الهيثم عن شكل                                      |
| بالحيوانات المائية ومن الدينوري              | الكسوف ٨٨                                                             |
| تتعلق بالحشرات ٣٦٤                           | : - في تزييف العقاقير وغيرها ، محسب ابن بسّام                         |
| د- العـــلاقــات بـــين الحيوان              | والنبراوي                                                             |
| والإنسان ٣٦٧                                 | ر .رو :<br>ا ـ في تاريخ السُّكّر                                      |
| ٥٤ - ترجمة ودراسة للفصل الحاص بالنبات عند    | - في تاريخ السخر<br>:- موضعان من «طوق الحمامة » لابن حزم              |
| القزويني: ٣٧٢                                | يتعلقان بالأبصار والمغناطيس ١٤٧                                       |
| أ - الترجمة ٣٧٤                              |                                                                       |
| ب تعلیقات ۳۹۲                                | : - معلومـــات في العلوم واردة عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| جـ - إضافات إلى المعلومات الخاصة             | قتيبة ٥٥١                                                             |
| بالنبات 2.٦                                  | - معلومات قصيرة                                                       |
| ٥٥ - إضافات إلى البحث الخاص بالسُّكّر ٤٠٨    | - معلومات عن طبب الأسنان عند                                          |
| ٥٦ - في العطور والعقاقير عند العرب ٢١٥       | المسلمين                                                              |
| ٥٧ – تعريفات للعلوم اللختلفة وما صنف فيها من | و - دارونیات عند الجاحظ                                               |
| كتب :                                        | - علم الفلك بحسب « مفاتيح العلوم » ١٨٦                                |

| دائرة لتحديد أوقات الصلاة ٤٤١                  | مقدمة                                            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ٦٤ - ثابت بن قرة: حياته ومؤلفاته               | أ- ما ذكره «الفهرست » لابن النديم                |
| أ - حياته ٥٤٨                                  | من مؤلفات ٤٣٤                                    |
| <br>ب – إنجازاته ٦٣٥                           | ب- التعريفات بحسب ابن سينا ٤٣٧                   |
| جـ مؤلفاته ٥٦٩                                 | جـ - التعريفات بحسب الأكفاني ٤٣٨                 |
| د – الكلمة : « قرسطون » مجت للأستاذ            | د- التعريفــات بحسب حــاجي                       |
| دیلز Diels                                     | خليفة خليفة                                      |
| ٦٥ - خصائص الياقوت ٢٥                          | هـ- من كتـــاب « ثمرات العلوم »                  |
| de.                                            | للتوحيدي ٤٦٠                                     |
| ٦٦- (بالتعاون مع ڤلهلم مُلّر)                  | ٥٨ - تحديد أقطار الدائرة المرسومة حول وفي        |
| من تاريخ المرسلين:                             | مضلّعـات منتظمـة ومحتوى السطوح                   |
| أ- فصل «الموسيقى» في كتاب                      | والأجسام، وكذلك قطعة من نظرية الجبر              |
| « مفاتيح العلوم » ٥٨١                          | والمقابلة ٢٦٣                                    |
| ب- أقوال الأكفاني عن الموسيقي ٥٨٩              |                                                  |
| ٦٧ – (بالاشتراك مع يوليوس روسكا)               | ٥٩ - إناء لتنظيم جريان الماء في الساعات          |
| الأسماء المستعارة في الكيمياء ٥٩٦              | المائية ٢٧١                                      |
| ٦٨ - حساب التلاقي بحسب ابن الهيثم              | ٦٠ – (بالتعاون مع هـ. سوتر)<br>البيروني ومؤلفاته |
| "<br>٦٩ – (بالاشتراك مع تيودور متلبرجر Theodor | مقدمة ٤٧٤                                        |
| (Mittelberger                                  | أ – أشعار للبيروني                               |
| مقدمة الزرقالي إلى رسالة عن القرص              | ب- أقوال للبيروني ٤٨٣                            |
| المسمى باسمه ٢٢٢                               | جـ - فهرست مؤلفات البيروني ٤٨٥                   |
|                                                | د- ملاحظات على فهرست مؤلفات                      |
| ۷۰ - (بالاشتراك مع كارل كول Karl Kohl):        | البيروني ١٩٩                                     |
| مقدمة إلى مؤلفات الخرقي                        | هـ- مؤلفات أخرى للبيروني                         |
| ٧١– حول رسالة «في حركة الدحرجة والنسبة         | و- إضافات مبيروي ٥١٤                             |
| بيّن المستوى والمنحنى » لقطب الدين محمود       | , -                                              |
| ابن مسعود الشيرازي ٦٤٤                         | ٦١- (بالاشتراك مع يوسف فرانك والتعاون مع         |
| ٧٢ - مقدمة إلى القسم الفلكي من كتاب            | ماکس هورتن)                                      |
| « الشفا » لابن سينا ، ٦٥٠                      | تأملات عامة للبيروني في                          |
|                                                | كتابه عن الاسطرلاب ٢١٥                           |
| ٧٣ - حول تحرير الطوسي لكتــاب الاسطقسات        | ٦٢ - (بــالتعــاون مــع يوسف فرانــك Josef       |
| لأقليدس ٢٥٣                                    | . (Frank                                         |
|                                                |                                                  |

| ٧٩ - ابن الشاطر ، فلكي عربي من القرن الرابع    | ٧٤ - حول درب التبّانة عند العرب                           |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| عشر الميلادي ٢٢٩                               | ٧٥ – حول حياة نصير الدين الطوسي ٢٧٧                       |
|                                                | ٧٦ - حول آلات فلكية عربية ٢٩٤                             |
| ملاحق:<br>١ - من تاريخ المرايا المحرقة ٢٣٩     | ۷۷ – حول کتاب Astromica Quaedam تألیف                     |
| ——————————————————————————————————————         | . Greaves                                                 |
| ٢ - تعليق على مسألة حسابية قام بحلّها          | R. Ramsay جےث بقالم رمساي رايت                            |
| ابن الهيثم ٢٥٦                                 | Wright مع إلحاق بقلم إيلهرد ڤيدمن ٩٩٤                     |
| ٣ – أوقات الصلاة في الإسلام ٧٥٧                | , ,                                                       |
|                                                | ٧٨- نصير الدين الطوسي، بحث لڤيدمن تركه                    |
| مراجع                                          | مخطوطأ بعد وفاته، فقام بتصحيحه ونشره                      |
| - Wolfdietrich Fischer, Vorwortzu: Eilhard     | بوليوس روسكــــا: مقدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| Wiedemann: Aufsätze zur Arabischen             | (روسکا) ۷۰۱                                               |
| Wissenschaftsgeschichte, I, S. IX-XII, mit     | حياة الطوسى                                               |
| Bibliographie von H.J. Seemann, S. XIII-XXXIV. | V.V (.11 .1.11 1.14)                                      |

# القرآن أ- طبعاته في أوروبا

V • V

1- أول طبعة للقرآن في نصه العربي هي تلك التي تمت في البندقية في وقت غير محدد بالدقة ولكن المرجّح هو أن تاريخها هو سنة ١٥٣٠ تقريباً. لكن جميع النسخ الستي طبعت أحرقت. (راجع اشنورر تحت رقم ٣٦٧). وكانت طبعة كاملة لكل القرآن. ولم يعثر لها على أثر حتى الآن، وأقدم من ذكرها هو إربنيوس في كتابه: «مبادىء اللغة لاحربية » (ليدن، ١٦٢٠ (فقال Venetiis excusi: اللغة العربية » (ليدن، ١٦٢٠ (فقال Alcoranus Arabice circa annum 1530. Literis Arabicis: Sed exemplaria omnia cremata sunt.»

نشاط الطوسي العلمي

٢ - ثم طبع توما إرپنيوس «سورة يوسف » بنصها العربي ، مع ثلاث ترجمات لاتينية وشروح . ليدن ، مطبعة إرينيوس ، ١٦١٧ .

- Georg Olms Verlag, Hildesheim, 1970.

٣- وطبع يوهان زيشندروف في رسالتين ، بدون تاريخ ، طبعتا في Cygnea السورتين ١٠١ و١٠٣ في الأولى ، والسورتين ٦١ و٧٨ في الثانية ، بحروف عربية منحوتة في الخشب .

2 - وطبيع في أمستردام ١٦٤٦ كرسيتانوس راڤيوس من برلين السورة الثلاث عشرة الأولى من القرآن محروف لاتينية، وفي مقابلها ترجمة لاتينية.

واستعمل راڤيوس طريقة خاصة في رسم الحروف العربية بالحروف اللاتينية.

 ٥ – وقام يوهانس جورج نسليوس Nisselius بطبع السورة الرابعة عشرة والخامسة عشرة بالنص العربي والحروف العربية، مع ثلاث ترجمات لاتينية، وذلك في ليدن ١٦٥٥ في مطبعة يو، إلزفير Jo. Elsevier
 وهي التي اشترت مطبعة إرپنيوس بحروفها العربية.

٣- وطبع ماتياس فردريك بكيوس Beckius السورتين ٣٠ و٨٨، اعتاداً على أربعة مخطوطات عربية، مع ترجمة لاتينية وتعليقات. وذلك في العربية ، مع ١٦٨٨ Augustae Vindelicorum بحروف عربية.

٧- أما أول طبعة للنص الكامل للقرآن وبحروف عربية ، وانتشرت ولا يزال توجد منها نسخ في بعض مكتبات أوروبا ، فهي تلك التي قام بها أبراهام هنكلم المتعلم ال

Al-Coranus seu lex Islamitica Muhammedis, filii Abdallae pseudo prophetae, ad optimorum Codicum fidem edita ex museo Abraham Hinckelmanni, D. Hamburgi, ex officina Schultzio-Schilleriana, anno 1694. 4. pagg. 560.

۸ - وأجود منها، وهي التي حظيت بالشهرة والذيوع، طبعة كاملة للقرآن، قام بها لودوڤكو مرتشي I.udovico Marracci الراهب المنتسب إلى «جمعية رهبان أمّ الله »، وكان معرّفاً للبابا أنوسنت الحادي عشر. وتم الطبع في مدينة پتاڤيا ١٦٩٨ Pattavia في

مطبعة السميناريين. وهذا هو عنوانها اللاتيني الكامل:

Alcorani textus universus ex correctioribus Arabum exemplaribus summa fide, atque pulcherrimis characteribus descriptus, eademque fide, ac pari diligentia ex arabico idionate in latinum traslatas, oppositis unicuique capiti notis, atque refutatione: His omnibus praemissus est prodromus totum priorem tomum implens, in quo contenta indicantur pagina sequenti-auctore Ludovico Marraccio e Congregatione clericorum regularium matris Dei, Innocentii XI. Gloriosissimae memoriae olim confessario, Patavii, 1698. ex typographiae Seminarii.

وقبل ذلك كان قد نشر في ١٦٩١ (في مطبعة هيئة نشر المصدعوة » Congregatio de Propagatione نشر المصدعوة » Fidei التابعة للبابا ، في روما ) كتاباً بعنوان : « الرائد إلى الرد عصصلى القرآن » Refutationem Alcorani في أربعة أقسام ، ومن قطع الثمن .

وبعد ذلك أعيد طبع هذا «الرائد...» في مطبعة پاتاڤيا مع نص القرآن في كتاب واحد. فأصبح الكتاب من قسمين: القسم الأول يشمل النص العربي للقرآن مع ترجمة لاتينية وحواشي جزئية يرد بها على مواضع من القرآن ، والقسم الثاني هو «الرائد إلى الرد على القرآن ».

9 - وفي برلين ١٧٠١ نشرت مختارات من القرآن بالعربية والفارسية والتركية واللاتينية قام بنشرها أندريا أكولوثوس Anderia Acoluthos ، اللهوتي وأستاذ اللغات الشرقية في براتسلاقا . وتقع في ٥٧ ص من قطع الورقة . وعنوانه باللاتيني :

Alcoranica, sive specimen

auctoritatem recensuit indicesque triginta sectionum et suratarum addidit Gustavus Fluegel, Philosophiae doctor Artium Afranci Professor, magister, liberalim Parisiensis sodalis, Asiaticae Societatis Lipsiensis membrum Sorabicae Societatis honorarium. Lipsiae typis et sumtibus Caroli Tauchnitii, MDCCC IV. In-4. VIII et texte arabe (4) et 341.

وترجمته: القرآن: النص العربي بحسب الخطوطات والمطبوع الله وبحسب قراءات أفض للفسرين والمؤلفين . حققه وزوده بفهرس للثلاثين جزءا وللمائة وأربع عشرة سورة: جوستاف فلوجل ، دكتور في الفلسفة وماجستير في الفنون الحرة ، وأستاذ أفراني ، وعضو في الجمعية الآسيوية بباريس ، وعضو شرف في جمعية ليستك .

وهاك وصف الطبعة: يبدأ النص العربي بصفحة بيضاء، وفي الصفحة الثانية العنوان العربي، والصفحة الثالثة بيضاء، والصفحة العربية فيها الفاتحة. وهذه الصفحات غير مرقومة. وإنما يبدأ الترقيم مع سورة البقرة. ويستمر الترقيم حق ص ٣٤١.

راجع عن هذه الطبعة:

- S. de Sacy, in JA, 1836, PP. 335-9.
- K. in JA, 1835-1, p. 579-580.
- Wilken, Jahrbücher f. Wissensch. Kritik, 1835, 1, 910-920.
- V. Hammer, Wiener Jahrbücher, 76, p. 257-258.
  - Journal Asiatique, 1840, 2, p. 117.

عن عدد النسخ التي بيعت منه في الشرق وهو مطبوع بالاستريوتيپ.

وأعيد طبعه بالاستريوتيپ طبعة ثانية «مصحّحة »، في ليپتسك ١٨٤١ ، عند نفس الناشر

Alcorani quadrilinguis, Arabici, Persici, Turcici, Latini.

ويورد في العنوان أن النص العربي حقق على ثلاثين مخطوطاً!!

ولنقتصر الآن على ذكر الطبعات الكاملة للنص العربي للقرآن ، مكتفين بالإحالة فيا يتعلق بالختارات من القرآن ، إلى كتاب شنورر : Bibliotheca Arabica, Halle, 1811.

۱۰ – طبعة كاملة للقرآن في نصه العربي ، تمت في بطرسبرج ۱۷۸۷ ، في ٤٧٧ ص بعنوان , ۱۲۸۸ Arabice. Petropoli, 1787.

وقد نشرت برعاية إمبراطورة روسيا كترينا «ليستفيد منه رعاياها المسلمون». وقد أشرف على الطبع مُلّا عثان إساعيل.

وفي نهاية الطبعة فهارس لأجزاء القرآن الثلاثين، ولسورة المائدة وأربع عشرة؛ وكذلك جدول تصحيحات لـ ٣٢ غلطة مطبعة. في الهامش بعض الحواشي.

وقد أعيدت هذه الطبعة في ١٧٩٠ ، وسنة ١٧٩٣ دون أي تعديل.

۱۱ - وطبع النص العربي الكامل للقرآن مرتين في قازان في سنة ۱۸۰۳. وقد أشرف على هذه الطبعة «أحقر عباد الله، عبد العزيز توقطمش بن علي ».

۱۲ - لكن يفوق تلك الطبعات جميعها ، كما ستصبح عمدة الطبعات الأوروبية والمرجع للباحثين جميعاً في أوروبا ، الطبعة التي قام بها جوستاف فلوجل في ١٨٣٤ في ليپتسك ، عند الناشر كارل تاوخنتس الشهير. وهاك عنوانها اللاتيني :

Corani textus arabicus ad fidem librorum manuscriptorum et impressorum et ad praecipuorum interpretum lectiones et

تاوخنتس، ومنها ٣/٤ ٤٤ ورقة ذوات إطار أحمر.

وطبعة ثالثة مصححة عند نفس الناشر في لييتسك ، ١٨٥٨ .

وطبعة رابعة بحسب الثالثة، ليپتسك ١٨٧٠، عند الناشر Bredt، في ١٠ + ٣٤٤ ص.

وطبعة « خامسة » كالسابقة ، ليپتسك ١٨٨١ ، عند الناشر Bredt ، في ١٠ + ٢٤١ من قطع الربع.

وطبعة سادسة كالسابقة ، ليپتسك ١٨٩٣ عند Bredt من قطع الربع في ٢٤١ + ٣٤١ صفحة .

وقد سرق طبعة فلوجل هذه: جوستاف موريس ردزلوب G.M. Redslob فسأعساد طبعتمه كما هي بالاستريوتيپ في ١٨٣٧ في حجم الثمن في ٥٣٨ ص، بالعنوان التالى:

Coranus Arabice. Recensionis Flügelianae textum recognitum iterum exprimi curavit Gustavus Mauritius Redslob, Phil. Dr. et in univ. Literaria Lips. Prof. Pupl. extraord. Editio stereotypa. Lipsiae Typis et sumptu Caroli Tauchnitii: 1837, Gr. in-8. 538.

وقد احتج فلوجل على هذه السرقة البشعة ، وذلك في مقدمة الجزء الثاني من نشرة «كشف الظنون» لحاجى خليفة (ص XX).

وهده سرقة من أغرب السرقات: لأن السارق «دكتور في الفلسفة »، وأستاذ مساعد في جامعة ليپتسك، وتم الطبع عند الناشر الأول كارل تاوخنتس، وبعد الطبعة الأولى بثلاث سنوات، وفلوجل حيّ، ومذكور في العنوان أن هذه الطبعة «بحسب تحقيق فلوجل!؟»

ومع ذلك أعيد طبع هذه الطبعة المسروقة ، ولدى نفس الناشر كارل تاوخنتس ، وذلك في السنوات:

١٨٥٥ ، ١٨٦٧ ، وفي باريس (بالاشتراك مع Bredt في ليبتسك) ١٨٧٠ .

ومن أجل المقارنة يحسن بنا أن نذكر أقدم طبعات القرآن في البلاد الإسلامية:

١ - كلكتا ١٨٣١ م (١٢٤٧ هـ في ٧٢٤ صفحة من قطع الثمن).

٢ - بومباي ١٨٥٣ م (١٢٦٩ هـ)، في ٢٤٦ ص
 من قطع الربع، طبع حجر.

٣- بومباي ، ١٨٦٥ م ، في ٢٢٢ ورقمة ، طبع حجر .

٤ - باريلي ١٨٦٦ م ، (١٢٨٣ هـ) .

٥ - بومباي ١٨٦٧ م (١٢٨٣) ، في ١٩٠ من قطع الربع . طبع حجر .

٦ - بومباي ١٨٦٩ م (١٢٨٦ هـ) في ٣٥٥ ص من قطع الثمن.

٧- القـــاهرة ١٢٨٦ هـ (١٨٦٩ - ١٨٧٠ م) في قطع الثمن.

٨ – استـــانبول ۱۲۸۸ هـ (۱۸۷۲) طبعـــة بالزونكغراف مصورة عن نسخـة مكتوبـة ١٠٩٤هـ بخط الخطاط الشهير حافظ عثان ، عن نسخة نؤر الدين علي القارىء.

وهده الطبعة عليها شهادة سبعة من القراء الشاهدين على صحة النسخة وعلى الخلافات الموجودة بين الكوفيين والبصريين فيا يتعلق بعدد الآيات.

وقد أعيد طبعها برعاية عثان بي ، الأمين الثاني للسلطان العثاني ، وذلك في ١٢٩٧ هـ (١٨٨٠ م) في استانبول.

# ب - فهارس القرآن

أقصصدم فهرس مطبوع للقرآن هو: «نجوم الفرقان »، تصنيف مصطفى بن محمد ، طبع في كلكتا المار في حجم الربع في ٧+٣١٣ ص، وله مقدمة بالفارسية. وقد أعيد طبعه في مدارس (الهند) في ١٢٩٢ هـ (١٨٧٥م) في حجم الثمن، في ٢٦٤ ص، طبع حجر، مع ترجمة عربية للمقدمة الفارسية ومعجم معان عربي – هندوستاني. وأعيد طبعه بعد ذلك عدة مرات.

أما أول فهرس عمل في أوروبا فهو الذي عمله جوستاف فلوجل بعنوان عربي هو: «نجوم الفرقان » وعنوان لاتيني هو:

Concordantiae Corani Arabicae. Ad Literarum Ordinem et verborum radices diligenter disposuit Gustavus Flügel. Editio Stereotypa. Lipsiae, sumtibus et typis Caroll Tauchnitii. 1842. In- 4. (2), X, 219 p.

وكما هو واضح بهذا العنوان فإن الترتيب ألفبائي ، وبحسب جذور الألفاظ.

وأعيد طبعه في ليپتسك ، ١٨٩٨ عند الناشر L E Bredt.

وقام ميرزا محمد كاظم بك بعمل فهرس شامل للقرآن ، تحت عنوان عربي هو: «مفتــــاح كنوز القرآن » ، وكما ورد تحت العنوان ، فإنه: «فهرس كامل للقرآن ، يحتوي على كل الألفاظ وعبارات النصوص التي ترشد المستشرقين في أبحاثهم عن الدين ، والتشريع ، والتاريخ والأدب الموجودة بهذا الكتاب (= القرآن) ، مرتبة بحسب ترتيب حروف المجاء العربية ، ويحتوي على المفاتيح أو الكلمات المرادة في القرآن ، مع الاستشهاد بكل المواضع التي استعملت

فيها والضرورية في الأبحاث العلمية ». وطبع في سان بطرسبرج، في مطبعة الأكاديمية الامبراطورية للعلوم، في ١٨٥٩، في ٣٤٣ ورقة. وميرزا أ. كاظم بك كان أستاذاً في جامعة سان بطرسبورج. وهو مطبوع طبع حجر. وله مقدمة بالفارسية في ١٠ صفحات.

راجع عنه مقالاً كتبه فليشر في ZDMG جـ ١٧ ، ص ٤١٧ - ٤١٩ .

ولنذكر أيضاً أنه قد طبع في استانبول ١٣٨٤ هـ (٣٨/١٨٦٧ م) فهرس آخر للقرآن بعنوان: «ترتيب زيبا ». وفي آخره رسالة تبين السور المكية والسور المحديبة، وعدد الآيات، والكلمات والحروف في القرآن.

راجع عنه مقالاً في ۱۸٦٩ عدد ۲ ص ۲۰؛ وراجع بروكلمن، ٤٣٥.

# جـ - ترجمات القرآن الأولىإلى اللغات الأوروبية

أ - الترجمة اللاتينية الأولى:

أول وأقدم ترجمة كاملة للقرآن هي تلك التي دعا إليها ورعاها بطرس المحترم Pierre Le Vénérable رئيس دير كلوني (راجع تحت اسمه)، وتولاها بطرس الطليطلي وهِرْمن الدماشي وروبرت كينت، بمعاونة عربي مسلم يدعى «محمد» (ولا يعرف له لقب ولا كنية ولا أي اسم آخر)، وراجع الترجمة اللاتينية بيير دي پواتييه Pierre de Poitiers. وتحت هذه الترجمة في Pierre de Poitiers. وطبعت في بازل (سويسرة) ١٥٤٣ بالعنوان التالي:

Machumetis, Saracenorum Principis, ejusque successorum vitae, ac doctrina, ipseque alcoran... quae ante annos CCCC,

vir... clarissimus, D. Petrus Abbas Cluniacensis... ex Arabica Lingua in Latinam transferri curavit-Haee omnia in umun volumen redecta sunt, opera et studio Theodori Bibliandri, Ecclesiae Tigurinae ministri, qui collatis etiam exemplaribus Latini et Arabi. Alcorani textum emendavit. Basilea, 1543, in-fol.

وطبع طبعة ثانية في بازل أيضاً ، في ١٥٥٠.

والذي قام بنشر هذه الترجمة اللاتينية هو تيودور ببلينادر Theodor Bibliander، وكان لاهوتياً من زيورخ (سويسرة). وتقع ترجمة القرآن في المجلد الأول من ص ٨ إلى ص ١٨٨ . وقد استعان الناشر ، ببلياندر ، بمخطوطين لهذه الترجة اللاتينية. لكنه لم يشر إلى مكانهما. ولهذا فمن الصعب معرفة إلى أي مدى كان دقيقاً في نشره عن هذين الخطوطين. ثم إنه يزعم في صفحة العنوان أنه «راجع الترجمة اللاتينية على النص (العربي) للقرآن وزود الهوامش بالتعليقات » ؛ لكن لا يبدو أثر يذكر لهذه المراجعة ، كما يشك في مدى علمه باللغة العربية ، بحيث لا نرى أثراً لعلمه بالعربية . إلاّ فى حواشى قليلة في الهامش (مثلاً ص ١٨٥ ، ١٨٧ ، ١٨٨) وقد أضاف في نشرته هذه ترجمة لاتينية أخرى لسورة الفاتحة ، وهي ترجمة أجود كثيراً من تلك الواردة في الترجمة اللاتينية المنشورة في أصل هذا الكتاب ، غير أنه لا يذكر من الذي قام بهذه الترجمة لسورة الفاتحة ، كذلك يضيف محاولة ترجمة قام بها ڤلهلم پوستل Postel. وفي أثناء الطبع، استطاع الإطلاع على مخطوطين لاتينيين آخرين ، واستخرج منهما عدداً كبيراً من القراءات ذكرها في التعليقات (ص ٢٣٠ وما يتلوها).

وقد أورد الناشر ، ببلياندر ، النصوص الثلاثة التالية قبل إيراد ترجمة القرآن :

١ - الرسالة التي بعث بها بطرس المحترم (بطرس الذي في دير كلوني) إلى برنار دي كليرڤو (القديس برنار) ص ١ - ص ٢ .

٢ - «رد موجز على المبتدعة وعلى فرقة...
 المسلمين أو بني إسماعيل »، ص ٢ - ٦.

۳ مقدمة روبرت كيتنت لترجمته للقرآن على
 شكل رسالة بعث بها إلى بطرس المحترم ، ص ٧ – ٨ .

وبعد نص الترجمة اللاتينية للقرآن يورد ببلياندر ثلاث رسائل هي:

۱ – «عقیدة محمد ، (۱۸۹ – ۲۰۰) وهي من ترجمة هرمن الدلماشي .

۲- «ميلاد محمد ونشأته » (ص ۲۰۱-۲۱۲) ، وهي من ترجمة هرمن الدلماشي .

٣ - « أخبار المسلمين المعيبة المضحكة »
 ( ٢١٣ - ٢١٣ ) ، ويرجيح أنهيا من ترجمة هرمن الدلماشي .

والرسالة الأولى منها تقوم على رواية لأسطورة تعرف باسم «مسائل عبد الله بن سلام»، وهو يهودي سأل النبي - فيا تزعم هذه الأسطورة - مسائل فأجاب النبي عنها إجابة دعت ابن سلام إلى اعتناق الإسلام.

والرسالة الثانية: يرجع تسلسل السند فيها إلى كعب الأحبار، وهي رواية أسطورية لميلاد النبي وطفولته.

والرسالة الثالثة لمحة موجزة عن تاريخ الإسلام من البداية حتى موت الحسين.

ونعود إلى الترجمة اللاتينية التي أمر بها بطرس المحترم هذه فنقول إنها أقرب إلى التلخيص الموسّع Paraphrase منها إلى الترجمة ، فهي لا تلتزم بالنص دقة وحرفية . ولا تلتزم بترتيب الجملة في الأصل العربي ،

Sprache gebracht durch Herrn Salomon Schweigger. Nürnberg, 1616.

وطبعت طبعة ثانية في نورنبرج ١٦٢٣. ولم يضع حداً لاستعمال أو لانتشار السترجمة اللاتينية التي أمر بها بطرس المحترم إلا الترجمة اللاتينية الجيدة الدقيقة التي قام بها مرتشي Marraci ونشرت ١٦٩٨. ومن الغريب ألا يعتمد عليها المترجم الألماني، وهو قطعاً كان يتقن اللاتينية.

د - الترجمة الهولندية:

وعن هذه الترجمة الألمانية تمت ترجمة القرآن إلى اللغة الهولندية ١٦٤١ ، وقد ظهرت بالعنوان التالي :

De Arabische Alkoran- -Uyt de Arabische Sparaeke, nu nieuwelijks in Hooghduytsch gertanslateert-door Salamon Swigger-Ende wederom uyt Hooghduytsch in Nederland-sche Spraeke ghestelt. Gedruckt voor Barent Adriae n s 1. Berentsma, Boek-ver Kooper to Hamburgh. 1641, L. pagg. 162.

راجع عنها اشنورر ، ص ٤٢٧ حيث يذكر أن في هذا العنوان غلطين : الأول أن اشڤيجر ترجم القرآن من العربية إلى الألمانية ؛ والثاني أن الكتاب طبع في هامبورج .

هـ - الترجمة الفرنسية:

أول ترجمة للقرآن إلى الفرنسية ، هي التي قام بها دي ربير ١٦٤٧ Du Ryer بالعنوان التالي :

l'Alcoran de Mahomet. Translaté d'Arabe en Français, par le Sieur Du Ryer, Sieur de la Garde Malezair; à Paris chez Antoine de Sommaville. 1647, in-4°, pp. 648.

والمسترجم هو Andreas du Ryer كمان قنصلاً

وإنما هي تستخلص المعنى العام في أجزاء السورة الواحدة ثم تعبّر عن هذا بترتيب من عند المترجم، ورغم هذا العيب العام، والأخطاء الجزئية في فهم بعض الآيات، فإن هذه الترجمة «بوصفها أول ترجمة للقرآن إلى لغة أجنبية تعد إنجازاً مهمّا » كما قال حُوك (ص ٩). وكون ببلياندر قد نشر هذه الترجمة، بعد أربعة قرون من إنجازها، هو دليل على ما كان لها من مكانة سائدة خلال تلك القرون.

وعن هذه الترجمة اللاتينية تمت أول ترجمة إيطالبة:

ب - الترجمة الإيطالية الأولى:

فعن هذه الترجمة ، لا عن الأصل العربي للقرآن كما زعم المترجم كذباً -قام أرّيقابيني Arrivabene في ١٥٤٧ بترجمة القرآن إلى الإيطالية بهذا العنوان:

L'Alcorano di Macometto, nel qual si contiene la dottrina la vita, i costumi et le leggi sue. Tradotto novamente d'all, Arabo in lingua Italiana, con gratie et privilegii. o. O. 1547.

Bibl. Arabica راجع ما قاله عنها اشنورر في Notices et Extraits, ودي ساسي ٤٢٥ – ٤٢٥ وري ساسي ١٨,١ ١٥٥-١٥٩.

وتقع هذه الترجمة الإيطالية في ١٥٠ ورقة من قطع الربع.

جـ - الترجمة الألمانية الأولى:

وعن هذه الترجمة الإيطالية تمت الترجمة الألمانية التي قام بها سالومون اشفجر Salomon Schweigger في ١٦١٦ تحت عنوان:

Alcoranus Mohameticus, das ist Der Türcken Alcoran... erstlich aus der arabischen in die Italienische, jetzt aber in die Teutsche Mahomet, tiré des écrivains Orientaux les plus estimés. Par M. Savary. T. I et II, à Paris 1783, in-8°.

في المجلد الأول: مقدمة (ص I-XIII)؛ مقارنة بين هسنده السترجمات والسترجمات الأقسدم والأحسدث (ص ۲۵۸ )؛ رص XIV-XVI)؛ حياة النبي محمد (ص ۲۵۸ )؛ ترجمة القرآن (ص ۲۰۰۱) حتى نهاية السورة رقم ١٤٠.

في المجلد الثاني: بقيدة سور القرآن (ص ١ - ٤٦٤). تعليقات موجزة يبدو أنه لم يستقها من الأصول العربية، بل من تعليقات مرتشي.

و - الترجمة الانجليزية:

وأقدم ترجمة إنجليزية للقرآن عن العربية مباشرة هي تلك التي قام بها جورج سيل، وظهرت في لندن ١٧٣٤ ، وحظيت بانتشار واسع منذ ظهورها حتى اليوم إذ أعيد طبعها باستمرار. وآخر طبعة لها ظهرت وعنوانها بالإنجليزية:

The Koran, Commonly called the Alcoran of Mohammed: Translated into English immediately from the original Arabic with explanatory notes, taken from the most approved commentators, to which is prefixed a preliminary discourse: by George Sale Gent. London, 1734. in-4°, p. 187 + 508.

وطبعت طبعة ثانية في لندن ١٧٦٤ في مجلدين من قطع الثمن.

وعن هذه الترجمة الانجليزية تمت ترجمتها إلى الألمانية ، وقام بذلك تبودور أرنولد ، وهاك عنوانها :

Der Koran., unmittelbar aus dem Arabischen Original in das Englische übersetzt... von George Sale, Gent. Aufs لفرنسا في مصر ؛ وكان يتقن اللغة العربية واللغة التركية . لكن في ترجمته هذه كثيراً من المواضع الغامضة ، ولم يزود الترجمة بتعليقات لشرح المواضع الغامضة . وقد أعيد طبعها في هولندة في ١٦٤٩ . وقد ظفرت بنجاح كبير ، بدليل أنه عن هذه الترجمة الفرنسية تمت عدة ترجمات :

The Alcoran of Mohamet, translated out of Arabick into French... and newly Englished, for the satisfaction of all that desire to look into the Turkish vanities. London, 1688, in-8°.

Mahomets Alcoran door du Ryer uit d'Arabische in de Fransche en door J.H. Glaze maker in de Nederlantsche Taal vertaalt. Rotterdam, 1698. in-8°.

Vollständiges Türkisches Gesetz buch... Aus der Arabischen in die Französische Sprache übergesetzt durch Herrn Du Ryer, aus dieser aber in die Niederländische durch H.J. Glasemacker : und jetzo zun allerertenmahl in die Hochteutsche Sprache versetzet durch ohann Lange, Medicinae Condidatum, Hamburg, in-fol.

أما ثاني ترجمة فرنسية فتمت بعد ذلك بمقدار ١٣٦ سنة ، إذ ظهرت في باريس ١٧٨٣ ، وقام بها ساڤاري ، وعنوانها هو:

Le Coran, traduit de l'Arabe, accompagné de notes, et précédé d'un abrégé de la vie de نهر ألمانيا ، ١٧٧٢ ويقع في ٨٧٦ صفحة من قطع الثمن .

وهذه الترجمة هي التي قرأها جيته، ومنها بدأ إعجابه واهتامه بالإسلام.

وفي السنة التالية ، ١٧٧٣ ، ظهرت ترجمة ألمانية أخرى عن الأصل العربي مباشرة كما يرد في العنوان ، وقد قام بها فريدرش أبرهرد بويزن ، وهاك عنوانها :

Der Koran, oder das Gesetz für die Muselmanner, durch Muhammed den Sohn Abdall, nebst einigen feyerlichen koranischen Gebeten, unmittelbar aus dem Arabischen übersetzt, mit Anmerkungen und einen Register versehen, und auf verlangen herausgegeben von Friedrich Eberhard Boysen. Halle, 1773, in-8", pp. 680.

وترجمة العنوان: «القرآن، أو التشريع عند المسلمين، لحمد بن عبد الله، مع بعض الدعوات (الصلوات) القرآنية الاحتفالية، ترجمة عن العربية مباشرة، وبناء على رغبة، نشره فريدرش أبرهرد بويزن. هله، ١٧٧٣، ويقع في ٦٨٠ ص من قطع الثمن.

وطبع طبعة ثانية مصحّحة، في هلّه، ١٧٧٥.

وراجــع عن هاتــين الترجمتــين Michaelis وراجــع اشنورر . Bibliothek. VIII, p. 30-98 ص ١-٤٣٠-٤٣٠ .

treulichste wieder ins Teutsche verdollmetschet von Theodor Arnold. Lemgo, 1746. in-4°, pp. XXVIII, 232, 693.

وترجمت المقدمة الطويلة (الخطبة التمهيدية (Preliminary Discourse) إلى الفرنسية بعنوان:

Observations historiques et critiques sur le Mahométisme, ou traduction du discours préliminaire mis à la tête de la version Angloise de l'Alcoran, Publiée par George Sale, à Genève, 1715, in-8°, pp. 510.

### ز – الترجمة الألمانية:

وأقدم ترجمة ألمانية عن النص العربي مباشرة هي ترجمة داڤيد فريدرش ميجران ، الأستاذ في جامعة فرنكفورت ، وظهرت ١٧٧٢ ، تحت هذا العنوان :

Die Türkische Bibel, oder des Korans allererste Teutsche Uebersetzung aus der Arabischen Urschrift selbst fertigt: Welcher Nothwendigkeit und Nutzbarkeit in einer besonderm Ankündigung hier erwiesen: von M. David Friedrich Megerlin professor. Frankfurt am Mayn. 1772, in-8°, pp. 876.

وترجمة العنوان: الكتاب المقدس الستركي (= الإسلامي)، أو القرآن، الترجمة الألمانية الأولى عن الأصل العربي نفسه. مع بيان ضرورته وفائدته، عمل داڤيد فريدرش ميجرلن، الأستاذ، فرنكفورت على

# (اتین) کاترمیر

# ETIENNE QUATREMERE (1782-1857)

كاترمير مستشرق فرنسي عني بالتاريخ الإسلامي، كما اهتم بنشر العديد من الخطوطات العربية. وكان يتقن اليونانية، كما اتقن معظم اللغات السامية.

ولحد في باريس في ١٢ يوليو ١٧٨٢ من أسرة توارثت التجارة في الأقمشة الصوفية ، وفي الوقت نفسه برّز فيها في ميدان العلم نخبة ممتازة . كان جده تاجر أقمشة صوفية ، كما كان أسلافه ، وقد أنعم عليه بالنبالة لويس السادس عشر ، مع استثناء هو أن يحق لأحد أبنائه أن يواصل التجارة دون أن يكون في ذلك مساس بنبالته . وكانت جدته لأمّه نموذجاً للتقوى المسيحية ، وقد كتب سيرة حياتها السيد لابا Don المسيحية ، وقد كتب سيرة حياتها السيد لابا Robat Institut de شمهد فرنسا » Prance ثلاثة صاروا أعضاء في «معهد فرنسا » Quincy ، وكاترمير واسي Roissy ، وكاترمير ديجونفال Roissy ، وكاترمير والميرة توارثت النزعة الجنسينية في الدين ، فاتسمت بالجدّ وقوة الإيمان .

لكن أباه كان مع ذلك ، إلى تدينه المتين ، متفتحاً للأفكار الجديدة في قرن التنوير ، القرن الثامن عشر ، وكان من أوائل الموظفين البلديين النين انتخبوا في المدورة الفرنسية . وفي السنوات الأولى التي تلت قيام هذه الثورة ، وهي سنوات عصيبة انتشر فيها البؤس والشقاء والفقر بين الفرنسيين ، حاول هذا الأب التخفيف عن ويلات من نكبوا بها ، فكان يفيض عليهم بالإحسان ، وكما هو نكبوا بها ، فكان يفيض عليهم بالإحسان ، وكما هو

الشأن في أوقات الثورات، يزداد الإرتياب والاتهام للنساس لأي عمسل كريم يصدر عنهم. فاتهمه الحاقدون - وما أحفل عهود الثورات بهذا الصنف من الناس! - بأن لديه ثروة أكبر مما كان يظن به. فوشوا به إلى الجلادين من رجال الثورة الفرنسية في عهد



الإرهاب، وقدم إلى محكمة الثورة، فحكمت عليه في ٢١ يونيو ١٧٩٤ بالإعدام بدعوى الافتقار إلى الوطنية وبدعوى التعصب الديني! وكانت قاعة الجلسة قد غصّت بالمساكين البنين كان يتصدق عليهم ويساعدهم، فلما نطق «القاضي» - إن جاز أن يسمى جلادو المحاكم الثورية «قضاة»! - بالحكم حدثت ضجة استنكار من هؤلاء الحاضرين، فوقف رئيس الجلسة وأعلن أنه لما كان كاترمير لا هم له إلا إلاهه، وليس الثوريين، فإنه يستحق الموت «لأنه أهان الشعب بإحسانه وصدقاته!» وهكذا كان ينطق رجال الثورة الفرنسية، وما شاكلها من ثورات!!.

وقد كان لهذه الفعلة النكراء تأثير عميق مدمر في نفس الطفل اتيين، مما ملأه اكتئاباً وشكّا في طبائع الناس، وحرصاً على تكريس نفسه للعلم، وكان نبوغه قد ظهر مبكراً جداً، إذ كان يعرف القراءة وهو في سن الثالثة. ولما بلغ الخامسة كان قد اطلع على الكثير من المؤلفات، واستمر، بعد مصرع أبيه الفاجع هذا، في دراسته، فبعد أن أتم مرحلة الدراسة الثانوية، بدأ في دراسة العلوم، خصوصاً علم النبات، وعلم المعادن، والرياضيات، وفكر في الالتحاق بمدرسة الهندسة، وكانت قد أنشئت منذ قليل.

لكن ميوله الحقيقية ما لبثت أن تكشفت ، فبدأ في دراسة اللغات الشرقية ، وبدأ منها بالعبرية ، ومنها انتقل إلى اللغة العربية ، فتابع دروس سلقستر دي ساسي في الكوليج دي فرانس Collège de France.

وعين في قسم الخطوطات بالمكتبة الأهلية بباريس حيناً من الزمان ،ثم ترك هذه الوظيفة ليصبح أستاذاً للغة والآداب اليونانية في كلية الآداب بجامعة روان Rouen (بشمالي فرنسا).

وعاد إلى باريس ١٨١١، وبقي فيها حتى نهاية حياته.

وفي ١٨١٥ - وكان قد نشر عدة مؤلفات أكسبته شهرة واسعة - انتخب عضواً في أكاديمية «النقوش والآداب ».

وفي ١٨١٩ عيّن أستاذاً في الكوليج دي فرانس، في كرسّي اللغة العبرية والسريانية والكلدانية.

وفي ١٨٣٢ خلف الأستاذ شيزي Chézy في كرسي اللغة الفارسية بمدرسة اللغات الشرقية - الحيّة بباريس، إلى جانب كونه أستاذاً في الكوليج دي فرانس، التي ظل فيها حتى آخر عمره.

وتوفي في أكتوبر ١٨٥٧ في باريس.

وكانت باكورة إنتاجه في الدراسات الشرقية بحث بعنوان: «أبحاث نقدية وتاريخية عن اللغة والأدب في مصر »، نشره ١٨٠٨، وقد أثبت في هذه الأبحاث أن لغة مصر القديمة يجب أن يبحث عنها في اللغة القبطية، وكان هذا افتراضاً سبقه إليه جابلونسكي Jablonski لكن دون دليل، فجاء كاترمير وقدم البراهين القاطعة على صحة هذا الفرض، وكان بحث كاترمير هذا نقطة انطلاق للأبحاث التي أدت – بعد سنوات قليلة – إلى حل مشكلة الكتابة الهيروغليفية. بيد أنه توقف عند هذه الخطوة الأولى، ولم ير أن من بيد أنه توقف عند هذه الخطوة الأولى، ولم ير أن من المكن السير في هذا الطريق إلى أبعد من ذلك، حتى بعد ذلك من فك رموز الكتابة الهيروغليفية – استناداً إلى نقوش حجر رشيد – وما كتبه في ذلك الموضوع في نكتب ظهرت بين ١٨٢١ و١٨٢٨.

ومنذ أن عين أستاذا «للغة العبرية والسريانية والكلدانية » في الكوليج دي فرانس - وقد ظل يشغل هذا الكرسي قرابة أربعين عاماً -عني بالدراسات المتعلقة بالعهد القديم من الكتاب المقدس. لكن يبدو أن إيمانه القوي قد حال بينه وبين متابعة الثورة الهائلة التي أحدثتها المدارس اللاهوتية البروتستنتية في ألمانيا في هذا الميدان. وكما قال رينان: «لقد أراد كاترمير أن يكون لاهوتياً ، ولاهوتياً ذا نزعة عقلية ، لكنه لم يُرْض بهذا أحداً . لقد كان يقترب أحياناً من المدرسة التي تسمى في ميدان التفسير، باسم المدرسة العقلية Rationaliste ، وهي تنزع إلى أن تجد للوقائع التي تقدم على أنها خارقة - تجد لها تفسيرات تاريخية . إنه لم ينكر المعجزات، بيد أنه لم يرد منها إلا أقل مقدار ممكن. وحين يلتقي بمعجزة «صعبة الإنجاز »، على حد تعبيره الساذج ، فإنه كان يسعى إلى التخفيف منها أو إلى تفسيرها بعمليات طبيعية وسوء فهم. وقد اقتاده هذا إلى تدقيقات قليلة الجدوى بالنسبة إلى

الفيلولوجيا. فهو مثلاً ، كان يميّز بين المعجزات التي لا تقتضي إلا انتهاكاً للقوانين السارية على سطح كوكبنا (الأرض)، وبين المعجزات التي تقتضي وقفاً للنظام الشمسي كله ، مثل معجزة يوشع . وعلى الرغم من أن القدرة الإلهية عظيمة جداً، فإنه اعتقد أنه يخفف عنها بإعفائها من مثل هذا الجهد. لهذا لم يقرّ بأن الشمس أو الأرض قد توقفتا على صوت يوشع، وإنما اعتقد أن غيمة محملة بالحجارة مرت أمام الشمس فجعلتها تُظلّم لحظة من الوقت. ولما كانت الغيمة قد أفرغت حمولتها فوق الكنعانيين، فقد عادت الشمس إلى الظهور، وكما أننا في وطيس المعركة. لا نشعر بمرور الزمن بدقة ، فإن أصحاب يوشع اعتقدوا أن النهار قد استطال لمصلحتهم، وقد بدا لكاترمير أن غيمة محملة بالحجارة هي معجزة أقل في عدم القبول من وقف حركات السماء. ». (رينان: «مسائل معاصرة » في مجموع مؤلفاته جـ١ ص١٣١).

وفي ميدان اللغة الفينيقية ، يرجع إلى كاترمير الفضل في اكتشاف الشكل الدقيق للاسم الموصول في اللغة الفينيقية ، وقد تأيد اكتشافه هذا عند قراءة النقوش الطويلة التي اكتشفت بعد ذلك في مارسيليا (فرنسا) ، وصَيدا (لبنان).

وفي ميدان الدراسات الآرامية ، كان كاترمير أول من أبرز أهمية كتاب «الفلاحة النبطية » وهو كتاب سرياني الأصل لم يبق منه إلا ترجته العربية التي تمت في القرن الثالث الهجري، وقد بين كاترمير أن هذا الكتاب هو كتاب في الفلاحة ألّف في بلاد بابل في عهد نبوخذنصر، وقد توالت الأبحاث بعد ذلك حول هذا الكتاب ، نظراً لشدة الخلاف بين الباحثين في تحديد زمن تأليفه ، حتى إن اشفولسون – وهو من كبار زمن تأليفه ، حتى إن اشفولسون – وهو من كبار الباحثين في الصابئة ، رغم أن هذا الكتاب ألّف قبل ميلاد المسيح بعدة آلاف من السنين ، والبحث الذي ميلاد المسيح بعدة آلاف من السنين ، والبحث الذي

نشره كاترمير في هذا الكتاب عنوانه: «رسالة عن الأنباط Mémoires sur les Nabatéens».

أما في ميدان الدراسات العربية والإسلامية فله اليد الطولى:

١- فقد نشر القسم الثاني من كتاب «السلوك لمعرف والسلوك » للمقريزي (بـــاريس، ١٨٤٧ - ١٨٤٥) في مجلدين، مع ترجمة إلى الفرنسية وتعليقات لغوية، وتاريخية، وجغرافية، ومقدمة فيها ترجمة حياة المقريزي، وكان يود إخراج مجلد ثالث (راجــــع Journals des Savants يونيو ١٨٥٦).

٢ - وفكر في ترجمة «خطط » المقريزي إلى اللغة
 الفرنسية ، وقام فعلاً بترجمة قسم كبير منها .

٣ - ونشر الجزء الأول من تاريخ مغول فارس،
 تأليف رشيد الدين، مع ترجمة فرنسية وتعليقات
 وفيرة، ١٨٣٦.

٤ - وكتب عدة مقالات عن: عبد الله بن الزبير،
 والأمويين، والعباسيين، والفاطميين، وكذلك عن
 كتاب « الأمثال » للميداني، وكتاب « الأغاني » لأبي
 الفرج الأصفهاني، وعن حياة المسعودي ومؤلفاته.

٥- وأهم من هذا كله نشرته المحققة النقدية لد هقدمة » ابن خلدون في ثلاثة مجلدات ، في باريس ١٨٥٨ ، أولا ضمن مجموعة :

Notices et Extraits des manuscrits de la Bibliothèque Impériale. Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.

التي تنشرها «أكاديمية النقوش والآداب » (معهد فرنسا) في باريس ، وذلك في المجلدات أرقام ١٦، ١٧، ، ١٨. ثم طبعت منها طبعة على حدة في ثلاثة أجزاء.

وقد اعتمد في نشرته هذه على أربع نسخ ، أثبت فروقها في الهامش . ولم يزودها بتعليقات ، لأنه ترك

ذلك للترجمة التي كان في عزمه القيام بها ، لولا أن حالت المنيّة بينه وبين ذلك .

ولا تزال نشرته هذه «لمقدمة » ابن خلدون هي النشرة العلمية النقدية الوحيدة حتى يومنا هذا.

ومن الأعمال الأخرى التي اشتغل فيها دون أن يتمها محاولة عمل معجم عربي. وقد ظل منذ مطلع شبابه يجمع المواد الوفيرة، وكان كما قال سلقستر دي ساسي «الإنسان الوحيد القادر على تأليف معجم عربي » ولكن كاترمير لم يجمع هذه المواد في كتاب، فبقيت غير منشورة بيد أنه كان بين الحين والحين يستغلها في تعليقاته على هوامش الكتب التي حققها أو ألفها.

وفي الوقت نفسه كان يجمع مواد لعمل قاموس للغة القبطية ، وقاموس للغة السريانية ، وقاموس للغة التركية الشرقية ، بل ويظن رينان (الكتاب نفسه جد ١ ص ١٣٥) أنه كان يجمع مواد لقاموس فارسي وآخر أرمني أيضاً .

وكل هذه المواد قد اقتنتها المكتبة الملكية (آنذاك) في ميونيخ (ألمانيا). لكننا لا نعلم شيئاً عما إذا كان أحد قد نشر منها شيئاً أو استغلّها.

وكان كاترمير يواظب على الكتابة في «جريدة العلماء » Journal des Savants وهي مجلة ممتازة من الناحية العلمية ، وكانت خصوصاً في عهد دونو Daunou وسلقستر دي ساسي «الصدى الأمين الكامل للتأليف العلمي في أوروبا. » (رينان ، الموضع نفسه ، ص ١٣٥). فكان يكتب نقداً مفصلاً للمؤلفات التي تظهر في ميدان الدراسات الشرقية ، على غرار ما كان يفعل سلفه العظيم سلقستر دي ساسي . ويقول رينان عن نقده هذا إنه «لم يكن مترفقاً إلا نادراً ، وكان أحياناً مشوباً بتحير يؤسف له ؛ لكن كانت له على الأقل ميزة أنه كان نقداً جاداً ومتعمقاً . » (الموضع نفسه).

### سراجع

Ernest Renan: Questions Contemporaines,
 Oeuvres Complètes, I, pp. 126-137, reproduction
 d'un article parus au Journal des Débats,

La Grande Encyclopédie, s.v.

# كاسكل

### WERNER CASKEL

(1896-1970)

مستشرق ألماني .

ولد في ٥ مارس ١٨٩٦ بمدينة دانتسج ودخل جامعة توبنجن لدراسة اللاهوت في الفصل الصيفي ١٩٩٤ ، وفي الوقت نفسه تعلم اللغة الفارسية على يدي زايبولد C.F. Seybold . وفي الفصل الدراسي الشتوي ١٩١١ انتقل إلى جامعة برلين ، فواصل دراسة

اللاهوت عند أستاذ الأشوريات دلتش المعادية ولديه درس القرآن. وتطوع للجندية في بداية ١٩١٥ فاشترك في القرق الأوسط فاشترك في القرق الألماني المعروف بجيش آسيا Asienkorps السذي كان يحارب مع الأتراك ضد الإنجليز والفرنسيين في تركيا والشرق الأدنسي. وعن هذا

الطريق شاهد تركيا وفلسطين وسوريا والعراق ، وتعلم اللغة التركية إلى جانب اتقانه للعربية التي درسها من قبل في الجامعة .

وسرّح من الخدمة العسكرية في أبريل ١٩١٩ فعاد الاستئناف الدراسة في جامعة برلين حيث درس على أيدي أرنست تريلتش اللاهوتي الشهير وادورد سخاو المستشرق الكبير. وبناء على نصيحة الأستاذ شاده .A كاسكل Schaade بأن يلتحق بجامعة ليپتسك ، انتقل كاسكل إلى ليپتسك.

وفي سبتمبر ١٩٢٠ اجتاز الامتحان الأول في اللهوت أمام الهيئة الدينية Konsistorium في دانتسج. ثم عاد إلى ليپتسك لمواصلة الدراسات العربية والإسلامية. عند أوجست فشر ور. هرتن. وفي يوليو ١٩٢٤ اجتاز الامتحان الشفوي للدكتوراه Rigorosum في الدراسات الشرقية وفي تاريخ الأديان.

وكان قد التحق في ١٩٢٣ بالعمل عند ماكس فرايهر فون پنهيم الدبلوماسي وعالم الآثار لاستثار نتائج رحلاته العلمية والأثرية، خلفاً لبروينلش . Braunlich وقد أصبح كاسكل بعد ذلك مشرفاً على مجموعة فون أوپنهيم ومكتبته.

وفي يوليو ١٩٢٨ حصل كاسكل على دكتوراه التأهيل للتدريس في اللغات السامية وعلوم الإسلام من جامعة برلين ، أمام لجنة اشتراك فيها متقوخ ومايسنر .

وفي خريف ١٩٣٠ عين مدرساً للفيلولوجيا الشرقية في جامعة جريفسقالد Greifswald خلفاً لبروينلش. ولأسباب لا نعلمها وقع كاسكل في نزاع مع النازية منذ توليها الحكم في ألمانيا ١٩٣٣. فقد دعته جامعة منشن (ميونيخ) ليُخلف برجشتسريسر أستاذاً للغات السامية والدراسات الإسلامية في جامعتها، فلم

توافق السلطات النازية على تعيينه. يقول كاسكل عن نفسه: «ازداد التضييق على عملي بوصفي مدرساً، خصوصاً بعد أن وقع أبي ضحية التعصب النازي. وأخيراً، وبناء على المادة ١٨ من القرار الخاص بتنظيم التدريس الصادر في ١٣ ديسمبر ١٩٣٤ حُرِمتُ من التدريس ». وأثناء الحرب العالمية الثانية عاد إلى استئناف عمله في الإشراف على مؤسسة أوپنهيم التي عين للإشراف عليها قبل ذلك ابتداء من ١٩٢٩. وبفضل مساعدة بعض أصدقائه لم يوضع في معسكر اعتقال.

فلما انتهت الحرب في ١٩٤٥ عدّ كاسكل من ضحايا النازية ، علماً بأنه كان مسيحياً بروتستنتياً فعين أستاذاً في جامعة همبولت في برلين وفي ١٩٤٨ عين أستاذاً في جامعة كيلن (كولونيا) Koln في ألمانيا الغربية حتى تقاعده في ١٩٦٤ ، مفضلاً إياها على دعوتين من فرنكفورت وليپتسك . وكانت مؤسسة أوپنهيم قد أصابها دمار شديد أثناء الحرب ، فعمل كاسكل على إنقاذ ما يكن إنقاذه مما حوته من نفائس ، وجعها في مقر لها بمدينة كيلن .

وتوفى كاسكل في ٢٨ يناير ١٩٧٠.

وكان أصدقاؤه وزملاؤه وتلاميذه قد قدموا له في ١٩٦٦ كتاباً تذكارياً بمناسبة عيد ميلاده السبعين، وفيه كتب ترجمة ذاتية لنفسه تمتد حتى ١٩٣٩.

تأثر كاسكل في دراساته العربية بأستاذه أوجست فشر، فعني بالفيلولوجيا العربية والشعر الجاهلي. ورسالته للدكتوراه الأولى كانت بعنوان: «القَدَر في الشعر العربي القديم ».

أما رسالته للدكتوراه الثانية ، دكتوراه التأهيل للتدريس في الجامعة Habilitation ، فكانت بعنوان : «أيام العرب » ، وفيها دراسة لأمراء العرب في

الجاهلية وأبطالهم، وللملاحم العربية الجاهلية. وبهذه المناسبة جمع مواد وفيرة عن مواطن القبائل العربية قبل الإسلام وبعده.

لكن العمل العظيم الذي قام به كاسكل هو دراسته الجليلة لكتاب «جهرة الأنساب» لابن الكلبي ، ويقع في مجلدين ضخمين ، ويحتوي على لوحات أنساب صارت المعتمد الأساسي في كل ما يتعلق بأنساب العرب في الجاهلية وصدر الإسلام ، وعدد هذه اللوحات ٣٣٤ لوحة زودها بشروح مستفيضة ، وبفهرس جامع للأشخاص . وقد جمع مواد هذه الشروح – وتقع في حوالى خس وثلاثين ألف مادة – من كتب الأنساب والشعر العربي القديم والنقوش . وقد تبيّن لكاسكل أن كل ما لدينا من أخبار عن تاريخ العرب قبل الإسلام هو أساطير ، فيا عدا ما ورد في النقوش وفي الشعر الجاهلي الصحيح . ولم يتعرض كاسكل لمسألة الانتحال في الشعر الجاهلي ، وتجنب الخوض فيها . وعنوان كتاب كاسكل هو :

Gamharat an-nasab, die Genealogie des Ibn

al-Kalbi, 2 Bde, 1966.

واهتم، في هذا السبيل، بكل ما يكتشف من نقوش عربية قديمة، خصوصاً ما اكتشفه العالم البلجيكي الكبير ريكمانز Ryckmans؛ فكتب بحثاً بعنوان: «اكتشافات في بلاد العرب» (١٩٥٤)؛ وكتب مقالاً بعنوان: «نقش النمارة - رؤية جديدة» وكتب مقالاً بعنوان: «نقش النمارة - رؤية جديدة» (ظهر في «أمشاج جامعة القديس يوسف» ببيروت جد ٥٥ [١٩٦٩]، ص ٣٦٧ – ٣٧٩)؛ وبحثاً ثالثاً بعنوان: «معنى النقش الذي عثر عليه في حِمن الغراب» (ظهر في Folia Orientalia جـ ٢٠ العراب).

ونذكر له أيضاً كتاباً بعنوان: «قبة الصخرة والإسراء» (١٩٦٣)، وبحثاً آخر بعنوان: « لحيان واللحانيات » (١٩٥٤).

### مراجع

- Festschrift Werner Caskel, hrsg. von Erwin Gräf. Leiden, 1968, s. 1-36.
- Ebert Meyer: «Werner Caskel», in ZDMG, Bd. 122 (1972). s. 1-5.

### كاله

### PAUL ERNST KAHLE

(1875-1964)

مستشرق ألماني اختص بتحقيق النص العبري للكتاب المقدس،

ولـــد في ٢١ ينــاير ١٨٧٥ في هوهنشتــين IIohenstein (في بيروسيا الشرقية) وكان أبوه مدرساً في المدارس الثانوية ثم مفتشاً للتعليم، وبدأ دراسته في

مدارس Allenstein وتلست Tilsit ودانتسج Danzig. مدارس Allenstein وتلست Marburg في الفصل الدراسي الثاني في ١٨٩٤ للتخصص في اللاهوت (المسيحي). وابتداء من الفصل الدراسي الأول ١٨٩٥ – ١٨٩٥ بدأ في تعلم اللغة العربية. وواصل هذه الدراسات منذ

اكتوبر ١٨٩٦ في جامعة هلّه Halle، حيث درس على بد پريتوريوس اللغة العربية والحبشية والعبرية والآرامية، وعلى يد مايينر Meissner درس السريانية، وعلى يد جورج يعقوب الشعر العربي التسديم، وحصل على الدكتوراه الأولى في القسديم، وحصل على الدكتوراه الأولى في بنقد النصوص وألفاظ اللغة في الترجوم السامري لأسفار موسى الخمسة » وسيعنى كاله في مستقبل حياته بالتوفر على الدراسات المتعلقة بالنص العبري للكتاب المقدس وترجوماته ورواياته، واجتاز في اكتوبر المهدى اللاهوت.

ومن مارس حتى سبتمبر ١٨٩٩ أقام في انجلترة يشتغل في مكتبات لندن (المتحف البريطاني) وكمبردج واكسفورد على مخطوطات الكتاب المقدس العبرية . واهتم خصوصاً بشذرات الخطوطات العبرية للكتاب المقدس المزودة بعلامات القراءة فوق الحروف.

ومن اكتوبر ١٨٩٩ حتى سبتمبر ١٩٠١ اشتغل كطالب منحة دراسية في معهد الوعّاظ في ڤتنبرج Wittenberg .ثم اجتاز الامتحان الثاني في اللاهوت . وتابع الدراسة لمدة عام في برلين .

وفي ٢ أغسطس ١٩٠٢ اجتاز في جامعة هلّه امتحان الإجازة Lizentiatem examen يبحث بعنوان: «النص الماسوري للعهد القديم من الكتاب المقدس »، وفي هذا البحث كشف أن مخطوط برلين الشرقي رقم qu.680 يحتوي على قطعة من مخطوط بابلي للكتاب المقدس جرى عليه – بقلم يمني متأخر على أساس الطريقة اليمنية في الخطوطات العبرية – ترقيم لضبط القراءة .

وألحق بخدمة الكنيسة فأمضى أولاً ثمانية أشهر بوصفه نائب قسيس في مدينة برايلا Braila (في

رومانيا)، ومن سبتمبر ١٩٠٣ حتى نوفمبر ١٩٠٨ أقام في القاهرة بوصفه قسيساً ومديراً للمدرسة الألمانية. وهنا في القاهرة اتجه اهتامه إلى دراسة الإسلام. فعني أولاً بالعادات الدينية الشعبية المتعلقة بالأولياء وبالخدمات الدينية، وما يتعلق بالزار واستحضار الجن، وكذلك بخيال الظل.

وفي الوقت نفسه واصل اتجاهه الرئيسي وهو الدراسات المتعلقة بنص الكتاب المقدس العبري، فسافر إلى نابلس في فلسطين في عامي ١٩٠٦ و ١٩٠٨ لدراسة أحوال السامريين المقيمين هناك، فدرس خصوصاً كيفية نطقهم للغة العبرية وقراءتهم للكتاب المقدس.

ثم عاد إلى ألمانيا في ١٩٠٨؛ وفي ربيع ١٩٠٩ حصل على دكتوراه التأهيل للتدريس تحت اشراف الأستاذ پريتوريوس Praetorius في جامعة هله، وذلك في ميدان تخصص «فيلولوجيا اللغات السامية »، برسالة عنوانها: «من تاريخ مسرح خيال الظل العربي »، وفيها درس نص مسرحية من نوع خيال الظل؛ مكتوبة باللهجة المصرية العامية.

وفي خريــف ١٩٠٩ اشترك في دروس بــالمعهــد الانجيلي الألماني بالقدس، يدور حول الآثار.

وسافر إلى انجلترة مرة ثانية في ١٩١١.

وفي أثناء إقامته في القاهرة عني بالخطوطات (أو بالأحرى: المكتوبات) التي اكتشفت قبل ذلك بأعوام قليلة في «جنيزة» (سرداب أو كهف يحفظ فيه اليهود الأوراق التي يستغنون عنها) مصر القديمة جنوبي القاهرة، واهتم خصوصاً بشذرات مخطوطة من الكتاب المقدس مزودة بعلامات قراءة فوق الحروف. وبمعونتها ومعونة شذرات كانت موجودة في بطرسبرج نشر نتائج بحثه في كتاب بعنوان: «ماسوريات من

الشرق » Masoreten des Ostens (۱۹۱۳). وبين فيه ما للطريقة البابلية في كتابة علامات القراءة من تأثير على نطق اللغة العبرية كما استقر فيا بعد.

وألقى محاضرات في جامعة هله في عام ١٩١٣ تتناول التلمود ، كما ألقى دروساً في اللغة السريانية .

وفي صيف ١٩١٤ دُعي إلى جامعة جيس Giessen أستاذاً للغات السامية. وفي أثناء العطلة الصيفية سافر إلى مصر، وقامت الحرب العالمية في يوليو ١٩١٤ وهو في مصر، فارتحل عائداً إلى بلاده. لكنه في أثناء رحلة العودة وقع أسيراً في أيدي الفرنسيين. ثم ما لبث أن أطلق سراحه بعد قليل، وعاد إلى جيسن في اكتوبر ١٩١٤. فاستأنف التدريس، ونظم قسم الدراسات الشرقية في جامعة جيسن.

وفي ١٩٢٣ دعي كاله إلى جامعة بون Poas ليخلف لتمن. فاهتم بتوسيع المعهد الشرقي Das ليخلف لتمن. فاهتم بتوسيع المعهد الشرقية وصار من المراكز الرئيسية للدراسات الشرقية وحرص على تعيين مدرسي لغة من جنسيات اللغات: العربية والتركية والأرمنية والجيورجية وليستفاد منهم في النطق وفي قراءة النصوص ونذكر من بين مدرسي اللغة هؤلاء: محمد مصطفى وقد اشترك معه في نشر تاريخ ابن اياس عن الفترة من ٩٢٨ – ٩٢٨ هـ بحسب الخطوط الذي كتبه ابن إياس بيده ٤ – تقي الدين الهلالي الذي ساعده في تحقيق مسرحيات خيال الظل البن دانيال وكلاهما مصري . كذلك دعا زكي وليدي طوغان – وهو أستاذ تركي – للتدريس فنترة من الوقت ، وقد نشر زكي وليدي رحلة ابن فضلان .

وفي بون أيضاً اتجه اهتام كاله الرئيسي إلى ميدانه الأساسي وهو النسص العسبري للكتساب المقسدس وترجوماته وقراءاته . وواصل تردده على انجلترة

لدراسات وثائق جنيزة مصر القديمة ، وكان معظمها قد نقل إلى انجلترة .

وفي ١٩٢٧ أصدر الجزء الأول من كتابه «ماسوريات الغرب »، وهو المناظر لكتابه السابق: «ماسوريات الشرق » . وكان قد زار مكتبة لننجراد في خريف ١٩٢٦ وهي تضم مجموعة ثمينة جداً من مخطوطات الكتاب المقدس المزودة بعلامات القراءة، وعاونته الهيئة القائمة على هذه المكتبة بكرم فائق ، إذ سمحت له باستعارة كل ما يحتاج إليه من مخطوطات في دراساته ؛ وكبان من بينها الخطوط الفريد رقم B 19A - وهو قد كتب في ١٠٠٨ أو ١٠٠٩ م - ويشمل على كل الكتاب المقدس باللغة العبرية كما جمعه بن أشير، وقد أصبح الأساس في النشرة النقدية المحققة للكتاب المقدس العبري التي قام بتحقيقها كاله بوصفها طبعة ثالثة من نشرة كِتّال R. Kittels Biblia Hebraica (۱۹۳۷ - ۱۹۲۹). وهذه النشرة صارت المعتمدة بدلاً من النشرة الربانية الثانية للنص الذي جمعه بن حاييم وساد منذ ١٥٢٤.

ومن الأبحاث الأخرى التي قام بها كاله وهو أستاذ في جامعة بون دراسة عن الأواني الصينية في البلاد الإسلامية. فدرس ما أورده المقريزي من أخبار عن كنوز الفاطميين، وأداه ذلك إلى دراسة كتاب «الجماهر في معرفة الجواهر » للبيروني واهم بالبحرية العثانية، وبين أن الخريطة البحرية التي اكتشفت في استانبول ١٩٣٩ وكانت للبحار العثاني پيري ريس في ١٥١٣ وقد رسم فيها المحيط الأطلسي وأمريكا، قد استندت إلى خريطة كولبس المفقودة التي رسمت في الدم المعالى وأمريكا، قد المعتدت إلى خريطة كولبس المفقودة التي رسمت في الآلات البحرية التي استخدمها العرب في الملاحة في الآلات البحرية التي استخدمها العرب في الملاحة في المحيط المهندي ».

وفي أثناء هذا النشاط العلمي ، وقع كاله في نزاع مع السلطات النازية . ما هي أسباب هذا النزاع؟ لقد كَان كاله مسيحياً ورعاً ، وكان قسيساً إنجيلياً كما رأينا. وكان منقطعاً للعلم، لم ينضم إلى أية حركة سياسية طوال حياته؛ وكان ألمانياً صادق الوطنية. أما أنه كان بين تلاميذه يهود ، فهذا أمر طبيعي لأن تخصصه كان العبرية والكتاب المقدس العبرى؛ وفي نشرته للكتاب المقدس كان أحد معاونيه يهودياً. لكن هذا لا يبرر أبداً اصطدامه بالسلطة . لكن يوهان فوك (في مقاله في ZDMG) يقول إن أول مناسبة لهذا الاصطدام كانت هي أن زوجته، وهي مسيحية شديدة التقوى ، قد منعت أبناءها من كل تأثير للحزب النازي. والمناسبة الثانية هي أنها ساعدت هي وأولادها الخمسة ، أحد اليهود المعروفين الذين دمر حانوتهم في ١٠ نوفم بر ١٩٣٨ ، لأسباب إنسانيـة صرفة. فيقال إن هذا الفعل أعطى الفرصة لأعضاء الحزب المحليين لاتخاذ اجراءات ضد كاله وأسرته. فأوقف كاله عن عمله ، وطرد من الجامعة ابنه الأكبر . وسافر كاله إلى برلين لمالجة الأمر مع السلطات الوزارية ، لكن دون جدوى . وصدر قرار بإحالته إلى التقاعد عقب انتهاء الفصل الدراسي الصيف ١٩٣٩ .

لكن كاله قد أحس بخطورة بقائه في ألمانيا . فهاجر إلى انجلترة في ربيع ١٩٣٩ هو وزوجته وأولاده الخمسة . وكان عليه أن يرتب حياته ومعاشه في انجلترة . وهنا أنجدته شهامة السير ألفرد تشيستر بيتي انجلترة . وهنا أنجدته شهامة السير ألفرد تشيستر بيتي الخطوطات العربية الثمينة ، إذ طلب إليه أن يقوم بفهرسة مجموعة مخطوطاته مقابل مرتب عينه له . ودعته الأكاديمة البريطانية إلى إلقاء سلسلة محاضرات في عسلة عاضرات في ١٩٤٧ تحت عنوان:

«جنيزة القاهرة » The Cairo Geniza (باللغية الانجليزية).

ولما انتهت الحرب العالمية في ١٩٤٥ ، أعيدت إلى كاله كل حقوقه في جامعة بون بوصفه أستاذاً فيها ، وكذلك أعيدت إليه مكتبته وكانت قد نجت من الحرب، وكان قد حصل قبيل ذلك على الجنسية الانجليزية ، غير أنه آثر البقاء في انجلترة ، مع زيارة ألمانيا بين الحين والحين. ففي الفترة ما بين عام ١٩٤٨ وعام ١٩٦٠ عاد لزيارة جامعته القديمة في مدينة هله Halle (وكانت قد أصبحت ضمن ألمانيا الشرقية). وفي بداية ۱۹۵۰ دعته جامعة مونستر Münstr (في ألمانيا الغربية) إلى إلقاء محاضرات عن « الخطوطات العبرية المكتشفة في كهف قمران ». وكرر هذه المحاضرات في همامبورج وكييل Kiel وبون ، وهي الخطوطات المعروفة باسم « مخطوطات البحر الميّت » والتي اكتشفت في خبربة قمران بالأردن ١٩٤٧ وتحتوى على مخطوطان للكتاب المقدس وكثير من الأسفار الدينية ، أحدث اكتشافها ثورة كبرى في البحث في الكتاب المقدس وأصول المسيحية. ومن بينها مخطوطات لسفر اشعيا يحتويان على قراءات أيّدت اقتراحات سبق لكاله أن أبداها.

وانكب كاله في أخريات عمره على «مخطوطات البحر الميت » هذه، ومن ثمار ذلك ما أدخله من تعديلات في الطبعة الثانية من كتابه «جنيزة القاهرة » في ١٩٥٩ (وقد ظهرت له ترجمة ألمانية في ١٩٦١).

وفي ١٩٦٣ انتقل كاله إلى دوسلدورف (في ألمانيا الغربية)، حيث توفي في ٢٤ سبتمبر ١٩٦٤ إثر إصابة في المخ.

### مراجع

- Johann Fück: «Paul Ernst Kahle» in ZDMG, Bd. 116 (1966), S. 1-7.

وقد جمعت مقالاته الصغيرة في مجموعة بعنوان Opera Minora قدمت إليه هدية في ٢١ يناير ١٩٥٦ بمناسبة عيد ميلاده الحادي والثانين، وتحتوي أيضاً على ثبت بمؤلفاته.

# كانيس

### FRANCISCO CANES

راهب فرنشسكاني من الحفاة descalzo.

كان مبشراً ومدرساً للغة العربية في كلية الآباء المبشرين الأسبان في دمشق ، وعضواً في أكاديية التاريخ .

صنف قاموسا: اسبانيا - لاتينيا - عربيا، تابع فيه قاموس الأكاديمية المختصر، فأتى بالكلمة الاسبانية، وتلاها باللاتينية والعربية المناظرة لها «من أجل تسهيل دراسة اللغة العربية على المبشرين والمسافرين إلى افريقية وبلاد المشرق العربي ». ويقع في ثلاثة مجلدات. الأول يشمل من حرف ع إلى حرف أو والثاني من حرف ع إلى حرف ٥، والثالث من حرف و إلى حرف ٥ والثالث من حرف و المثاني في ١٥٥ص، والثالث في ١٣٢ ص. مدريد، والثاني في ١٥٥ص، والثالث في ١٣٢ ص. مدريد،

وعنوانه بالاسبانية هو: ...Diccionario Espanol-Latino-arabigo

Compuesto por el p. Fr. Francise Canes, religioso Franzisco-descalzo. Madrid, 1787.

كندلك صنّف كتاباً في النحو العربي العامي والفصيح ، مع قاموس عربي - اسباني ، يشتمل على أكثر الألفاظ شيوعاً في المحادثات المعتادة ، مع نص في العقيدة المسيحية باللغة العربية. وعنوانه الاسباني :

Grammatica arabigo-espanola, vulgar y literal... por Fray Francisco Canes, Madrid, 1775.

والقسم الخاص بالنحو يقع في ١٤١ ص ، ويتلوه من ص ١٤٥ – ٢٧٢ القاموس الصغير ، وهذا القاموس غيير مرتب بحسب حروف الهجاء ، بيل بحسب الموضوعات : ١ – الله والأمور الآلهية ؛ ٢ – مريم ؛ ٩ - في ملابس النساء وحليهن ؛ ٢٤ - في الأشياء المتعلقة بالكتابة ؛ ٥٥ - في الأشجار والفاكهة ؛ ٥٦ - في الخضروات ؛ ٥٧ - في الأزهار ؛ ٥٨ - في الطيور ؛ وعموم أصوات الوحوش والطيور ، ومجموع فصول الموضوعات ستون موضوعاً . والمعيور ، ومجموع فصول الموضوعات ستون موضوعاً . أما العقيدة المسيحية ، وهي بالعربية فقط ، فتقع في المورى .

## (اجناتي يوليانوڤتش) كرتشكوفسكي IGNAIJ JULIANOVIC KRACKOVSKIJ

(1951 - 1883)

يعد كرتشكوڤسكي أبرز الختصين بالدراسات العربية من بين المستشرقين الروس.

ولد في ١٦ مارس (٤ بالتقوم القديم) ١٨٨٣ في مدينة قلنا Wilna (عاصمة جمهورية لتوانيا) وكان أبوه يوليان فومتش Julian Fomic لمدرسة المعلمين في نفس البلدة، ويقوم بتدريس بعض اللغات الأوروبية وتاريخ حضارة الغرب. ثم عين مفتشاً عاماً للمدارس في آسيا الوسطى، فانتقل بأسرته إلى طشقند. وهنا في العاصمة الفكرية للمقاطعات الإسلامية التابعة لروسيا أمضى أجناتي طفولت، وفي هذا الوسط الإسلامي الناطق باللغة الأوزبكية إلى جانب لغة أبويه وهي الروسية. وتركت الحياة في طشقند واقليم التركستان أثراً عميقاً وتركت الحياة في طشقند واقليم التركستان أثراً عميقاً جداً في نفس الفتى، كان من شأنه أن يولد فيه النزعة إلى الشرق والولوع باللغات الإسلامية.

وبعد خمس سنوات عادت الأسرة إلى بلدها الأصلي، ثلنا، حيث بدأ اجناتي في تعلم قراءة الروسية. وكان جده قد جمع مكتبة غنية وضعها في ضيعة صغيرة له في الريف، فولد ذلك شغف اجناتي بالاطلاع واقتناء الكتب، كما قال هو عن نفسه في تقرير بعنوان: «جولات في الشرق» (ص ٤١٨).

ودخل المدرسة الثانوية (الجمنازيوم) في قلنا، وفيها تخرج عدد من المستشرقين، منهم: سنكوفسكي Senkovski المختص في الدراسات المعربية، وتورائيف Turaev

وكوتقش Kotvic الختص في الدراسات المنغولية. وقد اهتم اجناتي باللغات الكلاسيكية (اليونانية واللاتينية) فأتقنها في هذه المدرسة. وذات يوم اطلع في مكتبة المدرسة على كتاب «نحو اللغة العربية » تأليف سلقستر دي ساسي (بالفرنسية)، فأخذ في تعلم اللغة العربية بنفسه دون معلى.



وفي ١٩٠١ التحق بكلية اللغات الشرقية في جامعة سان بطرسبرج (ليننجراد حالياً). فبدأ بدراسة اللغة العبرية على يد كولوڤكوڤ Kolovcov ، واللغة الحبشية على يدي تورائيف Turaev ثم اشمدت Schmidt كما حضر دروس زوكوفسكي Zukovskij في اللغتين الفارسية والتركية التتارية. ودرس تاريخ الشرق الإسلامي عند المؤرخ الروسي العظيم بارتولد

Barthold ، وعلم اللغة العامة عند Melioranskj ، وعلم اللغة العام عند قسلوفسكي Vesselovskj . ومع أنطون خشاب – وهو لبناني من طرابلس الشام كان معيداً للعربية – تدرب على لغة التخاطب العبرية للمحة شامية .

وبرز اجناتي في دراسته الجامعية ، التي أنهاها برسالة عن «خلافة المهدي العباسي وفقاً لمصادر عربية » . وبهذا حصل على دبلوم من الطبقة الأولى .

جثاً بعنوان: «الخمر في قصائد الأخطل». كذلك قام، تحت إشراف أستاذه روزن، بكتابة بحث عن شعر أبي العتاهية. وكتب رسالة للحصول على الماجستير بعنوان: «أبو الفرج الوأواء الدمشقي: دراسة لخصائص إنتاجه الشعري». ولإعداد هذه الرسالة راح يتردد على المتحف الآسيوي في سان بطرسبرج وكان تابعاً للأكاديمية الروسية للعلوم، وكان ولا يزال يحتوي على مجموعة ممتازة من الخطوطات

| وقد الرسلت لكم شكرًا منى والذكارًا كتابًا لى من احد من سلفكم الاخبار وهو الشيخ المهد عيد الطنطاوي المدرس الى كليتنا في نصف القرى الهامي واقبلوه بعيني الرشى - فعيني الرضى من كني عيمي كليلة و دمتم لفلصكم المناطبوعي كوانت توفيكي |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| وقد شورت برصول كتابكم أيّها سرور وشكوت لطفكم و عناينكم بهذا الحقير خادم العلوم العربية ني البلاد الشهالية ودمعوت الهولي أن يكثر من امتنالكم ويديهكم منازًا للعلم والعلهلا و دمتم و سيدى                                           |

نموذجان من خط كرتشكوفسكي

ونصحه شيخ المستشرقين الروس ، البارون فكتور رومانوفتش روزن Viktor Rosen صاحب الفضل الأكبر على الاستشراق في روسيا - نصحه باختيار مهنة التدريس في الجامعة ، وعاد إلى العمل في مخطوط متاز كان ضمن مجموعة مخطوطات ايتالنسكي ما الماعر الأموي الكبير . وكانت الثمرة الأولى للاهتام بديوان الأخطل

العربية والفارسية ، كان الفضل الأكبر في تنظيمها يرجع إلى ڤكتور روزن.

ثم اتجه إلى دراسة المتنبي وشرح المعري على ديوان المتنبي وعنوانه: «مُعْجز أحمد »، وكان مخطوطاً في مكتبة منشن (ميونخ).

كذلك عنى ، في نفس الفترة ، بالعلاقات بين الآداب

المسيحية والآداب الإسلامية في الشرق، كما عني بالأدب العربي المسيحي بعامة. فاكتشف قطعة من ترجمة عربية لأحد الأناجيل المنحولة apokrypha، في مخطوط تاريخه سنة ٨٨٥ ميلادية (= ٢٧٢ هجرية). واشترك مع فاسالييف Vassilev في نشر مؤلفات اغابيوس المنبجي، وبحث في ترجمات الكتاب المقدس إلى العربية التي تمت في عهد الخليفة المأمون، وفي ترجمة ملكانية للسوناكساريوم Synaxarium إلى العربية.

وفي ١٩٠٧ اجتاز الامتحان الشفوي للتأهيل للتدريس في الجامعة ، وعين في هيئة التدريس مجامعة سان بطرسبرج .

وفي صيف ١٩٠٨ ، وبفضل توصية من أستاذه روزن الذي توفي في يناير ١٩٠٨ ، قام اجناتي برحلة إلى أوديسا (جنوبي روسيا)، ومنها إلى استانبول ثم أزمير ، ومضى إلى سوريا ولبنان ، وانتهى به المطاف إلى مصر. وقد قضى في لبنان شتاءين كان في أثنائهما يحضر دروساً في كلية اليسوعيين، واستطاع في هذه الفترة أن يتقن لغة التخاطب باللهجة اللبنانية ، وأن يتابع قراءة الصحف المحليّة، وأن يطلع على الأدب العربي المعاصر ، وخصوصاً اللبناني منه ، وعقد أواصر صداقة مع بعض أدباء لبنان ، نذكر منهم أمين الريحاني ، وسيترجم له أجناتي مجموعة من القصائد والقصص إلى الروسية (في مجلدين). كما تعرف إلى الأب لويس شيخو اليسوعي ، وإلى هنري لامـــانس اليسوعي ، وإلى رونزڤال Ronzevalle الذي كان يهتم باللهجات العامية العربية. وفي لبنان أيضاً التقى ببعض المستشرقين المارين هناك، نذكر منهم مارك للدزبرسكي Mark Lidzbarski الختيص في النقوش السامية ، وجوتهيل Gottheil المتخصص في اللغات السامية ، وبيترز Peters المستشرق البلجيكي .

كذلك انعقدت أواصر الصداقة بينه وبين محمد كرد

وفي مصر كان يديم التردد على قسم المخطوطات بدار الكتب المصرية ، وعلى مكتبة الجامع الأزهر وهنا في مكتبة الجامع الأزهر وجد رسالة نحوية في الإعراب من تأليف أبي العلاء المعري تصور الفقهاء الرسالة يهاجم أبو العلاء المعري تصور الفقهاء والمفسرين للملائكة . وقد أمضى أجناتي قرابة عشرين عاماً في دراسة هذه الرسالة ، المعروفة باسم «رسالة الملائكة » ، وقد نشرها في ١٩٣٣ ضمن منشورات المعهد الشرقي المعمد الشرقي ١٩٤٤ مرة أخرى محمد سلم الجندي في دمشق ١٩٤٤ .

ومن ذلك الحين اهتم كرتشكوفسكي بجمع كل مخطوطات أبي العلاء المعري بواسطة التصوير الفوتغرافي ، كما اهتم بدراسة أبي العلاء المعري ، ومن ثمرات أبحاثه في هذا الجال بحث بعنوان: «في نشأة وتأليف رسالة الغفران لأبي العلاء المعري » (مجلة وتأليف رسالة الغفران لأبي العلاء المعري » (مجلة في مجموع رسائل مخطوطة ، رسالة بعث بها المعري إلى الوزير الفاطمي أبي منصور صدقة بن يوسف الفلاحي في مصر .

وهكذا أمضى كرتشكوفسكي عمامين في مصر ولبنان أفاد خلالها كل الإفادة ، كما وجد رعاية خاصة من أحمد تيمور باشا.

وعاد إلى بطرسبرج، فتولى إدارة مكتبة معهد روزن للغات الشرقية في جامعة بطرسبرج وفي الوقت نفسه كان يقوم بالتدريس، وصار عضواً في جمعية الفيلولوجيين الجديدة، وسكرتيراً للقسم السرقي من جمعية الآثار التي كان عضواً فيها منذ ١٩٠٨، وفي

الوقت نفسه صار عضواً في اللجنة الخاصة بشئون التعليم في مدارس جمعية فلسطين في سوريا ولبنان وفلسطين.

وفي صيف ١٩١٤ قام بآخر رحلة له في الخارج للمدراسة المخطوطات الموجودة في هله ، وليستك وليدن . وفي ليدن اهتم بالبحث في مخطوطات المعري ، وقد ودراسة «رحلة مكاريوس بطريرك أنطاكية » ، وقد كتب عن هذه الرحلة بحثاً نشر في موسكو وليننجراد (يقع في ١٩٤٥ (يقع في ١٩٤٥) .

وبعد وفاة سالمان، تولى اولدنبرج – وهو مختص في السنسكريتية – إدارة المتحف الآسيوي في بطرسبرج، وجعل منه مركزاً للدراسات الشرقية مزدهراً. وقد كلّف كرتشكوفسكي بترتيب عدد من الخطوطات الشرقية تبلغ حوالى ألف مخطوط استولى عليها الروس في حربهم في بلاد القوقاز ونقلوها إلى بطرسبرج: وبقي كرتشكوفسكي يفحص هذه الخطوطات طوال خس سنوات، وقد أضيف إليها أربعون مخطوطاً، معظمها وحيدة، جاء بها البطريرك جريجور الحددد من أنطاكية في ١٩١٣ إلى قيصر روسيا، كذلك نظم الخطوطات التي جمعها ثلاديمير أ، ايثانوف Vladimir مدينة بخارى.

وبعد قيام الثورة البلشفية في روسيا في أكتوبر (= نوفمبر) ١٩١٧ وما أصاب الاستشراق في روسيا من تغيير جنري ، صار كرتشكوفسكي مندرساً في جامعة لبننجراد (بطرسبرج سابقاً) . . وبمناسبة الاحتفال بمرور مائية سنية على إنشاء المتحف الآسيوي – وكان فرين ۴۲ähn وهو ألماني من روستوك قيد أسسه ١٨١٨ – عين كرتشكوفسكي سكرتيراً للخلية اللغات الشرقية بالجامعة وأستاذاً ذا كريي

بها، ١٩١٨. ومن هذا تبيّن أنه نال الحظوة لدى النظام الشيوعي الجديد في روسيا. وبمناسبة اليوبيل المئوي لجيامعسة ليننجراد، في ١٩٢٠، فكّر كرتشكوفسكي في كتابة تاريخ لكرسي اللغة العربية بالجامعة وترجمة حياة من تولوه من الأساتذة، ومنهم: ديانيج وسنكوفسكي Demange (من ١٨٢٩ إلى ١٨٢٢) وهو فرنسي، وسنكوفسكي Senkovski البولندي الني الشتهر باسم مستعار هو البارون برمبيوس Brambeus المتعار هو البارون برمبيوس المناطاوي (من ١٨٢٢)، والشيخ محمد عياد الطنطاوي (من ١٨٤٧ إلى ١٨٤١)، وهو مصري من طنطا، وقد أفرد له كرتشكوفسكي ترجمة مسهبة مطبوعة.

وفي نفس الوقت تولى إدارة القسم الإسلامي من المتحف الآسيوى.

وأسهم كرتشكوفسكي في مجموعة الأدب العالمي السي كان يشرف عليها مكسيم جوركي ، الأديب الروسي العظيم ، واستمر يشارك فيها حتى ١٩٢٥ . وقد أسهم ، من بين منشورات هذه المجموعة ، بترجمة «كتاب الاعتبار» ، تأليف الأمير أسامة بن منقذ ، إلى اللغة الروسية ، وقدم لترجمته بمقدمة ممتازة نبّه فيها إلى أن من بين مخطوطات المتحف الآسيوي يوجد مخطوط بخط المؤلف نفسه ، الأمير أسامة بن منقذ ، لكتابه «المنسازل والسديسار» (تساريسخ نسخسه «المناب المناب المناب المناب المؤسس المتحف ، وكان المخطوط قد عرفه قبل ذلك فرين ، مؤسس المتحف ، ودورن Dorn لكنه بقي بعد ذلك منسياً .

ويمكن أن نقسم إنتاج كرتشكوڤسكي إلى الأبواب لتالية:

أ- نشر النصوص العربية القديمة.

ب- ترجمات لنصوص عربية قدية.

جــ دراسات وترجمات للأدب العربي المعاصر .

د - دراسات للأحوال الحاضرة في العالم العربي.

قنذكر إنتاجه في كل باب من هذه الأبواب الأربعة:

أ - نشر النصوص العربية القديمة:

١ - «كتاب الآداب » لابن المعتز الشاعر العباسي شهير.

٢ - «كتاب البديع » لابن المعتز.

٣ - «رسالة الملائكة» لأبي العلاء المعري،
 موسكو، ١٩٣٢.

ب - ترجمات للنصوص العربية القديمة إلى اللغة الروسية:

 ١ - ترجمة «كتاب الاعتبار» للأمير أسامة بن منقذ.

٢ - ترجمة قصيدة «لامية العرب » للشنفرى.

٣ - مراجعة ترجمة كوزمين Kuzmin (وهو أحد تلاميذه وقد توفي مبكراً) لرسالة «حي بن يقظان »
 لابن طفيل ونشرها .

جـ – دراسات وترجمات للأدب العربي المعاصر: ١ – ترجمة كتاب «الأيام» (الجزء الأول) لطه

٢ - دراسة بعنوان: «آراء طه حسين في الشعر
 الجاهلي ومن نقدوها ».

حسين ،

٣ - ترجمة لصفحات كتبها ميخائيل نعيمة عن
 حياته.

٤ - دراسة عن: «نشأة وتطور الأدب العربي الحديث ».

٥- «أدب المهاجرين العرب في أمريكا ».

٢- « الأدب العربي الحديث » (مقال في دائرة المعارف الإسلامية ، الجلد التكميلي).

٧ - ترجمة كتاب « المرأة الجديدة » لقاسم أمين .

٨ - دراسة عن « القصة التاريخية في الأدب العربي المعاصم ».

د - دراسات للأحوال الخاصة للعالم العربي:

۱ - مقال بعنوان: «مصطفى كامل وجولييت آدم، بحث في تاريخ الحركة الوطنية في مصر ».

٢ - « الشيخ أبو نَضّارة ، مؤسس الصحافة
 الساخرة العربية في مصر ».

٣ « في الصحالفة العربية في مصر » .

٤ - «المسألة العربية والتعاطف الروسي ».

٥- « الكُتّاب الروس في الأدب العربي ».

وإلى جمانس همذه المدراسات والنشرات ألّمف كرتشكوفسكي كتابين نال أولهما شهرة واسعة حتى ترجم إلى عدة لغات، وهما:

۱ - «بين الخطوطات العربية ».

٢ - « تاريخ التأليف في الجغرافيا عند العرب » .

### كراوس

### PAUL ELIEZER KRAUS

#### (1904-1944)

پراغ (عاصمة الامبراطورية النمساوية حتى ١٩١٩) من أسرة من يهودية.

ولد في ١٩٠٤ في مدينة پراغ (عاصمة تشيكوسلوفاكيا حالياً، وكانت هذه جزءاً من

وفي ١٩٢٢ سافر إلى فلسطين، فأمضى فترة في مستوطنة اسرائيلية (كبوتز)؛ وبعدها دخل «مدرسة الدراسات الشرقية » التابعة للجامعة العبرية في القدس. وفي تلك الفترة أتقن اللغة العربية.

وفي ١٩٢٧ دخل جامعة برلين ، وحصل على الدكتوراه الأولى برسالة عنوانها : « رسائل بابلية قديمة موجودة في قسم الشرق الأدنى في متحف الدولة البروسية في



وفي الوقت نفسه نشر بحثاً بعنوان: «تنقيبات وكنوز» في الطبعة الألمانية من «دائرة المعارف اليهودية» (الجلمد الثمالمة).

واختاره أستاذه يوليوس روسكا مساعداً له في «معهد البحث في تاريخ العلوم» في برلين ١٩٢٩، فأكب كراوس على دراسة الكيمياء عند العرب، وركز بحثه على رسائل جابر بن حيان في الكيمياء، وانتهى، في بحث نشره ١٩٣٠ بعنوان: «تحطم أسطورة جابر في حيان»، إلى القول بأن الرسائل العديدة المنسوبة

إلى جابر بن حيان هي في الواقع من تأليف جماعة من الاسهاعملية .

ولما جاءت النازية إلى الحكم في ٣٠ يناير ١٩٣٣، قرر كراوس مغادرة ألمانيا تحسباً للخطر الذي ينتظره من البقاء في ألمانيا. فسافر إلى باريس، حيث عاونه لوي ماسينيون. وقد تعاونا معاً على نشر «أخبار الحلاج» (باريس، ١٩٣١). وفي الوقت نفسه سجل كراوس نفسه للحصول على الدكتوراه من السوربون برسالة عن محمد بن زكريا الرازي، ولكن لم يقدر له أن يناقشها، على الرغم من أنه كتبها وقد أراني هو نفسه يناقشها، على الرغم من أنه كتبها وقد أراني هو نفسه الفرنسية. وبقيت ضمن ما خلفه كراوس بعد النتحاره، ولما كانت أوراقه قد أودعت كلها في المعهد الفرنسي للآثار الشرقية، في القاهرة، فنحن نفترض أنها لا تزال جاثمة هناك!

وكانت الثمرة الثانية لعنايته برسائل جابر بن حيان ، أن حقق مجموعة من هذه الرسائل ونشرها في القاهرة (١٩٣٥ ، مكتبة الخانجي) بعنوان: «مختار رسائل جابر بن حيان ».

وفي أثناء إقامته في باريس ، نشر أيضاً رسالة للبيروني في «فهرست كتب محمد بن زكريا الرازي » (باريس ، ١٩٣٦).

وفي ١٩٣٦ عينته كلية الآداب في الجامعة المصرية (جامعة القاهرة) مدرساً للغات السامية ، وكانت الجامعة العبرية في القدس قد عرضت عليه أن يكون مدرساً فيها ، لكنه فضل أن يعمل في الجامعة المصرية بسبب الامكانيات الهائلة المتوافرة للبحث في تاريخ العلوم في القاهرة: سواء من حيث الخطوطات ، حيث تشتمل دار الكتب المصرية وخصوصاً مكتبتا تيمور وطلعت بدار الكتب على مخطوطات فريدة في هذا

الميدان ، هي التي سيعمل فيها ويعتمد عليها حتى آخر حياته القصيرة – ومن حيث العلماء الباحثين في تاريخ العلوم عند العرب ، وعلى رأسهم ماكس مايرهوف.

وكان ماسينيون هو الذي زكى ترشيحه للتدريس في كلية الآداب، وذلك في مذكرة أشاد فيها بمناقبه وما يؤمل منه ، وهي المذكرة التي عرضت على مجلس كلية الآداب، وقد قرأتها يوم عرضها - وكنت طالباً في السنة الثالثة بقسم الفلسفة ، فصممت على التعرف إليه غداة وصوله. والتقيت به في شقة سكنها في حي الزمالك. ولما أخبرته باتقاني للغة الألمانية أراد التأكد من ذلك، فقدّم إلى كتاب: «دراسات إسلامية» لجولدتسيهر ، فأخذت في القراءة المتلوّة بترجمة فورية ، فازداد اعجابه ، وغداة اليوم التالي ذهب إلى الدكتور طه حسين ، عميد الآداب آنذاك ، وأنبأه عني بإطراء بالغ. ومن ثم توطدت العلاقة القوية بيني وبينه، منذ نوفمبر ١٩٣٦ حتى وفاته منتحراً في سبتمبر ١٩٤٤. وقد أفدت من هذه الصلة العلمية الوثيقة فوائد جُلّى: منها الاطلاع على الأبحاث المفردة التي كانت تصل إليه من المستشرقين في أنحاء العالم، وعلى ما في مكتبته من مؤلفات للمستشرقين لم تكن موجودة في مكتبة الجامعة ولا - بالأحرى - في دار الكتب. ومنها أنني كنت أفزع إليه في حل ما يعترضني من مشاكل في ترجمتي لأبحاث المستشرقين خصوصاً ما يتعلق بالرموز والاختصارات لأسماء المجلات والمجاميع. ومنها استلهامه أو توجيهه لي في القيام بأبحاث أو ترجمة دراسات بالألمانية. وكنت أنا من ناحيتي أساعده في تحرير ما يريد تحريره باللغة العربية من محاضرات عامة (مثل عاضرة عن الجاحظ في الجمعية الجغرافية، ضمن أسبوع الجاحظ الذي نظمته كلية الآداب في ربيع ١٩٣٧) أو مقالات (مثل مقالاته في مجلة «الثقافة» تحت عنوان: من منبر الشرق) أو مقدمات لما نشره من

كتب في مصر، مثل «رسائل فلسفية لمحمد بن زكريا الرازي » (ج ١ ، ١٩٣٩ ، منشورات الجامعة المصرية ، كلية الآداب). لكن مع امتداد إقامته في مصر وزيادة اتقانه للغة العربية نطقاً وكتابة ، قل التجاؤه إليّ في هذا العمل الذي اقتصر على التصحيح اللغوي وتقويم العارة العربية فحسب .

وفي الوقت نفسه قمت بترجة بحث مهم جداً كان قد نشره في « مجلة الدراسات الشرقية » (الجلد ١٤، قد نشره في « مجلة الدراسات الشرقية » (الجلد ١٤، ١٩٣٤ ص ٩٣ – ١٩٣٩) بعنوان: « من تاريخ الالحاد في الإسلام: كتاب « الزمرد » لابن الراوندي » (وقد نشرناه بعد ذلك في كتابنا: « من تاريخ الالحاد في الإسلام »، القاهرة، ١٩٤٥)، وتلوناها بترجمة فصل صغير كتبه في نفس الجلة ١٩٣٣ بعنوان: « حول ابن المقفع » (وقد نشرناه في كتابنا: « التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية »، القاهرة « ١٩٤٥).

وكانت الثمرة الكبرى لعنايته بجابر بن حيان هي كتابه العظيم بعنوان: «جابر بن حيان: اسهام في تاريخ الأفكار العلمية في الإسلام » (بالفرنسية)، وقد نشر ضمن مجموع حقة معهد مصر Mémoires de معن 'Institut d'Egypte في عام ١٩٤٢، والأول في عام ظهر قبل الأول في عام ١٩٤٢، والأول في عام ١٩٤٣. والثاني هو دراسة دقيقة شاملة لفكر جابر بن حيان العلمي، وفيه استطرادات حول تاريخ حوالي ٥٠٠ صفحة. وقد كتبنا عنه، عند ظهوره، العلوم - والكيمياء بخاصة - في الإسلام، ويقع في حوالي ٥٠٠ صفحة. وقد كتبنا عنه، عند ظهوره، مقالاً في مجلة «الثقافة »، نشرناه بعد ذلك في كتابنا: «من تاريخ الالحاد في الإسلام» (القاهرة ١٩٤٥). أما المجلد الأول فهو سرد الكتب (أو الرسائل) للنسوبة إلى جابر بن حيان، وما يوجد لها من خطوطات، ويقع في حوالي ٣٠٠ صفحة.

وهذا الكتاب يعد أعظم بحث كتب حتى الآن في ميدان تاريخ العلوم عند العرب، ومن أجل ما ألفه المستشرقون بعامة من كتب عظيمة الأهمية.

ومن ثمار عمله في مخطوطات الخزانة التيمورية بدار الكتب المصرية نذكر:

١ - مقالاً في « مجلة كلية الآداب » عن «كتاب الأخلاق لجالينوس » (١٩٣٩) بالعربية.

٢ - بحثاً بعنوان: «أفلوطين عند العرب» (بالفرنسية) ألقاه في الجمعية الجغرافية ضمن محاضرات (أو اجتاعات) معهد مصر، ١٩٤٢، ونشر ضمن مضبطة هذا المعهد، ويتناول بالدراسة رسالة «في العلم الإلهي » المنسوبة إلى الفارابي، وهي في الواقع ترجمة لبعض فصول من «التساع الخامس» من «تساعات» أفلوطين؛ وقد نشرنا نحن نصها الكامل في كتابنا: «أفلوطين عند العرب» (القاهرة ١٩٥٥).

وبناء على طلب مجلة «الثقافة» راح كراوس يكتب مقالات بسيطة أولية عن بعض الخطوطات العربية وما يشبه ذلك، لكن ليست لها أية قيمة علمية، بل هي مجرد تعريف أولي لعامة القراء. وكنا نود لولم يكتب هذه المقالات الأولية، لأنها لا تتناسب أبداً مع سائر إنتاجه العلمي.

أما دروسه في كلية الآداب، قسم اللغة العربية، فكانت في اللغة السريانية، أولاً؛ ثم العبرية ثانياً، خصوصاً بعد خروج اسرائيل ولفنسون من كلية الآداب في ١٩٣٧؛ ثم في فقه اللغة العربية (وكان بحثاً مقارناً بين العربية واللغات السامية)؛ بعد رحيل يوسف شاخت إلى انجلترة في ١٩٣٩، وإلى جانب هذه الدروس في مستوى الليسانس، كان يلفي محاضرات على طلاب الماجستير تدور حول الستراث اليوناني في العربية، وقراءة وشرح بعض النصوص العربية في

الكتاب المقدس. وقد حضرت أنا هذا النوع الثاني، وهو محاضرات طلاب الماجستير والدراسات العليا في السنوات من ١٩٣٨ إلى ١٩٤٢، مجرد مستمع، لأن الأصل فيها هو أنها خاصة بطلاب الدراسات العليا في قسم اللغة العربية.

وفي عامي ١٩٤٣ و ١٩٤٤ شغل كراوس كثيراً بفكرة خطرت بباله وهما أن كل نصوص أسفار الكتاب المقدس هي نظم (شعر) وليست نثراً ومن أجل ذلك راح يتلمّس تلاوة صوتية خاصة لهذه النصوص، حتى تلتئم ونظريته هذه في أنها نظم وليست نثراً . وراح يلقي المحاضرات في هذا الموضوع في القاهرة أولاً في خريف ١٩٤٣، ثم في القدس بعد ذلك في يناير خريف ١٩٤٤، وقد هوجم في القدس هجوماً عنيفاً ، بسبب نظريته هذه . وقد لقيته غداة عودته من هذه الرحلة فوجدته في ضيق شديد ، بسبب هذه المعارضة .

وكانت زوجته - وهي أخت الباحث المتخصص في تاريخ السياسة عند فلاسفة العصر الوسيط: المسلمين واليهود، وفلسفة السياسة بعامة: ليو اشتراوس المسلمين واليهود، وفلسفة السياسة بعامة: ليو اشتراوس الموص الموص الموص الموص الموت وراءها بنتاً. وكانت زوجته الثانية، أما الأولى فقد تزوجت من بعده مستشرقاً آخر هو سلمون (شلومو) بينس Salomon Pines وها هوذا يتزوج للمرة الثالثة أثناء - أو بعيد رحلته هذه إلى القدس في يناير ١٩٤٤، لكنهالم تصحبه إلى مصر الا في أواخر سبتمبر ١٩٤٤ على أثر انتحاره؛ لتأخذ حقها في ميراثه! وبعد نهاية العام الدراسي في يونيو ١٩٤٤ سافر كراوس إلى القدس الدراسي عطلة الصيف. لكنه لما عاد في الأسبوع الأول ليمضي عطلة الصيف. لكنه لما عاد في الأسبوع الأول من سبتمبر لاستئناف العام الدراسي الجديد، وجدته في حالة اضطراب نفسي غريب، وقد استولت عليه

ألوان من الوساوس، وبدت عليه مظاهر العصبية الشديدة في أقواله وبسات وجهه وحركاته. ولم أستطع أن أتبيّن منه ما السبب في هذه الحالة النفسية التي لم نعرفها فيه – على الأقل بهذه الحدّة – من قبل. واتعدت وإياه موعداً للقاء في كلية الآداب الساعة العاشرة صباح يوم الخميس ١٤ سبتمبر ١٩٤٤. ولطارىء طرأ تأخرت عليه، فقلت في نفسي: سأمر عليه في اليوم التالي بمنزله في شارع أحمد حشمت باشا (بالزمالك).

وإذا بي في مساء يوم الخميس هذا أقرأ في صحيفة المساء (جريدة البلاغ) نبأ انتحاره. وذهبت إلى جريدة « الأهرام » في المساء لأعرف أنباء عن انتحاره وأسبابه إن أمكن ، فلم أجد لديهم من المعلومات إلا ما سجله قسم شرطة الزمالك وهو أنه وجد منتحراً في بيته - في رقم ٧ شارع حشمت باشا ، وهو مشنوق بحزام پيجسامتسه ومعلسق من عمود سيفون المرحاض. والذي وجده على هذه الحال هم شخصان كانا يسكنان معه في الشقة أحدهما هو سيسيل حوراني ، وكانا يعملان ضابطين في الجيش البريطاني ، وقد سكنا معه في شقته ليستفيد من الأجر الذي كانا يدفعانه مقابل السكني، وذلك بعد وفاة زوجه وصيرورته وحيداً فيها ، خصوصاً وقد كان يشكو مرّ الشكوى من ضآلة المرتب (٣٨ جنيها مصرياً في الشهر) وازدياد تكاليف المعيشة ، وكان يستدين من بعض أصدقائه حتى ترك ديوناً جاوزت الألف جنيه.

ما السبب في انتحاره؟ خصوصاً وقد تزوج منذ أشهر قليلة. وكان أحرص ما يكون على إنتاجه العلمي، يجد فيه خير عزاءً. وكان له أصدقاء ممتازون في القاهرة، منهم ماكس مايرهوف، وكان يحظى بتقدير عظيم في أوساط المستشرقين والباحثين في تاريخ العلوم، وكان قعد جع مواد تكفي لإخراج

أبحاث جديدة كثيرة. وكان يعيش في مصر عيشة جيدة المستوى في أرقى حي في القاهرة. فماذا يدعوه إذن إلى الانتحار؟ وماذا حدث له في أثناء سفرته الأخيرة، إلى القدس إبّان عطلة صيف ١٩٤٤؟

الخيط الوحيد الذي وجدته - ووجد حتى الآن - لتفسير هـذا اللغز المحيّر هو مـا يـلي : في ٦ نوفمبر ١٩٤٤ قتل ارهابيون اسرائيليون اللورد موين المرق وحوكموا وحم عليهم بالإعدام ونفذ الحم . وقد وجدت الشرطة المصرية معهم عنوان مسكن پاول كراوس . وهؤلاء القتلة ينتمون إلى عصابة اشترن الارهابية الاسرائيلية .

فلماذا وجد عنوان مسكن كراوس مع هؤلاء القتلة المكلفين بقتل الوزير البريطاني المقيم؟ أنا أفترض - وهو مجرد فرض لا دليل قاطعاً على صحته - أن كراوس كان ينتمي إلى عصابة اشترن الارهابية؛ وأنه حين كان في القدس، خلال العطلة الصيفية ١٩٤٤ ، وقعت عليه القرعة ليشترك في قتل لورد موين ، الذي خيل إلى عصابة اشترن أنه عقبة في سبيل النشاط الصهيوني لإ يجاد دولة اسرائيل ، بدعوى أنمه يمالىء العرب أو في القليمل يحمارب الارهماب الصهيوني ضد الانجليز في فلسطين التي كانت آنذاك تحت الانتداب البريطاني . وتبعاً لذلك كان على كراوس أن يختار بين الاشتراك في عملية الاغتيال ، أو أن ينتحر ، وهو على كلا الحالين مقتول . فيبدو أنه آثر الاختيار الثاني ، أعنى أن يقتل نفسه بنفسه ، بدلًا من أن يشترك في قتل لورد موين مما سينجم عنه قطعاً إعدامه هو أيضاً ، كما حدث لن نفذوا عملية الاغتيال. وإذن فبحسب فرضنا هذا فإن السبب في

١٤ سبتمبر ١٩٤٤ في شقته التي يسكنها في العمارة
 رقم ٧ بشارع حشمت باشا في حي الزمالك بالقاهرة.

### مراجع

-H J. Lewy, in Moznayim, 5 (1945).
- Ch. Kuentz, in Bulletin de l'institutd'Egypte, 27 (1946), 431-441 (avec une bibliographie).

- Martin Plessner: article in Encyclopaedia Judaica, t. 10, jerusalew, 1971 انتحار كراوس هو أنه فضل أن يقتل نفسه بنفسه ، على أن يشترك في قتل لورد موين مما سينتج عنه بالضرورة إعدامه . ولم يكن في وسع كراوس الخروج من هذه المعضلة بالامتناع من الاشتراك في قتل لورد موين ، لأن جماعة اشترن كانت ستقتله لو لم ينفذ ما وقعت القرعة عليه لتنفيذه ، فهذا قانون حديدي من «قوانن » الجماعات الارهابية .

على كل حال ، فقد انتحر كراوس في يوم الخميس

### کرن

#### FRIEDRICH KERN

(1874-1921)

مستشرق ألماني

تعلّم في جامعات لوزان ، ويينا ، وليپتسك ، وبرلين حير دروساً في علوم متنوع ... وسافر إلى القاهرة حيث أتقن اللغة العربية واللهجة العامية المصرية . وفي القاهرة كتب رسالة للدكتوراه الأولى عن ترجمة عثان جلال لمسرحية «النساء العالمات » لموليير ، وكان ذلك تحت إشراف فولرز ، ١٨٩٨ . وكان فولرز فصد عيني بدراسة ترجمة عثان جلال لروابة «طرطوف » (الشيخ متلوف) لموليير ، وصدرت هذه الدراسة ١٨٩١ .

لكن اهم اعمال فريدرش كرن هو نشرته للقطع الباقية من كتاب «اختلاف الفقهاء » للطبري، مع مقدمة ضافية متصلة مكتوبة باللغة العربية.

وتوفي وهو في السابقة والأربعين وكان قد أصيب بمرض عصى .

### مراجع

- E. Mittwoch, in Der Islam XIV, S. 89-91.

## (فرتس) كرنكوڤ FRITZ KRENKOW (1872 - 1953)

مستشرق ألماني الأصل، ولد في شينبرج المسترة على (بشمالي ألمانيا) في ١٨٧٢/٨/١٢ وتتلمذ فترة على سخاو Sachau المستشرق الشهير ناشر البيروني، واشتغل في الوقت نفسه بالتجارة. ثم هاجر إلى إنجلترة حيث أقام مصنعاً للنسيج في ليستر، وتجنس بالجنسية الإنجليزية. واتصل بدائرة المعارف العثانية في حيدر أباد الدكن، وهي التي تتولى – ولا تزال – نشر كتب إسلامية في مختلف فروع العلوم الإسلامية: دينية وتاريخية وطبية وفزيائية، فنشر ضمن مطبوعاتها نشرات يعوزها التحقيق النقدي، ولم يكن الذنب ذنبه، بل ذنب المشرفين على هذه الدائرة إذ جردوا نشراته من الأجهزة النقدية والتعليقات والقراءات ضمن مطبوعات هذه الدائرة! ولهذا سنهمل ذكر ما ضمن مطبوعات هذه الدائرة! ولهذا سنهمل ذكر ما نشره فيها.

ونذكر له من الأعمال العلمية الجيدة:



١- نشر «قصيدة كعب بن زهير في النبي عَلَيْكُم وشرحها للإمام أبي زكريا يحيى بن علي الخطيب التبريزي »، وذلك في «مجلة الجمعية الشرقية الألـــانيــة » ZDMG ج ٦٥ (١٩١١) ص ٢٤١ - ٢٧٩ مع تعليقات نقدية .

### الحلدالاول

ص ٤٦ احس ترجمة الى العلاء الهعري للعلامة عبد العزبز ميهن الراجكوتي الذي طبعت بالمعطبعة الشلفية والقاوم الهؤلف لا تكويد كرما الهؤلف

س ٢٠١ الحارث ي حلزة فقد نشرت انا ديواند من نسخة معفوظة فالقسطنطينية .

نموذج من خط كرنكوڤ في نقده لكتاب « الأعلام » للزركلي

۲ - نشر « دیوان مزاحم العقیسلي » مسع ترجمة
 انجلیزیة ، وظهر فی لیدن (هولندة) ۱۹۲۰ .

" - « شعر طفيل بن عوف الغنوي ، رواية أبي حاتم السجستاني عن الأصمعي » ومعه « كتاب فيه جميع ديوان الطرمّاح بن حكيم بن نَفْر الطائي » مع ترجمة انجلسيزيسة The Poems of Tufail ibn, Auf ترجمة انجلسيزيسة by al-Ghanawi, and al-Tirimmah ibn Hakim

at-Ta'yi. Arabic text edited and translated by F. Krenkow. Cibb Memorial series, London, 1977.

وكان قد أعد تحقيق النص ١٩٠٦ على أساس على أساس عظوط محفوظ في المتحف البريطاني برقم ١٩٥٣، موتوفي في كمبردچ (انجلترة) في ١٩٥٣/٦/٧. مراجع

- Otto Spiess, in: Der Islam, 1953.

## كلية فورت وليم في كلكتا COLLEGE OF FORT WILLIAM IN CALCUTTA

لما أرادت شركة شرقي الهند East India Company تكوين موظفيها تكويناً يكنهم من العمل في المند بكفاءة ، قررت إنشاء كليات لتدريس اللغات المستعملة في الهند والنظم الإسلامية ، والشريعة الإسلامية. فأسست في ١٨٠٠ «كلية فورت وليم » في كلكتا ، واستمرت هذه الكلية حتى ١٨٥٤ . ثم أنشأت في ١٨٠٦ في انجلتره نفسها معهداً لتكوين موظفيها ، سمّى باسم «كلية شرقى الهند» في هرتفورد كاسل East India College in Hertford Castle . ثم نقلت هــنه الكليــة في ۱۸۰۹ إلى هيليبيوري Haileybury. وكان برنامج الدراسة في «كلية شرقى الهند » هذه يستغرق ثلاث سنوات ويتناول الرياضيات ، وتاريخ الأدب الكـــلاسيكي والأدب العـــام، والقـــانون، والتاريخ ، وعلم السياسة والاقتصاد . وإلى جانب ذلك كانت فيه دروس عملية لتعليم مبادىء اللغتين العربية و الفارسية ،

أما في كلية فورت وليم في كلكتا فقد ركز الاهتمام حول اللغات الشائعة في الهند وهي : العربية ،

الفارسية ، السنسكريتية ، الأوردية ، الهندية ، البنغالية. وكان أول مدير لكلية فورت وليم هو جون جلكرايست John Gilchrist (١٨٤١ – ١٧٥٩) الذي تولى إدارة الكلية من ١٨٠٠ إلى ١٨٠٤ ، وهو طبيب اسكتلندي التحق بجندمة شركة شرقي الهند منذ ١٧٨٣ ، فأدرك ما للغات الهند من أهمية بالنسبة إلى تكوين موظفي الشركة ، واهتم خصوصاً بالهندوستانية باعتبارها لغة التخاطب عند الطبقات الحاكمة في المبراطورية المغل في الهند ، وكانت بمثابة «اللغة الشائع .....ة » I.ingua franca الشائع ...... اللغة الهنود بترجمة الكتب المشهورة في الأدب الفارسي إلى المغة المندوستانية ، وبهذا أعطى دفعة قوية لنشأة النثر باللغة الأوردية .

وتولى بعض المستشرقين الأوروبيين تدريس هذه اللغات في كلية فورت وليم: فقام وليم كاري William (Caray)، وهو مبشر من البعثة التبشيرية التعميدية Baptist Mission

والبنغالية والمهرتية Mahratti وتولى جون بيلي John والبنغالية والمهرتية الهند، Baillie وهو ملازم في خدمة شركة شرقي الهند، بتدريس العربية والفارسية والشريعة الإسلامية. وكان يدرس العربية من متون نحوية متداولة، ولهذا نشى الكتب النحوية التالية:

۱ - «المائة عامل » للشريف الجرجاني .

٢ - شرح «المائة عامل».

٣- «المصباح» للمطرّزي.

٤ - « هداية النحو » للغزنوى.

٥- «الكافية» لابن الحاجب.

وقد نشرها كلها في كتاب واحد وصفه في العنوان هكذا: «هذه مجموعة الكتب المتداولة لدرس النحو. وقد اعتمد تصحيحها وصونها عن الغلط والسهو...» والعنوان الإنجليزى:

An entire and Correct edition of the Five Books upon Arabic Grammar, which together with the principles of inflexion in the Arabic language, form the first part of a classical education throught all the seminaries of Asia. Carefully Collated with the wost ancient and accurate manuscripts wich Could be found in India and now for the first time offered to the European world from the Press-By Lieut. J. Baillie, Prof. of Arabic in the College of Fort William, 3 Vols... Calcutta 1802-1805.

وكما هو واضح من هذا العنوان: فإن هذه الكتب الخمسة تطبع لأول مرة، وأنها حققت بحسب مخطوطات موجودة في الهند، وأنها تؤلف الجزء الأول من التعليم الكلاسيكي في كل المعاهد في آسيا.

وقد أعاد لوكت A. Lockett نشر كتاب «المائة عامل » وشرحه في ١٨١٤، مع ترجمة إلى الإنجليزية وتعليقات.

ومن أساتذة كلية فورت وليم أيضاً: ماثيو لومسدن

أولاً أستاذاً مساعداً ، ثم صار أستاذاً في ١٨٠٨ للغة العربية واللغة الفارسية . وله كتاب في النحو العربي على أساس المتون النحوية العربية المتداولة وعنوانه:

A Grammar of the Arabic language, according to the principles taught and maintaned in the Schools of Arabia. Vol. one, Calcutta, 1813.

ولم يظهر غير الجزء الأول. وقد قام بترجمته إلى الفارسية عبد الرحيم بن عبد الكريم، تحت إشراف المؤلف لومسدن، وظهرت الترجمة في ١٨٢٨ بعنوان: «غاية البيان في علم اللسان».

لكن انتاج لومسدن الرئيسي كسان في ميسدان الفارسيات، حتى كان خير عارف بالفارسية، بين المستشم قبن الأوروبين. لقد ألف «نحواً فارسياً » كبير الحجم، ظهر في مجلدين في كلكتا ١٨٠٠ بعنوان A Grammar of the Persian Language. وتلاه بنشر « مختارات لاستعمال فصول اللغة الفارسية في كلية فورت وليم » ، في أربعة أجزاء ، كلكتا ، ١٨٠٩ ، وفيه طبع لأول مرة الكثير من المؤلفات الرئيسية في الأدب الفارسي ، مثل: «يوسف وزليخا » ، و « رسالة الإنشاء » ، و « سبحة الأبرار » ، وكلها للشاعر الفارسي الصوفي عبد الرحمن الجامي ، و « مجنون وليلي » لأمير خسرو ، و « أخلاق جلالي » للدواني ، ثم مختارات من «بوستان » و «جلستان » و «دیوان » سعدي الشيرازي، ومن «بهار دانش» لعناية الله كمبو، ومن «أخلاق مُحْسِني » لكاشفي. وشرع في طبع « الشاهنامه » لفردوسي ، لكنه توقف بعد نشر الجزء الأول في كلكتا ، ١٨١١ . وإنما الذي أتم طبعه هو تيرنر ماكان Turner Macan مع استخدام المواد التي أعدها لومسدن. وظهرت هذه الطبعة الكاملة

للشاهنامه في أربعة مجلدات ١٨٢٩.

وإلى جانب هؤلاء الأساتذة الإنجليز قامت جماعة من المدرسين الهنود في الكلية بتأليف معاجم لغوية وكتب في النحو، ومختبارات، وترجمات، وتحقيق نصوص. فقام مولوي محمد راشد (أو رشيد) بترجمة كتاب «الهداية» تأليف المرغنيني، وهو من الكتب المشهورة في الفقه الحنفي – إلى اللغة الفارسية (في أربعة أجزاء، كلكتا ١٨٠٧ – ١٨٠٨). والنص العربي لم يطب علاول مرة إلّا في ١٢٣٤ هـ العربي لم يطب

ونشر مولوي الله راود ومولوي جان علي ، من قسم اللغة العربية والفارسية في كلية فورت وليم ، - « المقامات الحريرية » (كلكتا ١٨٠٢ ، ١٨٠٩ في محلدين ) محسب ثماني مخطوطات عربية . كذلك أطبع «ديوان المتنبي » طبعة كاملة (راجع ,Bibliotheca Orientalis, I nr. 650 علي معجماً عربياً فارسياً لمقامات الحريري ، طبع في كلكتا ١٨١٤ .

كذلك طبع لأول مرة ، وتحت إشراف لومسدن ، مولوي جان علي كتاب « مختصر المعاني » للتفتازاني ، وهو من الكتب المشهورة في علم المعاني (راجع زنكر ، جدا ، ١٨٤٦ ، برقم ٣٢٨).

ومن أنشط الذين عملوا في كلية فورت وليم: أحمد ابن محمد الشرواني الياني المتوفى ١٨٤٠ (راجع عنه بروكلمن Gal جـ ٢ ص ٥٠٢ والملحصص ٩٥٠). وقد صنف كتاب قراءة في العربية بعنوان: «نفحة اليان»، وطبعه ١٨١١. وفي السنة التالية، ١٨١٢، ظهرت نشرته لكتاب «عجائب المقدور في أخبار تيمور» لابن عربناه وفي ١٨١٣ أصدر كتاباً في إنشاء الرسائل بالعربية تحت عنوان:

«العجب العُجاب »، كما أصدر في نفس السنة كتاباً آخر في القراءة بعنوان: «حديقة الأفراح ».

لكن أهم أعماله هو نشرته لـ « القاموس المحيط » للفيروزبادي ، وهي أول طبعة لهذا المعجم العظيم ، وقد صدر في كلكتا ١٨١٧ .

وشرع في نشر « رسائل إخوان الصفا » وبدأ ظهورها ١٨١٢ في كلكتا ، لكنه لم يتمها . كذلك شرع في طبع « ألف ليلة وليلة » ، لكنه لم يصدر منها غير مجلسين (يشملان الليالي من الأولى حتى الليلة المائتين) . وقد جاء بعده الصاغ تيرنر ماكان Turner Macan فنشر « ألف ليلة وليلة » نشرة كاملة من أولها إلى آخرها ، في أربعة مجلدات في كلكتا من أولها إلى آخرها ، في أربعة مجلدات في كلكتا

The Alif Laila, or book of the thousand nights and one night, Commonly known as che Arabian Nights Entertainments. Published Complete in the original Arabic by the late Major Turner Macan, ed. by W. H. Mac-Naghten, 1-IV, Calcutta, 1839-1842.

وكان « ماكان » قد توفي قبل إتمام طبعها ، فتولى الإشراف على الطبع ماكنجتن . W.H.

ونذكر أيضاً من الأساتذة الهنود في كلية فورت وليم عبد الرحيم بن عبد الكريم (المتوفى ١٨٥١). فإلى جانب ترجمته إلى الفارسية لكتاب النحو العربي الذي وضعه لومسدن وأشرنا إليها آنفاً ، نشر «المعلقات » في كلكتا في ١٨٢٣ مع شرح مستمد كله من شرح الزوزني .

وفي كلكتا أيضاً - وإن كنا لا نعلم هل كان من المدرسين في كلية فورت وليم - أصدر مصطفى بن محمد معجمه المفهرس للقرآن ، بعنوان :

Noujoom ool-Foorgan: an خوم الفرقـــان » index to the Koran Calcutta, 1811».

لكن ازدهار كلية فورت وليم الذي استمر قرابة العشرين عاماً، بدأ في الذبول. والسبب الرئيسي في هذا الذبول هو أنه ابتداء من عشرينات القرن التاسع عشر أخذت «شركة شرقي الهند» تعدّل نظرتها إلى الهند: فبعد أن كانت تنظر إليها نظرة الرومنتيك النين كانوا يرون في الهند أمة كانت ذات حضارة عريقة عظيمة تستحق أن تدرس لذاتها ، أخذت شيئاً فشيئاً مند ١٨٢٠ وما يتلوها تتحول إلى النظرة الاستعمارية الخالصة التي تريغ إلى أن تحيل الهند إلى منعمرة بريطانية تستغلها بريطانية لاستثارها تجارياً

وامپريالياً. فقام الصراع بين من ينظرون إلى التعليم نظرة استشراقية ، أي تهدف إلى دراسة حضارات الهند المختلفة ولغاتها وآدابها ، وبين من يريدون أن يرتبوا التعليم في الهند لخدمة الاستعمار البريطاني وذلك ببسط نفوذ اللغة الانجليزية وآدابها وحدها . وانتهى الصراع بينهما في ١٨٣٥ حينما حوّل لورد ماكولي Lord Macaulay التعليم في المدارس الهندية إلى نظام انجليزي خالص. فلم يعد بعد هذا محل لوجود كلية فورت وليم هذه ، فأغلقت أبوابها في ١٨٥٤، وكان ذلك إيذاناً ببسط بريطانيا حكمها الشامل الطاغى المدمر على شبه القارة الهندية كلها في ١٨٥٧ .

## (هنري) كوربان

#### HENRY CORBIN

(14/4/1903-7/10/11978)

ينزع هنري كوربان نزوعاً تيوصوفياً إشراقياً، يستند إلى الوجدان والتجربة الصوفية، ويشيح عن النزعة العقلية. ومن هنا كان اهتامه بالفلسفة الإشراقية عند السهروردي المقتول ومن سار في هذا الاتجاه، خصوصاً بين المفكرين الإيرانيين.

ولد هنري كوربان في ١٤ أبريل ١٩٠٣ من أسرة بروستننية في مقاطعة نورماندي (بشالي فرنسا). وأتقن اللاتينية والبونانية، كما أتقن اللغة الألمانية، وألمّ باللغة الروسية. ودرس الفلسفة في كلية الآداب (السوربون) في باريس. لكنه تأثر خصوصاً بمحاضرات اتين جلسون Etienne Gilson في المدرسة العملية للدراسات العليا، وكان يلقي محاضرات آنذاك عن

الترجمات اللاتينية لمؤلفات ابن سينا. وربما كان ذلك هو الذي وجهه إلى الاهتام بالفلسفة الإسلامية. ومن أجل هذا أخذ في تعلم اللغة العربية، واللغة الفارسية الوسطى، والفارسية الحديثة. وداوم على حضور دروس لوي ماسينيون في «المدرسة العملية للدراسات العليا» الملحقة بالسوربون، وقد أهداه ماسينيون نسخة من كتاب «حكمة الإشراق» بشرح قطب الدين الرازي وصدر الدين الشيرازي (طبع حجر في طهران)، فكان هذا الكتاب بداية لاهتامه عولفه – السهروردي المقتول، وكان ذلك في ١٩٢٨.

واشتغل بعد تخرجه من كلية الآداب (السوربون) محافظاً في المكتبة الوطنية بباريس: أولاً بصورة

مؤقتة ، ثم بصورة دائمة في ١٩٣٣ . وفي هذه السنة تزوج رفيقة حياته التي أهدى إليها الكثير من مؤلفاته ، والتي كانت أكبر عون له في الشئون العملية : إذ كان كوربان ثقيل السمع ،لا يكاد يسمع في كثير من الأوقات ، فكانت هي التي تتولى إساعه . وزوجته ، واسمها استلا Stella ، كانت بنتاً لأحد الأساتذة الكبار في السوربون .

وكانت باكورة انتاجه ترجمة رسالة صغيرة بالفارسية للسهروردي المقتول ، عنوانها : «مؤنس (۱) العشاق » وذلك في ۱۹۳۳ ، وكانت هذه الترجمة بداية رحلته الطويلة المثابرة مع رفيق عمره : السهروردي المقتول ، والتي ختمها في عام ۱۹۷۲ بكتابه «الملك الپورفيري » L'Archange empourpré وهو ترجمة لخمس عشرة رساله المسروردي بعضها مكتوب بالعربية ، وأغلبها بالفارسية (۱).

وعقب على ذلك بأن قام ، بالاشتراك مع پاول كراوس ، بنشر النص الفسارسي لرسالسة «أصوات أجنحة جبرائيل) مع ترجمتها إلى الفرنسية وترجمة شرح فارسي مجهول المؤلف ، ونشر ذلك في نفس الجلة 1980 .

ولما جاء أستاذنا الكساندر كواريه A. Koyré للتدريس في كلية الآداب بالجامعة المصرية في العامين الجامعيين ١٩٣٨ - ١٩٣٧ ، وهي المفترة التي تتلمذنا عليه فيها ، أناب عنه هنري كوربان لإلقاء دروس في « المدرسة العملية للدراسات العليا » (السوربون) ، تناول فيها كوربان طرق

التفسير الكتابي عند أتباع لوتر. وكان كوربان قد نشر قبسل ذلك مقسالاً عن منهمج كسارل بسارت Barth - اللاهوتي الألماني الپروتستنتي المعاصر - ، وذلك في نفس الجلة .Rech. Philos (١٩٣٤ ، جـ٣ ، ص ٢٥٠ – ٢٨٤ ) بعنوان : « اللاهوت الديالكتيكي والتاريخ » .

وفي نفس الفترة عني بترجمة نصوص لمارتن هيدجر، كانت أول ترجمة إلى الفرنسية لنصوص من كتب ومحاضرات مؤسس الوجودية، وصدرت هذه الترجمة تحت عنوان المحاضرة المشهورة لهيدجر: «ما الميتافيزيقا؟» (لدى الناشر جاليار، ١٩٣٨، وأعيد طبعها ١٩٥١ في ٢٥٥ ص). وفي هذه الترجمة صاغ كلمات فرنسية جديدة لترجمة مصطلحات هيدجر العويصة، وكان موفقاً في بعضها غير موفق في البعض الآخر عما سيكون له تأثير سيّىء أحياناً في فهم هيدجر لحدى الفرنسيين النين لا يقرأون الأصل الألماني لميدجر.

وعاد بعد ذلك إلى السهروردي، فألقى عنه عاضرة عامة بعنوان: «السهروردي الحلبي، مؤسس مذهب الاشراق»، وذلك في ١٩٣٩، ونشرت ضمن منشورات «جعية الدراسات الإيرانية» التي ألقيت فيها هذه المحاضرة، وقد ترجمناها إلى العربية، ونشرناها ضمن كتابنا: «شخصيات قلقة في الإسلام» (ط١، القاهرة ١٩٤٧، وآخرها ط٣، الكويت،

وفي همذه السنمة ، ١٩٣٩ ، أرسل كوربان إلى استانبول ، فأقام في مبنى « البعثة الأثرية الفرنسية » باستانبول طوال ست سنوات . فأقبل على مؤلفات السهروردي ، ومخطوطات عديدة في استانبول ، وشرع في تحقيق هذه المؤلفات ، وأصدر المجلد الأول منها في

<sup>(</sup>۱) نشرها في مجلة , Recherches Philosophiques, t. 11, p. 53-101 Paris, 1933 ,

L'Archange emprourpré, traduit du persan et de l'arabe, (Y) . Paris, 1976

١٩٤٥ في المجموعة التي كان يشرف عليها هلموت رتر H. Ritter

وأنشأت الحكومة الفرنسية ، في ١٩٤٥ ، «معهداً للمدراسات الإيرانية »، وتولّى كوربان الإشراف عليه ، فارتحل من استانبول إلى طهران ، وبقي مديراً لهذا المعهد حتى ١٩٥٥ . فأنشأ كوربان ما عرف بدالمكتبة الإيرانية » وهي منشورات محققة تحقيقاً نقدياً لمؤلفات أساسية بالفارسية ، جلّها في ميدان التصوف والفلسفة الاشراقية ، وقد بلغ مجموع ما نشر فيها حتى ١٩٧٥ اثنين وعشرين مجلداً ضخماً . وإلى فيها حتى ١٩٧٥ اثنين وعشرين مجلداً ضخماً . وإلى مقدمة مسهبة بالفرنسية . ونذكر من بين هذه مقدمة مسهبة بالفرنسية . ونذكر من بين هذه بتحقيق هنري كوربان ، في ١٩٥٧ . وتعد هذه . «المكتبة الإيرانية » من أعظم أعمال النشر المحقق في ميدان الدراسات الإسلامية في العصر الحاضر .

وكان A. Otto قد أسس، في مدينة أسكونا بسويسرة، ما عرف بدائرة ايرانوس Eranos، ومن أهم أعمالها تنظيم اجتاع سنوي يحضره نخبة من العلماء ذوي النزعة الثيوصوفية، والعرفانية، على رأسهم عالم النفس الكبير كارل جوستاف يونيج C. G. Jung (المتوفى ١٩٦١)، ويلقون محاضرات تجمع في مجلد سنوي بعنوان: «حوليــــات ايرانوس» Eranos سنوي بعنوان: «حوليـــات ايرانوس» Jahrbücher فدعي كوربان إلى هذا الاجتاع لأول مرة في ١٩٤٩، ووالى حضوره في شهر أغسطس من كل عام.

ولما أحيل ماسينيون إلى التقاعد في ١٩٥٤ ، خلفه في «المدرسة العملية للدراسات العليا » (الملحقة بالسوربون) هنري كوربان . لكنه جع بين هذا المنصب وعمله مديراً لمعهد الإيرانيات في طهران ، فكان

يحضر إلى طهران في كل عام ويقيم حوالى ثلاثة أشهر (ديسمبر – مارس). وحتى بعد أن أحيل إلى التقاعد في ١٩٧٣، ظل يسافر إلى طهران ليقضي نفس الفترة. ومن ١٩٧٥ إلى طهران بدعوة من «الأكاديمية الفلسفية الإيرانية» التابعة لمؤسسة يهلوي.

وتوفي كوربان في ٧ اكتوبر ١٩٧٨.

وقد انعقدت أواصر الصداقة بيني وبينه منذ أن زار القاهرة في مارس ١٩٤٥ ، وكان آخر لقاء بيننا في سبتمبر ١٩٧٦ حيث كنا نحضر معاً مؤتمر ابن رشد الذي عقد في الكوليج دي فرانس في الفترة من ٢٠ إلى ٢٠ سبتمبر ١٩٧٦ .

وكما دار انتاج ماسينيون أساساً حول شخصية الحلاج، دار انتاج كوربان أساساً حول شخصية السهروردي المقتول.

فعنايته بابن سينا ترجع أيضاً إلى ارتباط السهروردي بابن سينا. وقد أصدر كوربان في هذا الجال كتاباً فريداً نال شهرة واسعة في أوروبا، وترجم إلى الانجليزية، عنوانه: «ابن سينا والحكاية ذات الرؤيا» (١). وفيه يبرز الجانب الصوفي عند ابن سينا، اعتاداً على رسالة حيّ بن يقظان، و «رسالة الطير» والقسم الأخير من «الإشارات والتنبيهات». ويبالغ كوربان في توكيد هذا الوجه – العابر – من وجوه فكر ابن سينا.

وفي نفس الاتجاه أصدر كتاباً بعنوان: «التخيّل الخالق في تصوف ابن عربي »(٢) (باريس، ١٩٥٨؛

Avicenne et le récit visionnaire. Bibliothèque iranienne, (1) vol. 4 et 5, Téhéran-Paris, 1954; 2 éd. Berg-international, Paris. 1979.

Trilogie ismaélienne. Bibliothèque iranienne, (Y) Téhéran-Paris, 1961.

ط۲، باريس ۱۹۷۱)، لأنه كان يؤمن بالتحالف بين هاتين المدرستين: مدرسة الإشراق عند السهروردي، ومسدرسة ابن عربي » (الكتساب المسذكور، ط۲، ص ۱۵-۱۱). ذلك أن ابن عربي كان خير من نمي القول في الحب الصوفي الذي لا يمكن فهمه إلّا في المعالم المتوسط بين العالم المحسوس والعالم المعقول، ويسميه باسم: العالم التخيلي mundus imaginalis الذي تخلقه ملكة التخيل. ويتناول كوربان المعشوقة التي تغنى بها ابن عربي في ديوانه «ترجمان الأشواق» وكانت بنتا مغيرة تدعى «نظام» وتلقب بد «عين الشمس والجمال». ويرى كوربان أن ابن عربي وجد في هذه الفتاة «تجلّياً للحكمة الخالدة» (الكتاب نفسه، الفتاة «تجلّياً للحكمة الخالدة» (الكتاب نفسه،

وما دامت النزعة الثيوصوفية العرفانية الموغلة في الأسرار والتهاويل هي الموجّهة لفكر كوربان، فقد كان من الطبيعي أن يعني أيضاً بمذهب الاسماعيلية لاتصاله بهذه النزعة. فنشر وترجم ثلاثة كتب اسماعيلية هي: (١) كتاب «الينابيع» لأبي يعقوب السجستاني؛ (٢) رسالة «المبدأ والمعاد» لسيدنا الحسين بن علي؛ (٣) بعض ازتاويلات «جلشن راز» لحمود شبستري، وقد نشر النص الأصلي مع ترجمة فرنسية في مجموع بعنوان: «تسلائمة كتسب فرنسية في مجموع بعنوان: «تسلائمة كتسب النصوص المسترجمة إلى الفرنسيسة، تحت عنوان: النصوص المسترجمة إلى الفرنسيسة، تحت عنوان: طبعة ثانية بعد وفاته تحت عنوان: «الجسم الروحي طبعة ثانية بعد وفاته تحت عنوان: «الجسم الروحي والأرض الساوية »، ١٩٧٩).

تأسيسها على يد الشيخ أحمد الأحسائي. يضاف إلى هذه الكتب والتحقيقات ما يلي: ١ – «كشف المحجوب» لأبي يعقوب السجستاني، تحقيق ومقدمة بالفرنسية – ١٩٤٩، طهران.

لكن أعظم أعمال كوربان هو من غير شك كتابه:

«في الإسلام (ف) الإيراني » (في أربعة أجزاء، عند

الناشر جالمار ، باريس ١٩٧١): في الجزء الأول منه

تناول مذهب الشيعة الاثنا عشرية ، وأوّله تأويلاً

صوفياً ثيوصوفيا عرفانياً . أما الجزء الثاني فكرسه

للسهروردي المقتول وللاشراقيين في إيران. والجزء

الثالث تناول فيه « الخلصين للعشق » الإلهي ، أعنى

كبار الصوفية الإيرانيين ، وعلى رأسهم روزيهان البقلي الشيرازى ، وحيدر آملى ، وعلى أصفهاني (المتوفي

١٤٢٧م) وعلاء الدولة السمناني (١٢٦١ – ٣٣٦).

وكان كوربان قد اهتم بحيدر آملي ، فنشر له بالتعاون

مع عثان يحيى ، كتابين هما : «جامع الأسرار » ؛ و

«في معرفة الوجود » (وكلاهما بالعربية)(١). والجزء

الرابع خصصه كوربان لمفكرين إيرانيين محدثين:

مدرسة أصفهان في القرن السابع عشر؛ والمدرسة

الشيخية في القرن التاسع عشر. فتناول ملا صدرا

الشيرازى ، ومير داماد محمد بن باقر الاستراباذي

والقاضي سعيد قُمي من رجال المدرسة الأولى ؛ كما

تناول الشيخ أحمد الأحسائي من رجال المدرسة

الشيخية التي لا يزال لها أنصارها حتى اليوم في

إيران ، رغم ما لحقها من اضطهادات منذ بداية

٢ - « جامع الحكمتين » تأليف ناصر خسرو ،
 تصحيح ومقدمة ، بالاشتراك مع محمد معين - طهران ،
 ١٩٥٣ .

Terre céleste et Corps de résurrection: de l'Iran mazdéen (v) à l'Iran Shi'ite Paris, Buchet-Chastel, 1961.

Corps spirituel et Terre Céleste, Paris, Buchet-Chastel, (£) 1979.

En Islami iranien, Paris, Gullimard, 1971 (o)

<sup>(</sup>٦) ضمن نشرات «المكتبة الإيرانية» المجلد رقم ١٦، طهران، باريس، ١٩٦٩.

٣ - «شرح قصيدة فارسي خواجه أبو الهيثم أحد
 ابن حسن جرجاني »، تصحيح ومقدمة ، بالاشتراك مع
 محمد معين ، - طهران ، ١٩٥٥ .

٤ - كتاب «عبهر العاشقين» تصنيف شيخ روزهان بقيلي شيرازي (٥٢٢ - ١٠٦ هـ) تصحيح ومقدمة ، بالاشتراك مع محمد معين - طهران ، ١٩٥٨ .

٥- كتاب « المناعر » لصدر الدين محمد الشيرازي،
 نص عربي مع ترجمة فارسية قام بها بديع الملك ميرزا
 عمار الدولة، ترجمة ومقدمة فرنسية – ١٩٦٤،
 طهران.

۲- «شرح شطحیات شیخ روزهان بقلی شیرازی »، متن فارسی بتصحیح ومقدمة - طهران ،
 ۱۹۶۹ .

٧ - «المقدمات من كتاب نص النصوص في شرح نصوص الحكم لمحيى الدين بن عربي »، من تصنيف شيخ سيد حيدر آملى، تصحيح ومقدمة، بالاشتراك

مع عثمان يحيى ، جـ ١ (المتن ومقدمتان) - ١٩٧٤ ، طهران .

هذا وقد خلّف بعد وفاته تحقيقات ودراسات، يجري إعدادها للنشر.

وقد كتب فصلاً في تاريخ الفلسفة الإسلامية ضمن «تاريخ الفلسفة » الذي صدر في مجموعة La Pléiade (لدى الناشر جاليار ، باريس) ، وهذا الفصل طبع أيضاً على حدة كتاباً قائماً برأسه في مجموعة «أفكار » المضا الدى الناشر نفسه) . وفي هذا الفصل - الكتاب بالغ مبالغة شديدة في إبراز نصيب الفكر الشيعي ، وأجحف بالفكر السنى اجحافاً غريباً .

### مراجع

- C. H. De Fouchécour: «Henry Corbin» in Journal Asiatique, année 1979, fasc. 3 et 4, pp. 231-237, Paris 1979.
- Jean-Louis Vieillard-Baron: «Henry Corbin»,
   In Les Etudes Philosophiques, Janv.-Mars, 1980, pp.
   73-89.

### كوزجارتن

#### JOHANN GOTTFRIED LUDWIG KOSEGARTEN

(1792-1862)

مستشرق ألماني ؛

ولــد في ١٠ سبتمــبر ١٧٩٢ في ألتنكرشن (Rugen قي جزيرة روجن Rugen)، وكانت آنذاك جزءاً من بوميرانيا السويدية. وتوفي في جريفسڤلد Greifswald (پروسيا) في ١٨١٢. وكان أبوه قسيساً في ألتنكرشن، فتولى تربيته الأولى. ثم

قضى عامى ١٨٠٣ و ١٨٠٥ في لزرًا Lasarra في إقليم الڤو Vaud بسويسرة.

ودرَسَ اللاهوت في جامعة جريفسقلد من عام النحو ١٨٠٨ حتى عام ١٨١٢، وعشر على كتاب « النحو العربي » تأليف ميخائيلس Michaëlis في مكتبة أبيه، فلفت انتباهه، ومنذ تلك اللحظة صارت اللغة

العربية الموضوع الأثير عنده . لهذا أرسله أبوه ، في العربية الموضوع الأثير عنده . لهذا أرسله أبوه ، في ١٨١٢ ، إلى باريس . مع توصية من الجنرال موران Morand القائد في پوميرانيا السويدية للكونت دي فونتان Fontanes المشرف على جامعة باريس ، فأوصى به خيراً عند سيلقستر دي ساسي ، والعربية دروس العربية الفصحى عند دي ساسي ، والعربية العامية عند مدرس مصري يدعى رفائيل ، كما حضر دروس الفارسية عند دي ساسي وشيزي Chézy ، ودروس اللغة ودروس التركية عند كيفر Kiefor ، وأمضى في باريس الأرمنية عند كربيد Cirbied ، وأمضى في باريس عامين ، وفي الوقت نفسه نسخ عدة مخطوطات عربية وفارسية محفوظة في المكتبة الوطنية .

وعاد إلى جريفسڤلد في عام ١٨١٤، فعين مدرساً مساعداً للاهوت والفلسفة. ونشر بعض كتابات موجزة في الأدب العربي والأدب الفارسي.

وفي ١٨١٧ دعاه الشاعر الوزير جيته - وكان وزيراً لدوق فيها - ليكون أستاذاً للغات الشرقية في جامعة يينا ، فقام بالتدريس فيها سبع سنوات . وانتهز هذه الفرصة للإفادة من مخطوطات جوتا Gotha النفيسة ، وفي ١٨٢٤ عينه الوزير ألتشتين أستاذاً لكرسي اللاهوت والآداب الشرقية ، وبقي فيه حتى وفاته ١٨٦٢ .

وكانت باكورة انتاجه في ١٨١٥ ، حين نشر كتاباً صغيراً بعنوان Triga (= ثلاث) عبارة عن ثلاث قصائد: واحدة فارسية، والثانية عربية، والثالثة تركية - نشر نصها الأصلى وتلاه بترجمة.

ونشر كذلك مختارات عربية مؤلفة من فصول من « ألف ليلة وليلة » ، ومقتطفات من كتب جلال الدين السيوطي ، وقصائد مختارة رقيقة . ونشر النص العربي لتاريخ الطبري مع ترجة في ٣ مجلدات . وكذلك نشر

«معلقة » عمرو بن كلثوم وترجمها إلى اللاتينية وإلى الألمانية نظماً بدون قافية.

وكان على علاقة وثيقة مع جيته: إذ كان يترجم له قصائد عربية ، وكان جيته يعيد صياغتها شعراً ، وقد أولجها في «الديوان الشرقي للمؤلف الغربي » (راجع ترجمتنا له ، القاهرة ، ١٩٦٧) ، ومنها قصيدة تأبط شرًّا – أو بالأحرى بنت أخته – التي مطلعها: إن بالشعب الذي دون سلّع ... » .

وإلى جانب العربية والفارسية والتركية كان يحسن السنسكريتية ، فسترجم فصلاً مشهوراً من ملحمة «مهابهرتا » بعنوان «نالا ودَمْيَّن » ، كما نشر مجموعة من الخرافات الهندية بعنوان « بنتا شنترا » .

وهاك ثبتاً بمؤلفاته بحسب تاريخ صدورها:

۱ - « ثلاث قصائد شرقیة ، منشورة عن مخطوطات في باریس ، مع ترجمة لاتینیة وتعلیقات ۱۸۱۵ » .

٢ - «قطع من الملحمة الفارسية: برسونامه».
 النص مع ترجمة ألمانية. نشرت في «كنوز الشرق»
 جـ٣، ڤيينا، ١٨١٦.

٣- «رحلة محمد بن بطوطة » (الرحالة) العربي الطنجي ». يينا، ١٨١٨.

٤ - «معلقة عمرو بن كلثوم التغليبي ، بشرح الزوزني ، بحسب مخطوطات باريس » يينا ، ١٨١٩ .

٥ - «نالا ، قصيدة هندية ، مترجمة عن السنسكريتية » . يينا ، ١٨٢٠ .

٦ «كتاب تاج الشرائع» أو بعض قطع من تفسير قرائي للتوراة تأليف أهارون بن إلياهو. يينا،
 ١٨٢٤.

٧- « الحروف المصرية القديمة ، أو الحروف الديموتيقية » . فمار ، ١٨٢٨ .

۸ - « محتارات عربیة ، منشورة عن مخطوطات باریس وجوتا وبرلین ، مع معجم وتعلیقات » .
 لیبتسك ، ۱۸۲۸ .

9 - «تاریخ الطبري »، تحقیق للنص العربي مع ترجة لاتینیـــة . جریفسڤلـــد ، جـ ۱ ۱۸۳۱ ؛ جـ ۲ ، ۱۸۳۸

١٠ « كتاب الأغاني الكبير لعلي الأصفهاني:
 تحقيق النص العربي مع ترجمة (لاتينية) وتعليقات ».
 الجزء الأول ، جريفسڤلد ، ١٨٤٠ .

١١ - «نيتشنـــــترا، أو الأجزاء الخمسون في الأخلاق » - نشرة لللصل السنسكريـــــــــــــــــــ ، بون ، ١٨٤٨ .

۱۲ - «نحو اللغة العربية » (باللاتينية)، الجزء الأول في الأفعال. لييتسك، ١٨٣٨.

١٣ - « أشعار الهُذَليين » تحقيق النص العربي .
 المجلد الأول ، لندن ، ١٨٣٤ .

مراجع

- G. Dugat: Histoire des Orientalistes, t. I, pp. 3-7.

## كوسان دي يرسفال

# JEAN-JACQUES-ANTOINE CAUSSIN DE PERCEVAL (1759-1835)

مستشرق فرنسى ، وكذلك ابنه ؛

ولد في ١٧٥٩/٦/٢٤ في مونددييه Montdidier، وتوفي في ١٨٣٥/٧/٢٠ في باريس، درس اللغات الشرقية في باريس في مطلع شبابه، وصار أستاذاً في الكوليج دي فرانس، وحفيظاً على المحفوظات الشرقية في المكتبة الوطنية، وانتخب عضواً في معهد فرنسا.

وأهم أعماله ترجمات: إما من اليونانية، أو من العربية إلى الفرنسية.

فترجم من اليونانية «مغامرات الأرجوندوت » لأ پولونيوس الرودسيّ » ١٧٩٦ وترجم من العربية:

١ - «تاريخ صقلية تحت حكم المسلمين » وهو منتزع من «نهاية الأرب » للنويري (باريس ، ١٨٠٢).

٢ - تكملة «ألف ليلة وليلة » ، ١٨٠٦ .

٣ - « الجداول الفلكية » لابن يونس ، ١٨٠٦ .
 وحقق بعض النصوص العربية .

#### ابته

أما ابنه Armand-Pierre فقد ولد في ١٣ يناير ١٧٩٥ ، وتوفي في باريس في ١٥ يناير ١٧٩٥ . وقد أقام في البلاد العربية مدة طويلاً ، بوصفه ترجماناً . ولما عاد إلى فرنسا عين في كرسي اللغة العربية العامية في مدرسة اللغات الشرقية ، ثم في كرسي اللغة العربية في الكوليج دي فرانس ، وانتخب عضواً في أكاديمية النقوش والآداب .

وأما انتاجه العلمي ، فنذكر له منه:

١ - نحو اللغة العربية العامية.

٢ - طبعة منقحة للقاموس الفرنسي العربي تأليف
 بقطر .

٣ - «موجز تاريخي للحرب بين الأتراك والروس

من سنة ١٧٦٩ حتى ١٧٧٤ » مترجم عن التركية (باريس ، ١٨٢٢).

٤ - « تعليقة على الشعراء العرب الشلائة:
 الأخطل، الفرزدق، جرير» (باريس، ١٨٣٤).

٥ - «موجز تاريخ القضاء على الإنكشارية »،
 مترجم عن التركية (باريس، ١٩٣٣).

٦ - «أخبار وحكايات عن الموسيقيين العرب الرئيسيسين في القرون الثلث الأولى لللاسلام » (باريس ، ١٨٧٤).

لكن أهم مؤلفاته هو: « بحث في تاريخ العرب قبل الإسلام » وفي عصر (النبي) محمد ، النخ » ويقع في ثلاثة مجلدات (باريس ، ١٨٤٧).

### كولان

#### GEORGES-SERAPHIN COLIN

(1893-1977)

مستشرق فرنسي

ولد في ٤ يناير ١٨٩٣ في مدينة ولد في ١ يناير ١٨٩٣ في مدينة (في إقليم الجورا الفرنسية). ولما كان أبوه قد عين موظفاً في مصلحة الضرائب في تور Tours وبقي هناك حتى ١٩١٤، فإن كولان أمضى دراساته الأولى في مدرسة رابليه Rabelais، ثم دخل ليسيه ديكارت، وحصل على البكالوريا في ١٩١١. وبعد حصوله عليها انتقل إلى باريس حيث دخل مدرسة اللغات الشرقية الحية، وحصل منها في ١٩١٤ على دبلوم في العربية الفصحى، واللهجات العربية في المشرق، والمتركية والمفارسية والحبشية والملاوية. ولما أعلنت حرب والفارسية والحبشية والملاوية. ولما أعلنت حرب مدفعية الميدان،

وفي ١٩١٧ استدعاه الجنرال ليوتيه، حاكم مراكش، للعمل في مراكش، بناء على توصية من مدير مدرسة اللغات الشرقية پول بواييه Paul Boyer. فعمل أولاً في الجيش الفرنسي المقيم في تازه، ثم في منطقة تازه، وبوجربه وتومزيت، وفي أول يناير ١٩١٨ انتدب ترجمانا مساعداً في مصلحة

الاستخبارات ، وكان يعمل في منطقة باب المروج وكف الغار.

وسرح من الخدمة العسكرية في أكتوبر ١٩١٩، فأقام في القاهرة لمدة عامين بصفة باحث في المعهد الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة، ودخل وزارة الخارجية تلميذاً مترجاً. ثم وضع تحت تصرف الحماية الفرنسية في مراكش ابتداء من أول نوفمبر ١٩٢١. فكان مساعداً لرئيس قيم الدراسات الاجتاعية في طنجه، واختار العمل حينئذ في ميدان البحث العلمي، مسع استمراره موظفاً خارج الإطار الدبلوماسي hors-cadre في وزارة الخارجيسة، الدبلوماسي hors-cadre في وزارة الخارجيسة، الدبلوماسي مستشار في شئون الشرق متنصل في Conseiller ثم مستشار في شئون الشرق الشرق في كان ما كام، ثم مستشار أول في شئون الشرق في كان ما كان ما كام،

ولما اختار في ١٩٢٦ القيام بالتدريس والبحث، عين مكلّفاً بمحاضرات، ثم أستاذاً للغة العربية الحديثة، وأخيراً مديراً للمدراسات في «معهد

الدراسات العليا المراكشية » في الرباط. وبقي في هذا المنصب حتى ١٩٥٨.

ولما عين وليم مرسيه في الكوليج دي فرانس ١٩٢٧ ، خلا كرسي اللغة العربية المغربية في مدرسة اللغات الشرقية ، فخلفه فيه كولان في مايو ١٩٢٧ ، وبقى فيه حتى إحالته إلى التقاعد في ١٩٦٣ .

وكان خلال هذه الفترة التي قام فيها بالتدريس يوزع وقته بين باريس والرّباط، ويؤدي عمله في كلتا المهمتين: فبقي ٣٣ سنة في «معهد الدراسات العليا المراكشية » في الرباط، و ٣٦ سنة في مدرسة اللغات الشرقية الحية في باريس.

وبعد تقاعده في ١٩٦٣ واصل التدريس - « بحسب الطلب » à la demande - فكان يلقي محاضرات لطلاب الاجر يجاسيون في العربية في باريس، ويشترك في لجان الامتحان، ويقضي فترات طويلة في مراكش متابعاً أبحاثه في اللهجات العامية المراكشية.

وتوفي في ٢٤ يناير ١٩٧٧.

وهاك ثبتاً بأبحاثه وكتبه:

۱ - «تعليقات تتعلق باللهجة العربية في شمالي منطقة تازه » (بمراكش) ، ١٩٢٠.

٢ - « معجم اصطلاحي للغة المراكبية في النيل » ، ١٩٢٢ .

٣ - «متن أسباني عربي في الحسبة » ، ١٩٣١ ،
 بالاشتراك مع ليڤي پروڤنصال .

٤ - « أخبار أسرة السعدييين لمؤلف مجهول » ،
 ١٩٣٤ .

٥- «تحفة الأحباب، معجم في المادة الطبية المراكشية »، ١٩٣٤ بالاشتراك مع الطبيب رينو . Renaud

٦- «وثائق مراكشية تفيد في تاريخ الداء

الفرنجي » (=الزُّهري)، ١٩٣٥.

٧- « مختارات مراكشية » ، ١٩٣٩ .

٨ - « الحياة المراكشية » ، ١٩٥٣ ، وهو مجموع من النصوص الاتنوجرافية باللهجة العامية المغربية .

وواضح من هذا الثبت أن اهتام كولان الأساسي هو دراسة اللهجات العربية العامية في مراكش ، وكان يستعين في ذلك ببعض المراكشيين ، ومنهم سي أحمد كونه من مدينة مراكش ، وسي بن داوود من مدينة الرباط . وفي الوقت نفسه كان يتقن اللغة البربرية بلهجاتها المتفرقة في مراكش .

وفي هذا المجال أيضاً نشر عدة مقالات في مجلة Hespérsis التي كان يصدرها «معهد الدراسات العليا المراكشية » في الرباط تتناول الاشتقاقات المغربية: وفيها تناول بعض الألفاظ المغربية واقترح لها اشتقاقات وأصولاً ، وبين تواريخها وما طرأ عليها من تغيرات .

كذلك عني بأسبانيا الإسلامية ، خصوصاً باللهجات العربية المحلية هناك. وأمضى سنوات طويلة في تحقيق ديوان الزجال الأندلسي الشهير: ابن قزمان. وكان في عزمه أن يجعل من تحقيقه رسالة للدكتوراه. لكنه لم يحقق عزمه هذا. كما أنه لم يتم تحقيقه لديوان ابن قزمان ، لأنه وجد أن الكثير من المواضع فيه لا تزال غامضة. غير أنه ترك بين أوراقه تحقيقاً لمائة وسعة وأربعين زجلاً من هذا الديوان، مع ترجمة إلى الفرنسية ، وتحليل للأوزان التي استخدمها ابن قزمان ولجموع في أزجاله ؛ وكذلك دراسة للغة ابن قزمان ولجموع انتاجه. وهو الذي كتب مادة «ابن قزمان» في الطبعة الثانية من «دائرة المعارف الإسلامية».

### مراجع

- Ph. Marçais, in Arabica, septembre 1977, fase. 3, p. 227-232.

### كونده

#### JOSE ANTONIO CONDE

(1765-1820)

### مستشرق أسباني

ولد في ۱۷٦۵ في پَرليخا Peraleja (في نواحي كونكه Cuenca بشمالي اسبانيا). وتوفي في ۲۰ أكتوبر ۱۸۲۰ في مدريد.

تلقى العلم في جامعة شلمنقه. وقام بالتدريس في قلعية هناريس Alcala de Henares (في نواحي مدريد). وصار عضواً في أكاديمية اللغة، وأكاديمية التاريخ.

وبسبب آرائه السياسية نفاه الملك فرنندو السابع المائد ، فعاش في فرنسا في حالة من الفقر المدقع . وكان هذا الملك قد أمر بطرده من جميع مناصبه . ولما توفي قام بعض أصحابه بدفع تكاليف جنازته ودفنه ، ومنهم تكنور Ticknor ، وموراتيسين مائنور المحتدة رائعة . وكانب تهمته عند الملك هو أنه تعاون مع الفرنسيين وكانب جمهم لأسبانيا .

وقد هاجمه ، بعد وفاته ، المستشرقون الأسبان ، وكذلك هاجمه دوزي Dozy ، فاتهموه بأنه لم يكن يحسن اللغة العربية ، وأنه لم يستفد من نفائس المخطوطات التي كانت تحت تصرفه ، وبأنه كان يزيف الوقائع

التاريخية . وكان قد عمل سكرتيراً في مكتبة الاسكوريال .

أما مؤلفاته ، فنذكر منها :

۱ – تاریخ حکم العرب فی أسبانیا ، استناداً إلی مخطوطات ومؤلفات عربیة متعددة ، مدرید ، ۱۸۲۰ فی ۳ مجلدات ، وقد ترجه إلی الألمانیة Kutischman (باریس ، ۱۸۲۵) وإلی الفرنسیسة (۱۸۲۵) والی الفرنسیسة (۱۸۲۵) والی الفرنسیسة (۱۸۲۵) .

۲- «خلفاء قرطية »، ۱۸۲۰.

۳ - «أشعار شرقية »، مدريد، ١٨١٩ .

٤ - « في النقود العربيــة » ، مــدريــد ١٨١٧
 (منشورات أكاديمية التاريخ) .

۵ - El Evanteo مترجة ، ۱۷۸۷ .

٣ - «أبو عبد الله بن محمد ، الشريف الإدريسي :
 وصف اسبانيا ، الأصل العربي مع ترجمة أسبانية
 وتعليقات » ، مدريد ، ١٧٩٩ .

#### مراجع

 Duque de San Migual: Discurso. Academia de la Historia. Madrid 1853.

Dozy: Recherches sur l'histoire et la littérature de l'Espagne pendant le moyen âge. Leiden, 1881, 3 éd.

### كونل

#### ERNST KUEHNEL

(1883-1964)

مستشرق ألماني من أكبر الختصين في الفنون التجسيمية في الإسلام.

عمل منذ ١٩١٠ في القسم الإسلامي من متاحف برلين. وكان أستاذاً في جامعة برلين.

ومن مؤلفاته:

١ - « رسم المُصَغّرات في الشرق الإسلامي »
 (برلين ، ١٩٢٢).

٢ - « الفنون الصغيرة في الإسلام » (برلين ، ١٩٢٥).

۳ - « تاریخ رسم المصغرات Miniature. التصویر
 والرسم » (اکسفورد ۱۹۳۹).

٤ - « من الخطوط الإسلامية » (برلين - ليپتسك
 ١٩٤٩).

٥ - «الفن الإسلامي » (برلين ١٩٦٢).

### كيورتن

### WILLIAM CURETON

(1808-1864)

مستشرق انجليزى

ولد في ۱۸۰۸ في وستبري Westbury (في إقليم Shropshire في انجلتره)، وتوفي في لندن في ۱۷ يونيو ١٨٦٤.

تعلم في جامعة اوكسفورد حيث تخصص في اللاهوت، ورسم قسيساً في ١٨٣٢. وفي أثناء دراسته في اكسفورد عني باللغات الشرقية، واللغة العربية بخاصة. لهذا عين في ١٨٣٤ مساعد أمين مكتبة بودلي في اكسفورد. وفي ١٨٣٧ عين في وظيفة محافظ مساعد في قسم المخطوطات في المتحف البريطاني بلندن، وعهد إليه بوضع فهرس للمخطوطات العربية والكتب

العربية المطبوعة المحفوظة في المتحف البريطاني. وقد ظهر الجزء الأول من هذا الفهرس في ١٨٤٦. ثم حصل على لقب واعظ لجامعة اوكسفورد في ١٨٤٠. ثم عين في ١٨٤٧ قسيساً للبلاط الملكي، وبعد ذلك بعامين صار كاهناً قانونياً في كنيسة وستمنستر. وإلى جانب ذلك كان يعمل قسيساً لأبروشية سانت مارجرت في لندن. وصنف الخطوطات السريانية التي اقتنتها انجلتره بين ١٨٤١ و ١٨٤٣ من بعض الأديرة في صعيد مصر.

أما انتاجه ، فيا عدا الفهرس المذكور ، فينقسم بين ميدانين : الدراسات العربية ، والدراسات السريانية .

أ - ففي ميدان الدراسات العربية ، حقق ونشر : ١ - «الملل والنحل » للشهرستاني ، (لندن ، المدل - ١٨٤٢ ، في جزئين).

٢ - « العقائد النسفية » لمعين الدين النسفي (لندن ١٨٤٣ ).

وفي ميدان الدراسات السريانية:

ا - نشر الـترجمة السريانيـة القـديـة لرسائل إلى أهـل أغنـاطيوس إلى پوليكارپ، و « الرسائل إلى أهـل أفسوس وإلى أهل روما » (لنـدن، ١٨٤٥). وقد قامت مجادلات حول صحة رسائل أغناطيوس هذه، وأثبت ليتفوت Lightfoot أسقف درم Durham (في كتابه كتابه Apostolic Fathers, Part II. Ignatius كتابه كيورتن قد عثر عليها منحولة وليست صحيحة. وكان كيورتن قد عثر عليها ضمن الخطوطات السريانية التي حصلت عليها انجلتره من بعض أديرة الصعيد في مصر العليا. وقد دافع عن صحتها كيورتن في كتابه: «إنصـاف أغنـاطيوس » Vindiciae Ignatianae « إنصـاف أغنـاطيوس » (النـدن ١٨٤٦) و « مجموع مؤلفـات أغنـاطيوس »

۲ ونشر الترجمة السريانية: لـ «رسائل الأعياد» لأثناسيوس، مع مقدمة نقدية (لندن، ١٨٤٩).

٣ - ونشر الجزء الثماليث من تماريخ الكنيسة
 تأليف بوحنا الأفسوس (اكسفورد، ١٨٥٣).

2 - وتحت عنوان Spicilegium syriacum نصوصاً غير منشورة لابن ديصان (برديصان) ومليتو الذي من سرديس، وأمبروزيوس، ورسالة مارا إلى ابنه سيرافيون، مع ترجمة انجليزية (لندن، ١٨٥٥).

- ونشر بقايا نص قديم للأناجيل باللغة السريانية (لندن ١٨٥٨)، وصار يعرف بـ « انجيل كيورتن ».

- ونشر «تاريخ الشهداء في فلسطين » لبوسا بيوس، في ترجمته السريانية (لندن،١٨٦١).

- ونشر وثائق سريانية قديمة تتعلق بأولية دخول المسيحية في مدينة الرها Edessa والمناطق المجاورة لها، (لندن، ١٨٦٤) وقد ظهر بعيد وفاته بقليل.

- ونشر « شذرات من الالياذة » اعتاداً على مخطوط سرياني مزدوج الكتابة (لندن، ١٨٥١).

- ونشر شرح ربّي تنحوم بن يوسف الأورشليمي على «مراثي أرميا » (لندن ، ١٨٤٣).

### مراجع

- -- Leslie Stephen: A Dictionary of national biography London 1888.
- Brockhaus Konversations Lexicon, t. TV, p. 579.
  - La Grande Encyclopédie, t. XIII, p. 641.

## لا منس HENRI LAMMENS (1862-1937)

مستشرق بلجيكي ، وراه بسب يسوعي شديد التعصب ضد الإسلام ، يفتقر افتقاراً تاماً إلى النزاهة في البحث والأمانة في نقل النصوص وفهمها . ويعد غوذجاً سيئاً جداً للباحثين في الإسلام من بين المستشرقين .

ولد في مدينة خِنْت Gent (وبالفرنسية Gand) في بلجيكا في أول يوليو سنة ١٨٦٢ . وجاء إلى بيروت في صباه ، وتعلّم في الكلية اليسوعية ببيروت . وبدأ حياة الرهبنة في سنة ١٨٧٨ ، فأمضى المرحلة الأولى في دير لليسوعيين في قرية غزير (في جبل لبنان) ، طوال عامين . ثم قضى خمسة أعوام في دراسة الخطابة واللغات .

وفي ١٨٨٦ صار معلّماً في الكلية اليسوعية ببيروت. وسافر إلى انجلترة، وإلى لوڤان. ووصل إلى ڤيينا في ١٨٩٦.

وعاد إلى بيروت ١٨٩٧، حيث عين معلماً للتاريخ والجغرافية في كلية اليسوعيين، ولما أُسَّس «معهد الدروس الشرقية» ضمن كلية اليسوعيين في ١٩٠٧، صار فيه أستاذاً للتاريخ الإسلامي..

ولما توفي لويس شيخو في ١٩٢٧ ، خلفه لامنس على إدارة مجلة «المشرق»، وهي مجلة فصلية تصدر عن اليسوعيين في بيروت. ولهم مجلة دينية شعبية تبشيرية أخرى تدعى «البشير»، وقد تولى لامنس إدارتها مرتين قبل ذلك بزمان طويل: مرة في ١٨٩٤، ومرة أخرى من ١٩٠٠ إلى ١٩٠٣. وكان لامنس يكتب في

هاتين المجلتين مقالات كثيرة ، يكتبها بالفرنسية ، ثم يتولى غيره ترجمتها إلى العربية ، وتنشر باللغة العربية .

وتوفي لامنس في ٢٣ أبريل ١٩٣٧.



وإنتاج لامنس يدور حول موضوعين رئيسيين: (أ) السيرة النبوية؛ (ب) بداية الخلافة الأموية. لكن له إلى جانب ذلك كتباً ودراسات حول موضوعات متفرقة في العقيدة الإسلامية، وتاريخ سوريا وآثارها.

أ - في السيرة النبوية:

ففيا يتصل بالسيرة النبوية ، صنف لامنس المؤلفات التالية لبيان البيئة التي نشأ فيها الإسلام:

Le Berceau de l'Islam. « مَهُدُ الْإِسلام » - ا L'Arabie occidentale à la veille de l'hégire. Le Climat, Les Bédouins, Rome, 1914. Fâtima et les filles de ۱۹۱۲، رومــا، ۱۹۱۳ Mahomet, notes critiques pour l'étude de la Sira.

ثم تناول مسألة خلافة النبي بعد وفاته، وذلك في كتاب بعنوان:

الحكومة الثلاثية من أبي بكر وعمر وأبي ـ ۱۰ « الحكومة الثلاثية من أبي بكر وعمر وأبي عبيدة » ، بيروت Bakr,۱۹۰۹ (Mélanges de la Faculté Orientale, t. IV).

وفي هذه الكتب الخمسة تحامل لامنس على السيرة النبوية تحاملاً شديداً، زاعماً أن القرآن وحده هو المصدر الذي يعتمد عليه في بيان سيرة النبي، وأن كتب الأحاديث كلها موضوعة من أجل تحقيق غايات معينة هي تمجيد حياة النبي. وقد نهج في هذا نهج ليوني كايتاني فلم يقم لكتب الحديث وكتب السيرة أي وزن. وهو في هذا لا يسوق أي دليل نقلي أو عقلي، ولا يرجع إلى مصادر أخرى عن السيرة، بل هو يلقي الكلام جزافاً ويعتمد على تحكمات ذهنية استقرت حسب معان ذهنية سابقة. ولم يكن لديه إطلاع باحث مثل جولدتسيهر يحاول أن يستمد دعاواه من مصادر أخرى سند تلمودية أو هلينية إلخ، بل راح يخبط دون أدنى سند أو برهان عقلي.

وأبشع ما فعله، خصوصاً في كتابه: « فاطمة وبنات محمد »، هو أنه كان يشير في الهوامش إلى مرّاجع بصفحاتها، وقد راجعت معظم هذه الإشارات في الكتب التي أحال إليها، فوجدت أنه إما أن يشير إلى مواضع غير موجودة إطلاقاً في هذه الكتب، أو يفهم النص فهماً ملتوياً خبيئاً، أو يستخرج إلزامات بتعسف شديد يدل على فساد الذهن وخبث النية، ولهذا ينبغي ألا يعتمد القارىء على إشاراته إلى مراجع، فإن

۱۹۲۶ « مكة، عشيّة الهجرة »، بيروت ١٩٢٤ La Mecque à la veille de l'Hégire, 1923-24.

« مدينة الطائف العربية عشيّة الهجرة » – « مدينة الطائف العربية عشيّة الهجرة » بيروت ١٩٢٢ Arabe de l'Hégire, 1922.

٤ - «غربي الجزيرة العربية قبل الهجرة»،
 بيروت ١٩٢٨ وهو مجموع من ست دراسات عن اليهود
 والنصارى، قبيل الهجرة النبوية، وعن ديانات
 العرب قبل الإسلام (ويقع في ٣٤٤ ص).

ه - « المسابد قبل الإسلام في غربي الجزيرة Les Sanctuaires préislamites dans « العربية العربية المربيدة المربيد

وهو في هذه الكتب الخمسة إنما يلخص أبحاث المستشرقين وعلمياء الآثيار والجغرافييا في هيذه الموضوعات وليس له فيها أي إسهام أصيل.

وفي ظل التمهيد بهذه الكتب التي تبيّن الوضع الجغرافي والديني والاقتصادي والاجتاعي للحجاز بعامة ، وللقريتين: مكة والطائف، بخاصة - كتب دراساته المتعلقة بالنبي وفاطمة وتأريخ السيرة، وهي:

« دالقرآن والسنّة؛ كيف ألّفت حياة محمد » ( القرآن والسنّة؛ كيف ألّفت حياة محمد ) ، ( المحسن ظهر في « أنجسات في علوم السدين » جد ا ) . Qoran et Tradition; comment ۱۹۱۰ ، بساريس ، ۲۰۱۰ Composée la vie de Mahomet.

٧ -- « هل كان محمد أميناً؟ » (« أبحاث في علوم Mahomet fut-il ١٩١١ ، بــاريس ٢٠١١) sincère?

٨ - «عصر محمد وتأريخ السيرة » (في « المجلمة الآسيوية » ١٩١١ JA ).

٩ - « فاطمة وبنات محمد ، تعليقات نقدية لدراسة

ج - دراسات في الإسلام وتاريخ سورية:

وفي ميدان الإسلام بعامة ، وضع لامنس كتاباً عاماً بعنوان : « الإسلام : عقـــائـــد ونُظُم » : L'Islam: (ط ۱ ببيروت ١٩٢٦ ، ط ٢٦٠ ، ط ٢٠ ياشراف روبير شدياق ١٩٤٠ ، ط ٣ ١٩٤٤).

وقد زعم في استهلال الكتاب أنه «كتاب حَسَن النية » Un livre de bonne foi ومع ذلك فقد دس ويه كل سمومه التي سبق أن عرضها تفاريق في مؤلفاته التي أتينا على ذكرها ، وأنه عَرْض موضوعي تماماً Exposé tout objectif أعلى وعلى كل حال فإنه قصد منه أن يكون كتاباً تعبياً ، ومتناً بسيطاً يستعرض تطور العقائد والنظم الإسلامية من البداية حتى العصر الحالي . وهو عرض سطحي جداً ، وليست له أية قيمة علمية ولا حتى كدراسة مسطة ابتدائية ، لأنه مزجه بوجهات نظره المليئة بكراهيته للإسلام في غلِّ منقطع النظير .

وفي تاريخ سورية كتب لمحة موجزة بعنوان: « سوريـــا، - موجز - تاريخي » - précis historique.

وله بالعربية ، ولا بد أنه كتب أولا بالفرنسية ثم نقله ناقل إلى العربية ، شأن كل مقالاته في مجلة «المشرق » كما ذكرنا ، بعنوان : «تسريح الأبصار فيا يحتوي لبنان من الآثار » ، وكان قد نشره تباعاً في مجلة «المشرق » .

### مراجع

- فردينان توسل: «الأب هنري لامنس» مجلة «المشرق»، عدد أبريل - يونيو ١٩٣٧ ص ١٦١ - ١٧٦٠ معظمها تمويه وكذب وتعسف في فهم النصوص. ولا أعرف باحثاً من بين المستشرقين المحدثين قد بلغ هذه المرتبة من التضليل وفساد النية.

ب - في تاريخ بداية الخلافة الأموية:

وعلى نحو مشابه، درس لامنس أولية الخلافة الأموية فصنتف الكتب والدراسات التالية:

الأموي معاوية الأموي معاوية عن حكم الخليفة الأموي معاوية Etudes sur le règne du ١٩٠٧ الأول »، بيروت Calife Omayyade Mo'âwia 1er.

۱۹۲۱ «خلافة بزيد الأول »، بيروت، ۱۹۲۱ Le Califat de Yazid Ier.

٣ - « زياد بن أبيه ، وإلى العراق ، ونائب معاوية
 الأول » (مقال في RSO جد٤ ، ١٩١٢).

RSO) « معاوية الثاني أو آخر السفيانيين »
 جـ٧).

۵ - « دراسات عن عصر الأمويسين » ، بسيروت Etudes sur le siècle des Omayyades ۱۹۳۰

٦ « جيء المروانيين وخلافة مروان الأول » .

وفي هذه الدراسات بالغ لامنس في تمجيد الأمويين بدافع من الحقد الشديد على الإسلام. وفارق هائل بين ما قام به يوليوس ڤلهوزن، في كتابه «الدولة العربية وسقوطها»، من إنصاف لمعاوية ولبعض الأمويين من تحامل اقترفه المؤرخون المسلمون الذين كتبوا في العصر العباسي، وكانوا تبعاً لذلك متأثرين بكراهية العباسيين للأمويين ومشايعين لرواية أهلل العراق – وبين الاندفاع الأهوج عند لامنس في تبرير أشع حرائم يزيد والأمويين بعامة.

### لاندبرج

#### CARLO LANDBERG, GRAF VON LANDBERG-HALLBERGER

(1848-1924)

مستشرق سويدي.

أمضى في الشرق سنوات عديدة.

بدأ إنتاجه بكتاب عن « الأمثال والأقوال الشائعة في ولاية سوريا ، قضاء صيدا » (حالياً : لبنان) الذي صدر بالفرنسية ١٨٨٣ في ليدن ، بعنوان : Proverbes et dictons de la province de Syrie, section de . Sayda وحصل به على المدكتوراه الأولى من Sayda . ١٨٨٣ في سنة ١٨٨٣.



وفي ميدان اللهجات العامية نشر أيضاً: «باسم الحداد وهارون الرشيد، نص عربي باللهجة العامية في مصر وسوريا » ومعمه ترجمة إلى الفرنسيسة ومعجم (ليدن، بريل، ١٨٨٨).

وفي تلك الأثناء كتب العديد من نقد الكتب تحت

عنوان «نقصصد عربي » Critica Arabica (الجزء الأول)، وقد هاجمه بسببها اسنوك هرخرونيه بعنف (راجصع «مؤلفات متفرقة» لسنوك، جه ص ١٢١ - ١٤٤، وراجع لتمن في ZDMG جه ١٠ ص ٤٥٤). وواصل لاندبرج هذه السلسلة فأصدر خمسة أجزاء صغيرة الحجم.

كذلك نشر « فهرس مخطوطات عربية مأخوذة من مكتبة خاصة في المدينة المنوّرة ويملكها دار النشر أ. ي. بريل، شارع الرين القديم رقم ٣٣ أ (ليدن) » (ليدن، بريل، ١٨٨٣، في ٨ + ١٨٤ ص ولوحات ملوّنة). وهذه المجموعة من المخطوطات اقتنتها بعد ذلك مكتبة جامعة ليدن.

ثم اتجه لاندبرج بعد ذلك إلى لهجات جنوب الجزيرة العربية ، وكانت ثمرة بحثه فيها هي « دراسات في لهجات جنوب الجزيرة العربية » (ليدن ، بريل ، في لهجات حنوب الجزيرة العربية » (ليدن ، بريل ،

١ - لهجة حضر موت.

٣ - لهجة دطينة.

أ- نصوص وترجمة.

ب- شرح نصوص نثرية.

ج - شرح نصوص نثرية .

وألقسى في مؤتمر المستشرقسين المنعقسد في الجزائر ١٩٠٥ بحثاً مهماً بعنوان: «اللغة العربية ولهجاتها ».

وعاد من جديد إلى لغة البدو في سوريا ، فأصدر في

لاندبرج بعد وفاته.

كذلك توفي لاندبرج قبل أن يطبع كتاباً في «معجم لغة بدو عَنَزة »، فتولى زترستين طبعه في ١٩٤٠.

وهذان المعجمان لا يقتصران على الألفاظ وشرح معانيها، بل فيهما أيضاً محاولات لتفسير اشتقاق هذه الألفاظ، وكان لاندبرج يعتقد، كما اعتقد مواطنه السويدي هرمن ميلر Hermann Möller أن ثم قرابة عتيقة بين اللغات السامية واللغات الهندية والجرمانية. كذلك كان لاندبرج يورد مع الألفاظ شواهد من الأدب الكلاسيكي وملاحظات نحوية، كما كان يقارن بين اللهجات العامية العربية الختلفة.

وفي ميدان التاريخ الإسلامي ، نشر لاندبرج كتاب «الفتح القسي في الفتح القدسي » لعماد الدين الأصفهاني (١٨٨٨).

«لغة بدو قبيلة عنزة». لكن قيمته ضئيلة، لأن «لغة بدو قبيلة عنزة». لكن قيمته ضئيلة، لأن الرجل الذي اعتمد عليه لاندبرج لم يكن بدوياً من قبيلة عنزة، بل فلاحاً نصرانياً من حوران. ولهذا نقده ج. كانتنو J. Cantineau (في كتابه: «دراسات عن بعض لهجات الشرق»، جـ ١، الجزائر ١٩٣٦، ص٣).

وفي السنوات الأخيرة من عمره كرّس نفسه للعمل في قساموس دطيسني » Glossaire datinois » (أي قاموس للهجة وطنية في جنوب الجزيرة العربية). وقد أصدر منه الجزء الأول في ١٩٢٠، والثاني في ١٩٢٣، وتوفي قبل أن يصدر الجزء الثالث وهو الأخير، وكان قد أعدّه للطبع، فقام زترستين كلفه كلفه المنالث الذي خَلفه

## لزنيو FAUSTO LASINIO (1831-1914)

مراجع

- RSO, VI (1914-15), p. 1420-21.

- F. Soerbo, in Giorn. Soc. As. It. XXVI (1913-14), p. 317-320.

- I. Pizzi, in Atti, Acc. Tornio, L (1914), p. 303-307.

مستشرق إيطالي

ولد في فيرنتسه ١٨٣١ ، وتوفي سنة ١٩١٤ .

وكان أستاذاً للغات الشرقية في سيينا Siena، وفي پيزا وفي فيرنتسه.

### لوشاتلييه

#### ALFRED LE CHATELIER

(1855-1929)

مستشرق فرنسي ، أول من أشرف على « مجلة العالم الإسلامي ».

عني لوشاتلييه خصوصاً بالأوضاع الاجتاعية والسياسية في العالم الإسلامي ، واهتم بخاصة بالإسلام في أفريقية الغربية والمغرب ، فألف كتاباً بعنوان: «الإسلام في أفريقية الغربية » (١٨٩٩) dans l'Afrique Occidentale.

وكلف برئاسة «البعثة العلمية في مراكش» المعمدة في مراكش» الموعاه ذلك إلى إنشاء «مجلة العالم الإسلامي» Revue du Monde Musulman في ١٩٠٧، حين حلّت محلها وكأنها استمرار لها «مجلة الدراسات الإسلامية » Revue des التي أشرف على إصدارها لويس ماسينيون، ولا تزال تصدر – بطريقة غير منتظمة بعد وفاة ماسينيون – حق الآن.

وصار أستاذاً في الكوليج دي فرانس في كرسي أنشىء له اسمه «علم الاجتاع الإسلامي » والغرض منه البحث في الأحوال الاجتاعية، وخصوصاً المعاصرة، في العالم الإسلامي، وقد تولاه بعده لويس ماسينيون، وبعد ماسينيون تولاه هنري لاووست منذ ١٩٧٤ حتى ١٩٧٤.

ولهذا كان إنتاجه خارج الإطار المعتاد للمستشرقين، وربما كان سبب ذلك قلة بضاعته من

اللغة العربية ، كما لاحظ يوهان فوك وها نحن نذكر بعض إنتاجه:

۱ - « الجزائر ونبات الحلفا » ، ۱۹۱۸ (في مدر ص) .

٢ - «دراسة وإنشاء خط مواصلات بين الساحل والكونجو: طريـــق الكونجو الفرنسي » (١٨٩٣، في ٥٧ ص).

٣ - «الإسلام في القرن التاسع عشر » (باريس، ١٨٨٨ ، في ١٨٧٧ ص).

£ - « الإسلام في أفريقيــا الغربيــة » (بــاريس ، ١٨٩٩ ، في ٣٧٦ ص) وهو أهم إنتاجه .

٥ - « مسلمونا (!) في أفريقية Nos Musulmans ه - « مسلمونا (!) . (١٩٥١) d'Afrique

7 - «تعليقات عن مدن وقبائل مراكش في ١٨٩٠ : الساحسل ، الغرب ، حاوز فاس ، حاوز مكناس ، سايس ، جبالة » (أنجيه ١٩٠٢ Angers في ١١٢ ص).

۷ - «إصلاح جمهوري: أفكار حديثة » (باريس، ۱۹۱۱ في ۳۰۰ ص).

٨ - « قبائل جنوب مراكش ، الأحواض الساحلية
 بين سوس ودرعا » (باريس ١٨٩١).

٩ - « الطرق » [ الصوفية] الإسلامية في الحجاز »
 باريس ١٨٨٧ .

### ليال

#### CHARLES LYALLE

(1845-1920)

مستشرق الجليزي عني بتحقيق ونشر بعض قصائد السعر الجاهاي وترجمتها، وهو محقق كتاب «المفضليات» للمفضل الضيّ.

ولد في ١٨٤٥ ، والتحق بالعمل في إدارة البنغال المدنية وهو في الثانية والعشرين من عمره ، وتقلد بعض المناصب الرفيعة في حكومة الهند، وانتهى بأن صار المندوب الرئيسي للولايات المركزية في الهند، وهو منصب يساوي منصب حاكم ولاية ، وتولى ذلك المنصب في الفترة من ١٨٩٥ إلى ١٨٩٨ . وفي إثر ذلك ترك الهند وعاد إلى لندن حيث عمل سكرتيراً للقسم القضائي والعمومي في الديوان الهندي بلندن ، واستمر في هذا المنصب حتى أحيل إلى التقاعد في ١٩١٠ .

وفي الوقت نفسه شارك في أعمال الجمعية الآسيوية الملكية ، وفي الدراسات الشرقية في جامعة لندن ، وصار لعدة سنوات رئيساً لهيئة الدراسات الخاصة باللغات الشرقية وآدابها في جامعة لندن .

وفي أثناء عمله في الهند درس اللغة العربية؛ ولما جاء إلى أوروبا في إجازة انتهز الفرصة وتتلمذ على نيلدكه في جامعة اشتراسبورج، ولهذا فإنه أهدى نشرته لديوانين «إلى أستاذنا تيودور نيلدكه مودة واعترافاً بالجميل »، وصرح في المقدمة بأن «أي فضل يكن أن ينسب إلى هذه النشرة فهو يرجع إلى المعونة الثمينة جداً التي أولانا إياها سيد العلماء الأوروبيين في هذا الميدان » وهو تيودور نيلدكه.

وكانت باكورة أعماله في هذا الميدان سلسلة من

الترجمات نشرها في «مجلة جمعية البنغال الآسيوية »، في السنوات: ١٨٧٧، ١٨٧٧، و ١٨٨١. وقد جمعها بعد ذلك في كتاب بعنوان: «ترجمات للشعر العربي القديم، والجاهلي بخاصة:

Translations of Ancient Arabian Poetry, Chiefly pre-Islamic (London, 1885).

أما في ميدان تحقيق النصوص فكانت باكورة أعماله هي تحقيقه لشرح الخطيب أبي زكريا يحيى التبريزي على القصائد العشر الجاهلية، وهي المعلقات السبع، وقصيدة للأعشى، وأخرى للنابغة وثالثة لعبيد ابن الأبرص (كلكتا، ١٨٩٤).

وقفى على ذلك بنشر دواوين عَبِيد بن الأبرص الأسدي ، وعامر بن الطُّفَيْل وعامر بن صعصعة «تنشر لأول مرة مع ترجة وتعليقات » (لندن ١٩١٣). وتلا ذلك نشره لـ «قصائم عمرو بن قميئة ، محققة ومترجة » (كمبردج ، ١٩١٠).

لكن عمله الأعظم هو تحقيقه لكتهاب «المفضليات » للمفضل الضبّي ، وقد سلخ عشرات من السنين في تحقيقه والتعليق عليه . ثم دفع به إلى مطبعة في بيروت لطبع النص العربي ، لكن حدثت عوائق . فقد دمرت المطبعة ، كما أن قسماً من تجارب الطبع ضاع في سفينة ضربت بالطوربيد أثناء الحرب العالمية الأولى . ولكنه راجع معظم تجارب الطبع حتى عاجلته المنيّة في أول سبتمبر ١٩٢٠ وهو في السادسة والسبعين من عمره . فتولى إكمال مراجعة الطبع بيشان

القديم ، والجاهلي بخاصة ومظانّ وروده .

### مراجع

 - «Sir Charles Lyall», article in Bulletin fihe School of Oriental studies, London institution., Vol. II (1921-23), p. 175-6. Bevan. وهكذا صدرت هذه النشرة العظيمة لجموعة من أهم وأصعب المجموعات الشعرية العربية القديمة ، والتي لا يعادلها إلّا نشرة فرايتاج « لحماسة » أبي تمام في هـذا الميـدان . وتشهـد نشرتـه هـذه لكتـاب « المفضليات » بطول الباع في اللغة العربية ونقد النصوص والاطلاع الهائل على مراجع الشعر العربي

## ليڤى پروڤنصال EVARISTE LEVI-PROVENÇAL (1894-1956)

مستشرق فرنسي اشتهر بأبحاثه في تاريخ المسلمين في أسبانيا.



ولد في مدينة الجزائر العاصمة في ١٨٩٤ من أسرة يهودية. وتعلّم في ليسيه قسنطينة (بالجزائر). ثم دخل جامعة الجزائر فتتلمد على رينيه باسيه René Basset وجيروم كركوبينو لشهير بأبحاثه في التاريخ الروماني

ووشيشرون بخاصة. وتردد بين اتجاهي هنين الأستاذين: الدراسات العربية والدراسات الرومانية. ولما قامت الحرب العالمية الأولى إلتحق بالجيش الفرنسي في الشرق، وجرح في معركسة السدردنيل الشهيرة، فأرسل إلى مدينة الإسكندرية للعلاج من جراحه. فلما شفي منها أرسل إلى مراكش حيث عهد إليه بقيادة موقع في وادي ورجلة بالقرب من حدود الريف في المغرب فكان لهذا أثره الحاسم في تحديد إتجاهه، إذ اختار الدراسات العربية الإسلامية نهائياً. وفي ١٩٢٠ عين أستاذاً في «معهد الدراسات العليا المراكشية » في الرباط، وراح يعد رسالتين للحصول على دكتوراه الدولية، فانتهى منهما وحصل على الدكتوراه في ١٩٢٠ برسالتيه هاتين وعنوانهما:

۱ - «مؤرخو الشرفاء: بحث في كتب التاريخ والسير في مراكش من القرن السادس عشر إلى القرن التاسع عشر » (باريس، عند الناشر ۱۹۲۲، Leroux في ۲۷۰ ص).

٢ - «نصوص عربية من ورغة: لهجة جبالا (في شمالي مراكش)، باريس ١٩٢٢ عند الناشر Leroux
 (في ٢٨٥ ص وخريطة).

لكن اهتامه بمراكش ولهجتها ما لبث أن اتسع حتى شمل إسبانيا الإسلامية ، لأنه أدرك أنه لا يمكن الفصل بين تاريخ المغرب وتاريخ إسبانيا الإسلامية . وابتداء من ١٩٢٨ وجه عنايته إلى تاريخ المسلمين في أسبانيا . فأصدر في ١٩٣٢ كتابه « أسبانيا الإسلامية في القرن العاشر الميلادي » (الرابع الهجري) ، موجها اهتامه أساساً إلى النظم والحياة الاجتاعية أولى من الاهتام بالأحداث التاريخية السياسية .

وجاء إلى مصر فأقام بها فترة طويلة وسّعت من ميدان أبحاثه في الدراسات العربية الإسلامية.

وفي ١٩٣٥ عُيِّن أستاذاً للتاريخ الإسلامي في كلية الآداب بجامعة الجزائر.

وبعد قيام الحرب العالمية الثانية وهزيمة فرنسا في يونيو ١٩٤٠ صدرت في فرنسا قوانين ضد اليهود . لكن بفضل تدخل بعض أصدقائه في فرنسا ، أعفي من تطبيق هذه القوانين عليه ، وعُين - اسمياً - أستاذاً في كلية الآداب مجامعة تولوز (جنوبي فرنسا) في ١٩٤٥ . فأخذ في تحرير المجلد الأول من كتابه : « تاريخ أسبانيا الإسلامية » ، وظهر هذا المجلد الأول في القاهرة في ١٩٤٨ .

وبعد تحرير باريس في أغسطس ١٩٤٤، جاء إلى باريس في خريف ١٩٤٤، وعين أستاذا للدراسات العربية في كلية الآداب (السوربون) بجامعة باريس. واستمر في هذا المنصب حتى وفاته في ١٩٥٦.

وفي ١٩٥٤ أسس مجلة Arabica التي أصبحت أهم مجلة فرنسية متخصصة في الآداب العربية والعلوم الإسلامية، ولا تزال تصدر حتى اليوم.

ولا شك في أن أهم أعمال ليڤي پروڤنصال هو كتابه: تاريخ أسبانيا الإسلامية Histoire de على الاته علدات الاته على النحو التالي:

المجلد الأول: من الفتح الإسلامي جتى سقوط خلافة قرطبة ، من سنة ٧١٠ - ١٠٣١ ميلادية . القاهرة ١٩٤٤ ، منشورات المعهد الفرنسي للآثار الشرقية في القاهرة . PIFAO ، وتقاع في الملاحدة . وأعيد طبعه على شكل علين هكذا :

المجلد الأول: الفتح والإمارة الأموية الأسبانية، من عام ٧١٠ - إلى عام ٩٢٢.

المجلد الثاني: الخلافة الأموية في قرطبة، من عام ٩٢٢ إلى عام ١٠٣١.

وذلك في باريس، لدى الناشر. G.P. المجلد الأول يقدع في ١٩٥٠ المجلد الأول يقدع في ١٩٥٠ المجلد ١٩ النص؛ والمجلد الثاني يقع في ٤٣٥ ص مع ٣٢ لوحة خارج النص.

وقد ترجم اميليو جرثيه جومت Gomez إلى الأسبانية الطبعة الأولى من هذا الكتاب تحت عنوان Espana Musulmana hasta la Caida del Califato (= إسپانيا الإسلامية حتى سقوط خلافة قرطبة)، مدريد ١٩٥٠ في ٢٤ + ٥٢٣ ص.

المجلد الثالث: قرن خلافة قرطبة. باريس، عند النساشر ١٩٥٣ G.P. Maisonneuve ، ويقسع في ٥٧٦ ص، مع ٣٢ لوحة خارج النص.

ولنذكر من أبحاثه وتحقيقاته ما يلي:

۱ - « وثائق غير منشورة عن تاريخ الموحدين » النص مع ترجمة فرنسية وتعليقات ، باريس ، ١٩٢٨

ويقــــع في ۱۲ + ۲۷۲ + ۱۵۲ ص و ٤ لوحـــات وخريطتين.

٢ - « الخطوطات العربية في الأسكوريال » وصفها
 بحسب مــذكرات هــارتڤــج دارنبور مــع تنقيحهـا
 وتجديدها ، جـ٣ (علم الكلام ، الجغرافيا ، التاريخ) .
 باريس ١٩٢٨ في ١١ - ٣٣٠ ص .

٣- «كتاب البيان المُغْرِب لابن عداري المراكشي » الجزء الثالث. باريس ، سنة ١٩٣٠ ، ويقع في ٣٦٨ ص .

٤ - «رسالة في الحسبة لأبي عبد الله محمد السقطي المالقي » النص العربي مع مقدمة وتعليقات لغوية ومعجم ، بالتعاون مع كولان . باريس ، ١٩٣١ . ويقع في ١٩٣٠ + ٧٧ ص .

٥ - «نقوش عربية في أسبانيا ». باريس - ليدن ، ١٩٣١ ، ويقع في ٤٤ + ٢٢٩ ص ، مع ٤٤ لوحمة مصورة .

٣ - « تاريخ المسلمين في أسبانيا ، تأليف رينهرت دوزي » . طبعة جديدة منقحة ومجددة قام بها ليڤي پروڤنصال . ليدن ، بريل ، ١٩٣٢ في ثلاثة مجلدات ، تقع في ٨ + ٣٦٣ ص و٣٤٧ ص و٢٨٣ ص .

٧- «أسبانيا الإسلامية في القرن العاشر الميلادي: النَّظُم والحياة الاجتاعية ». باريس، La الميلادي: النَّظُم والحياة الاجتاعية ». باريس، Rose وخريطة.

٨ - «كتاب أعمال الأعلام لابن الخطيب، تاريخ أسبانيا الإسلامية ». القسم الأول. النص العربي، الرباط، ١٩٣٤. ويقع في ١٦ + ٤٥٠ ص. وأعيد طبعه في بيروت ١٩٥٦...

٩ - «مذكرات عبد الله آخر ملوك بني زيري في

غرناطة ». مدريد ، ١٩٣٦ و ١٩٤٠ في مجلدين ؛ وفي مجلة الأندلس » (جـ ٣ ، ١٩٣٥ ص ٢٣٣ – ٣٤٤ ص ؛ وجد ٤ ، ١٩٣٦ ص ٢٩ – ١٤٥٠). وقد أعاد طبعه في القاهرة في دار المعارف ، ١٩٥٦.

١٠ - « صلة الصلة لابن الزبير: « تراجم أندلسية من القرن الثالث عشر الميلادي » . الرباط ١٩٣٨ ، ويقع في ٢٨٥ .

۱۱ - «شبه جزيرة إيبريا في العصر الوسيط، بحسب كتاب «الروض المعطار » لابن عبد المنعم الحميري ». ليدن ، بريال ، ۱۹۳۸ . ويقع في ٥٣ + ٣١٠ + ٣٠٠ ص . والنصص العربي «للروض المعطار » طبع في مصر ، وقد ألحق به ترجمة فرنسية وتعليقات مفيدة وزوده بالخرائط .

۱۲ - «الحضارة العربية في أسبانيا: نظرة عامة » (بالفرنسية أيضاً). القاهرة ، ۱۹۳۸ ، في ۲۰۵ ص . وأعـاد نشره في باريس ۱۹٤۸ عند الناشر .Maisonneuve

١٣ – «سبع وثلاثون رسالة رسمية للموحدين ». الربـــاط، ١٩٤١. النـــص العربي. ويقـــع في ٧ + ٢٧٤ ص.

11 - «إشبيلية الإسلامية في بداية القرن الثاني عشر الميلادي: رسالة ابن عبدون عن حياة هذه المدينة وعن نقابات المهن، ترجمة فرنسية مع مقدمة وتعليقات ». باريس، ١٩٤٧، ويقاع في وتعليقات ». باريس، ١٩٤٧، ويقاع في الاجماد على ١٩٤٨، وقاد ترجمه جرثيا جومات إلى الإسبانية ١٩٤٨.

۱۵ - «تاريخ قضاة الأندلس المسمى كتاب «المرقبة العليا » للنّباهي ». نشرة نقدية ، القاهرة ، دار الكـــاتــب المصري ، ۱۹۲۸ ، ويقــع في ۲۲۷ م .

iverted by thir combine - (no stamps are applied by registered version)

17 - «كتاب البيسان المغرب لابن عداري ». المجزء الأول تاريخ شهالي أفريقية من الفتح الإسلامي حتى القرن الحادي عشر الميلادي. الجزء الثاني: تاريخ أسبانيا الإسلامية من الفتح حتى القرن الحادي عشر الميلادي. طبعة جديدة بالتعاون مع جورج كولان. ليدن ، بريل ، ١٩٤٨ - ١٩٥١ . في جزئين ، ويقعان في ليدن ، بريل ، ١٩٤٨ - ١٩٥١ . في جزئين ، ويقعان في ٢٠١٧ ص و٣٠٠ ص .

۱۷ - « الإسلام في الغرب: دراسات في تــاريــخ العصر الوسيط » جـ ۱ ، باريس ، ١٩٤٨ . وقد جع فيه أحد عشر بحثاً سبق له نشرها .

۱۸ - «كتاب نَسب قريش لمصعب بن عبد الله الزبيري ». نشرة نقدية ، القاهرة دار المعارف ، ١٩٥٣ في سلسلة: ذخائر العرب ، برقم ١١. ويقع في ١٩٥٠ + ٤٧٥ + ١٠١ ص.

19 - «ثلاث رسائل أندلسية في الحسبة: وثائق عربية غير منشورة تتعلق بالحياة الاجتاعية والاقتصادية في المغرب الإسلامي في العصر الوسيط ». النص العربي . القاهرة ١٩٥٥ ، ضمن مطبوعات المعهد الفرنسي للآثار الشرقية في القاهرة . ويقع في ٢ - ١٣٠٠ ص .

٠٠- «جهرة أنساب العرب لابن حزم الأندلسي »، نشرة نقدية القاهرة ، دار المعارف ، ضمن مجموعة ذخائر العرب برقم ٢ ويقع في ١٢ + ٥٢٤ + ١١ ص .

#### مراجع

- Regis Blachère, in Arabica, t. III, fase. 2, p. 133-146, avec bibliographie.

## (ادورد وليم) لين EDWARD WILLIAM LANE (1801-1876)



مستشرق إنجليزي كبير، اشتهر خصوصاً بمعجمه الكبير للغة العربية.

ولد ادورد وليم لين في قرية Hereford في ١٨١٤ مستمبر ١٨١١. وفقد أباه في ١٨١٤ فتولت أمّه تنشئته. وتعلّم في مدارس باث Bath وهيرفورد. ثم دخل جامعة كمبردج من أجل أن يصير قسيساً. لكنه ما لبث أن برم بالحياة في جامعة كمبردج، فتركها بعد قليل جداً من الوقت، وانضم إلى أخيه في لندن، وبدأ في دراسة الحفر Engraving. لكنه بسبب ضعف

صحته التي لم تحتمل الإقامة في إنجلترة ، وسبب ولعه المتزايد بالدراسات الشرقية قرر ترك الحفر. وسافر إلى مصر ابتغاء تكريس نفسه للدراسات الشرقية (العربية والإسلامية). وكانت أول سفرة له إلى مصر في عسام ١٨٢٥ ، فسأقسام بهسا تسلات سنوات (١٨٢٥ - ١٨٢٨). وفي أثناء إقامته في مصر أبحر في نهر النيل صاعداً حتى الشلال الثاني ، شاهداً وواصفاً للآثار المصرية القديمة ، وكان ينج Young وشاميليون قد اكتشفا كيفية قراءة وفهم الكتابة الهيروغليفية قبل ذلك بقليل. وعنى بتعلم اللغة العربية - اللغة الفصحى ولغة التخاطب باللهجة المصرية - فأتقنها اتقاناً تاماً. واختلط بعامة الأهالي مما جعله أقدر على دراسة أحوالهم وطباعهم وعاداتهم. ولهذا نفذ إلى طباع المصريين وأخلاقهم وعاداتهم على نحولم يبلغه أحد من المستشرقين قبله ولا بعده . فتمخضت هذه السفرة الأولى إلى مصر عن وصف لمصر وشعبها وآثارها ، مزود بأكثر من مائة لوحة مرسومة بحبر السييا Sepia. لكنه لم ينشر هذا الكتاب بسبب غلاء تكاليف رسومه

ولما عاد إلى انجلترة ، عُرِض قسم من هذا الكتاب ، وهو ما يتعلى بطباع المصريين وعاداتهم ، على لورد بروجم Brougham ، فاهتم به ، وطلب من «جمعية نشر المعرفة المفيدة » بتكليف ادورد لين بالسفر إلى مصر مرة ثانية ، من أجل كتابة كتاب أوسع عن نفس الموضوع : طباع المصريين المحدثين وعاداتهم ، فسافر لين سفرته الثانية إلى مصر في ١٨٣٣ ، واستمرت إقامته بها حتى ١٨٣٥ ، وقد قضى المدة كلها في إقامته باستثناء شهور قليلة سافر فيها إلى طيبة في الصعيد . وذلك أثناء الطاعون الشديد الذي أصاب الصعيد . وذلك أثناء الطاعون الشديد الذي أصاب مصر في ١٨٣٥ ، وهناك في طيبة وما حولها قام مصر في وماهدة الآثار المصرية . وفي أثناء إقامته بدراسة ومشاهدة الآثار المصرية . وفي أثناء إقامته بدراسة ومشاهدة الآثار المصرية . وفي أثناء إقامته

الثانية هذه بمصر شغل بجمع المواد لتأليف كتابه «طباع وعادات المصريين المحدثين » Manners and الذي طبع وعادات المصريين المحدثين » Customs of the Modern Egyptians الأول مرة في سنة ١٨٣٦ . ولما ظهر الكتاب أثار تشويقاً هائلاً إلى درجة أن الطبعة الأولى نفدت في أسبوعين اثنين . وتوالت طبعاته بعد ذلك حتى ظهر منها خمس طبعات أثناء حياة المؤلف . كما ترجم إلى اللغة الألمانية أيضاً إبّان حياته .

وفي الفترة من ١٨٣٨ إلى ١٨٤٠ عني لين بنشر ترجمة إنجليزية لكتاب «ألف ليلة وليلة » فجاءت ترجمة دقيقة جداً ، قد خلت من عيوب الترجمات الأوروبية السابقة وعلى رأسها هرجمة جالان Galland إلى الفرنسية . وقد زوّد لين ترجمته بتعليقات تتناول حياة وصفات الشخصيات الواردة في كل فصل ، مما يكوّن دائرة معارف عربية وافية .

وزار لين مصر للمرة الثالثة في ١٨٤٢ فأقام بها سبع سنوات ، حتى ١٨٤٩ ، وكانت تصحبه في هذه السفرة ألجرنون السفرة أسرته. وقد اقترح عليه هذه السفرة ألجرنون Algernon المسدوق الرابع لنورثهم برلند يرودو Northumberland (وكان لقبه آنذاك لورد يرودو عربي إنجليزي .

وقد كرّس بقية عمره لتصنيف هذا المعجم ، فقام وحده بالعمل فيه طوال خمسة وثلاثين عاماً . وفي أثناء إقامته في مصر استعان بأحد المشايخ الأزهريين لنسخ بعض الخطوطات فقط . ولم يشغله أثناء إقامته بمصر ، أي شاغل عن العمل في هذا المعجم فيا عدا الإشراف على تربية ابني أخيه وهما Reginald Stuart Poole وأولهما قد بررّز هو الآخر في الاستشراق ، خصوصاً في التاريخ الإسلامي .

وواصل العمل في هذا المعجم بعد عودته إلى إنجلترة في ١٨٤٩ ولم ينقطع عنه أبداً حتى آخر أيامه. وقبل وفاته بأربعة أيام فقط كان قد أتم تصحيح تجارب الطبع لما أنجزه منه وأرسلها إلى الطابع.

لكنه لما عاد إلى انجلترة في ١٨٤٩ لم يستطع احتمال الجوفي لندن. فأقام عاماً في هيستنجز. Hastings، واستقر نهائياً بعد ذلك في ورذنج Worthing ابتداء من ١٨٥١. وتوفي في يوم الخميس ١٨٧٦.

ومعجم لين العربي – الانجليزي من الأعمال الجبارة في ميدان المعاجم، وقد عنونه هكذا:

An Arabic-English Lexicon ، « مدّ القاموس »

Derived from the best and the most copious eastern sources; comprising a very large collection of words and significations omitted in the Kamous, with supplements to its abridged and defective explanations, ample grammatical and critical comments, and examples in prose and verse.

وكما هو واضح من هذا العنوان الطويل جداً فإنه اتخذ أساساً لعمله: «القاموس المحيط » لجمد الدين الفيروز أبادي. وتوسع فيه جداً استناداً إلى: (١) «تـــاج العروس » للمرتضى الزبيـــدي و (٢) «الصحاح » للجوهري.

يقول لين في المقدمة: لما كان «تاج العروس» هو المصدر الذي منه استمددت معظم ما يحتويه قاموسي هذا ، فعلي أن أفصل القول في الأسباب التي دعتني إلى الاعتاد عليه اعتاداً كبيراً. بعد وقت غير طويل من اطلاعي على هذا الكتاب الضخم ، سمعت بعض الناس في القاهرة يؤكدون أن السيد المرتضى ليس هو مؤلفه ، وإنما صنفه عالم (لم استوثق من اسمه) جاء إلى القاهرة بهذا الكتاب وهو في طريقه من المغرب إلى

مكة للحج، وخاف أن يضيع منه أثناء سفره (إلى مكة) أو أثناء عودته (من الحجاز) إلى القاهرة ، وأن السيد المرتضى نشر الكتاب على أنه من تصنيفه. لكن هذه التهمة الخطيرة الموجهة ضد المؤلف المشهور لـ « تاج العروس » ، والتي لم تؤيدها معرفة اسم الشخص الذي زعم أنه انتحل عمله - هذه التهمة لم أجد أحداً من العلماء أيَّدها، وأنا أيضاً لم أصدِّقها. لكنها فرضت على ضرورة إثباتها أو رفضها ، لا فما يتعلق بصحّة نسبة الكتاب إلى مؤلفه (فهذا أمر لا أهمية له اللهم إلا فيما يتناول سمعة السيّد المرتضى) وإنما فيما يتعلق بصحة ما ورد فيه. لهذا اضطررت إلى القيام بمقارنة مضنية بين المواضع المقتبسة وبين أصولها المقتبسة عنها. وفي كل حالة وجدت أن النقل دقيق أمين. وهكذا ثبتت صحة ما ورد في « تاج العروس » على نحو مرض جداً. لكنه لدى مقارنة أقسام كبيرة مع ما يناظرها من «لسان العرب » اكتشفت أمراً غير متوقع وهو أن معظم المواد ، من  $\frac{\Psi}{2}$  إلى من الإضافات إلى نص « القاموس المحيط » ، وفي بعض المواد: كل الإضافات، توجد بحروفها في «لسان العرب ». ولهذا فإنني لا أبرىء السيد المرتضى من الافتقار إلى النزاهة وإلى التقصير في الاعتراف بالفضل الواحد من أعظم الجمّاعين اجتهاداً: وذلك بعدم ذكره أن « تاج العروس » استمد معظمه في المقام الأول من «لسان العرب » (وهو ما اعتقده) أو بالإقرار بأن ما يتضمنه « تاج العروس » يوجد معظمه في «لسان العرب». وهـذه الواقعـة دعتـني في أحوال كثيرة جداً إلى تصنيف مواد معجمي هذا استمداداً خصوص\_\_\_اً من «لسان العرب » أولى من استمدادها من «تاج العروس » ، وبعد ذلك كنت أقارن ما ورد في «اللسان» مع ما ورد في «تاج العروس »: فاذا اتفقا ، كنت أشير إلى «تاج

العروس » كمصدر لي (وإن لم يحدث هذا باستمرار) لأنني لم أستطع استنساخ غير «تاج العروس ». وإن نسخة «لسان العرب » الوحيدة التي اطلعت عليها هي الستي ذكرتها من قبل. وقد أعيرت لي ، في أجزاء متوالية ، من مكتبة مسجد الأشرفية في القاهرة . وهي مكتوبة بأيدي ناسخين مختلفين ، لكن خطوطهم قريبة الشبة ببعضها البعض » (جد ١ ، المقدمة ، ص

ومن كلامه هذا ، يتبين أنه اعتمد - بعد « القاموس المحيط » للفيروزأبادي - على « تاج العروس » للمرتضى الزبيدي. ولما كان «تاج العروس » إكمالاً «للقاموس المحيط » فإن عمل لين الفعلي كان استناداً إلى «تاج العروس». وهو نفسه يقوله: «وكلما نسخت لي عدة صفحات من « تاج العروس » ، كنت أبدأ في الترجمة والتصنيف من مصادره. ولم أتردد في كتابة معجمي باللغة الانجليزية ، بدلاً من اللاتينية ، وأن اللاتينية ليست واضحة ولا غنية بدرجة كافية. وطوال عدة سنوات ، استمررت في جمع كل ما احتاج إليه لتصنيف معجم يكون أكمل ما أستطيع أن أصنف . لكنني رأيت أي ما يقرب من ثلث ما جعته يتكون من شروح لكلمات نادرة الورود ، وكثير منها لا يحتمل أن يقابلها الطالب، وعدد غير قليل منها يوصيف بانيه «آحياد» أو «أفراد» أو «تفاريد ».... وهذه الأخيرة هي كلمات لم ينطق بها أو يكتبها غير فرد عربي واحد. كذلك رأيت أن هذه المهمة التي باشرتها منذ وقت طويل ستحتاج إلى عدة سنوات أُخرى للوفاء بها ، وكان عليٌّ أن أحسب حساباً لما حُدَّد لي من عُمْر ، فرأيت أن أشغل نفسي أولاً بما هو الأهم، ولهذا استقر عزمي أخيراً على تقسيم معجمي إلى كتبابين: الأول يشتمل على كمل الكلمات الكلاسيكية والمعاني المعروفة للعلماء من العرب،

والثاني يشتمل على الكلمات النادرة وغير المعروفة بشكل عام. » (المقدمة، ص XXI-XXII).

وقد ظهر الجزء الأول من معجم لين في ١٨٦٣ لـدى الناشر Williams and Norgate في لندن ، وتوالت الأجزاء تباعاً في حياته حتى الجزء الخامس في ١٨٧٦ .

فكان على ابن أخته: استانلي لين يولStanley Lane Poole أن يشرف على طبع ما تركه خاله من مواد، ابتداء من الجزء السادس، يقول استانلي في مقدمة الجزء السادس: «منذ أن نشر الجزء الخامس من هذا الكتاب ، سكنت اليد التي خطّته . فبعد أربع وثلاثين سنة من العمل في (هذا) المعجم ، توفي السيد لين ، في العاشر من أغسطس ١٨٧٦ . وكانت رغبته الخاصة هي أن أقوم أنا بإكمال العمل الذي شغله طوال شطر كبير من حياته. وهذه الرغبة تعفيني من تهمة الإدعاء التي يكن أن أتعرض لها. لكن إكماله على النحو الذي عليه بدأ هو أمر يتجاوز معاً قدرة أي مستشرق حيّ. لكني آمل ، استناداً إلى معرفتي بطريقة خالي في العمل وإلى حبّى الغيور على ذكراه، ألا أكون غير جدير مطلقاً بما أودعه في من ثقة . . . لكن الفحص الدقيق عن الخطوطات والتعليقات التي جمعها خالي ، أقنعتني بأن ثمّ عملاً أكثر مما حسبت في البداية. لقد وجدت موادّ ذوات مراحل ثلاث: فبعضها يتألف من تعليقات السيد لنن وحدها ، دون أية إشارة إلى المصادر الأصلية ، وبعضها كُتِب لكنه في حاجة إلى المقارنة مع مخطوط أو مخطوطين اقتنيا فيما بعد، وبعضها الثالث حرر نهائياً وصار معدًّا للطبع . . . وفي وقت وفاته كان خالى مشغولاً بمادة: «قد ». وحتى هذه المادة كانت كل المواد معدة للطابعين. أما باقى المواد فكان أغلبها مكتوباً لكن بعضه في حاجة إلى مقارنة، وفي

هذه الأحوال أرى أن الأفضل هو أن أطبع في الجزء السادس إلى نهاية حرف (ف) فقط. إن قسماً من الحرف التالي (قاف) لم يتم، وملء المناقص كان من شأنه أن يؤخر نشر هذا الجزء، ولهذا فيإن هذا الجزء (السادس) يحتوي على حرفى (غ) و(ف) فقط. وحتى ص ٢٣٨٦ قيام السيد لين بتصحيح تجارب الطبع، وقمت أنا بتصحيح تجارب ما يتلو ذلك. وسيحتوي الجزء التالي (السابع) على الحروف: (ق، ك، ل، م) وسأسرع في إنجاز ذلك بقدر ما يتلاءم مع ما تقتضيه جودة العمل والعناية بالطبع، والجزء الأخير (الثامن) سيشمل الحروف: (ن، ه، و، ي). وبعد طبع الجزء الثامن، سأبدأ في تحضير الكتاب الثاني الذي يشتمل على الكلمات النادرة والأفراد، وقد قدر له السيد لين أن يقع في جزئين أوفى جزء واحد سميك.» (مقدمة الجزء السادس بقلم (استانلي لين يول).

وقد أصدر ستانلي الجزء الثامن في ١٨٩٣. ويقول في مقدمته إنه بهذا الجزء الثامن يتم طبع كل المواد الخطوطة التي خلفها ادورد لين تكملة لمعجمه، وهي مواد ناقصة. وكان في نية استانلي أن يضيف المواد الناقصة من نسخة «تاج العروس» التي يملكها خاله، مع إضافة التعليقات التي أعدها خاله أثناء عمله في الكتاب. لكنه غير نيته لما رأى أن «تاج العروس» قد طبع في مصر في مطبعة بولاق، «مما سلب نسخة السيد لين أهميتها الخاصة، ونص («التاج») يمكن أن يرجع إليه الآن أي باحث، وسيكون من الفضول الذي لا حاجة إليه تقديم ترجمة له في معجم قصد به أساساً للعلماء، والقيمة الكبيرة لعمل السيد لين لا تقوم أساساً للعلماء، والقيمة الكبيرة لعمل السيد لين لا تقوم أساساً للعلماء، والقيمة الكبيرة لعمل السيد لين لا تقوم

في ترجماته للمصادر الأساسية لمعاجم اللغة العربية بقدر ما تقوم في التعليقات والشروح التي استطاع أن يضيفها بما أوتى من معرفة عميقة باللغة (العربية) وآدابها... ولهذا تركنا الترجمة من «تاج العروس» والملحق المضاف إلى هذا الجزء (الثامن)، بدلاً من أن يحتوي على كل المواد التي أغفلت في الأجزاء من الخامس حتى الثامن، يحتوي فقط على تلك التعليقات التي حررها السيد لين بين الحين والحين ابتغاء كتابة هذه المواد.» (مقدمة الجزء الثامن).

«أما الكتاب الثاني ، الذي كان السيد لين ينوي تصنيفه ، وكان سيشمل الألفاظ النادرة والشروح ، فإنني مُلزم بأن أقرّ بأنه لا توجد مواد له . هناك مواد قليلة قد أعدت ، لكنها ليست كافية لتأمين أي خطة لإكمال هذا الكتاب الثاني . ولقد صارت الحاجة إليه أقلّ بعد نشر «ملحق المعاجم العربية » تأليف المرحوم الأستاذ دوزي Dozy » (مقدمة الجزء اللامن) .

ويحتوي هذا الجزء الثامن على «ملحق للجزئين السابع والثامن: ق – ي ».

ويشمل معجم لين بأجزائه الثانية على ٣٠٦٤ ص مقاس ٢٧ × ٣٥ سم.

#### مراجع

- Article in The Times, 15 August 1876, reproduced in ZDMG, Bd. 30 (1876), pp. 612-616.

مع تعليقة عليها بقلم Fleischer.

#### مار

#### ARISTIDE MARRE

اهتم بتاریخ الریاضیات عند العرب، فترجم «خلاصة الحساب» لبهاء الدین العاملي (المتوفی ۱۰۳۰هه) إلى الفرنسیة مع تعلیقات، بالعنوان التالى:

Kholaçat al Hissab, ou Quintessence du calcul, par Beha-eddin al-Aamouli, traduit et annoté par Aristide Marre. 2e édition, Rome, 1864 in-4° (XI+83 pages).

وكان استراتشي Strachey قد نشر النص العربي في كلكتا، مصحوباً بترجمة فارسية. وقام نسّلمان Nesselmann بترجمته إلى الألمانية ترجمة جيدة في ١٨٣٠. فجاء أرستيد مار وترجمه إلى الفرنسية ونشر هذه الترجمة في ١٨٤٦ Journal de Terquem في ١٨٦٤ وأعاد طبعه في روما.

وكتاب «خلاصة الحساب » لبهاء الدين العاملي هو مجرد كتاب مدرسي للتلاميذ المبتدئين في الحساب، وعلى الرغم من نشره منذ أكثر من قرن ونصف وترجمته إلى الألمانية والفرنسية، فقد قام أحد أساتذة الهندسة بإعادة طبعه!!

وهي طبعة لا قيمة لها ولم تفد من النشرة الأولى التي قام بها استراتشي ولا من الترجمتين الألمانية ،

والفرنسية ، وإنما هي من العبث الشائع في هذه الأيام عند المتطفلين الأدعياء ، وما أكثرهم اليوم ، خصوصاً في ميدان تاريخ العلوم عند العرب إذ قد بلغ بهم الجهل والوقاحة حداً جعلهم يتوهمون أنهم وحدهم رواد هذا الميدان ، وأن الناس في غفلة عما قام به المستشرقون من أعمال فذة في هذا المجال منذ أوائل القرن التاسع عشر حتى اليوم!

كذلك نشر مار كتاب «تلخيص أعمال الحساب » لابن البنا المراكشي (ولد في مراكش في ٩ ذو الحجة سنة ٦٥٤ هـ/٢٨ ديسمبر ١٢٥٦ – وتوفي في ٥ رجب ٧٢١ هـ/٣١ يوليو ١٣٢١ م). ولهذا الكتاب الشهير شروح كثيرة (راجع Suter) – وذلك بعنوان.

Le Talkis d'Ibn Albanna, publié et traduit par A. Marre. Rome, 1865, in-4° (XII+33 pages).

وكان في الأصل ضمن سلسلة «أعمال أكاديبة لنشاي » جـ ١٧ (١٨٦٤)، ثم طبع هـ ده الطبعة على حدة .

#### براجع

J. Mohl: Vingt-sept ans des études orientales, t.
 II, p. 630.

(no stamps are applied by registered version)

#### مارسل

#### JEAN JOSEPH MARCEL

(1776-1854)

مستشرق فرنسى .

ولد في باريس ٢٤ نوفمبر ١٧٧٦ ، وتوفي في باريس في ١١ مارس ١٨٥٤ .

اشتغل باختزال محاضرات مدرسة المعلمين (في ٩ مجلدات) بالاشتراك مع Suard و Lacretelle. و واشترك في تحرير جريدة «الأنباء السياسية »؛ وحكم عليه بالنفي في انقلاب فركتيدور، فاختفى، وعكف على تعلم اللغات الشرقية.

وكان ضمن الحملة الفرنسية على مصر ١٧٩٨، وتولى إدارة مطبعة الحملة، وكان عضواً في «معهد

مصر » الذي أنشأه نابليون إبان حملته على مصر. وراح يجمع المخطوطات والنقوش. واشترك في تحرير كتاب «وصف مصر » Description de l'Egypte.

وتولى إدارة المطبعة الوطنية في باريس ، من المراد المام الما

. وقد نشر معاجم صغيرة ، ومختارات ، في اللغات الشرقية .

#### مراجع

- Belin, in Journal Asiatique, 1854, p. 553 ff.

## (لویس) ماسینیون

#### LOUIS MASSIGNON

(1883-1962)

مستشرق فرنسي عظيم. وهو من بين المستشرقين في مكانة لا يضارعه فيها إلا «نيلدكه» و «نلينو» و «جولدتسيهر». وهو قد امتاز منهم جميعاً بنفوذ النظرة وعمق الاستبطان والقدرة على استنباط التيارات المستورة وراء المذاهب الظاهرة والأفكار السطحية، ومرد ذلك إلى مزاج شخصي خاص جعل حياته الباطنة ثَرَّة عامرة بأعمق معاني الروحية. ولم يكن ظاهري المذهب في أي بحث طرقه حتى لوكان في صميم المباحث العلمية أو الأثرية، وبرىء من دعاوى النزعة التاريخية Historicisme التي أصابت أبحاث



«نيلدكـه» و «جولـدتسيهر » بالمغالاة في تلمس الأشباه والنظائر - الخارجية السطحية في الغالب الأعم - إيذاناً بالتأثير. وهو منهج ينطوي على مصادرة وإفراط كان من فضل ماسينيون أنهنأى بنفسه جانباً عنهما. ولئن كان الإيغال في الاستبطان مما يدفع ماسينيون أحيانا إلى إضفاء روحانية عميقة على ما لم يكن في ذهن أصحابه غير حرفية أو وضعية بسيطة، فما كان ذلك إلا نتيجة اشتغاله المتواصل بفهم أسرار الصوفية وهي بطبعها ذات معنسى «مطلع» أي يدعى الكشف عن الباطن الجهول من الظاهر. ويمتاز منهم كذلك بعمق الإيمان الديني بالمعنى الأدق الأسمى الواسع الذي يضم في داخله كل المعاني السامية في كل الأديان - كتابية أو غير كتابية ، ساوية أو غير سناوية ، موحدة أو غير موحدة – مما جعله أقدر على فهم دقائق الإيان في كل الأديان ، وإن كان في اختياره الرسمي قد اختار الكاثوليكية منذ أن عاد إليه إيمانه في سن الخامسة والعشرين.

ولئن كان قد عرف خصوصاً بدراساته في التصوف الإسلامي عامة ، وفي الحلاج بخاصة ، فما كان ذلك في الواقع غير جانب واحد من جوانب فكره المتعدد الأصيل في كل ما تناوله . فقد عني بالآثار الإسلامية ، واستهل بها نشاطه العلمي ، واهتم بكل المشاكل العصرية في البلاد الإسلامية وبتاريخ النظم الاجتاعية في الإسلام ، وأولى الدراسات الفلسفية والعلمية رعاية تشهد له باليد الطولى فيها . وتوفر على دراسة الشيعة بكل تطوراتها وفروعها ، وخصوصاً المغالية منها كالقرامطة والنصيرية والإساعيلية ، لأنه كانت تستهويه المذاهب المستورة والحركات السرية ، الروحية والسياسية ، في تاريخ الإسلام ، فضلاً عن ارتباطها في بعض الأحيان بصاحبه الذي رافقه طول حياته ، أعني الحلاج .

ولسد لويس مساسينيون Louis Massignon في الخامس والعشرين من شهر يوليو ١٨٨٣ (ألف وثمانماية وثلاثة وثمانين) في ضاحية نوجان على نهر المارن Nogent-sur-Marne إحدى ضواحي باريس. وكان أبوه ، فرناند ماسينيون ، فناناً ، درس الطب ثم عدل عنه إلى الفن، واشتهر خصوصاً بفن النحت عامة وبنحت الجبس gypsographie خاصة ، وقد اتخذ له في عالم الفن اسماً مستعاراً هو بيير روش Pierre Roche عالم واشتهر في الأوساط الفنية في باريس في الربع الأخير من القرن الماضي وبداية هذا القرن ، وكان لهذا أثره في تنشئة ابنه: فقد نشىء نشأة عقلية فنية. وبقى تذوق ماسينيون للفن، والإسلامي منه بخاصة، من العلامات البارزة في انتاجه الروحي، وله في هذا الباب صفحات راثعة ، ولعل هذا الجانب الفني الذي لقنه من أبيه هو الذي وجهه إلى العناية بالآثار الإسلامية فاستهل بها نشاطه الروحي.

وقضى دراسته الشانوية في ليسيه لوي لوجران Louis le Grand المشهورة في باريس وهناك التقى في ١٨٩٦ وهو بالصف الثالث بهنري ماسبيرو الذي أصبح فيا بعد من كبار الختصين في الدراسات الصينية ، فبدا لدى كليهما ميل مشترك للدراسات الشرقية فالتحقا «بالمدرسة الوطنية الشرقية الحية » وهي التي تخرج فيها أجيال متلاحقة من المستشرقين الفرنسيين والأجانب ، ولا تزال حق اليوم في مكانها رحم ٤ في شارع ليل بالحي السابع في باريس تؤدي رسالتها العظيمة ، وحصل لويس ماسينيون على البكالوريا في ٣ أكتوبر ١٩٠٠ قسم الآداب والفلسفة ، وعلى البكالوريا في ٣ أكتوبر وعلى الرياضيات في ٣٣ أكتوبر طوال حياته مولعاً بالرياضيات . وبعد هذا الامتحان طوال حياته مولعاً بالرياضيات . وبعد هذا الامتحان بدأت تظهر لديه الرغبة في الرحلات إلى البلاد التي

سيجعلها موضوع دراساته، أعنى البلاد الإسلامية، فسافر في رحلة قصيرة إلى الجزائر في عام ١٩٠١ . عاد بعدها إلى باريس لمتابعة دراساته الجامعية ، فحصل على ليسانس الآداب مع رسالة عن أونوريه دورفه Honoré d'Urfé في أول أكتوبر ١٩٠٢ وكـــان أستاذه في الأدب الفرنسي هو فرديناند برونو Brunot صاحب تاريخ اللغة الفرنسية الشهير. وتطوع للخدمة العسكرية حتى ١٨ سبتمبر ١٩٠٣. ثم سافر إلى مراكش في أبريل ١٩٠٤ وكتب بحثاً عنها صغيراً ، نال به دبلوم الدراسات العليا في السوربون بجامعة باريس ، بقسم العلوم الدينية حيث تتلمذ على المستشرق الفرنسي المعروف هارتقبج دارنبور مؤلف قسم من فهرس مكتبة الاسكوريال ، وتابع محاضرات لوشاتلييه Le Chatelier في الكوليج دي فرانس عن دراسة الإسلام من الناحية الاجتاعية. ودرس اللغة العربية في المدرسة الوطنية للغات الشرقية الحية التي أشرنا إليها من قبل، وحصل منها في ١٠ فبراير ١٩٠٦ على دبلوم في اللغة العربية الفصحى والعامية. ومن ثم بدأ حياته الاستشراقية فاشترك في المؤتمر الدولي الرابع عشر للمستشرقين الذي انعقد في أبريل ١٩٠٥ بمدينة الجزائر ، وهناك تعرف إلى جولددتسيهر ، وأسين بلاثيوس.

وكانت أول صلته بمصر لما أن عين عضوا (أعني طالباً) في المعهد الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة في ٢٣ أكتوبر ١٩٠٦. فوصل القاهرة في أول نوفمبر ١٩٠٦ وبدأ أبحاثه الأثرية الإسلامية، وكان في الغالب يلبس الملابس الوطنية. وفي السنة عينها ١٩٠٦ ظهر أول بحث مهم له بعنوان «لوحة جغرافية للمغرب في السنوات الخمس عشرة الأولى من القرن السادس عشر، تبعاً لليون الأفريقي »، ونشر في الجزائر في عشر، تبعاً لليون الأفريقي »، ونشر في الجزائر في ٣٠٥ صفحات و ٣٠٠ خريطة، وجداول بأساء القبائل

العربية والبربرية والنقود المحلية، وراجع النص الإيطالي وترجمه إلى الفرنسية. وكان هذا البحث أوج دراساته عن مراكش التي بدأها كما قلنا بالرسالة التي قدمها لنيل دبلوم الدراسات العليا في التاريخ والجغرافيا من كليمة الآداب بجامعة باريس تحت إشراف أوجيستان برنار Augustin Bernard أستاذ الجغرافيا والتاريخ بكلية الآداب، وثناها ببحث عنوانه «طريق فاس»، وبحث ثالث عن «مراكش بعد الفتح العربي» (مع خرط للمناطق التاريخية في مراكش).

وفي مارس ١٩٠٧ قرأ ماسينيون أشعاراً لفريد الدين العطار، الشاعر الفارسي الصوفي العظيم، تدور حول مصرع الحلاج ، وفيها تمجيد لشهيد التصوف الكبير هذا. فلفت هذا نظر ماسينيون وبدأ يعجب به ، إعجاباً أقنعه بتكريس دراساته له . فبدأ أبحاثه عنه. ولما عاد إلى باريس في صيف ١٩٠٧ عهدت إليه مهمة القيام بأبحاث وحفائر في الآثار في العراق. فقام بهذه المهمة في شتاء ١٩٠٧ – ١٩٠٨ ، وفي ذهنه أن يقوم بأبحاث تاريخية وأثرية عن مأساة الحلاج في نفس الآن. فرحل إلى بغداد في شتاء ١٩٠٧ ونزل ضيفاً على أسرة الألوسي في بغداد ، وبيتها بيت علم مشهور في العراق، وقد أعجبوا باهتمامه بأمر الحلاج. ثم قام بحفائر في بادية العراق، وزار مشاهد الشيعة كلها في جنوبي بغداد ، كربلاء والنجف والكوفة الخ ، كما زار سلمان باك ، القرية التي تضم قبر الصحابيين الجليلبن سلمان الفارسي وحذيفة ، فضلاً عن بقايا إيوان كسرى ، وفي مشاهدته لقبر سلمان ما دعاه إلى الاهتمام بهذا الصحابي الذي قاله عنه الرسول عليه الصلاة والسلام: «سلمان منا أهل البيت ». وانتهت به حفائره في الصحراء إلى إعادة اكتشاف قصر الأخيضر في ربيع ١٩٠٨، وتمخضت هذه البعثة الأثرية عن

كتاب ضخم في مجلدين بعنوان «بعثة (أثرية) في العراق » ظهر أولهما في القالمة ١٩١٠ ضمن «مطبوعات المعهد الفرنسي للآثار الشرقية »، وظهر الثاني في ١٩١٢ في نفس المجموعة.

وكان طبيعياً أن تتمخض أيضاً عن دراسات أخرى عن بغداد والعراق، فكتب في ١٩١٠ عدة مقالات من ثمار هذه الرحلة، منها: «هجرات الموتى في بغداد »، «المحمرة » و «المعركة الأخيرة بين الرفاعية والقادرية »، «الحج الشعبي في بغداد » «دراسات عن مخطوطات في مكتبات بغداد » الخ.. وكلها - فيا عدا الأولى - نشرت في «مجلة العالم الإسلامي » R M M (المجلدات السادس والسابع والثامن ١٩٠٨ - ١٩٠٩).

أما عن الحلاج فقد كانت أول دراسة له بحثاً في «الكتاب التذكاري المهدي إلى هرتفج دارنبور»، سنة ١٩٠٩ بعنوان: «عنداب الحلاج والطريقة الحلاجية»، وثنى عليه بمقال نشر في M M مارس – ابريل سنة ١٩١١) بعنوان «الحلاج، الشبح المصلوب والشيطان عند اليزيدية». وارتبطت بذلك دراسة «الكتب المقدسة عند اليزيدية» (M M M سنة دراسة «الكتب المقدسة عند اليزيدية» (۱۹۱۸) وهم عبدة الشيطان في شمالي العراق الذين يدعون الانتساب إلى يزيد بن معاوية ويقيمون حتى الآن في جبل سنجار.

وأول محث كبير عن الحلاج هو نشرته لكتاب «الطواسبن »، سنـة ١٩١٣: النـص مـع الـترجة الفارسية تبعاً لخطوطات في استانبول ولندن مع دراسة جيدة قدم بها بين يدي النشرة. ثم نشرته لأربعة نصوص تتعلق به سنة ١٩١٤. وعهدت إليه إدارة «دائرة المعارف الإسلامية » أن يكتب مادة «حلاج » فيها سنة ١٩١٤، وكذلك مادة «الحلول » وهي تتصل أيضاً بالحلاج فكتبهما.

وفي تلك الأثناء كان قد اشترك في مؤتمر الستشرقين الخامس عشر في كوبنهاجن فالتقيى من جديد بجولدتسيهر ، وألقى بحثاً . وتعرف إلى بول كلودل ، الشاعر الفرنسي الكبير، وكان آنداك في السفارة الفرنسية بالصين ، فتبادلا الرسائل . وكلودل ، كما هو معروف ، شاعر كاثوليكي النزعة إلى حد بالغ. ومن هذا يتبين دامًّا الميول الدفينة في نفس ماسينيون. وظل على مراسلاته مع الأب شارل دي فوكو. ثم ذهب إلى استانبول في سنة ١٩٠٩ للاطلاع على مخطوطات خزائنها الغنية. وعاد إلى القاهرة، وحضر دروساً في الأزهر وكان يلبس الزي الأزهري، كما فعل جولدتسيهر من قبل لما كان يدرس في الأزهر سنة ١٨٧٣ - ١٨٧٤ ، واستمر يضى الشتاء في القاهرة والصيف في فرنسا طوال السنوات التالية ، إلى أن ترك عضوية المعهد الفرنسي في ٣١ أكتوبر سنة . 1411

ولما طلب إلى جولدتسيهر واسنوك هورخرونيه القيام بالتدريس في الجامعة المصرية القديمة التي أنشئت سنة ١٩١٠، اعتذرا وأوصيا بالأستاذ ماسينيون لهذا المنصب. فدعي ماسينيون وألقى أربعين محاضرة باللغة العربية على طلاب الجامعة المصرية القديمة - وكان منهم الدكتور طه حسين - تدور حول تاريخ المذاهب الفلسفية في الإسلام ، والاصطلاحات الفلسفية وجعل عنوانها «تاريخ الاصطلاحات الفلسفية » ومنها نسخة بمكتبة «مجمع اللغة العربية بالقاهرة » ، وبالمعهد الفرنسي بالقاهرة أيضاً . وحبذا لو نشرت فهي باللغة العربية .

وواصل دراساته عن الحلاج: يجمع النصوص، ويحقق كثيراً من أخباره، ويعنى بكل ما يتصل بنشأة التصوف الإسلامي قبل الحلاج، ويوسع قاعدة البحث حتى تشمل كل الصوفية السابقين عليه. وقد قرر أن

يجعل الحلاج موضوع رسالته للدكتوراه.

وهنا قامست الحرب العالمية الأولى ١٩١٤ - ١٩١٨، وكان قد تزوج في ٢٧ يناير ١٩١٤ ، ومن هذا الزواج سيرزق بولدين وبنت. لكنه سيفقد أحد الولدين فيا بعد وهو ايف. فطلب للخدمة العسكرية، وألحق أولاً بوزارة الخارجية، وفي ١٩١٥ اشترك في معركة الدردنيل، ضابطاً بفرقة المشاة في جيش المشرق. ومنذ ٢٧ مارس ١٩١٩ أصبح تحت تصرف وزارة الخارجية الفرنسية بوصفه ضابطاً ملحقاً بمكتب المندوب السامي الفرنسي في سوريا وفلسطين وقليقيلة، وكان ضمن الجيش الذي دخل القدس في وقليقيلة، وكان ضمن الجيش الذي دخل القدس في الماديا .

ووضعت الحرب أوزارها فسرح من الخدمة العسكرية ، وعين أستاذاً بديلاً في الكوليج دي فرانس ، في كرسي « الإسلام من الناحية الاجتاعية » الذي كان يشغله أستاذه لوشاتلييه وذلك في المدة من ٥ يوليو ١٩١٩ إلى ٣٠ سبتمبر ١٩٢٤.

وفي أثناء الحرب فَقَدَ مخطوط رسالته الثانية للدكتوراه، لأن هذا الخطوط كان قد عهد به إلى مطبعة لوفان (بلجيكا) لطبعه، لكن القنابل دمرتها فها دمرت أثناء غارات على هذه المدينة.

ولكنه تمكن من إعادة كتابته، كذلك فرغ من كتابة الرسالة الرئيسية بعنوان «عذاب الحلاج، شهيد التصوف في الإسلام». ونوقشت الرسالتان معاً في ٢٤ مايو ١٩٢٢، واختير هذا التاريخ عن قصد ليوافق مرور ألف عام على صلب الحلاج!

وكانت رسالته الأولى هذه حدثاً ضخماً في تاريخ دراسة التصوف الإسلامي، وتاريخ الدراسات الإسلامية بعامة. فهي دراسة حافلة لكل التيارات الصوفية والكلامية والفلسفية والدينية التي أثرت

ومهدت لظهوره وعاصرت رسالته الصوفية ، وهذا هو الذي يفسر ضخامتها (في مجلدين الأول في ٣٢ + ٩٤٢ والثناني ١١١ + ١٠٥ صفحة و ٢٨ صفحة) ومن هنا كانت كنزاً زاخراً بمعلومات مفيدة جداً وآراء سديدة أصيلة في نواح عديدة من الحياة الروحية والدينية والعقلية في الإسلام ، وإنها لشاهد ضخم يكفي وحده لتخليد ماسينيون في عالم البحث العلمي والتاريخي .

أما الرسالة الثانية فبعنوان: « بحث في نشأة المصطلح الفني في التصوف الإسلامي » ٣٥٠ صفحة ، وأعيد طبعها سنة ١٩٥٥ طبعة مزيدة جداً وحافلة بنصوص جديدة. استعرض نشأة التصوف الإسلامي منذ عهد الرسول حتى الحلاج، ودرس المصطلحات الكبرى التي ظهرت في تلك الفترة . وأدلى برأيه السديد الأصيل وهو أن التصوف قد نشأ عن أصول إسلامية خالصة مستمدة من القرآن الكريم وسنة الرسول وحياته، وأصحابه ذوي النزعات الزاهدة. وبهذا دفع في صدر تلك الآراء المغالية الواهية التي ظهرت في أواخر القرن الماضي وأوئل هذا القرن نتيجة للمنهج الهزيل الذي اتبع، منهج الأشباه والنظائر الواهية الظاهرة للتدليل على التأثير والتأثر . وقمد انمدفع فيمه نفر من مؤرخي التصوف والحيماة الروحية في الإسلام من المستشرقين أمثمال تولمك وجولدتسيهر ومكدونالد وهورتن، ولا يزال هذا المنهج يجد له مع الأسف بعض الأنصار اليوم ، لما أن حاولوا رد نشأة التصوف الإسلامي إلى تأثيرات أجنبية كالأفلاطونية المحدثة والمذاهب الهندية. ولهذا فإن للمرحوم الأستاذ ماسينيون الفضل العظيم في تفسير نشأة التصوف الإسلامي ونموه - على الأقل في القرون الثلاثة الأولى - تفسيراً مستمداً من أصول إسلامية خالصة ، ومن الكتاب والسنة على وجه التخصيص.

وبعد هاتين الرسالتين استمر نشاطه العلمي محصوراً في المقالات والأبحاث الصغيرة التي ينشرها في الجلات العلمية أو يلقيها في المؤتمرات، وبخاصة مؤتمرات المستشرقين. ولا بدأن نصل إلى ١٩٢٩ لنجد كتاباً كبيراً يكاد أن يكون ملحقاً لرسالتيه هاتين، لأنه يتضمن خصوصاً النصوص العربية غير المنشورة التي استعان بها واستند إليها في رسالتيه ، وهو كتاب « مجموع نصوص غير منشورة تتعلق بتاريخ التصوف في بـــلاد الإسلام » (بــاريس ١٩٢٩ في ٧ + ٩ سم ٢ صفحة). ومن بين هذه الدراسات الصغيرة التي كتبها في هذه الفترة عدد كبير من المواد في « دائرة المعارف الإسلامية » هي: القرامطة - الخراز - الكندي -ليون الافريقي - معروف الرصافي - المحساسي -النوبخيتى - نوبخا - نور محمدي - نصيري - سهل التسترى - السالمية - السنوسية - شطح - الششتري -السري السقطي - طريقة - تصوف - الترمدي -أخيضر - الوراق - ورد - زنج - زنديق - زهد . . وكلها كما ترى تدور حول موضوعات في التصوف أو الشيعة وما يقرب منها من مذاهب.

وكان قد عين كما رأينا أستاذاً بديلاً في الكوليج دي فرانس من ١٩٦١ إلى ١٩٢٤ لكرسي دراسة الإسلام من الناحية الاجتاعية ، ثم إنه أصبح أستاذاً لهذا الكرسي من ١٩٢٦ حتى ١٩٥٤ . وعين مديراً للدراسات العليا ، قسم العلوم الدينية ، وظل فيه حتى تقاعد ١٩٥٤ .

ولما أنشىء المجمع اللغوي (مجمع اللغة العربية الآن) في ١٩٥٦ عين عضواً عاملاً فيه حتى ١٩٥٦ ثم عضواً مراسلاً من ١٩٥٧ حتى وفاته.

وتولى تحرير «مجلة العالم الإسلامي R M M في المدند ( ١٩١٨ وكان كما رأينا يوالى الكتابة فيها منذ

1904، وأصبح مديراً لها في 197٧. ثم تحولت إلى علمة الدراسات الإسلامية » 197٧ EI وكان مديراً لها واستمر يتابع إصدارها كل عام حتى وفاته، وألحق بها ضميمة تحوي أساء الكتب (وأحياناً نبذة عنها) التي تتعلق بالإسلام والتي تصدر كل عام.

أما عنايته بالحلاج فلم تنقطع لحظة واحدة. فنشر في ۱۹۳۱ «ديوان الحلاج » (في ۱۵۸ صفحة ولوحتين ب « المجلة الآسيوية » ، عدد يناير - مارس ١٩٣١ ، وأعيد طبعه ١٩٥٥ مع زيادات) مع ترجمة فرنسية رائعة. وعكف على أخباره، فأخرج هو وباول كراوس كتاب: «أخبار الحلاج » مع ترجمة فرنسية ، ومقدمة (وقد أعيد طبعه مرة ثانية ١٩٥٧). وكتب دراسة عن «أسانيد » أخبار الحلاج ١٩٤٦ وبحثاً عن «حياة الحلاج بعد وفاته » في السنة نفسها ، ودراسة عن «المنحى الشخصي لحياة الحلاج » نشر في مجلة «الله حي » (كراسة ٤ ص ١٣ - ص ٣٩) وهو الذي ترجناه في كتابنا: «شخصيات قلقة في الإسلام » ، (القاهرة ١٩٤٧) . وتتبع «أسطورة منصور الحلاج في بلاد الأتراك » (« مجلة الدراسات الإسلامية » من ١٩٤١ - ١٩٤٦ ص ٦٧ - ١١٥)، و«كتابات العطار عن الحلاج» (الجلة نفسها، ص ١١٧ – ١١٤) وأصدر في ١٩٤٨ «مراجع جديدة عن الحسلاج » (السفر التسذكساري لجولدتسيهر، بودابست ، جا ص ۲۵۲ - ۲۷۹). ونشر «قصـــة الحلاج » ١٩٥٤ وهي قصة بلغة شعبية.

\* \* \*

على أن اشتغاله بالحلاج لم يصرفه عن الاهتام بغيره من الصوفية. فكتب عن « ابن سبعين والنقد النفساني » (السفر التذكاري المهدى إلى ه. باسيه، جـ ٢٩٢٩ ص ١٣٣ – ١٣٤)، وعن «أبي الحسن

الششتري » (مجلة الأندلس » ١٩٤٩ ص ٢٩ - ٥٧). كما كتب في «دائرة المعارف الإسلامية » كما رأينا عن بعض الصوفية الآخرين ، ودراسة عن روزبهان البقلي ١٩٥٣.

ونتيجة لزيارته إلى قرية سلمان باك على بعد ٢٠ كيلومتراً من بغداد ظل ماسينيون يحتفظ بانطباع عميق عن الصحابي العظيم الذي به انتسب الفرس إلى آل بيت الرسول استناداً إلى حديث: «سلمان منا أهل البيت ». فنشر بحثاً بعنوان «سلمان باك والبواكير الروحية للإسلام الإيراني » ضمن مجموعة مباحث «جمعية الدراسات الإيرانية » ١٩٣٤ وقد ترجناه إلى العربية ضمن كتابنا: «شخصيات قلقة في الإسلام ».

ولقد قلنا إنه اهتم بجذهب الشيعة وما تفرع عنه بخاصة من مذاهب مغالية ، فكتب عن « النصيرية » في دائرة المعارف الإسلامية ، و « ثبت مراجع عن النصيرية » ١٩٣٩ (نشر في « الكتاب التذكاري المهدى إلى ر . ديسو) و « ثبت مراجع عن القرامطة » و « الأسس الشيعية لأسرة بني الفرات » (نشر في الكتلب التذكاري المهدى إلى جود فروا دي مومبين ، القاهرة ١٩٣٥).

وشغل خصوصاً بالسيدة «فاطمة » بنت الرسول فكتب عن مكانتها عند الشيعة في كتاب «إيرانوس » السنوي جـ ٥ ١٩٣٨ - ١٩٣٩ ، وعن «المباهلة في المدينة وفاطمة » (باريس ١٩٥٥).

#### \* \* \*

وكان شغله الشاغل في السنوات الأخيرة هو بأهل الكهف. فبعد أن ألقى عنهم بحثاً في مؤتمر المستشرقين العشرين المنعقد في بروكسل في سبتمبر ١٩٣٨ (ونشر في أعمال المؤتمر ١٩٤٠ ص٣٠٣) عاد

إليهم في ١٩٥٠ في السفر المهدي إلى بيترز. Peeters إلى بيترز. ١٩٥٠ ( ١٩٥٠ جـ٢ ص ٢٤٥ – ٢٦٠)، ثم كتب بحثاً جامعاً عن أهل الكهف نشر في «مجلة الدراسات الإسلامية » (١٩٥٥ ص ٥٩ – ١١٢ مع ١٤ لوحة) وفي آخر عدد منها في ١٩٦٦، استوعب فيه قصة أهل الكهف في الإسلام والمسيحية وجم وثائق عنها وصوراً وآثاراً.

\* \* \*

بقي جانبان في فكر ماسينيون لا نستطيع إلا أن نشير إليها بإيجاز هاهنا: الأول هو دراسة تراث العرب العلمي، وقد كتب عنه فصلاً في كتاب «تاريخ العلم» الذي أصدره الناشر: «المطابع الجامعية الفرنسية » ١٩٥٧، وكان آخر بحث تلقيناه منه قبيل وفاته بأيام قليلة هو عن «غيوم ماجلان واكتشاف العرب لها » وفيه أثبت أن العرب قد عرفوا غيوم ماجلان، وهي الكواكب التي اهتدى بها ماجلان لما دخل المحيط الهادي، وبواسطتها استطاع أن يتم دورته حول الأرض، والملاحون العرب قد اكتشفوها من قبله بزمان طويل وكانوا يهتدون بها في الملاحة ويسمونها «البقر ».

أما الجانب الآخر فهو دراسة الأحوال الاجتاعية والأنظمة الاجتاعية في العالم الإسلامي على مر العصور، وكانت هذه الدراسة موضوع محاضراته في الكوليج دي فرانس طوال خسة وثلاثين عاماً، بيد أنه لم ينشر هذه المحاضرات، لأنه لم يكن يكتبها بل يلقيها إلقاء مستنداً إلى مذكرات قليلة متناثرة، وحتى لو كانت قد أخذت بالاختزال لما أمكن نشرها على حالها لأنه كان دائم الاستطراد، خصوصاً وقد كان له من أسفاره التي لا تعد ولا تحصى وتجاربه العديدة في العالم الإسلامي مادة خصبة لا تنفد، ولا شك في أنه أكبر عالم رحالة في هذا العصر، وكان في

آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق » (سورة الشورى آية ٤٢) - ألم يكن الحلاج يردد هذا الآية الأخيرة في أوج لحظات عمره ، أعني في لحظة الاستشهاد في سبيل الحق؟

#### مراجع

- J. D. J. Waardenburg: L'Islam dans le miroir de l'Occident. La Haye-Paris, 1961.
- Y. Moubarac, Bibliographie de Massignon, in Mélanges Massignon, t. I, Damas, 1956-1957.
- «Hommage à Louis Massignon, in Les Lettres françaises, n 952, nov. 1962.
- «Massignon, Cahiers de l'Herne, n0 spéc. 13, 1970.
  - J. Morillon: Massignon. Paris, 1964.
- G. Bounoure: «Destin de l'arabisme», in Les Lettres Nouvelles, no 19, 1961.
- Mémorial Massignon, Dar es-Salam- Le Caire, 1963.

الوتت نفسه يهتم بقضايا الساعة والدعوة إلى التسامح والإخاء بين الأديان وبين الشعوب، إهتاماً ربما يأسف له المذين كانوا يبتغون منه أن يتوفر على إنجاز الأبحاث العديدة التي رسم خطوطها أو جمع موادها ولم يحرر دساتيرها.

ولكنـ كـان موفور النشاط والحيويـة إلى أقصى حد ، شاعراً بأن له رسالة روحية تقتضي الحركة إلى جانب الهدوء في الدراسة.

وظل على هذه الحال من الحيوية والبحث والحركة حتى توفي في ٣١ أكتوبر ١٩٦٢.

ولعله لم يكن يردد في لحظاته الأخيرة غير هاتين الآيتين الكريمتين اللتين كان يرددهما في حياته باستمرار، متأثراً في هذا بصديق حياته الروحية، الحلاج: «لن يجيرني من الله أحد » (سورة الجن آية ٢٢)، «يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين

#### ماسيه

#### HENRI MASSE

(1886-1969)

فرنسي متخصص في الفارسية.

ولد في ١٨٨٦. وتعلّم في «المدرسة الوطنية للغات الشرقية » (شارع ليل في باريس) حيث حصل على دبلوم في العربية، والفارسية، والتركية، كما حضر محاضرات في «المدرسة العملية للدراسات العليا » (الملحقة بالسوربون)، وسافر إلى مصر حيث التحق عضواً (= باحثاً) بالمعهد الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة، فأمضى الفترة من ١٩١١ إلى ١٩١٤. وهنا اهتم بالنصوص العربية، فحقق كتاب « فتوح مصر »

لابن عبد الحكم ونشره له المعهد الفرنسي، وأخذ في تحقيق كتاب تاريخ مصر لابن مُيَسّر، وظهرت نشرته في ١٩١٩.

وفي ۱۹۱۹ نشر رسالته الكبرى للحصول على الدكتوراه بعنوان: « محث في سعدي الشاعر » Essai « معنوان: « محث في سعدي الشاعرى ثبتاً عولفات سعدي وما كتب عنه من دراسات.

وعقب ذلك دعى ليكون أستاذاً في كلية الآداب

بالجزائر، فقام بتدريس اللغة العربية واللغة الفارسية، وكلّف بإلقاء محاضرات عن علم الاجتاع الإسلامي.

وفي ١٩٢٧ صار أستاذاً للفارسية في «المدرسة الوطنية للغات الشرقية الحية »، ولكنه استمر لفترة من الزمان يتنقل بين هذه المدرسة وبين كلية آداب الجزائر، إلى أن استقر نهائياً في باريس، حيث أمضى بقية حياته التعليمية في المدرسة الوطنية للغات الشرقية الحية. ومن ١٩٣٨ إلى ١٩٤٨ كان أيضاً مساعداً لمدير المدرسة آنذاك وهو جان دني Deny ثم مديراً إلى إحالته للتقاعد في ١٩٥٨.

وأثناء ذلك سافر عدة مرات إلى إيران ، كانت الأولى في عسامي ١٩٢٢ – ١٩٢٣ ؛ كسنلسك حضر احتفالات إيران بمرور ألسف سنسة عسلى ميلاد الفردوسي ،الشاعر الإيراني العظيم ، وذلك في ١٩٣٤ .

وجاء إلى مصر في ١٩٥٩ ضمن الوفد الفرنسي الذي حضر لإعادة العلاقات السياسية والثقافية مع مصر بعد قطعها نتيجة العدوان الفرنسي الإنجليزي في نوفمبر ١٩٥٦.

وقتل ماسيه في ٩ نوفمبر ١٩٦٩ لما أن داسته سيارة قرب منزله في باريس.

يتوزع إنتاج ماسيه بين الدراسات العربية والدراسات الفارسية ، وإن كانت شهرته تقوم على هذه الأخيرة ، ولنبدأ بالميدان الأول .

في ميدان الدراسات العربية اهتم ماسيه بكتب التاريخ. فحقق - كما ذكرنا - كتاب « فتوح مصر والمغرب » لابن عبد الحكم (المتوفى ٢٥٧ هـ/ ٨٧١م). وكان قد نشر القسم الخاص بمصر من قبل ذلك ي. كارله J. Karle (جيتنجن ، ١٨٥٦)، كما نشر

الجزء الخاص بفتح الأندلس وترجمه إلى الانجليزية (١٨٥٨ (جيتنجن ولنسسدن ١٨٥٨) وترجمه إلى الأسبانية La Fueute y Alcantara ضمن كتابمه «أخبار مجموعة » (الملحق الشاني، ٦، ص٠٨٠ - ٢١٩).

كما حقق كتاب «تاريخ مصر » لمحمد بن المَيسَّر (المتوفى ١٧٧ هـ/١٢٧٨ م) وهو تكملة لكتاب عزّ الملك المُسبَّحي (ولد في ١٠ رجب ٣٦٦ هـ/١٧٩ م، وتوفي في ربيسع الثاني ٤٢٠ هـ/ابريال ١٠٢٩ م) وعنوانه: «أخبار مصر وفضائلها وعجائبها وطرائفها وغرائبها وما بها من البقاع والآثار، وسِير من حلها وحل غيرها من الولاة الأمراء والأئمة الخلفاء آباء أمير وحل غيرها من الولاة الأمراء والأئمة الخلفاء آباء أمير المؤمنين ». وقد نشر ماسيه كتاب ابن ميسر ضمن منشورات المعهد الفرنسي بالقاهرة، ١٩١٩.

وترجم «قانون ديوان الرسائل» لابن الصيرفي، كما ترجم قصيدة ابن هانىء في فتح المعز لدين الله الفاطمي لمصر.

وحقق كتاب «الاكتفاء بما تضمّن من مغازي رسول الله ومغازي الثلاثة الخلفاء » لأبي الربيع الكلاعي (المتوفى ١٣٤هـ). وترجم كتاب «الفتح القسّي في الفتح القدسي » لعماد الدين الأصفهاني، وهو في استيلاء صلاح الدين الأيوبي على القدس بعد استيلاء الصليبيين عليها، وكذلك كتاب «مختصر كتاب البلدان » لابن الفقيه الهمداني، لكنه توفي قبل أن البلدان » لابن الفقيه الهمداني، لكنه توفي قبل أن ينشر هاتين الترجمتين، ولسنا ندري ماذا كان مصيرها، وكان من المقرر أن ينشر ثانيها ضمن مطبوعات المعهد الفرنسي في دمشق.

وألّف ماسيه كتاباً صغيراً عن «الإسلام » يعطي فكرة سطحية عامة عن الإسلام.

أما الميدان الأساسي الذي برّز فيه فهو الأدب

الفارسي. وينقسم انتاجه ها هنا إلى كتب مؤلفة، وكتب مترجمة.

فين كتبه المؤلفة ، نذكر ما يلي :

Essai sur le « جـــث في الشاعر سعـــدي » - ۱ Poète Saadi, 1919.

Firdousi et « فردوسي والملحمة القومية » - ٢ . l'épopée nationale

La Personnalité de « شخصية الفردوسي » - ٣ . Firdousi

. Manoutchehri « منوچهری » - ٤

۵ - «الشاعر الفارسي بابا طاهر » Le poète persan Baba Tahir .

. Nizâm al-Molk « نظام اللك » - ٦

أما الكتب المترجمة من الفارسية إلى الفرنسية، فنذكر منها:

۱ - « بهارستان » لعبد الرحمن جامي ، باريس . ١٩٢٥ .

۲ - « خسرو وشيرين » للشاعر نظــــــامي السعر قندى ، باريس ۱۹۷۰ .

٣- «دانشنامه علائي » لابن سينا بالاشتراك مع عمد آشنا، باريس ١٩٥٦ - ١٩٥٨.

٤- «كتاب جرشاسي» للشاعر أسدى،

٥ - «ويس ورامين » للشاعر جرجاني .

» - ٦ عند الناشر » ، ١٩٥٠ عند الناشر Anthologie persane, Paris, Payot

وعدا ذلك ، كتب مقالات صغيرة عن بعض الأمور المعاصرة في إيران (مثل: «سفور النساء الإيرانيات » (١٩٣٥).

#### مراجع

- Gilbert Lazard: «Henri Massé (1886-1969)» in Journal asiatique, t. CCLVII (année 1969), pp. 205-211.

## ماكدونلد DUNCAN BLACK MACDONALD (1863-1943)

مستشرق أمريكي الإقسامية ، بريطساني المولسد والتنشئة .

ولد في جلاسجو ١٨٦٣، وتوفي في ٦ سبتمبر ١٩٤٣. وكان شديد التقوى المسيحية، وصرف نشاطاً كبيراً في التبشير المسيحي، وفي إعداد المبشرين في مدرسة كندي Kennedy للإرساليات التبشيرية.

وانتاجه العلمي يتسم بالوضوح في العرض ، لكنه خال من التعمق والتحصيل الباحث . وإلى جانب الدراسات في الحياة الدينية في الإسلام ، اهتم ابتداء من ١٩٢٠ بتاريخ العلوم في الإسلام . كذلك اهتم بدراسة « ألف ليلة وليلة ».

وأهم مؤلفاته كتابه: «تطور علم الكلام والفقه

والنظريــة الــدستوريــة في الإسلام »، نيويورك، ١٩٠٣.

وله أيضاً:

أ - « أوجـــه الإسلام » Aspects of Islam ، نيويورك ، ١٩١١ .

٢ - «الموقف الديني والحياة الدينية في الإسلام »، شيكاغو ١٩٠٩، ط٢، ١٩١٢.

٣ - «حياة الغزالي » مقال في مجلة الجمعية
 ١١ الشرقية الأمريكية . J. Amer. Or. Soc. جـ ١٠ جـ ١٠ جـ ١٠ جـ ١٨ جـ ١٠ (١٨٩٩ ، ص ٧١ - ٣٢) .

٤ - «التدين الانفعالي في الإسلام بحسب تأثره بسالهاع والغناء » مقال في ١٩٠١ JRAS ص ١٩٠٥ - ١٩٠٢ ،
 ١٩٠٥ - ٢٥٢ ،
 ٢٥٠ - ٢٥٠ ،
 ٢٠٠٠ .

ولما تقاعد عن التدريس في ١٩٣٢ كرّس نشاطه لتحقيق مشروع كان يخطط له منذ وقت طويل يدخل في الدراسات العربية وفي ميدان «العهد القديم » من الكتاب المقدس. فأصدر المجلد الأول منه بعنوان: «العبقرية الأدبية العبرية » (١٩٣٣)، والثاني بعنوان: «العبقرية الفلسفية العبرية » (١٩٣٦). ولم يستطع إنجاز المجلد الثالث بسبب اعتلال صحته، وكان سيكون عنوانه: «العبقرية الشعرية العبرية ».

#### مراجع

- H. A. R. Gibb: «Duncan Black Macdonald», in JRAS, 1944, Parts 1&2, pp. 87-88.

## (ماكس) مايرهوف MAX MEYERHOF (21/3/1874-1945)

يعد طبيب العيون المشهور في القاهرة ماكس ماير هوف من أعظم الباحثين في تاريخ الطب والصيدلة عند العرب.

ولد في ٢١ مارس ١٨٧٤ في مدينة هلدسهيم (في المانيا الغربية) من أسرة يهودية ألمانية عريقة ، استقرت في هذه المدينة منذ ١٧٢٠ ، وبرّز فيها كثير من العلماء الأعلام ، ونخص بالذكر منهم ابن عمه أوتو Otto مايرهوف الذي حصل على جائزة نوبل في الطب وهاجر إلى أمريكا في ١٩٤٠ ؛ وعالم المصريات فلهلم اشپيجلبرج Spiegelberg أستاذ المصريات في جامعات

اشتراسبورج وهيدلبرج ومنشن ، والمتوفى ١٩٣٠ ، وهو ابن عمه أيضاً .

تعلم ماكس مايرهوف أولاً في مدارس هانوفر. ودرَس الطب في جامعات هيدلبرج وبرلين واشترسبورج. وأمضى الخدمة العسكرية الإلزامية في فرايبورج. وحصل على إجازة الطب .Dr. med. في السنة التالية مساعداً Assistant في المعد البكتريولوجي في اشتراسبورج. ثم عمل لمدة عام مساعداً في عيادات طب العيون في برلين وبرومبرج

وبرسلاو. وفي برومسبرج تخصص في دراسة مرض التراخوما، وهو مرض واسع الانتشار في مصر. وفي برسلاو أفاد كشيراً من تدريس الأستاذ اوتهوف Uhthoff

وفي ١٩٠٠ استقر في مدينة هانوفر طبيباً للعيون . وفي نفس السنة سافر بصحبة ابن عمه اوتو مايرهوف ، السابق الذكر ، إلى مصر . فكان لهذه الرحلة أثر عميق في نفس ماكس مايرهوف إلى درجة أنه قرر العودة إلى مصر ، فانتقل للإقامة بالقاهرة في ١٩٠٣ ، خصوصاً وأنه كان يشكو من آلام في الكليتين رجا أن يبرأ منها في مصر ، وفعلاً برىء من آلام الكليتين في مصر .

ولما استقر بالقاهرة في ١٩٠٣ بدأ بدراسة اللغة العربية باللهجة المصرية فأتقنها بعد وقت قصير، كما أنه عنى بدراسة الإنجليزية والفرنسية والإيطالية واليونانية الحديثة وهي اللغات المنتشرة بين الأجانب المقيمين في مصر ، وما أكثر عددهم في ذلك الوقت! وفتح عيادة لعلاج أمراض العيون ، نجحت نجاحاً عظياً فأقبل عليه العديد من المرضى الذين كان يخاطبهم بلغاتهم. ومن النوادر التي كان يروبها - فيها يروى انّو لتمن Littmann في مقاله عنه (ZDMG ، جـ ٩٩ ، ١٩٤٥ - ١٩٤٩ ص ١٢) - أن أحد المرضى المصريين لم يرد أن يدفع الأتعاب وقال لمايرهوف: «ضاعف الله لك الأجر! » ، فأجابه مايرهوف بالعربية : « لكني لا أعرف أين يوجد بنك الله! » (لم يورد لتمن نص الحوار بالعربية بل بالألمانية فترجمناه). لكن كان من المعروف عنه أنه كان محسناً: لا يتقاضى أجراً من الفقراء، ويقدم المعونات إلى مواطنيه الألمان المقيمين في مصر، من هم على ملّته (اليهودية) أو على غير مِلّته.

فنظراً إلى حذقه في طب العيون ولكثرة تردده

على الاحتفالات العائلية والاجتاعية ، وإلى أدبه الجم ولطف معاشرته ، فقد صار محود السيرة قوي الصلات ليس فقط بالأجانب في مصر ، بل وأيضاً بالنابهين من رجال الأدب والفكر والسياسة من المصريين ، فقد شاهدت هذا بنفسي في علاقاته بالشيخ مصطفى عبد الرازق وأعضاء المعهد المصري ، وقد كان من أبزز أعضائه . وإن أنس لا أنسى حسن استقباله لي ، وأنا شاب في الثانية والعشرين ، حين ذهبت إليه في عيادته شاب في الثانية والعشرين ، حين ذهبت إليه في عيادته بعمارة ايموبليا (شارع شريف وقصر النيل) بتوصية من بول كراوس للحصول منه على نسخة من مقاله «من بالاسكندرية إلى بغداد » كي أترجمه (راجع كتابنا: «التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية » ، القاهرة ، طارات اليوناني في الحضارة الإسلامية » ، القاهرة ،

وكان يقضي في عيادته بالقاهرة (ولا أدري أين كانت تقع عيادته قبل انتقاله إلى عمارة ايوبليا) سحابة النهار كله في استقبال مرضاه العديدين جداً ؛ وفي المساء كان يقبل على دراساته في تاريخ الطب والصيدلة عند العرب. وقد ظل وافر النشاط - في علاجه للمرضى ، وفي دراساته العلمية - إلى آخر أيامه ، وكان آخر لقاء بيني وبينه قبل وفاته بأسابيع قليلة في مكتب الشيخ مصطفى عبد الرازق وهو وزير للأوقاف ، فكان في غاية الحيوية وحضور الذهن والنشاط.

استطارت إذن شهرة ما يرهوف طبيباً للعيون في مصر منذ قدومه إليها في ١٩٠٣ ، حتى إنه انتخب في ١٩٠٩ رئيساً لجمعية أطباء الرمد المصرية. وتوالت عليه بعد ذلك ألقاب التشريف: فصار نائب رئيس للمعهد العلمي المصري بالقاهرة، ونائب رئيس للجمعية الملكية للطب في مصر، وعضواً شرفياً في الكلية الدولية للجراحين.

وفي ١٩٢٨ منحته جامعة بون (ألمانيا) الدكتوراه الفخرية من كلية الآداب.

وفي ١٩٣٠ دعته جامعة ليپتسك ليكون أستاذاً لتاريخ الطب فيها، لكنه اعتذر.

وبمناسبة بلوغه السبعين (في ١٩٤٤) أصدرت الجامعة العبرية في القدس ثبتاً بمؤلفاته، وتبلغ عنواناتها أكثر من ثلاثمائة عنوان كلها تقريباً مقالات أو تحقيقات لخطوطات مع مقدمات مسهبة وتعليقات مفيدة جداً.

ولما قامت الحرب العالمية الأولى في ١٩١٤ ، وكان مايرهوف يقضى ، على عادته السنوية ، إجازته في وطنه ألمانيا ، لم يستطع العودة إلى القاهرة ، واشتغل في المستشفى العسكري في هانوفر لعلاج الجرحى .

وكسان أول ألماني استطاع العودة إلى مصر بعد الحرب العالمية الأولى ، وذلك في ١٩٢٢ ، فاستأنف عمله الذي توقف منذ ١٩١٤ . وبدأ الألمان في العودة إلى مصر من جديد ، فتكونت جالية ألمانية كبيرة ، كونت جمعية انتخبت مايرهوف أول رئيس لها .

لكنه لما جاءت النازية إلى الحكم في يناير ١٩٣٣ وقامت بمطاردة اليهود في ألمانيا، تخلّى ماكس مايرهوف عن جنسيته الألمانية بعد صراع باطني عنيف بينه وبين نفسه، وتجنّس بالجنسية المصرية، وقد سهل عليه الحصول عليها مكانته المرموقة بوصفه طبيباً ممتازاً وعالماً أسهم بالكثير في تاريخ الطب والصيدلة عند العرب، ثم علاقاته الجميمة ببعض الشخصيات المصرية البارزة النفوذ، وأحسب أن الشيخ مصطفى عبد الرازق ساعده في هذا الأمر.

وقد اتصل به، منذ قدومه إلى القاهرة في خريف ١٩٣٦ للتدريس في كلية الآداب بالجامعة المصرية - الأستاذ پاول كراوس، وابتداء من ١٩٤٠ انتقل شطر كبير من مكتبة مايرهوف إلى الشقة التي

كسان يسكنها كراوس (٧ شارع حشمست بساشا بالزمالك)، وظلت هذه الكتب لدى كراوس حتى انتجاره في سبتمبر ١٩٤٤، وقبيل بيع تركة كراوس استرد مايرهوف كتبه هذه، ولا أعلم ماذا كان مصيرها بعد ذلك.

على أن ماكس مايرهوف ما لبث أن توفي هو الآخر بعد أشهر قليلة . ذلك أنه منذ ١٩٣٩ وهو يعاني ا من مرض السكر ومن التهاب شديد في الشريانات، وبقى في المستشفى فترة طويلة. ولما شفى ، كانت الأزمات تعاوده. وبلغ المرض أقصى شدته بعد بلوغه سن السبعين (في ٢٠ مارس ١٩٤٤) بقليل ، فأحس بمرض شدید فی ساقه الیسری، مما اضطر معه إلى بسترها. وفي نوفمبر ١٩٤٤ هاجم المرض ذراعه اليسرى. ورغم ذلك ظل يستقبل مرضاه كل يوم، حق آخر أيام حياته ، بل إنه في صباح يوم وفاته قال لزوجته: «لكن دعيني الآن أُنَم، ولا توقظيني إلّا في الساعة العاشرة ، لأن عندي موعداً مع أحد المرضى » . ولما جاء هذا المريض في الموعد المحدد ، كان ماكس مايرهوف يعالج سكرات الموت. وتوفى في ٢٠ أبريل ١٩٤٥ ، ودفن عقابر اليهود في مصر القديمة ، وقد نقشت على قبره هذه العبارة باللغة العبرية: «للعميان أعطى النور ، وللباحثين أضاءت حكمته » .

أما أبحاثه في تاريخ العلوم - وبخاصة الطب والعقاقير - عند العرب، فوفيرة، نذكر منها:

١ - « من الاسكندرية إلى بغداد » ، بحث ظهر في سبتمبر ١٩٣٠ في « محاضر جلسات الأكاديمية البروسية للعلوم » ، قسم الدراسات التاريخية والفلسفية ، الجلد رقم ٢٣ ، ص ٣٨٧ - ٤٢٩ .

ولا يزال هذا البحث أفضل ما كتب في موضوعه، رغم التقدم الهائل في هذا الميدان، لأنه يعطى نظرة

عامة لكيفية انتقال التراث اليوناني الطبيّ إلى الإسلام، ويتناول بايجازٍ أشهر المترجمين والعلماء العرب حتى القرن الرابع الهجري.

وقد ترجمناه في كتابنا: «التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية »، القاهرة ، الطبعة الأولى ١٩٤٠ (وطبيع حستى الآن أربسيع طبعسات)، ص ٣٧ - ص ١٠٠٠.

٢ - «العلم والطب»، فصل في كتاب «تراث الإسلام».

۳ – « موسى بن ميمون طبيباً » ، فصل في كتاب مشترك عنوانه Essays on Maimonides ، نيويورك ١٩٤٠ .

٤ - « فردوس الحكمة لعلي الطبري ، واحد من أقدم المختصرات العربية في الطب » ، مقال في مجلة Isis جروج ، ١٩٣١) ، ص٥٦ - ٥٥ .

۵ - « كتاب الحشائش للديوسقوريدس عند العرب »، مقال في مجموعة « مصادر ودراسات عن تاريخ العلوم والطب »، جـ ٣ (برلين ، ١٩٣٣) ، ص ٧٢ - ٨٤ .

٣ - « مخطط تاريخ الصيدلة والنبات عند المسلمين
 في أسبانيا »، مجلة «الأندلس » جـ ٣ (مدريد،
 ١٠٥٠ ) ص ١ - ١٤٠.

٧ - «مقدمة كتاب الصيدلة للبيروني »، في مجموعة «مصادر ودراسات عن تاريخ العلوم والطب »
 ٣ - ٣ (برلين ١٩٣٢) ص ١٥٩ - ٢٠٨ .

٨ - « الصيدلة والنبات عند الإدريسي ، الجغرافي العربي » ، في « محفوظات في تاريخ الرياضيات والعلوم والتكنولوجي . ١٩٣٠ ) ، جـ ١٢ (ليپتسك ، ١٩٣٠)
 ص ٥٥ - ٥٣ مُ ٢٢٥ - ٢٣٦ .

٩ - « الصيدلة والنبات عند أحمد الغافقي » ، في

« محفوظات في تاريخ الرياضيات والعلوم » جـ ١٣٠ ( ١٩٣٠ ) ص ٦٥ - ٧٤ .

١٠ - « بعض الأطباء اليهود المصريين النين المنين المنين المتهروا في العصر العربي »، في مجلسة Jus جـ ١٢٩ (بروج، ١٢٩) ص ١٢٥-١٢٩ .

۱۱ – « الانتاج الطبي لموسى بن ميمون » في مجلة Archeion – ۱۳۱ (روما ، ۱۹۲۹) ص ۱۳۳ – ۱۵۵.

۱۲ - بالاشتراك مع يوسف شاخت: «موسى بن ميمون يعارض جالينوس في الفلسفة وعلم الكون»، مقال في «مضبطة كلية الآداب بالجامعة المصرية، جـ ٧ (القاهرة ١٩٣٩)، ص٥٣ - ٨٨.

۱۳ - «كتاب في الطب مجهول لموسى بن ميمون »، رسائل المعهد الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة (Mélanges Maspéro) في ۷ صفحــــات، القاهرة، ۱۹۳٤.

١٤ - «معجم في العقار العربي تأليف موسى بن ميمون » ، مقال في « مضبطة المعهد المصري » ، جـ ١٧
 (القاهرة ، ١٩٣٥) ص ٢٢٣ - ٢٣٥ .

۱۵ – «تاريخ الشم، وهو دواء للعيون عند المصريين »، مقال في مجلة Janus (ليدن، ١٩١٤) ص ٢٦٥ – ٢٧٣.

۱٦ - « سوق العقاقير والعطور في القاهرة » ، في « محفوظ الله في البحث عن الاقتصاد في الشرق » (فيمار ، ١٩١٨) ، الكراسات ١ - ٤ .

أما تحقيقاته لخطوطات عربية في الطب والصيدلة فتشمل:

۱ - «عشر مقالات في العين: تأليف حنين بن السحق » - القاهرة ، ۱۹۲۸ .

٢ - « خمس رسائل لابن بطلان البغدادي ولابن

رضوان المصري »، وتراجم المؤلفين، صححها ونقلها إلى اللغة الانجليزية وزاد عليها مقدمة وتعاليق، يوسف شاخت وماكس مايرهوف. مطبوعات كلية الآداب، القاهرة، ١٩٣٧.

٣- «شرح أساء العُقار: تأليف الشيخ الرئيس
 أبي عمران موسى بن عبيد الله الإسرائيلي القرطبي »،
 نشره وصحّحه الدكتور ماكس مايرهوف، القاهرة،
 ١٩٤٠، مطبعة المعهد الفرنسي للآثار الشرقية
 بالقاهرة، مع مقدمة بالفرنسية في ٧٦ ص.

2 - « مختصر كتاب الأدوية المفردية لأحمد بن محمد المنافقي . اختصار غريغوريوس أبو الفرج (ابن المعبري) » - بالاشتراك مع جورج صبحي ، مطبوعات كلية الطب ، الجامعة المصرية بالقاهرة ، الكراسة

الأولى ١٩٣٢ ، الثانية ١٩٣٣ (أعيد طبعها ١٩٣٧)، الكراسة الثالثة ١٩٣٨ .

واشترك مع يوسف شاخت في تحقيق « الرسالة الكاملية في السيرة النبوية » لعلاء الدين ابن النفيس ، الطبيب العظيم ، مع ترجمة انجليزية ودراسة ، وذلك بعنوان:

The Theologus Autodidactus of Ibn al-Nafis. Edited with an introduction, translation and Notes. Oxford, 1968, in 83 + 53 p.

#### مراجع

- Enno Littmann: «Max Meyerhof (1874-1945)», in ZDMG, Bd. 99, 1945-49, Wiesbaden 1950, S. 11-14.

- «Max Meyerhof», in Osiris, IX (1950), pp. 7-32.

## متس ADAM MEZ

(1869-1917)

وفيرة ومعجم ألفاظ.

وبعد وفاته في ١٩١٧ وهو في الثامنة والأربعين من عمره ظهر كتسابه الرئيس بعنوان: «نهضة الإسلام»، وذلك ١٩٢٢ باشراف هد. ريكندورف . الله الكتساب إلى عدة لغات، ومنها العربية بعنوان: «الحضارة الإسلامية في القرن الرابع المجري» (في جزئين، القساهرة، لجنة التأليف والترجمة والنشر)، وقد قام بهذه الترجمة العربية محمد عبد الهادي أبو ريدة الذي أساء إلى الأصل اساءة بالغة، لأنه في معظم المواضع كان لا

مستشرق ألماني استقر في بازل بسويسرة.

ولد في فرايبورج – أن – بريسجاو (جنوبي ألمانيا) ١٨٦٩ . واهتم بالأدب العربي في القرن الرابع الهجري وما تلاه .

نشر في ١٩٠٢ « حكاية أبي القاسم » لأبي المُطَهَّر Abul Kasim, ein Bagdader الأزدي تحت عنوان: Sittenbild وذلك عن مخطوط وحيد رديء، وقد اقسترح دي خويه (١٩٠٢ ص ١٩٠٢ ك٣٦٧) الكثير من التصحيحات لنشره متس هذه.

وقد زود متس نشرته بمقدمة ممتازة وتعليقات

يترجم كلام المؤلف - وهو شرح موسّع متسق - بل ينقل النص العربي الذي إنما يشير إليه المؤلف دون أن يترجمه. ولهذا بدا الكتاب في ترجمته العربية هذه مجرد سرد لنصوص طويلة ، فضاع عمل المؤلف الأصلي ، آدم متس ، وصرنا بإزاء سلسلة من الاقتباسات غير المتسقة المعنى ولا المطردة الحجاج . وهذا الصنيع هو أسوأ ما يكن أن يصنعه مترجم عؤلف يترجم عنه! ولهذا يحسن بالقارىء العربي أن يطرح جانباً هذه الترجمة العربية ، وأن يرجم على ترجمة أخرى إن كسان لا يعرف الألمانية .

وكتاب متس هذا عرض ممتاز للحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري (العاشر الميلادي)، يتناول كل مرافق المدنية: من إدارة، ومالية، ونظام للحكم، وحياة اجتاعية لعامة الناس، والسلوك في الحياة، والأعياد، وإدارة المدن، وأحوال التجارة، وأسباب المواصلات، والعادات والأعراف الجارية. وإلى جانب

هذا تناول الحياة الأدبية والفكرية ، والدينية في ذلك العصر . والفكرة القاصدة في هذا الكتاب هي أن هذا العصر كان عصر «إحياء » للحضارة السابقة على الإسلام ، وخصوصاً الحضارة الهلينستية (أي اليونانية المتأخرة والبيزنطية) . ومن هنا سعي كتابه باسم «نهضة الإسلام » وكأن القرن الرابع الهجري يناظر في الحضارة الإسلامية عصر النهضة Renaissance في الحضارة الأوروبية . ومع ذلك لا نجد لهذه الفكرة ، فكرة احياء الحضارة السابقة على الإسلام ، دوراً فكرة احياء الحضارة السابقة على الإسلام ، دوراً يذكر في عرضه وتحليلاته كما لاحظ كارل هينرش بكر (راجع كتابنا: «التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية »).

#### مراجع

J. Fück: De arabischen Studien in Europa, S.
 287-8.

## مرتلوتس FRACISCUS MARTELOTTUS

راهب فرنشسكاني.

عهد إليه البابا بولس الخامس بتأليف كتاب في النحو العربي، فألف كتاباً بعنوان: «مبادىء اللغة النحو العربية (راجع اشنورر ص ٣٤، تحت رقم ٥٦): Institutiones linguae arabicae tribus libris distributae, in quibus uberrimo quaecumque ad litteras, dictiones et orationem attinent, explicantur. auctore P. Franc. Martelotto Martinensi... Romae, 1620, in-4°, pp. 483.

وفيه تناول أيضاً نظم الجملة ، أي علم البيان ،

وذلك لأول مرة في كتب نحو اللغة العربية التي صدرت في أوروبا. وقسمه إلى ثلاثة أقسام: الأول في أجزاء الكلام، والثاني في أجزاء الجملة والثالث في آلبيان. وعلى غراره سار سيلفستر دي ساسي في كتابه «النحو العربي» (باريس ١٨١٠، جـ ٢ ص ٣٧٨ وما يتلوها، ط٢ ١٨٣١ جـ ٢ ص ٥٠٨ وما يتلوها) فتناول علم البيان أولاً على طريقة كتب النحو في اللغات الأوروبية، وبعد ذلك على طريقة كتب البلاغة العربية.

## (داڤيد صمويل) مرجوليوث D.S. MARGOLIOUTH

(1858-1940)

توفر ديقد صمويل مرجوليوث أثناء دراسته في الكسفورد على الآداب الكلاسيكية (اليونانية واللاتينية) ومن ثم انتقل إلى دراسة اللغات السامبة. وكانت ثمرة هذه الدراسة المزدوجة دراسته ونشرته لكتاب «فن الشعر » لأرسطوطاليس بترجمة متى بن يونس، وقد ظهرت في ١٨٨٧ . ثم عين أستاذاً في جامعة اكسفورد ١٨٨٩ ، ومن ثم ازدادت عنايته بالدراسات العربية والسامية . فكتب بحثاً عن أوراق البردي العربية في مكتبة بودلي بأوكسفورد (١٨٩٣)، وترجم قسماً من تفسير البيضــــاوي (١٨٩٤) إلى الانجليزية ، ونشر رسائل أبي العلاء المعري (١٨٩٨) إلى العلاء المعري (١٨٩٨) . وبعد أن تزوج چسي پـين اسمــث Jessie Payne في نشر معجم أبيها : «كنز اللغة السريانية » .

وفي ١٩٠٥ بدأ نشر دراساته عن الإسلام ، وذلك بكتابه «محمد ونشأة الإسلام » الذي ظهر ١٩٠٥، وقفى عليه بكتاب «الإسلام » الفي عليه بكتاب «الإسلام » المور الإسلام في (في ١٩١١)؛ ثم ألتى محاضرات عن «تطور الإسلام في بدايته »، ونشرت ١٩١٤. لكن هذه الدراسات كانت تسري فيها روح غير علمية ومتعصبة ، مما جعلها تثير السخط عليه ليس فقط عند المسلمين ، بل وعند كثير من المستشرقين . وبنفس الروح كتب محاضرات بعنوان : «العلاقات بين العرب واليهود » الذي ظهر بعنوان : «العلاقات بين العرب واليهود » الذي ظهر

في ١٩٢٤. ومع ذلك اختاره المجمع العلمي العربي في دمشق عصواً مراسلاً عند نشأته في ١٩٢٠!! ولهذا فإن فضل مرجوليوث الحقيقي ينبغي أن



بلتمس لا في هذه الأبحاث المغرضة ، بل في نشراته الكثيرة ، وعلى رأسها نشرته لكتاب «معجم الأدباء » لياقوت (١٩٠٧ – ١٩٢٧) ولرسائل أبي العلاء المعري (١٨٩٨) ، و «نشوار المحاضرة » للتنوخي (١٩٢١) ؛ ثم في ترجمته لقسم من تاريخ مسكويه : « تجارب الأمم » (١٩٢٠) .

#### مراجع

- H. A. R, in JRAS, June 1940, p. 392-94.

### (ولم) مرسيه

#### WILLIAM MARCAIS

(1874 - 1956)

استراسبورج ۱۹۲۳).

۲ - « أُصول النثر الأدبي العربي » (في RA جـ ٦٨ - ١٩٢٧ ص ١٥ - ٢٨).

٣ - «الإسلام والحياة المدينة » (١٩٢٨).

٤ - «اللغة العربية» (مجلة «التعليم العام»
 ديسمبر ١٩٣٠).

٥ - «قرن من الأبحاث في ماضي الجزائر الإسلامية » (في «الاحتفال المئوي بالجزائر »، ١٩٣١).

۲- «خطب » (نشرت فی ۱۹۳۲ RA).

٧- «سيلڤستر دي ساسي: بوصفه مستشرقاً مختصاً
 في العربية » (محاضر جلسات ١٩٣٨ في أكاديمية النقوش والآداب الجميلة).

٨- « المعاجم العربية » (محاضرة باللغة العبرية ألقيت في الرباط ١٩٤٠).

١٠ - «المرأة في ألف ليلة وليلة » (محاضرة في باريس ١٩٤٦).

۱۱ - «مستشرق عظيم: دي سلان » (۱۹۵٦). واشترك مسع Houdas في ترجمة «صحيت » البخاري.

#### مراجع

- Maurice Gaudefroy-Demombynes, in Arabica, t. III, f. 3, p 245-6.

 Mélanges offerts à William Marçais par l'Institut d'études Islamiques de l'Université de Paris.
 Paris, 1950, XII-332 pp. مستشرق فرنسي اهتم خصوصاً باللغة البربرية واللهجة العربية المغربية.

عين في ١٨٩٨ مديراً (ناظراً) لمدرسة تلمسان. فمكنه هذا المنصب من الاتصال بالمعلمين العرب فيها وتعلم اللغة العربية .ثم عين ناظراً (مديراً) للمدرسة العليا في الجزائر .ثم انتقال إلى باريس حيث عين أولاً في مدرسة الدراسات العليا الملحقة بالسوربون ،ثم في الكوليج دي فرانس ١٩٢٧ . وصار عضواً في أكاديمية النقوش والآداب الجميلة .

وقد قام في مطلع شبابه بترجمة «يوان أوس بن حجر التميمي » إلى الفرنسية، استناداً إلى النص العربي، الذي كان جاير R. Geyer قد نشره ضمن «محاضر جلسات الأكاديمية الامتراطورية للعلوم في قيينا » (الجلد رقم ١٢٦) مع ترجمة ألمانية وشرح. وقد نشرت ترجمة مرسيه بعد وفاته في مجلة Arabica (عدد يونيو ١٩٧٧)، الكراسة، ص ١١٠ – ١٣٧). ولا تشمل هذه الترجمة إلا شطراً من قصائد الديوان.

وله دراسات ومحاضرات جمعت بعد وفاته في مجلد بعنوان Articles et Conférences (في ٢٤٧ + ٣٧ ص) مع مقدمة لأخيه جورج، ومنه عن حياته ومؤلفاته كتبها A. Merlin وه. تراس Terrasse نشرتا من قبل في «منشورات معهد الدراسات العليا المراكشيسة في الرباط ». وصدر هذا المجلد في ١٩٦١، وهاك ثبتاً بأهم ما فيه:

١ - « العبادة في الإسلام » (محاضرة في

## مرهج بن غرون FAUSTE NAIRON

رجل دين ماروني ، يكتب اسمه باللاتبنية .Fauste Nairon

ولد في بان، قرية في جبل لبنان في مواجهة قنّوبين. وهو ابن أخت ابرهيم الحقلاني الماروني (راجع هذه المادة). وهو الذي استدعى ابن أخته إلى روما، حبث تعلم في الكلية المارونية، وبرز في معرفة اللغات الشرقية.

وهو الذي خلف خاله على كرسى اللغة العربية

والسريانية في جامعة روما La Sapienza. وعمل ترجماناً لهيئة الدعوة Propaganda.

ووضع مع خاله أول فهرس للمخطوطات الشرقية في الفاتيكان ، وعنوانه :

Caralogus codicum mss. linguarum orientalium vaticanae Bibliothecae, nempe linguae arabicae, etc. inceptus ab Abraham Echellensi, et albolutus a Jo. Matthae Nairono Banesio, maronitis, in eadem bibliotheca scriptoribus an 1686.

## (أوليّة) المطبعة العربية في أوروبا

فن الطباعة هو فن إنتاج نص مكتوب، في عدد متفاوت من النسخ، بواسطة حروف منقوشة في مادة، ومتحركة، وآلة ضاغطة، وحبر خاص. وأول من اخترع آلة تؤدي هذا العمل هو إما يوحنا جوتنبرج Mainz في مدينة ماينس Johann Gutenberg في مدينة ماينس Laurent Coster في هارلم (بألمانيا) أو لورنت كوستر حول من هو الأسبق منهما. (هولندة). والخلاف شديد حول من هو الأسبق منهما. لكن المرجّح هو أن المحاولات الأولية الأولى بدأت في هارلم، لكنها كانت أولية ناقصة. أما محاولة جوتنبرج فكانت ناجحة. وأهم ما طبعه جوتنبرج، بالمشاركة مع فوست Fust، هو الكتاب المقدس، الذي طبعه في بداية آده المناه نسخة تعرف بنسخة مازاران الذي كان علك هذه النسخة ولا تزال محفوظة حتى اليوم في كان علك هذه النسخة ولا تزال محفوظة حتى اليوم في

وانتشرت دور الطباعة بعد ذلك في ألتقيل Eltvil وبامبرج Bamberg ومارينتال Marienthal وكولن Koln ونورمــــبرج واشتراسبورج وأوجسبورج السخ - خلال العقد السادس والسابع من القرن الخامس عشر، مجيث انتشرت في معظم دول أوروبا حوالي ١٤٧٠.

«مكتبة مازاران » الموجودة في «معهد فرنسا »

L'Institut de France في باريس.

ويهمنا هنا التحدث عن بداية الطباعة العربية في أوروبا، وهي في الوقت نفسه بداية الطباعة العربية على وجه الاطلاق، لأن الطباعة بالحروف العربية للكتب العربية قد بدأت في أوروبا قبل البلاد العربية، والإسلامية بأكثر من قرن، وأول مطبعة عربية في أوروبا

هي تلك التي أمر بإنشائها الكردينال فرنندو دي مدتشی، کبیر دوقات توسکانا، وکان برئس هذه المطبعة ، التي كان مقرها في روما ، شاب إيطالي من بلدة كريونا، يدعى جيوڤني بتستا رايوندي Ciovanni Battista Raimondi ، الذي أقام في المشرق فترة طويلة؛ ويحتمل أنه تعلّم اللغة العربية، وعلى كل حال فإنه اهتم بالخطوط العربية، والحروف العربية وخصائصها. فاستطاع أن يصنع حروفاً عربية مختلفة الأوضاع: مفردة ، متصلة بما قبلها ، متصلة بما بعدها ، في آخر الكلمة. وأتم حفر وتقطيع هذه الحروف العربية المتحركة المرسومة رسماً جميلاً؛ وابتداء من ٦ سبتمبر ١٥٨٦ اشتغلت المطبعة في جمع وطبع أول إنتاج لها، وهو كتاب «القانون» لابن سينا، ومعه «كتاب النجاة » الذي هو مختصر «الشفاء ». وتم انجاز طبع « القانون » ومعه « النجاة » في ١٥٩٣ . لكن خلال هذه الفترة التي امتدت سبعة أعوام - من ١٥٨٦ إلى ١٥٩٣ - طبعت هذه المطبعة كتباً صغيرة أخرى باللغة العربية، نذكر منها: الأناجيل الأربعة، في ترجمة عربية، ١٥٩٠؛ وتلتها طبعة أخرى لنفس الترجمة العربية وفي مقابلها الترجمة اللاتينية، ١٥٩١. ثم تلا ذلك، في ١٥٩٢، طبع لكتاب «الكافية» لابن الحاجب وكتاب « الآجرّومية » لابن أجرّوم. وفي نفس هذه السنة، سنة ١٥٩٢، طبع كتاب « نزهة المشتاق في ذكر الأمصار والأقطار والبلدان والجزر والمدائن والآفاق » للشريف الأدريسي، وهو مختصر منتزع مما یعرف به «کتاب روجار ».

وفي ١٥٨٨ حصلت هذه المطبعة من السلطان مراد الثالث على امتياز طبع ونشر كتاب «تحرير أصول أوقليدس » من تأليف خوجه نصير الدين الطوسي. وقد تم طبع هذا الكتاب في ١٥٩٤. ثم توقفت المطبعة من ١٥٩٣ إلى ١٦١٠، وأرجح ما قيل في تفسير هذا

التوقف هو أن طبع هذه الكتب لم يحظ بالقبول لدى الشرقيين لرداءة الحروف وقبحها وما فيها من أغلاط. وفي ١٦١٠ طبعت هذه المطبعة كتاباً ثالثاً في النحو والصرف، هو «كتاب التصريف» تأليف الشيخ الإمام العِزّي. وكان هذا آخر كتاب تولت طبعه هذه المطبعة العربية الأولى في أوروبا وعلى وجه الاطلاق، إذ توفي ريموندي ١٦١٤.

لكن أحد تلاميذه ، وهو استفانوس پاولينوس Stephanus Paulinus واصل حركة الطبع . إذ استعان به السفير الفرنسي لدى الفاتيكان (من ١٦٠٨ إلى ١٦٠٤) فرانسوا ساڤـــاري دي برڤ Savary de Brèves لإنشاء مطبعة جديدة في روما ، صممت لها حروف عربية جديدة جميلة الشكل .

والآن ، فلنذكر شيئاً في وصف طبعة كتاب «الشفاء » لابن سينا ، الستي تمت في روما ١٥٩٣: العنوان: كتب (كذا) القانون في الطب لأبو علي الشيخ الريّيس ابن سينا ، مع بعض تاليفه ، وهو علم المنطق وعلم الطبيعي وعلم الكلام .

«Liber canonis de Medicina, Cujus auctore est abu Ali al Scheich al Reis Ibn Sina; accedunt aliquot ejus opuscula, Logica Physica, Metaphysica». Romae, in typographia Medicea. M.D. XCIII. cum licentia Superiorum.

والكتاب الأول يقع من ص ١ إلى ص ١١٠. ويرد بعد والكتاب الثاني من ص ١١٣ إلى ٢٨٠. ويرد بعد الكتاب الثاني من نسخة كانت بخط السيد الامام اسمعيل ابن الحسن الحسيني. وذكر في آخر كتابه أنه نقل من تعليق الشيخ الرييس أبي على بن سينا ».

# كنالقانوز الطب

الابوعلى الشيخ الرتيس

إبرنسينا

مع بعض الينعه وهو علم المنطف وعلم الطبيعي وعلم الكلام

> R O M AE, In Typographia Medicea. M. D.X CIII.

> > Cum licentia Superiorum.

والكتاب الثالث يقع من ص ٢٨١ إلى ص ٦١٠. والكتاب الرابع من ص ١ إلى ص ١٧٦. والكتاب الخامس من ص ١٧٦ إلى ٣٢. ويتلو ذلك في ٣٣ ورقة فهرس عام للكتاب. وبعاد بعد ذلك ذكر المطبعة هكــــــــــذا: Romae, in typographia Medicea . « القانون » . M.D.XCIII

وينلوه: «كتاب النجاة مختصر الشفا لابن سينا ». وقسم المنطق يقسع من ص ١ حستى ٢٤. وقسم الطبيعيات يقع من ص ٢٥ إلى ٥٥. وقسم الإلهيات يقع من ص ٥٥ إلى ٨٥. - والكتاب كله مطبوع في حجم الورقة in-fol.

وقد ذكر ترجمات مؤلفات ابن سينا وطبعاتها

لكتاب « التصريف » للعزي قد أرفق به ترجمتان لاتينيتان مختلفتان في اللفظ والمعنى ، مع شروح موجزة ضرورة .

ولما عاد ساڤاري من روما إلى باريس في ١٦١٥ أخذ معه مطبعته العربية ، ومديرها اسطفانوس ياولس ، وأنشأ في باريس مطبعة أخرى سمست «مطبعة اللغات الشرقية » Imprimerie des langues orientales وكانت أول مطبعة عربية أعني تملك حروفاً عربية للطبع، في باريس. وفي هذه المطبعة طبع في ١٦١٥ نص المعاهدة التي عقدها ساڤاري باسم هنري الرابع ، ملك فرنسا - مع السلطان أحمد الأول ١٦٠٤ . كذلك اصطحب ساڤارى معه من روما رجلين من رجال الدين اللبنانيين الموارنة الذين كانوا يقيمون في روما ، وهما « القس جبرايل الصهيوني الهدناني الماروني » و « الشمّاس يوحنا الحصروني الماروني ». وعلى نفقة ساڤاري أصدر هذان الكاهنان المارونيان كتاباً - باللغة اللاتينية - في النحو العربي سمى باسم غريب وهو: Grammatica Arabica Maronitarum (النحو العربي (تأليف الموارنة)، لكن هذا «النحو العربي » اقتصر على تعلم مبادىء الخيط العربي فقيط ، (راجع اشنورر Bibliotheca arabica ص ۲۹ تحت رقم ۵۰)!! وقسد ظهر هسذا « النحو العربي » المزعوم في ١٦١٦ . ثم إن هـــــنين الكاهنين المارونيين ترجما ، في ١٦١٩ ، إلى اللاتينية ما عرف بعنوان Geographia Nubiensis المقصود به كتاب «نزهة المشتاق في ذكر الأمصار والأقطار والبلدان والجزر والمدائن والآفاق » المستخلص من كتاب روجار للشريف الأدريسي ، والمطبوع كما قلنا في رومسا ١٥٩٢ . والغلسط في العنوان السلاتيسي نشأ- كما لاحسظ زايبولد في «دائرة المسارف الإسلامية » (الطبعة الأولى ، جد ٢ ص ٤٧٩) من السبرت فون هلر Albert von Haller في كتسابسه Bibliotheca botanica جدا ، ۱۷۷۱ ، ص ۱۸۷ وما يتلوها ؛ وبعد ذلك في كتسابسه Bibliotheca . ٣٨٣ – ٣٨٣ . ٢٩٧٦ ، Medicinae

وقد قام بطرس كرستن Petrus Kirsten بطبع النص العربي مع ترجمة لاتينية للكتاب الثاني من «القانون » لابن سينا ، وذلك في برسلاو Breslau ، في ١٣٢٠ ، في ١٣٢٠

وأما كتاب «تحرير أصول اوقليدس » لخواجه نصير الدين الطوسي ، الذي طبع في نفس المطبعة ، مطبعة مدتشي في روما ، فقد ورد عنوانه في المطبوعة كما يلي:

«كتاب تحرير أصول لاوقليدس من تأليف خوجه نصير الدين الطوسي » والعنوان اللاتيني هو:

Euclidis Elementorum libri tredecim. Ex traditione doctissimi Nasiridini Tusini nunc cum licentia primum arabice impressi. Romae fol. Typographia Medicea. MDXCIV. cum licentia Superiorum.

أما كتاب «التصريف» للعِزي فيرد عنوانه كما يلي:

كتاب التصريف تأليف الشيخ الإمام Liber Tasriphi Compositio est senis alemani Traditur in eo compendiosa motitia conjugationum verbi arabici. Nunc primum ad publicam versio D.N.Pauli V.P.M. utilitatem liberalitate impressus. addita versio latina, ad verbum altera, et altera ad sensum cum nonnullis non minus brevibus declarationibus. necessariis Superiorum permissu. Typographia Medicaea linguarum externarum, anno 1610, 4, maj. pagg. 119.

وكما هو ظاهر من العنوان فإن النص العربي

القراءة الخطأ لكلمة وردت في بداية القسم الرابع من الإقليم الأول في الكلام عن منابع النيل - وهي: «أرضنا » وصوابها: «أرضها، (وهو خطأ ورد في طبعة روما للنص العربي ١٥٩٢). وهذه الترجمة اللاتينية التي قام بها هذان المارونيان هي «ترجمة غير دقيقة » كما لاحظ زايبولد traduction latine دقيقة » كما لاحظ زايبولد johannes Hasronita et الطبعة الفرنسية الأولى » جـ ٢ ص ٤٧٩ عمود ب).

وكانت مطبعة ساڤاري، لما كانت في روما، قد طبعت ترجمة عربية للكاتشزم (العقيدة على طريقة السؤال والجواب) الذي صنفه الكردينال بلّرمين بالإيطالية، وذلك في ١٦١٣، مع ترجمة لاتينية للأصل الإيطالي. وطبعت أيضاً في ١٦١٤ « المزامير » بالعربية واللاتينية. وقد قام بالترجمة العربية في كلتا الحالتين كاهنان مارونيان هما: ڤكتور شلق الكوراني الذي كان يدرس اللغة العربية، منذ ١٦١٠، في مدرسة الحكمة يدرس اللغة العربية، منذ ١٦١٠، في مدرسة الحكمة كتيباً صغيراً باللغة اللاتينية في الخط العربي كتب أيضاً وطبع « الأنجدية العربية » على ورقة في ١٦٢٢، والثاني هو القس جبرايل الصهيوني المذكور سابقاً.

وفي هولنـــدة أنشأ فرانسكوس رافلنجيوس عربية أقل مستوى في جمال حروفها العربية من مطبعة عربية أقل مستوى في جمال حروفها العربية من مطبعة مدتشي. وقد طبع فبها فقط «الأنجدية العربية »، وخسين مزموراً. أما معجمه العربي الكبير فقد تولى طبعه ابنه بعد وفاة أبيه بستة عشر عاماً، أي في 171٣.

أما في ألمانيا فإن أول مطبعة عربية هي تلك التي - ١٥٧٥) Peter Kirsten أنشأها بطرس كرستن

١٦٤٠) وهو طبيب من برسلاو (شرقي ألمانيا)، الذي كلّف پيتر فون سلاو Peter von Selau بسبك حروف عربية، وأقام مطبعة تولت من ١٦٠٨ إلى ١٦١١ طبع عدد من الكتب العربية نذكر منها:

۱ - نحو عربي في ثلاثة أجزاء ، الجزء الثالث منها هو النص العربي لكتاب «الآجرومية » بحسب طبعة روما المذكورة آنفاً ، ومع ترجمة لاتينية وتعليقات ، وعنوانه: . Grammatices arabicae, liber I, II, III.

٢ - الكتاب الثاني من « القانون » لابن سينا ،
 وقد ذكرناه آنفاً .

٤- سيرة كتاب الانجيل الأربعة ، مجسب مخطوط
 عربي موجود في مكتبة ڤيينا ، برسلاو ١٦٠٨ .

٥ - حواشي على انجيل متى على أساس الترجمة العبرية، برسلاو ١٦١١.

وكان كرستن قد عني باللغة العربية لما فيها من فائدة في الاطلاع على مؤلفات ابن سينا الطبية وغيرها من مؤلفات الأطباء العرب بلغتها الأصلية. لقد سمع كثيراً من أساتذته أن الترجمات اللاتينية للأطباء العرب غير دقيقة ، كما سمع منهم أن الطبيب البارع يجب أن يكون متبحراً في طب ابن سينا ، كما قال في كتاب « النحو العربي » (الكتاب الأول ص ٣ كتاب « النحو العربي » (الكتاب الأول ص ٣ كذلك قال له اسكاليجيه اللاتينية واليونانية أولى منه أن يستغني عن اللغة العربية (الكتاب نفسه ، ص ٧).

لكن ، على الرغم من ذلك ، بقيت بضاعته من اللغة العربية قليلة ، كما يدل على ذلك كتابه في « النحو العربي » فقد أظهر اوجست فشر (في مقال له في مجلة

ZDMG ج 7 ص 7٤٩ وما يتلوها) ما في الكتاب من أخطاء عديدة: من ذلك أنه أورد أساء الأعداد كلها تقريباً غلطاً، وترجم كلمة «إياك » في «الفاتحة » بكلمة eho (= يا، أوه، آه). كذلك نجده يترجم: «الرئيس أبي علي » (أي ابن سينا) بقوله: Princeps (= أمير والد علي). وذلك في نشرته للكتاب الثاني من القانون (= 0).

## المعجم اللاتيني - العربي الأول GLOSSARIUM LATINO-ARABICUM

هــذا هو أقـدم معجم أوروبي - عربي، وهو لاتيني - عربي، أي يعطي الكلمة اللاتينية وفي مقابلها يضع ما يناظرها في العربية.

ولا يعرف له مؤلف، ولا مكان أو تاريخ تأليفه. لكن مضمونه بدل على أنه كتب في أسبانيا المسيحية. ويفترض البعض (فوك، ص١٠) أن من المحتمل جداً أن يكون مصنفه أحد رجال الدين، وقصد من تصنيفه إلى أن يكون أداة لاستعمال البعثات التبشيرية المسيحية في بلاد المسلمين. لكنا نرى أن هذا الفرض كان سيكون أوجه لو كسان همذا القاموس عربياً - لاتينياً، ليمكن أن يفيد منه المبشرون في فهم عربياً - لاتينياً، ليمكن أن يفيد منه المبشرون في فهم لا تيني - عربي، فمثل هذا المعجم إنما يفيد من يريد أن يكتب بالعربية، وهذا احتال بعيد.

على كل حال ، فإنه يبدو من تأليف هذا المعجم - الذي هو معجم ألفاظ ومعجم أشياء في وقب واحد Reallexikon - أن مؤلفه اعتمد واحداً من المعجمات اللاتينية المتداولة ، ثم أخذ يترجمه إلى

العربية. ويقول فوك: «إن الطابع اللغوى لهذه الترجة يدل على أن من قام بها كان يتكلم العربية بطلاقة ، ولهذا افترض أنه لا بد أن يكون أحد المستعربين، أي المسيحيين الأسبان الذين لقنوا لغة وحضارة الغزاة الأجانب السذين حكموهم من المسلمون. وفي مقابل ذلك تعوزه معرفة مكافئة باللغة اللاتينية ، كذلك يعوزه التمييز الواضح بين الترجمة وإيضاح معاني الأشياء. لهذا نجده يأخذ بالتفسير اللاتيني للفظ ، بدلاً من أن يضع في مقابل المادة اللاتينية الكلمة العربية المناظرة لها. فمثلاً لأن مادة modulation (نغمة) قد فسرها المعجم اللاتيني بـ dulcedo vocis ، فإنه وضع في مقابلها : «غناء حلو»، والكلمة fistula ، (= ماسورة مياه) فسرها aquaeductus de plumbo المجم السلاتياني بـ (= مجرى ماء من الرصاص) فقد وضع في مقابلها: «قنوات الرصاص التي يجري فيها الماء ». وقد أدى به هذا المسلك إلى الوقوع في أخطاء عديدة . من ذلك : vasco (pasar اقرأ manduco comedo الكلمات pasco - ليضع في مقابلها: « أكول » ، لأنه فهم

فرنسي - عربي ، إنجليزي - عربي ، إلخ فستجد فيه نفس العيوب . بهذا بالغ فوك في نقده لهذا المعجم اللاتيني - العربي الذي وضع في عصر متقدم جداً يسبق عصرنا الحاضر بقرابة عشرة قرون أو أقل قليلاً .

وهذا المعجم اللاتيني – العربي يوجد منه نسخة خطية واحدة ، برقم ٢٣١ . 231 Scal في مكتبة جامعة ليدن (هولندة) . وبحسب هذه النسخة الوحيدة نشره ك . ف . زايبولد Chr. F. Seybold بالعنوان التالى :

Glossarium Latino-Arabicum ex unico qui exstat codice Leidensi decimo saeculo in Hispania conscripto nunc primum... edidit Chr. F. Seybold. XX + 574 p. Berolini, 1900.

وقد نشره زايبولد على علاته: إذ أثبت النص اللاتيني بكل أغلاطه وخصائصه الإملائية كما وردت تماماً في هذا المخطوط الوحيد. أما القسم العربي فقد بسط زايبولد ما فيه من علامات الضبط والشكل، وصحح الأغلاط الواضحة ، خصوصاً وأن كثيراً من الأغلاط - ومنها ما ذكره دوزي (= تكملة المعاجم العربية » ص ix) - إنما يرجع إلى الناسخ . فالناسخ يخلط بين حرفي (ذ) و(ظ)، وحرفي (ز) و(ث)، وحرفي (س) و(ص)، والإملاء اللاتيني غريب أيضاً، ففيه خلط دائماً بين حرفي b و v ، وحرفي و u . ويلمب بحرف h كما يشاء ، فيضيفه أو يحذفه كما يشاء ، - ومن رأى Karbacek و Wright أن مخطوط ليدن رقم ٣٦١ هو من القرن الثاني عشر .

#### مراجع

- Goetz, in Vorwort zu Seybold's Ausgabe.
- J. Fuck: Die Arabischen Studien in Europa, S. 10-13. Leipzig, 1955.

الكلمتين الأخيرتين على أنهما المان.... واعتاد المترجم على تفسير الكلمة في المعجم اللاتيني هو المصدر الرئيسي للعيوب الموجودة في عمله هذا: وهذا يفسّر كونه أحياناً يحشد المترادفات: فكلمة conquasso (= يهز هزًّا عنيفاً ، يحطم) يضع في مقابلتها ستة عشر لفظاً عربياً مرادفاً ، وفي أحيان أخرى يفعل العكس: فيضع في مقابل الكلمات العديدة اللاتينية لفظاً عربياً واحداً ، مثال ذلك : نجده يستخدم اللفظ «خزانة » لترجمة الكلمات اللاتينية التالية: promtuarium, penum, cellaria . ويضع اللفظ العربي «قربان » في مقابل الكلبات اللاتينية, holocaustum, libamen sacrificium, victima . ويضع اللفظ العربي «كافر » لترجمة الكلمات اللاتينية, crudelis, praevaricator perfidus, incredulus, infidelis, infidus وعلى غرار المعاجم اللاتينية يتصرف المترجم حين لا يجد لديه مرادفاً عربياً أو قولاً شارحاً للشيء، فيكتفي حينئذ بالمعنى العام الأصلي، فيترجم اللفظ academicus بـ « فيلسوف » ، أو الألفاظ Falernum (= الفالرني ، أي الخمر المنسوبة إلى إقليم فالرن في مقاطعة كوميانيا بإيطاليا)، Lyacum (نسبة إلى Lyaeus أحد أساء ب\_اخوس إلىه الخمر) ، Bacchi Latix (= شراب باخوس) - يترجمها كلها بلفظ واحد هو: خر. وتستفحل هذه العيوب عن طريق عدم مهارة المترجم، فنجد أحياناً ترجمات حرفية تؤدي إلى انعدام المعنى ، مثال ذلك: اللفظ Legifer (= يُشَرّع) يضع في مقابلها بالعربية: « حامل كتاب » ، أو لفظ chirographum يضمع في مقابله: « كتاب ذِكْر حتى » . (فوك ، ص ۱۰ (۱۲ ).

غير أن هذه المآخذ يمكن أن تؤخذ على المعاجم الفرنسية - العربية أو الانجليزية - العربية ، وغيرها السحتي نصنعها نحن اليوم . فخصد أي معجم

## المعجم اللاتيني - العربي الثاني VOCABULISTA IN ARABICO

وعربى - لاتينى . وليست لدينا معلومات عن مؤلفه من هو ، ولا في أيّ مكان ألَّف . وقد استدل البعض (راجع فوك ص ٢٢) من كون النسخة الوحيدة الخطوطة منه. وهي الركرديانا في فيرنتسه - قد أرفق بها «معارضة » القرآن التي كتبها ريوندو مارتيني بلغة عبرية قرآنية الأسلوب - على أن هذا المعجم ينتسب إلى نفس وسط المبشرين في القرن الثالث عشر الذي إليه انتسب ريموندو . كما أن الإضافات العديدة باللغة القطالونية إلى الكلمات اللاتينية تشير إلى شرقى اسبانيا كوسط من المحتمل أن يكون هذا المعجم قد كتب فيه. ويقول دوزي بدون ابداء الأدلة: «إنه أَلُّف في شرقي اسبانيا ، إما في قطالونيا أو في مملكة بلنسية، وربما كسان مؤلفه هو الأخ الواعسط (= الدومنكاني) ريموندو مارتين، وهو لاهوتي شهير وفيلسوف، ومستشرق قطالوني ، كرّس نفسه للتبشير بين المسلمين ، في النصف الثاني من القرن الثالث عشر الميلادي: وقد ظن بعض العلماء أنه أقدم من ذلك؛ لكن استعمال الصفة: طاهرية تحت كلمة «fiala» تتعارض مع هذا الظن ، لأن هذا النوع من الأواني استمد اسمه من السلطان الملك الطاهر (كذا في الأصل بدون نقطة على الطاء)(١) لأنه كان يستخدمه في الشراب، وهو قسد حسكم من ١٢٦٠ إلى ١٢٧٧. ومخطوط الركّرديانا Riccardiana - وهو ليس

(١) من الغريب أن يقع دوزي في هذا الغلط في كتابه اسم الملك الظاهر (بالظاء المعجمة) بيبرس!

الأصل، يبدولي ، بحسب الصورة الشمسية ، من نهايا القرن الثالث عشر » ، (« تكملة المعاجم العبرية » جا مس X). وكان أماري Amari وبونايني Bonaini قد ظناً أن المخطوط (وهو ليس النسخة الأصلية التي بخط المؤلف) هو من نهاية القرن الثاني عشر أو بداية الثالـــــــــــــــــــث عشر، وظن Jaffe وجريجوروڤيس الثالـــــــــــــث عشر، وظن Gregorovius وبريجوروڤيس متأخر عن ذلك قليلاً (راجع مقدمة اسكياپارليّ لنشرته ص XII-XII). ويرى سيونت Sionnet أنه ألّف حوالي منتصف القرن الثالث عشر.

وثمت مشكلة أخرى وهي: أيهما هو الأسبق في التأليف: القسم اللاتيسني - العربي، أو العربي اللاتيني؟ في النسخة الخطوطة الوحيدة الباقية لنا نجد أن القسم العربي - اللاتيني يسبق في الترتيب القسم اللاتيني - العربي ،

وهنا نصف هذه الخطوطة. إن هذه الخطوطة وهي برقم ٢١٧ في فهرس المكتبة الركارديانا في فيرنس المكتبة الركارديانا في فيرنسه Biblioteca Riccardiana di Firenze تتع في ٢٩٠ ورقة من قطع الثمن الصغير. والخط المربي خط مغربي جميل واضح. والقسم اللاتيني – العربي (وهو الثاني في الخطوط) هو الأكبر، إذ يقع في ١٧٩ ورقه بينما القسم العربي – اللاتيني أصغر إذ يقع في ١٠٩ ورقة .

وفي القسم اللاتيني - العربي نجد الكلمات اللاتينية مكتوبة على الهوامش الجانبية من العمودين اللذين

(B)

#### اللوحة 8

Biblioteca Riccardiana, Cod. nº 217, fogl. 115 vecto.

إليهما تنقسم كل صفحة (راجع اللوحة B المرفقة). وفي مقابل كل كلمة لاتينية معان عربية عديدة تقع أحياناً في ما بزيد عن عشرة أسطر (مثلاً: كلمة injuriari يقابلها في العربي ١٤ سطراً من المعاني والكلمات المشتقة والمترادفات).

والترتيب الهجائي اللاتيني ليس دقيقاً ، والسبب في

هـذا هو حـدوث تغيير متسأخر في تهجية (رسم) الكلمان، أو إبدال كلمات محل كلمات أخرى مساوية لها. وثم كلمات قلبلة غير موجودة، وإلى جانب الألفاظ اللاتينية الأساسية المرتبة هجائياً، توجد ألفاظ أخرى مكتوبة بحروف أصغر في الهامش إما مع إحالة إليها، أو مولجة بين السطور العربية وهي إما

لإيضاح اللفظ اللاتيني الأساسي ، أو للدلالة على معنى أكثر خصوصية لبعض الألفاظ العربية المناظرة للفظ اللاتيني ، أو للدلالة على أي معنى آخر يكون للكلمة العربية.

وبعض هذه الألفاظ، وكذلك اللألفاظ الأساسية، هي ألفاظ رومانثية(اسبانية قديمة) ذات شكل لاتيني؛ وبعضها الآخر احتفظ بشكله الأصلي؛ وأحياناً نعثر

في الجملة الواحدة على ألفاظ لاتينية وأخرى رومانشية. وبعض هذه الألفاظ الرومانشية يوجد في اللهجة الهروقنصالية القديمة، وبعضها الآخر لا يزال مستعملاً في الهروقنصالية الحديثة وفي اللغة القطالونية، وبعضها اسباني.

والألفاظ العربية الموضوعة في مناظرة الكلمة اللاتينية الأساسية، قد سردت بدون ترتيب: لا

(A)

अंग्रेडिकिकार केला brooks

point of the contract the same survey of the same of t

التمام المسائل المامية المسائلة المامية المامية المامية المامية المامية المامية المامية المامية المامية المامية

Affic has duent duent copies copies

المرابعة الوسد المها كالمرابعة المرابعة المرابعة

ration and and and and analyticate continued and analyticate and analyticate and analyticate analytica

المراب المرابع المرابع

Biblioteca Riccardiana, Cod. nº 217, fogl. 226 esesso.

اللوحة ٨

بحسب حروف الهجاء، ولا بحسب المعاني. وفي مقابل الأسماء اللاتينية وضعت أسماء عربية في صيغة المفرد. مع ذكر لصيغة أو أكثر من صيغ الجمع، وغالباً ما تذكر الأفعال المشتقة من هذه الأسماء. وفي مقابل الأفعال اللاتينية وضعت الأفعال العربية في صيغة الماضي، وغالباً ما يتلوها المصدر، واسم الفاعل واسم المفعول. لكن هذه القاعدة ليست مطردة، بل كثيراً ما تغير وفقاً لطبيعة الاسم والفعل. وكثيراً ما يحدث أن نجد في مقابل الواحد أو الآخر الصيغ النحوية المختلفة لنفس مقابل الواحد أو الآخر الصيغ النحوية المختلفة لنفس الجذر العربي. ويذكر مع الأفعال الحروف التي تصاحبها. وإذا كان الفعل متعدياً بنفسه دُلٌ على ذلك بإضافة الحرف «ك» في آخر صيغة المخاطب المفرد.

هذا عن القسم اللاتيني - العربي .

أما القسم العربي - اللاتيني (راجع اللوحة ذ) فيقع كما قلنا في ١٠٩ ورقات من اليمين إلى الشمال؛ وهو مكتوب بحروف عربية أكبر، ولكن بنفس يد الناسخ الذي كتب الكلمات العربية في القسم اللاتيني - العربي .

والألفاظ ليست مرتبة بحسب الجذور، بل بحسب الصيغة، مع اتباع ترتيب الحروف الهجائية عند المغاربة. ولم يراع في هذا الترتيب إلاّ الحرفان الأولان من كل كلمة بحيث تتكون مجموعات من الألفاظ التي تحتوي كل مجموعة منها على الألفاظ التي تبدأ بنفس الحرفين الأولين. والكلمة الأولى من كل مجموعة مكتوبة بحبر أحمر؛ وكذلك كتبت بالحبر الأحمر أسماء حروف الهجاء الموضوعة على رأس المجموعات الختلفة.

وفي هذا القسم العربي - اللاتيني رتبت الألفاظ في سطور أفقية. ويناظر كلَّ لفظ عربي لفظ لاتيني واحد أو أكثر مكتوب فوق اللفظ العربي ويلاحظ أن هذه الألفاظ اللاتينية وكذلك الألفاظ المناظرة لنفس

اللفظ العربي الواحد - مرتبة بحسب الترتيب الهجائي اللاتيني. ويقول اسكياپارلي إن هذا يجعلنا نفترض أن هذا القسم: العربي - اللاتيني من المعجم قد أخذ من معجم لاتيني - عربي، ثم كتبت الألفاظ على أوراق صغيرة قسّبت تبعاً للحرفين الأولين من الألفاظ العربية، فاحتفظت دائماً بالترتيب الموجود في المعاني السلاتينية. والمعجم البذي منسه أخذ همذا القسم العربي - البلاتيني، يمكن أن يكون القسم البلاتيني العربي من معجمنا هذا هو نفسه وبما فيه من تفسيرات. أما وجود اختلاف بين القسمين في بعض الأحيان فيمكن تفسيره بأن بعض الألفاظ أضيفت فيا بعد، وكتبت على الهامش أو بين السطور، ثم أولجت بعد وكتبت على الهامش أو بين السطور، ثم أولجت بعد ولك في النص، والبعض الآخر نُسي، وحوالى عشر وجد في ما يناظرها في القسم اللاتيني.

ومن رأى اسكيابارلي أن العربي في القسم اللاتيني - العربي مأخوذ من قاموس عربي أصلي، ثم جمع تحت اللفظ اللاتيني الواحد ذي المعنى العام ليس فقط الألفاظ العربية التي تجتمع حول هذا المعنى العام، بل وأيضاً ألفاظ أخرى لها ارتباط وثيق بهذا المعنى. وأسماء الأماكن (باستثناء: روما وبلاد البربر) كلها أسماء مشرقية، مثل : دمشق، طرسوس، كلها أسماء مشرقية، مثل : دمشق، طرسوس، هذا القاموس العربي الذي أخذ منه معجمنا هذا هو قاموس كتب في الشرق، ثم اختيرت منه المواد وكيفت قاموس كتب في الشرق، ثم اختيرت منه المواد وكيفت الإسلامية، وأنها استخدمت لتكوين الأساسي للعنصر العربي الأنسدلسي السائسد سواء في المفردات، وفي العنقر الأستقاق وفي تركيب الجملة.

وقد اعترض على هذا الفرض - أعني أن العربي ، في القسم اللاتيني - العربي ، مأخوذ من قاموس عربي Sais Mania.

Rivus. Cf Confundere.

يري Confundere. - \*Piscis.

Mordore.

Diligens, expedire, fortis.

Rudere.

آنيٽ Infirmari.

مَكْرَدُ Fotore.

. Yro نېهوض

Proibere.

.Nubilum فَوْع

Flos. نَوَارٌ

Os sis. نَوَايَهُ

.Febris نَوْبَ

Marinarius.

Plangere. نَقَ حَ

Lux. نُوز

Auripimentum.

Adjungere.

. Modus نَصْعَ

Dormire.

November. نُوَنَبُرُ

\*Tugurium.

Tugurium. وَوَعَ

عَبَابَتْ Suplore.

Color celestis.

Licium.

مَنْكِلُ Adipisci.

Grudus. وَمَا

Conscientia, proponere.

# حَرْفُ الْهَاء

مايٽ مايٽ

Dare. هَاتِّ

کاک Agar. ایکاف Calidus, sexta.

يُنْضَجْ اَنْضَجْ اِنْضَاجْ مُنْضِجْ مُنْضَجْ مَنْضَجْ وَمَنْضُوجْ وَمُنْضُوجْ وَمُنْضَجْ وَمُنْضَجْ وَمُنْضَجْ وَنُضِجْ نِنُظَّجْ ك ب يَنْضَجْ النَّضَجْ تَنُضَّجْ تَنُضَّجْ بَنُكُ اَنَامِلْ هِ. ﴿ بَنَانَ ﴿ كَالْمُ النَامِلُ هِ. ﴿ بَنَانَ ﴿ كَالْمُلُو النَّهُ الْمَامِ الْمُهَامِّ الْمَامُ الْمَامِ الْمُهَامِّ الْمَامُ الْمَامِمُ ﴿ اللَّهُ الْمَامِلُ هِ. ﴿ بَنَانَ هِ الْمُهَامِ الْمَهَامُ الْمَامُ الْمُعْلَى اللّهِ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ ﴿ سَنَّابَةُ أَتْ ﴿ ﴿ وُسَّطِي وُسَطِبَّاتٌ ﴿ ﴿ وَسَطِيرًا بَنَاصِرْ ۞ ۞ خِنْصِرْ خُنَاصِرْ ۞

(Dicitale) كُسْتُبَانٌ ﴿ حِلْتُهُ الْخِبَاطَة ﴿ Dicitale] خُطَّة خُطُطٌ ﴿

. Dignus اَحْرَيٰ ۞ اَوْنَي ۞ اَحْرَيُ وَاوْنَى ۞ ـ جَدِيْر بين ب خَلِبَقْ بِنَ بِ ﴿ قَبِينَ بِنَ بِ ﴿ جَرِي بِن بِ ﴿ مَرْبِي بِن بِ ﴿ مُسْتَاهِلٌ مُسْتَعَاهِلٌ ين ب ۾ اَهْلِ لِكَذَا ۾ مُسْتَوْجِبٌ بين ل ب ۾

ـ فَكَانَ \* وَأَجِبَ الْبُرُومَ ۞

DILATARE. نَوَسَّعْ كَ يَتُوسَعْ التَّوَسَّعْ تَوَسَّعْ يَتَّسَعْ اَتَّسَعْ التَّمَسِعْ التَّوَسَّعْ التَّوَسَّعْ التَّوَسَّعْ التَّوَسَّعْ التَّوَسَّعْ التَّفَسَحْ التَفَسَحْ التَّفَسَحْ التَّفَسَحُ التَّفَسَحُ التَّفَسَحُ التَّفَسَحُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وحَرْضًا ﴿ مُحِدٌّ بِن فِي ﴿

<sup>+</sup> manuum.

o pedum. O polex.

<sup>📮</sup> idem.

Winder.

<sup>5</sup> medius.

medicus.

nuricularis. à dignus de procesione.

أصلى مشرقى - فوك (ص ٢٤) على أساس ما يظنه فوك ويؤكـده من أن القسم العربي– اللاتيني ما هو إلاّ مجرد فهرس للقسم اللاتيني - العربي . وحجته في ذلك أنه - مثلاً - في القسم اللاتيني - العربي تحت لفظ oleum يوجد ، إلى جانب «زيت » ، لفظ «زيّات » (تاجر زيت) ، بينما في القسم الأول العربي اللاتيني لا نجد أمام كلمة «زيات » كلمة olearius (= تاجر زيت) بل oleum (= زيت). وهذه - فيما يزعم فوك؛ هي القاعدة دامًا . فإذا ثبت إذن أن القسم اللاتيني - العربي هو نقطة ابتداء المعجم، فلا محل إذن لا في تراض قاموس عربي يكون هو الأساس والنموذج، ويؤيد هذا أيضاً - هكذا يتابع فوك حجاجه (ص ٢٥) - الروح الأوروبية السائدة في ترتيب المعجم: إذ الترتيب لا يجرى بحسب الجذور (المواد الأصلية) ، بل تبعاً للشكل الفعلى للفظ ؛ وكذلك عدم استعمال الماضي المذكر المفرد الغائب، بل الماضي المذكر المفرد المتكلم في صيغة الأفعال ؛ وإيثار اللهجة العربية الوسطى على الإعراب الفصيح (الكلاسيكي، كما يقول).

ونلاحظ لحن أن فوك أخطأ في هذا التعليل ، لأن الوارد في صيغة الأفعال ليس هو الماضي المذكر المفرد ، بل يرد المضارع في صيغة الجمع ، ويتلوه الماضي المفرد المتكلم مثال ذلك :

Mentiri نَكْذَبُ ، كَذَبْتُ ، كَذِبْ ، كَاذِبْ . كَاذِبْ . Mereri نَسْتَحَقَّ ، اسْتِحقَاقْ ، مُسْتحقّ ، مُسْتحقّ ، مُسْتحقّ ك \* نَسْتَهَل ، اسْتَهَلْت ، مُسْهِلَّ ينَ ك ، مُسْهِلً ينَ ك ، نَسْتَهُ جَب ، استُوجب ، استوجاب ستوجب ك .

Intelligere نَفْهَم ، فَهَنتْ ، فَهِمْ ، فهمْ ين فُهمًا ،

وراجع أيضاً اللوحة المرفقة هنا.

كذلك نلاحظ أن المقابلات اللاتينية الواردة في القسم العربي - اللاتيني لا نجدها أحياناً في القسم اللاتيني - العربي ، مثال ذلك: اللفظ « مكثار » وضع أمامه loquax, verbosus في القسم العربي - اللاتيني ، لكن اللف طلاتيني - العربي ، فلو كان القسم العربي - اللاتيني هو عرد فهرس للقسم اللاتيني - العربي ، لما ذكر لفظ عرد فهرس للقسم اللاتيني - العربي ، وهذه الواقعة تفنّد دعوى فوك .

ولهذا نرى نحن أنه لا مبرر للربط بين القسمين العربي اللاتيني ، واللاتيني العربي ؛ وأن كل قسم منهما ألف على حدة ، قائماً برأسه ، وأن مؤلف القسم الواحد غير مؤلف القسم الآخر ، وإنما جمع الناسخ بينهما في مخطوط واحد ، يشمل أشياء أخرى غير هذين المعجمين .

أما أن ضبط الألفاظ العربية هو في الغالب بحسب نطق أهل الأندلس فمرجع ذلك إلى أن المؤلف، في كلتا الحالتين، كان نصرانياً اسبانيا لا يعرف غير اللهجة العامية العربية في الأندلس، وهو شأن معظم المستعربين mozarabes، على أنه ينبغي ألا نعد الضبط العامي صوتياً دقيقاً في كل الأحوال؛ فقد لاحظنا مثلاً أن صيغة المضارع المتكلم للجمع أحياناً تبدأ بفتحة أن صيغة المضارع المتكلم للجمع أحياناً تبدأ بفتحة نخب ط، نحزن، وأحياناً بكسرة: نبيع، نجي أذن أن نعتقد أن ضبط هذا المعجم هو التسجيل إذن أن نعتقد أن ضبط هذا المعجم هو التسجيل الفونتيكي الدقيق للهجة العربية العامية في الأندلس أو اسبانيا الإسلامية بعامة، أو حتى في شرقى اسبانيا.

# مُلّر (أوجست)

#### FRIEDRICH AUGUST MULLER

(1847 - 1892)

مستشرق ألماني ، من أبرز أعساله نشر «عيون الأنباء في طبقات الأطباء » لابن أبي أصيبعة . ولد في ١٨٤٧ وتوفي في ١٢ سبتمبر ١٨٩٧ بدينة هله Halle .

وحصل على الدكتوراه الأولى برسالة عن «معلّقة امرىء القيس» (١٨٦٩)، وفيها حاول استعادة الصورة الأصلية لهذه المعلقة. وصار أستاذاً ذا كرسي في جامعة كينجسبرج ١٨٩٠، وفي جامعة هله ١٨٩٠.

وكان جوستاف فلوجل Fliigel قد أعد للنشر كتاب «الفهرست » لابن النديم ، وحال الموت دون إشرافه على طبعه. فتولى هذه المهمة أوجست مُلّر ويهان ريدجر Joh. Roediger ويهان ريدجر ١٨٧١ (في ليپتسك). لكن عملهما اقتصر أساساً على طبع النص كما حققه فلوجل طبعاً دقيقاً.

إنما أول عمل مستقل كبير قام به أوجست مُلّر هو كتابه: «نحو اللغة العبرية للطلاب» (هلّه، ۱۸۷۸). Hebräische Schulgrammatik

وواصل بعد ذلك دراساته في ميدان الدراسات العبرية ، فكتب بحثاً صغيراً عن « نشيد دبورة » (ظهر في العبرية ، فكتب بحثاً صغيراً عن « نشيد دبورة » (Königsberger Studien, I في أسفار العهد القديم جديد لهذا النشيد الوارد في أسفار العهد القديم (راجع كتابنا: « موسوعة الدين ») من الكتاب المقدس . كذلك درس سفر « الأمثال » .

وبـإيعـاز من جوشه Gosche ، المستشرق الألمـاني

صاحب الدراسات عن مؤلفات الغزالي (راجع كتابنا: «مؤلفات الغزالي » ، القاهرة ، ١٩٦١ ) ، شرع مُلّر في تحقيق كتاب «عيون الأنباء في طبقات الأطباء» لابن أبي أصيبعة. وبذل في ذلك جهداً ضخماً ووقتاً طويلاً ، وزوده بجهاز نقدي ممتاز يبيّن الفروق بين النسخ. لكن عهد إلى ناشر مصري بالإشراف على طبعه في القاهرة؛ فخان هذا الناشر المصرى الأمانة، وعبث بالكتاب: فأسقط الجهاز النقدي كله، وأفسد التحقيق ، بما جعل مُلِّر يستشيط غضباً في المقدمة التي كتبها بالعربية لهذه النشرة. وحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه، فنشر هذا الجهاز النقدى على حدة في ألمانيا. وقد ظهرت نشرة كتاب ابن أبي أصيبعة في القاهرة وكينجسبرج في ١٨٨٤. وكتب مُلّر دراسة بعنوان: «في نص كتاب تاريخ الأطباء لابن أبي أصيبعة واستعمالاته اللغوية » (نشرت في محاضر جلسات أكاديية منشن ١٨٨٤، قسم الدراسات الفيلولوجية والتاريخية ، ص ٨٥٣ وما يتلوها). وفي هذه الدراسة بيَّن الظواهر اللغوية البارزة في هذا الكتاب ، مما لا يتفق مع القواعد النحوية والصرفية المعتمدة ؛ وبين ما هو عامي منها .

وكذلك قام مُلّر بتنقيح كتاب «النحو العربي » تأليف كسيارى Caspäri.

وفي مجموعة Oncken أصدر مُلّر كتاباً بعنوان: «الإسلام في الشرق والغرب ». نناول فيه تاريخ الإسلام منذ البداية حتى العصر الحديث.

وكان مُلّر يتقن اليونانية ، وله دراسة جيدة عن

### مراجع

Th. Nöldeke: «August Müller», in ZDMG, Bd.
 46 (1892), s. 775-8.

« الفلاسفة اليونانيين في المصادر العربية »

وله كتاب في «نحو اللغة التركية » (برلين، ١٨٨٩).

# مُلّر (مارکس یوسف) MARCUS JOSEPH MULLER (1809-1874)

مستشرق ألماني ، مصنّف فهرس الخطوطات العربية في منشن (ميونيخ).

يقول عنه الكونت فون شاك Graf von Schack: « إنه عالم ممتاز في ميدان اللغات الشرقية ، وخصوصاً اللغة العربية؛ واتهم بالتهمة التي كانت شائعة كثيراً آنذاك. وهو أنه « ديمقراطي أحمر » ، فصار مشبوها لدى البلاط الملكي ولدى الوزارة. ومن بين ما اتهم به أنه في ١٨٤٨ حاول ، عملي رأس مجموعة مسلَّحة ، الاستيلاء على الحرس الرئيسي . لكن كل الذين عرفوا مُلّر لا بد أنهم كانوا يعلمون أن هذا غير صحيح. لقد كان مُلّر من الأحرار ، لكنم لم يكن أبداً ثورياً ، وابتعد تماماً عن السياسة. أما الشائعة الزاعمة أنه أراد الاستيلاء على الحرس فمرجعها إلى أنه، أثناء تمشيه في شوارع منشن (ميونخ) وقع في جمع من الجموع الشعبية التي كانت تذرع المدينة في تلك الأيام الصاخبة . ومع ذلك كان لهذه الوشاية تأثير سيّ ء على مركزه . فبقي مرتبه ضئيلاً جداً ، بينما كان يستحق أن يرفع. وبينما عهد إلى علماء آخرين بمهمات علمية ، كان مُلّر يُهمل داغا . وفي ميدان الأداب الشرقية لا يستطيع الفقراء أن يقوموا بعمل مهم دون مساعدة الدولة ، لأن الباحث في هذا الجال محتاج أولاً

إلى القيام برحلات عديدة لمقارنة المخطوطات الموجودة في المكتبات الختلفة، وثانياً لأن من النادر أن يجد ناشراً يتولى دفع التكاليف الباهظة للطباعة بحروف عربية.

« فلما اقتنعت بأن الأستاذ مُلّر قد حلت به نكبة ظالمة ، وأنه بمعلوماته يستحق أن ينقذ من الوضع السيَّء الذي هو فيه ، وأنه لو وجد التشجيع لقام بعمل جيد، فقد عرضت حاله على الملك. فاستمع الملك إليّ بقلب مفتوح ، وعبر في البداية عن بعض الاعتبارات التي تدل على مدى نجاح أعداء مُلّر في الدسّ له . لكن الملك وعد بدراسة المسألة بعناية . وبعد بعض الوقت تم ذلك ، لقد تبيّن للملك ماكس Max أن التهمة التي اتهم بها مُلّر لا أساس لها من الصّحة أبداً ، فصرّح بأنه مستعد أن يدفع لهذا «الديقراطي الأحر » من ماله الخاص مبلغاً كافياً كي يقوم ملز بهمة علمية. فلما سُبُلت ما هو أفضل مكان يمكن أن توجه إليه هذه المهمة ، اقترحتُ إيغاد الأستاذ يوسف مُكّر في مهمة علمية إلى أسبانيا. ذلك لأن معرفتنا بتاريخ وآداب المغرب العربي لا تزال ناقصة جداً ، وأن عالماً بارعاً يمكن أن يُسْدي إلى العلم خدمة جليلة لو أنه جمع ونشر موادّ جديدة تفيد في التقدم في هذا الميدان،

يستخرجها من مكتبة الاسكوريال على الرغم من كونها ليست كبيرة. فوافق الملك في الحال على اقتراحي هذا. وسافر مُلّر إلى مدريد، وهو ممتلىء بحيوية جديدة وبرغبة شديدة في القيام بأبحاث علمية... وبعد إقامته هناك لمدة قرابة عامين، قضى معظمها في الإسكوريال، عاد مُلّر - بدوافع قوية ومخطوطات نسخها هو، وتعليقات وفيرة، ومقتطفات كثيرة - عاد مُلّر إلى منشن، وقد أدهشني كيف أنه استغل وقته خير استغلال، إن المواد التي عاد بها كانت ثمينة جداً وفيرة جداً حتى أنه لو قدر له أن يعيش الكثير من ووفيرة جداً حتى أنه لو قدر له أن يعيش الكثير من عشرات السنين، لما استطاع أن يحقى كل النصوص عشرات السنين، لما استطاع أن يحقى كل النصوص التي جاء بها تحقيقاً نقدياً أو أن يترجمها.

« ومع ذلك قيل ، وهُمِس في أذن الملك ماكس ، أنه أساء استعمال الوقت الذي قضاه في أسبانيا! وصدر الكثير من هذا (الدس) عن شرارة نفوس خصومه. وكثير أيضا صدر عن عدم فهم أولئك الذين ليست لديه أية فكرة عن الدراسات الشرقية. فلقد سمعت من أناس مثقفن ، بل ومن علماء أنه يجب أن ننتظر منه أن يكتب تاريخاً للعرب في أسبانيا استناداً إلى المصادر الأصلية. بيد أن مُلّر لم يكن يستطيع أن يفكر في القيام بمثل هذا العمل الجبّار ، إن مثل هذا العمل يقتضى حياة إنسان بكاملها ؛ ثم إن مخطوطات الاسكوريال لم تكن كافية للقيام بمثله، بل إن نشر بعض النصوص الثمينة مزودة بترجة هو عمل صعب ومعقد وطويل. لكن مُلّر منذ أن عاد من سفرته أولى هذا الممل مجهوداً لا يكلّ. صحيح أن حرصه الدقيق على تجويد عمله قد جعل تقدم العمل بطيئاً بعض الشيء؛ وحتى لو كان قد قصد أن ينشر أكثر مانشر، فمن أين كان سيضمن المال للطباعة؟ إذ ما كان لناشر أن يطبع له إلا إذا كان مستعداً للخسارة ، وعلى كل حال فإن ما نشره بالفعل هو من النفاسة بحيث أن

رحلته قد أغرت غاراً طيبة. وأكتفي هنا بذكر ما نشره ضمن منشورات أكاديمية بايرن الملكية للعلوم وما حققه في هذه المنشورات من نصوص لابن رشد لم تنشر من قبل ، وأذكر أيضاً على الخصوص كتاباً غيناً جداً وهو تاريخ موجز لانهيار غرناطة كتبه مؤلف عربي كان يحارب في جيش آخر ملوك المسلمين في غرناطة. لكن الموت المبكر حرم العالم العلمي من مُلّر الذي كان قادراً أن يقدم أعمالاً عديدة نفيسة أخرى » (الكونت فون شاك: «نصف قرن: ذكريات ودراسات » جد العرب مل ملكن المدي المتوتجرت وليپتسك ، ١٨٨٨).

## وهذه هي أعماله:

- Beiträge zur Geschichte der westlichen Araber herausgegeben von Marcus Joseph Müller. München, auf Kosten der k.b. Academie der Wissenschaften, 1866-1878, 2 . « أنجاث في تاريخ العرب في أسبانيا » vol. in-8°.
- Die letzten Zeiten von Granada hersg.
   von Marcus Joseph Müller. München, C.
   Kaiser, 1863. in-8°, VI + 160 P.
  - « الأزمنة الأخيرة لغرناطة ».
- Philosophie und Theologie von Averroes, hrsg. von Marcus Joseph Müller München, G. Franz, 1895. In-4°. Mommenta Saecularia, herausgegebern von d-königl. Bayer. Akademie الفلسفة والكلام عند ابن d. Wissenschaften.

وهو يشتمل على تحقيق رسالتين لابن رشد هما: أ- « فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من تصال ».

- ب- «كشف مناهج الأدلة عن عقائد الملّة ».
- Philosophie und Theologie von Averroes, aus dem Arabischen übersetzt von

الملكية الباڤارية وتحت إشرافها.

#### مراجع

Graf von Schack: Ein halbes Jahrhundert, I,P.
 398-401. Stuttgart und Leipzig, 1888].

- ADB, 22, S. 651.

Marcus Joseph Müller. Aus dem Nachlasse desselben herausgegeben von der königl. Bayer. Akademie der Wissenschaften. وفيه ترجمة München G. Franz, 1875. In-4° رسالتي ابن رشد السابقتي الذكر. وقد نشرت بعد وفاة ماركس بوسف مُلّر، من بين مطبوعات أكاديمية العلوم

## منجانا

#### ALPHONSE MINGANA

(C. 1881-1937)

مستشرق

كان أبوه قسيساً من قساوسة الكنيسة الكلدانية المتحدة مع روما. وتعلم من ١٨٩٣ إلى ١٩٠٢ في المعهد السرياني الكلداني للدعوة، في الموصل (العراق).

ووقع في نزاع مع اليسوعيين بسبب الآراء التي أبداها في نشرته نرسس Narses (١٩٠٧) وفي كتابه «المصادر السريانية»، فترك الكنيسة الكاثوليكية الرومية ١٩١٠، وبتوسط من البعثة التبشيرية البروتستنتية سافر إلى إنجلترة، فاشتغل أولاً في كلية ودبروك Oak (في Woodbooke College في القرب من برمنجهام)، ثم في ١٩١٥ عمل بعد ذلك في

مكتبة جون رايلند الشهيرة بمخطوطاتها العربية والسريانية.

وبالتعاون مع مرجوليوث نشر «كتاب الدين والدولة » لعلي بن ربّن الطبري ، وكتب بحثاً عنه في «أعمال الأكاديمية البريطانية » (الجلد السادس عشر) دافع فيه عن صحة هذا الكتاب ، وكان قد طعن فيها كل من پيسترز Peeters وموريس بويسج Bouyges اليسوعي .

#### مراجع

- J.M. Vosté, O.P., in Orientalia Christiana Periodica 7 (1941, p. 514-8).

-- C. Craf, in OLZ 1914, p. 466-470; 1942, p. 385.

#### ە مىنىك

#### SALOMON MUNK

(1803 - 1867)

ولىد في Gross-Glogau (في مقاطعة سيليزيا الهروسية في ألمانيا) في ٢ مايو ١٨٠٣ ، وتوفي في

مستشرق درنسي برز في تاريخ الفلسفة اليهودية والإسلامية.

باريس في ٦ فبراير ١٨٦٧ . وكان أبوه خادماً في معبد يهودي . وفقد أباه في طفولته ، فقامت أمه برعاية تنشئته . فتعلم أولاً في مدرسة ربّانية في مدينة جروس جلوجاو ، مسقط رأسه . فتعلم مبادىء اللغة العبرية . ثم حضور دروساً بعد ذلك عن «التلمود » عند أحد الربانيين في نفس المدينة ، ويدعى Oettinger .

وفي ١٨٢٠ ترك جولجاو إلى برلين ليتابع الدراسة عند أستاذه ايتنجر. ويقول سيمون فرانك . S. عند أستاذه ايتنجر. ويقول سيمون فرانك . (إلى Franck في خطاب تأبينه له إن مُنك: «سافر (إلى برلين) ماشياً على قدميه لأنه لم يلك أجرة السفر في عربة عامة ، وأعطى بعض الدروس في القليل من العلم الذي أصابه ، ليكسب قوته ، ويدفع مصروفات المدرسة التي كان يتعلم فيها اليونانية واللاتينية .» ثم دخل التي كان يتعلم فيها اليونانية واللاتينية .» ثم دخل الجامعة ، جامعة برلين ، حيث حضر بعض محاضرات الجامعة ، ودروس بيك Boeck وبوپ Bopp الذي كان من أكبر علماء النحو المقارن. وترك برلين ، وسافر إلى بون Bonn محيدوباً بشهرة فرايتاج Lassen المستشرق الألماني الكبير ، ولسّن Lassen ، واشليجل الشرقية .

لكنه لم يستطع الحصول على وظيفة مدرس مساعد Privatdozent في إحدى الجامعات الألمانية ، فحمله ذلك على ترك ألمانيا والسفر إلى باريس في ١٨٢٨ ، حيث راح يحضر دروس العربية عند سلفستر دي ساسى ، والسنسكريتية عند شيزي Chézy ، والفارسية عند كاترمير . وراح يكسب قوته من إعطاء دروس ، ومن كتابة مقالات في المجلات والصحف اليومية .

وفي ١٨٣٨ عين موظفاً في المكتبة الوطنية بباريس ، حيث توفر على دراسة كثير من الخطوطات العبرية .

وفي ١٨٤٠ رافق كرمييه Crémieux في رحلته إلى مصر، فكان يترجم خطبه، ويعاونه في فتح مدارس يهودية في مصر، وفي أثناء إقامته بمصر إشترى للمكتبة الوطنية مجموعة صغيرة من الخطوطات الشرقية. ولما عاد إلى باريس، صار أميناً للمجمع المركزي لليهود في باريس، وعضواً فيه، وواصل العمل في مخطوطات المكتبة الأهلية، ومن ثمار أبحاثه فيها عثوره على مخطوط لكتاب البيروفي عن الهند: «ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة »، وكتب في ذلك مقالاً نشر في « المجلة الآسيوية » لم

لكنه أصيب بالعمى في ١٨٤٧ ، فترك العمل في المكتبة الوطنية . لكنه ظل مع ذلك يتابع البحث ، بمعونة سكرتير كان يقرأ له ويكتب تحت إملائه ، إلى حد أنه أنتج في فترة عماه هذه التي شملت العشرين سنة الأخيرة من حياته ، مؤلفاته الرئيسية ، وهي مؤلفات تحتاج مع ذلك إلى عيون بصيرة مدققة ، لأنها تستند إلى مخطوطات ومراجع عديدة وإشارات بيبليوجرافية وفيرة!

وعُيِّن - وهو أعمى - أستاذاً لكرسي اللغة العبرية في الكولي حدي فرانس، وهذا الكرسي هو أقدم كراسي هذا المعهد العالي العظيم. وكما قال دوجا: (كم كان يؤثر في النفس) مشهد هذا الأستاذ الكفيف الذي كان يكلف أحد مساعديه بكتابة النصوص التي كان يتولى شرحها أوفى شرح وأدقه. وكان نزيها جداً في تفسيراته، فإذا أخذ عليه أحد ميله إلى الأفكار اليهودية، كان يقول: هكذا يجري التفسير في الكنيس اليهودي، وهكذا يفكر الكاثوليك، فاختر بينهما ماشئت. » (دوجا: «تأريخ المستشرقين في أوربا »، ماشئت. » (دوجا: «تأريخ المستشرقين في أوربا »،

وكان يكتب مقالات في جريدة «الطان » Le Temps اليومية ، نذكر منها :

١ – «في الشعر العبري بعد التوراة: التأثير الكلداني والفارسي » بتاريخ ١٨٣٤/١٢/٢٧ ، «في الشعر العبري بعد التوراة: التأثير العربي » ، بتاريخ ١٨٣٥/١/١٩

٢ - «في الشعر العربي » وخصوصاً «مقامات » الحريري ، ١٨٣٥/٣/٤ .

٣ - «في الشعر الفارسي » ، ٣٥/٣/١٤ .

٤ - « الشعر الشرقي : قطعة من قصة فارسية لجامي » ، بتاريخ ٢ و ١٨٣٥/٧/١٠ . ومقال عن : « تخليص الإبريز في تلخيص باريز » لرفاعة الطهطاوي ، تاريخ ٢/١٢/١٤ .

۲ - مقال عن « حیاة یسوع » تألیف اشتراوس ،
 ۱۸۳٦/۱۰/۵ .

٧ - العلاقات بين فلسفة اليونان وفلسفة الهنود ،
 ١٨٣٦/١٠/٧ .

۸ مقال عن: «عرض دیانة الدروز» تألیف سیلفستر دي ساسي، ۱۸۳۸/۳/۲.

وكتب في «دائرة المعارف الجديدة » التي كان يشرف عليها پيير ليرو Leroux وجان رينو Reynaud مواد: الفارايي ، الغزالي ، الكندي ، ابن رشد ، ابن سينا . وقد توسع في هذه المواد لما أن أعاد كتابتها لنشرها في «معجم العلوم الفلسفية » الني أشرف عليف فرانك ؛ وفي هذا الأخير كتب أيضاً مقالات أخرى عن : يهودي ، ابن جبرول ، القبالة ، ليون العبري ، إلخ وقد جمعت هذه المواد في مجموع بعنوان «أمشاج من الفلسفة اليهودية والعربية » (باريس ١٨٥٩ ، في الفلسفة اليهودية والعربية » (باريس ١٨٥٩ ، في

مقتبسات منهجية من كتاب «عين الحياة » تأليف سليان بن جبرول مع ترجمة فرنسية اعتاداً على الترجمة العبرية التي قام بها شمطوب بن فلقيرة.

وفكر منك في ترجمة «مقامات الحريري » على نحو ما فعل الشاعر الألماني ف . روكرت Ručkert : أي مع تقليد للتركيب الأسلوبي والسجع الواردين في الأصل العربي . وبدأ بأن قدم ترجمة للمقامتين الأولى والثالثة ، وصدر الترجمة بمقدمة عن الشعر العربي مع مقارنته بالشعر العبري . لكن محاولته هذه لم تلق قبولاً ، بسبب تأبي اللغة الفرنسية – بخلاف اللغة الألمانية – على هذا . القالب المصطنع . ومن ثم تخلّى عن مشروعه هذا .

وكتب مقالاً عن أبي الويد مروان بن جناح ، وعن بعض النحويين العبريين في العالم الإسلامي من القرن الرابع (العاشر الميلادي) والخامس (الحادي عشر الميلادي) ، وترجم مقدمة كتاب «اللمع » لابن جناح ، وهو أول كتاب في النحو العبري كتب بالعربية ، وأول كتاب جامع في النحو العبري بعامة . ومن المعروف أن النحو العبري لم يوضع لأول مرة إلا في القرن الرابع النحو العبري لم يوضع لأول مرة إلا في القرن الرابع (العاشر الميلادي) وتحت تأثير النحو العربي . وقبل ذلك لم يضع اليهود كتباً في نحو اللغة العبرية ولم يعرفوا لمذه اللغة نحواً . ومقال منك نشر في المجلة الآسيوية » لمذه اللغة نحواً . ومقال منك نشر في المجلة الآسيوية » لكم (ج ١٥ ، ص ٢٩٧ ؛ ج ٢١ ص ٥ ، ٢٠٠ ، ص ٢٩٧ ، ح ٢١ ص ٥ ، ٢٠٠ ، ص ٢٩٧ ، ح تعليقات تكميلية في ج ١٧ لابن جناح كان الينبوع الذي استقى منه بعد ذلك كل النحويين واللغويين اليهود ، وخصوصاً داوود قمحي .

وإلى جانب هذه المقالات، أصدر منك الكتب التالية:

۱ - « فلسطين : وصف جغرافي ، وتساريخي ،

وآثاري » (١٨٤٥ ، في ٧٠٤ ص) وفي هذا الكتاب وصف جغرافية بلدان فلسطين. وتحدث عن تاريخ سكانها الوثنيين قبل وبعد غزو العبرانيين لها بقيادة يوشع ، صاحب موسى . ثم تحدث عن فلسطين بعد دخول العبرانيين وحضارتها ، حتى وصل إلى فتح الرومان لها وقضائهم على اليهود في عام ٧٧ بعد الميلاد على يد طيطس . وينتهي الكتاب بضميمة تقدم نظرة عامة عن الأحداث التي مرت بها فلسطين منذ تحطيم المعبد في القدس (٧٢ م) حتى أيام منك ، أي الأربعينات من القرن التاسع عشر .

٢ - تحقيق وترجمة كتاب « دلالة الحائرين » لموسى ابن ميمون: النص العربي بحروف عبرية، مع تعليقات نقدية وتاريخية وشروح. ويقع في ٣ مجلدات كبيرة، وظهرت في باريس، ١٨٥٦ - ١٨٦٦. وقد أعيد طبعه بعد ذلك.

والكتاب ، كما هو معروف ، مكتوب باللغة العربية ، لكن مؤلفه كتبه بحروف عبرية ، ولعن من يكتبه بغير القلم العبراني ! وهو خلاصة وافية لعلم الكلام عند اليهود وعند المسلمين معاً . وحاول فيه

التوفيق بين مذاهب الفلاسفة اليونانيين والمسلمين من ناحية ، وبين العقائد اليهودية ، وقد هدف من ورائه إلى التوفيق بين الديانة اليهودية والفلسفة ، ووجد خير عون له في ذلك ما قام به المتكلمون المسلمون وفلاسفة الإسلام من مجهودات عظيمة في هذا الميدان . ويقول منك عن ابن ميمون: « إنه كان أول من أدخل النظام والترتيب في الكتل الهلامية الهائلة التي تمثلها المجموعات التلمودية ، وأول من أقام البناء الديني لليهودية على أسس ثابتة ، وأول من سرد المواد الأساسية للإيان اليهودي . »

وعلى أساس نشرة منك، قامت نشرات جديدة، (إحداها في أورشليم ١٩٣١ على يد I. Joel) وقامت الترجمة الانجليزية التي تولاها M. Friedlander (في شلائسة مجلسدات، ١٨٨٥، ط ٢ ١٩٠٤، وط ٣ ك. ١٩٥٢)، وتلك التي تولاها شلومو پينس ١٩٠٤.

#### مراجع

- G. Dugat: Histoire des Orientalistes, t. II, p. 192-212.

# موراتا

#### **NEMESIO MORATA**

مستشرق أسباني وراهب أوغسطيني كان يشرف على مكتبة الإسكوريال في دير الإسكوريال بدينة الإسكوريال شالي مدريد.

ومن مؤلفاته:

۱ - «رسائل ابن رشد الموجودة في مكتبة

الإسكوريال »: (مقال نشر في مجلة Ciudadde-Dios المجلد رقم ١٩٢٢ ، ١٩٢٣). وفيه يعد بترجمة رسائل ابن رشد التي لم تكن قد ترجمت بعد . وقد بدأ بنشر النص العربي ، مع ترجمة أسبانية ، لرسالة « اتحاد العقل الفعال بالإنسان » وهو يرى أنها من تأليف أحد أولاد

الفيلسوف ابن رشد.

٢ - «ملاحظات على علم النفس عند ابن رشد »
 (مقال في Ciudad de Dios المجلد رقم ١٣٥ ورقم
 ١٣٧ ، ١٩٢٤ ) .

" - " ابن باجة " (مقال في Ciudad de Dios ، ابن باجة " (مقال في يقدم معلومات جيدة عن حياة ابن باجة وعلاقته بكبار الأدباء في عصره .

2 - « الدراسات العربية الجديدة في أسبانيا » (مقال نشر في Réligion y Cultura المجلد الأول، Melchor M. Antûna ، بالتعاون مع الأب ١٩٢٨ ، ويريتو ڤيڤس Preto وفيه يتحدث عن مؤلفات ريبيرا ، ويريتو ڤيڤس Vives ، وجونثالث پالنثيا Palencia وأسين پلاثيوس.

ه – « البـابيــة والبهـائيــة » (مقــال نشر في Religion y Cultura ) وفيه

يتكلّم عن مؤسسي هاتين الطائفتين ودعاتهما.

7 - «فهرس الخطوطات العربية الأولى في الإسكوريال » (نشر في Al-Andalus الجلد الثاني ، ١٩٣٤) وفيه يدرس الفهارس القديمة لمكتبة الإسكوريال ،

٧ - « تقديم ابن رشد في بلاط الموحدين » (مقال في Ciudad de Dios المجلد رقم ١٩٤١، ١٩٤١).

٨ - « ديوان الأميير أبو الربيع » (مقال في الأميير أبو الربيع » (مقال في الأميير أبو ١٩٤١ ، ١٩٤١ ) .

٨ - « ديوان الأميير أبو الربيع » (مقال في الأميير أبو الربيع » (مقال في Ciudad de Dios ) .

## مراجع

Jaime Oliver Asin: «Rvdo. P. Nemesio
 Morata», in Al-Andalus, vol. XXV, 1960, P. 469-470.

# مورتس BERNHARD MORITZ (1859-1939)

مستشرق ألماني .

عمل أمين مكتبة لسمينار برلين فترة طويلة. وصار في ١٨٩٦ مديراً لدار الكتب المصرية بالقاهرة واستخرج من مخطوطاتها ١٨٨ لوحة فوتوغرافية تمثل مختلف الخطوط وأصدرها في مجلد بعنوان «الخطوط المربية » (١٩٠٦) Arabic Palaeography (١٩٠٦).

وتجوّل في العمالم العربي كلمه من العراق حمى مراكش. واهتم بالجغرافيا التاريخية. ومن ثمار هذا

الاهتام أصدر في ١٩٢٣ كتاباً عن « جزيرة العرب » Arabien فيه دراسات ثمينة عن الجغرافيا الطبيعية والتاريخية لشبه الجزيرة العربية ، وذلك دون أن يعلم شيئاً عن الكتاب الذي أصدره فيلي H. St. Philby (ولد ١٨٨٥ - ) بعنوان « قلب الجزيرة العربية » The Heart of Arabia في نفس الوقت .

وأصدر مورتس في ١٨٩٢ « مجموعة من الكتابات العربية المأخوذة من عُمان وزنزبار ».

## مول

#### JULIUS MOHL

(1800-1876)

مستشرق ألماني ثم تجنس بالفرنسية.

ولد في اشتوتجرت في ٢٥ أكتوبر ١٨٠٠، وتوفي في باريس في ٣ يناير ١٨٧٦، وهو من أسرة ألمانية اشتهر منها أربعة إخوة، وكان أبوهم فردينند بنيامين منها أربعة إخوة، وكان أبوهم فردينند بنيامين قورتمبورج (في غربي ألمانيا). وأكبر الأولاد، روبرت، كان أستاذاً للعلوم السياسية في جامعة توبنجن. ولد في عديدة في العلوم السياسية والقانون الدستوري. عديدة في العلوم السياسية والقانون الدستوري. وثانيهم هو صاحبنا يوليوس، وثالثهم مورتس وثانيهم هو صاحبنا يوليوس، وثالثهم مورتس المدسوري، وثانيهم هو صاحبنا يوليوس، وثالثهم مورتس وثانيهم هو جو والعمر، ورابعهم، هوجو وثان أستاذاً للنبات في برن (سويسرة)، وأستاذاً للنبات في جامعة توبنجن.

ونعود إلى الابن الثاني ، يوليوس . لقد استقر في باريس ، حيث راح يتعلم اللغات الشرقية على أيدي سيلقستر دي ساسى ورموزا Rémusat .

وحصل على الجنسية الفرنسية. واختير عضواً في أكاديمية النقوش والآداب في ١٨٤٤، وعين أستاذا للفارسية في الكوليج دي فرانس في ١٨٤٧. واختير أميناً عاماً، ثم رئيساً للجمعية الآسيوية الفرنسية، وظل يحرر تقريرها السنوي طوال سبعة وعشرين عاماً

(وقد جمست هذه التقارير في مجلدين وطبعت المدين وطبعت المدين (صالون) أدبياً طوال الامبراطورية الثانية (١٨٥٢ - ١٨٧٠) فكان يجتمع فيه العلماء والأدباء.

أما عن سيرته في الإنتاج:

فقد نشر في ١٨٢٩ « شدرات متعلقة بديانة زرادشت » وترجم بعض الكتب الدينية الصينية.

لكن العمل العظيم الباقي له هو نشرته لنص «الشاهنامه» للشاعر الفارسي العظيم الفردوسي (باريس، ١٨٣٨ - ١٨٦٦ في ست مجلدات من حجم الورقة in-folio) وقد نشر باربييه دي مينار مجلداً سابعاً في ١٨٧٨ . ثم ترجم «الشاهناما» إلى الفرنسية ، في ست مجلدات من الحجم الصغير in-12، المنرة بالفرنسية :

Le livre des rois par Abu'l Kassim Firdousi, publié, traduit et commenté par Jules Mohl. Paris, 1838-1878.

وقد قدم له بمقدمات مستفیضة وزوده بتعلیقات جیدة.

#### مراجع

- La Grande Encyclopédie, t. XXIII, 2.

# مونتاني

#### ROBERT MONTAGNE

مستشرق فرنسي . كان أستاذاً في الكوليج دي فرانس ، ومديراً لمركز الدراسات العليا للإدارة الإسلامية ، ولجلة L'Afrique et l'Asie . وعين بالدراسات الاجتاعية المتصلة بشمالي أفريقية والشرق

الأدنى. وكان أول مدير للمعهد الفرنسي بدمشق. ويعد من كبار المختصين في الدراسات الاجتاعية المتعلقة بالبربر.

توفي عام ١٩٥٤ .

# مویر WILLIAM MUIR (1819-1905)

مستشرق ومبشر وموظف إداري انجليزي.

ولد في جلاسجو في ٢٧ أبريل ١٨١٩. اشتغل في الإدارة المدنية لشركة الهند الشرقية فأمضى فترة طويلة في الهند في مناصب إدارية رفيعة من عام ١٨٣٧ ، حتى أصبح السكرتير الخارجي لحكومة الهند في ١٨٦٥ ، ونائب الحكومة للولايات الشمالية الغربية في ١٨٦٨ .

وفي أثناء عمله الإداري هذا في الهند تعلم اللغة العربية وعني بالتاريخ الإسلامي. لكنه كان شديد التعصب للمسيحية، ولهذا اشترك بحماسة شديدة في أعمال التبشير بالمسيحية التي كانت تقوم بها البعثة التبشيرية العاملة في مدينة أجرا بشال الهند (والتي فيها «تاج محل» أجمل الآثار الإسلامية في الهند). وكان يعمل في هذه البعثة أيضاً بنشاط وافر كارل جوتليب بفاندر Karl Gottlieb Pfander، مؤلف

كتاب «ميزان الحق» الذي هاجم فيه الإسلام بمنتهى العنف ودافع عن العقائد المسيحية، فرد عليه عالم سُنّي مسلم هو رحمة الله السهر تپوري بكتابه «إظهار الحق»، كما رد عليه أيضاً عالم شيعي هو محمد هادي ابن ولدار اللكنوي، وخاض وليم موير معركة التبشير هذه بكتاب بعنوان: «شهادة القرآن على الكتب اليهودية والمسيحية» (أجرا، ١٨٥٦) The (١٨٥٦) on the Jewish ومن أجل التبشير أيضاً على اللغة الأوردية، وقد حاول أن ترجم كتابه هذا إلى اللغة الأوردية، وقد حاول أن يبين فيه أن على المسلمين الإقرار – بشهادة القرآن ينسه – بصحة التوراة والإنجيل (الكتاب المقدس) كما في نصّهما الحالى!

ودعاه پفاندر إلى أن يكتب سيرة النبي على نحو يعين البعثة التبشيرية على عملها . فأخذ موير في قراءة المراجع العربية عن السيرة النبوية ، وشرع في نشر عدة

مقالات في « مجلة كلكتا » Calculta Review في عامي ١٨٦٣ ، ١٨٦٤ ، تناول فيها تاريخ العرب قبل الإسلام، ومصادر السيرة النبوية، وحياة النبي حتى الهجرة - وكلها كتبها بروح متعصبة خالية من الموضوعية، ومن أجل هدف تبشيري خبيث. وجمع هذه المقالات، وأضاف إليهامقدمة طويلة عن المصادر (جدا ص ١-٥٠١ من المقدمة) وعن الجزيرة العربية قبل الإسلام (جـ ١ ص ١٠٦-٢٧١ من المقدمة)، وأصدر هذا كله في كتاب ضخم بعنوان: «حياة محمد وتاريخ الإسلام» (في ٤ مجلدات، لندن The Life of Mahomet and (\AT\-\A07 History of Islam وكان قبل ذلك قد أصدر في ۱۸۵۳ کتابه «حولیات الخلافة » Annals of the Caliphate وتتناول الخلفاء الراشدين والخلفاء الأمويين حتى سقوط الدولة الأموية. ثم أصدر لهذا الكتاب طبعة ثانية في ١٨٩١ تحت عنوان: «الخلافة: نشأتها ، وانحلالها وسقوطها » The Caliphate, its Rise, Decline and Fall (London, 1891) عدل في الطبعة الأولى ، فاختصرها ، غير أنه واصل العرض حيق نهاية الخلافة العباسية في مصر ٩٢٦ هـ/١٥٢٠م، واستخلص مادته العلمية من تاريخ الطبري ، وتاريخ ابن الأثير ، واعتمد كثيراً على كتاب «تاريخ الخلفاء» تأليف ڤايل · ( 1 1 7 - 1 1 1 ) .

كذلك اعتمد على الجزئين الأخيرين من كتاب ڤايل

هذا في الكتاب الذي ألفه ، أعني موير ، عن الماليك تحت عنوان : « الماليك ، أو دولة العبيد في مصر (من The Mameluke or « ( ١٥٥٧ م ١٢٦٠ م حتى ١٥٥٧ م ) . Slave Dynasty of Egypt قدم وليم موير تاريخاً شاملاً للإسلام منذ قيامه حتى ١٥٥٧ م . وتسودها كلها نزعة مسيحية تبشيرية شديدة التعصب .

وعاد موير إلى تحامله الشديد على الإسلام ، فأصدر كتابين آخرين : الأول هو : «القرآن : تأليف The Corân: Its Composition (۱۸۷۷) وتعاليمه » (and Teaching . The Mohammedan Controversy (۱۸۹۷)

وقد تولى موير إدارة جسامعة أدنسبرة (في اسكتلندة) من عام ١٩٠٥ حتى عام ١٩٠٣.

وتوفي في أدنبرة في ١١ يوليو ١٩٠٥.

وكان له أخ يدعى John Muir (١٨١٠ - ١٨٨٠) تخصص في اللغة السنسكريتية، وألف كتاباً بعنوان: «النصوص السنسكريتية الأصلية المتعلقة بنشأة وتاريخ شعب الهند» (في خمسة مجلدات، ١٨٥٨ - ١٨٧٠).

## مراجع

- Dictionary of National Biography, Suppl. II, vol. 2 (1912), pp. 659-661.

- J. Fück, idem, pp. 180-181.

# (بطرس) میتوشیتا PETRUS METOSCITA

Paulinum, 1624. 8°, p. 16+256.

وترجمته: «مبادىء اللغة العربية ، جمعت من عتلف المصادر العربية ، بأقصى ما يكون من الإيجاز ، وبحسب المترتيب ، وأضيف إليها تمرين نحوي على المزمور رقم ٣٤ . بأمر (البابا) اربان الثاني ، وطبع في مطبعة هيئة الدعوة . تأليف بطرس ميتوشيتا ، الراهب اليسوعي ، روما ، ١٦٢٤ ، من حجم الثمن ،

راهب يسوعي أصله سوري ألف كتاباً في النحو العربي (راجم اشنورر ص ٣٦، تحت رقم ٥٩) بعنوان:

Institutiones linguae arabicae, ex diversis arabum monumentis ordinem revocatae, quibus addita est exercitatio grammatica in psalmum 34. Jussu S.D.N. Urbani VIII. Pontif. O.M. et sacrae Congregat. de propag. fide impresse, auctore Petro Metoscita sacerdote soc. Jesu. Romae, apud Steph.

# میخائیلس JOHANN DAVID MICHAELIS (1717-1791)

.Göttinger Gelehrten Anzeiger

نی ۱۲+۲۵۲ ص».

وتوفي ۲۲ أغسطس ۱۷۹۱.

كان ميخائيلس لاهوتياً پروتستنتياً بارزاً . وكان ذا نزعة عقلية في فهم الدين والنظر إلى المكتاب المقدس .

لكن أهميته الكبرى تقوم في أبحاثه الواسعة في والفاظ اللغة العبرية ، وفي نقده لنصوص أسفار العهد القديم ، وفي الفيلولوجيا السريانية والعربية . وهو الذي شق الطريق أمام معالجة الكتاب المقدس على أساس المنهج النقدى التاريخي .

لاهوتي ألماني شهير ومستشرق

ولد في ٢٧ فبراير ١٧١٧ في مدينة هله Halle ، حيث كان أبوه كرستيان بندكت ميخائيلس حيث كان أبوه كرستيان بندكت ميخائيلس (١٦٨٠ – ١٧٦٤) أستاذاً للفلسفة واللهوت ومستشرقاً هو الآخر. وتعلم في جامعة هله. وصار مدرساً مساعداً Privatdozent في جامعة جيتنجن، ثم أستاذاً للفلسفة ١٧٤٦ في جتنجن، ثم صار أيضاً أستاذاً للغات الشرقية في جيتنجن في ١٧٥٠. وفي جيتنجن وضع الأسس لدراسة العهد القديم من الكتاب المقدس على أساس تاريخي نقدي. وفي الفترة من ١٧٥٠ أشرف على تحرير مجلة العلماء

وأهم مؤلفاته:

۱ -- « النحو العبري » (الطبعة الثالثة ، جيتنجن ، ١٧٧٨ ) .

۲ - «المدخل إلى الكتب المقدسة للميثاق الحديد » (ط ٤ ، جيتنجن ، ١٧٨٨ ، في جزئين).

٣ - « الشريعة الموسوية » (ط ٢ ، جيتنجن ،
 ١٧٧٦ - ١٧٧٨ ، في ٥ أجزاء) .

٤ - «المكتبة الشرقية والتفسيرية» (جيتنجن سنة ١٧٧١ - ٨٩، ٢٤ مجلداً).

٥- «المكتبة الشرقية والتفسيرية الجديدة» (جبتنجن ١٧٨٦ - ١٧٩٣ ، في ٩ مجلدات).

۲ - « الأخــــلاق » (نشرة اشتودلن Stäudlin ،
 جبتنجن ۱۷۹۲ - ۱۷۹۳ ، في ۳ مجلدات).

٧ - «موجز الـــلاهوت الـــدوجاتيقي » (١٧٦٠)
 باللاتينية ، وترجمه إلى الألمانية وطبعت منه طبعة ثانية ١٧٨٤).

٨- ترجمة ألمانية للعهدين القديم والجديد، في ١٣
 جزءاً، سنة ١٧٦٩ – ١٧٨٣.

٩ - «ملحق المعاجم العبرية »، في ٦ مجلدات،
 سنة ١٧٨٤ - ١٧٩٢.

أما عن علمه باللغات السامية الأخرى ، غير العبرية ، فيبدو أنه لم يكن واسع التحصيل فيها ، لأنه لم ير فيها إلا أداة للمقارنة في تفسير النص العبري للكتاب المقدس . لكنه كان يعرف العربية ، كما كان يعرف – بدرجة أقل – اللغة السريانية . وله كتاب في النحو العربي ، كتبه بالألمانية ، وعنوانه Arabische النحو العربي ، كتبه بالألمانية ، وعنوانه Grammatik

وكان عمه Johann Heinrich (۱۷۳۸ – ۱۷۳۸) أستاذاً مساعداً للغات الشرقية في هله ۱۲۹۹، ثم أستاذاً ذا كرسي للاهوت في ۱۷۰۹ في جامعة هله. وهو ينزع منزع التقوى Pietismus. وقد شارك A.H. في Francke في إنشاء الكلية الشرقية اللاهوتية في هله.

## مراجع

- J.M. Hassencamp: Leben des Herrn Johann David Michaelis, von ihm selbst beschrieben, 1793.
- J.G. Buhle: Michaelis literar. Briefwechsel, 3 Bde, 1794-96.
- R. Smend: J.D. Michaelis, 1898 (Festrede, Göttingen).

# نجري

#### SALOMO NEGRI

(C. 1665-1729)

دمشق. وأرسله اليسوعيون في الثامنة عشرة من عمره للدراسة في كلرمون Clérmont (فرنسا)، لكنه ترك اليسوعيين وسافر إلى باريس حيث عاش بإعطاء

سوري مسيحي قام بتدريس اللغة العربية في أوروبا. وقد تعلم في إحدى مدارس اليسوعيين التبشيرية في

دروس خصوصية في اللغة العربية وغيرها. ومنه تلقى هيوب (أيوب) لودولف Ludolf معلومات أولية عن السامريين في نابلس وما حولها ، وذلك إبان إقامة لودولف في باريس عام ١٦٨٤ . وعلى يديه تعلم اللغة العربية المستشرق الدانمركي فريدرش روستجور Rostgaard حوالي ١٦٩٧ . وبمــــد عقــــد صلح ريسقيك Rizwjk في ١٦٩٧ سافر إلى لندن. ومن لندن سافر إلى هله (شرقى ألمانيا) بدعوة من لودولف فوصل إليها في صيف ١٧٠١ . فقام بتدريس اللغة العربية في كلية اللاهوت الشرقية التي أسسها فرانكة A.H. Francke ، كما كمان يعطى دروساً خصوصية في اللغة العربية، لكنه ترك هله بعد عام واحد ، وجال خلال إيطاليا ، ووعد أهل ڤينيسيا بتأسيس مدرسة مترجين، ولهذا الغرض سافر إلى القسطنطينية بزعم تعلم اللغة التركية وشراء بعض الخطوطات! لكنه لم يعد إلى البندقية بعد مرور ثلاث سنوات، وإنما ذهب إلى روما حيث صار مدرساً للغة السريانية في مدرسة الحكمة ومدرساً للغة العربية في كلية الدعوة Propaganda. فلم يطب له المقام في روما طويلًا ، خصوصاً وأن من كان يتعيش منهم ، القاتيكان ، قد حلوه على كتابة ردّ على الإسلام . فتنصل منهم بعد إقامة استبرت أربع سنوات وسافر

إلى لندن حيث وصلها في ١٧١٥. وسافر إلى هلّه مرة أخرى في ١٧١٦. وعهد إليه كالنبرج Callenberg بترجمة الكاتشزم الصغير تصنيف لوتر ورسائل مسيحية أخرى إلى العربية ، قام كالنبرج بطبعها بعد أن صار في ١٧٢٩ أستاذاً وأسس « المعهد اليهودي » Judaicum (أي معهد الدراسات العبرية). كذلك طبع لنجري محادثات باللغة العربية العامية ، في ١٧٢٩ راجع المكتبة العربية » لاشنورر ، ص ٢٧ برقم (راجع المكتبة العربية » لاشنورر ، ص ٢٧ برقم (٧٧).

لكن نجري عاد بعد ١٦ شهراً إلى لندن ، حيث وجد ملاذاً له لدى «جمعية تنمية المعرفة المسيحية » Society for promoting Christian Knowledge وبرعايتها نشر باللغة العربية «المزامير» (١٧٢٤) وعمل مترجماً لجلالة الملك فها يختص باللغة العربية.

وتوفي في لندن ١٧٢٨ أو ١٧٢٩.

## مراجع

كتــب نجري ترجمة ذاتيــة لنفسه، نشرهــا . G.A. مناون المسام ، Memoria Negriana ي ١٧٦٤ بعنوان: Freylinghausen وأضاف إليها معلومات أخرى .

# نلينو

# CARLO ALFONSO NALLINO (1872-1938)

مستشرق ايطالي عظيم . ولد كرلو ألفونسو نلينو بمدينة تورينو في السادس عشر من شهر فبراير ۱۸۷۲ ، من أم لومباردية هي

حَنَّة مونتيني ، وأب بيموني اسمه چوڤني وكان هذا الأب أستاذاً لعلم الكيمياء مشهوراً ، نقل بعد ميلاد ابنه بقليل إلى مدينة أودنه ، وفي هذه المدينة أتم

الطفل دراسته الابتدائية والثانوية ، وكان موفقاً فيها كل التوفيق ، متازاً على جميع أقرانه ، في كثرة التحصيل وفي حسن الخلق ، وتدل كراسات دراسته الأولى على جده المفرط ، والدرجات التي كان يحصل عليها وعلى ميله الشديد إلى المدراسات الأدبية والدراسات الطبيعية والرياضية معاً ، مما سيكون له أثر كبير في حياته العلمية فيا بعد .

أما تربيته المنزلية فكانت حازمة ، لا تخلو في بعض الأحيان من الصرامة والقسوة . وإليها يرجع الفضل فيا ساد سلوك الطفل العلمي والخلقي من جد وانصراف عن اللهو .

وكان له منذ طفولته ولع شديد بالجغرافيا ، فأقبل على ما كان يكتب فيها يقرؤه بشغف شديد ، وبخاصة كتب الأسفار ، التي استهوت خيال الطفل ، فجعلته يحلم بأن يصير في يوم ما من الأيام رحالة مغامراً ، يستكشف الجهول من البقاع والأصقاع . ولما كان هذا الحلم بعيد المنال وهو في هذه السن الصغيرة ، فقد كان يسرّي عن نفسه هسنذا الشجن بسأن يرسم مصورات يعرق عن نفسه عبهولة في وسط أفريقية ، معتمداً في ذلك على ما قرأه في كتب أسفار الرحالين .

وإلى جانب شغفه المبكر بتقويم البلدان ووصف الأرض ، كان مغرماً بدراسة اللغات الأجنبية ، معنياً بالوقوف على أسرارها . فدرس أشهرها بإقباله على الدروس الليلية التى كانت تنظمها بلدية أودنه .

وكان يعنيه من كتب الجغرافيا ما كان يكتب عن آسيا وأفريقية خاصة لأنهما القارتان اللتان لم تكتشفا في جميع أجزائهما بعد. ولما كانت اللغة العربية أوسع اللغات انتشاراً في الأجزاء شبه الجهولة من الأوروبيين في هاتين القارتين، فقد اندفع الفتى الطّلعة إلى دراسة هذه اللغة، فيداً تعلمها دون أستاذ، ودون كتب في

نحو اللغة وصرفها ، بأن كان يديم النظر في كتاب جمع منتخبات من الأدب العربي ، وقع نظره عليه في مكتبة بلدية أودنه . ولما رأى والده منه هذا الحرص على تعلم تلك اللغة ، أمده بكتب في النحو والصرف . واستعر الفتى في دراسة اللغة العربية حتى كان في



استطاعته، وهو لما يدخل الجامعة بعد، أن يعرف أصولها، وأن يفهم حتى الصعب من نصوصها. ولم يقتصر على دراسة العربية وحدها من بين اللغات السامية في هذه الفترة، وإنما درس أيضاً العبرية والسريانية.

ثم دخل جامعة تورينو، وقد كان بها في ذلك الحين مستشرق كبير هو ايتالو پتسي الذي اشتهر خصوصاً بدراساته الإيرانية إلى جانب تدريسه للغة العربية واللغات السامية الأخرى، فتتلمذ له نلينو، وظل مخلصاً له طوال حياته، وحين وفاته كتب عنه مقالاً قسياً في «مجله السدراسات الشرقيه» قسياً في «مجله المحارف الإيطالية»، كما تتلمذ أيضاً لأستاذ المعارف الإيطالية»، كما تتلمذ أيضاً لأستاذ

الجغرافيا المشهور في ذلك الحين، ونعني به جويدو كورا.

وكانت باكورة هذا الولع المزدوج بالعربية والجغرافيا أن أخرج كرلو الصغير الذي لم يتجاوز الثامنة عشرة بعد بحثاً عن «قياس الجغرافيين العرب لخطوط الزوال ». وفي هذا الفصل القيم كشف عن علم واسع باللغة العربية ومعرفة دقيقة بالكثير من المسائل الفيلولوجية والتاريخية والعلمية ، ثم عن سيطرة على منهج في البحث مستقيم ، يتاز بالدقة والاستقصاء والعناية بدقيق المسائل لا بجليلها . وهو منهج قويم تميزت به كل مباحث نلينو ، وجعل منه فيلولوجيًّا عربياً من الطراز الأول . ولعل واحداً من المستشرقين عربياً من الطراز الأول . ولعل واحداً من المستشرقين لم يستطع أن يفوقه في هذا المنهج ولا تلك الطريقة . فكأن عقل نلينو العلمي قد نضج نضجاً مبكراً جداً لم يسبقه في ذلك من بين المستشرقين إلا جولدتسيهر .

وهكذا بدأ نلينو تخصصه العلمي في هذه الناحية الجغرافية الرياضية عند العرب. وقد برع فيها في هذه السن المبكرة ، حتى إن جوفتى إسكيبرلي الفلكي الإيطالي المشهور، وأخاه تشلستينو أحد المستشرقين البارعين، عهدا إليه في ١٨٩٤ بنشر زيج البتّاني، الفلكي العربي المشهور، وترجمته والتعليق عليه، وهو عمل ضخم يتردد في القيام به أعظم الباحثين، فما بالك بشاب لم يتجاوز الثانية والعشرين! وقد كان لهذا الزيج أثر كبير في علم الفلك عند العرب ، ثم في علم الفلك عند المسيحيين في العصور الوسطى ، إذ كان مصدراً من أهم مصادرهم في هذا الباب. وقد ترجم إلى اللغة اللاتينية في وقت مبكر ، ترجمة أقبل عليها علماء أوروبا يدرسونها حتى عصر النهضة، حين عفّى على ما فيه ما جاء به علم الفلك الجديد على يد كوبرنيكس وكيلر وجلليو من نظريات تخالف نظريات بطلميوس.

ولكن نلينو لم يحجم عن الإقبال على هذا العمل. ومن أجل هذا سافر إلى أسبانيا ليطلع على الخطوطة الوحيدة لهذا الكتاب، وهي الموجودة بمكتبة الاسكوريال. وبدأ في دراستها لكي يعدها للنشر والترجمة والتعليق. وناهيك بالعمل الضخم الذي يتطلبه نشر هذا الكتاب! لقد اضطر الشاب العالم إلى الرجوع إلى كل ما وصل إلى يديه من تراجم لاتينية وإلى مخطوطات كثيرة يستخلص منها من المواد ما يعينه على تفهم الكتاب والتعليق عليه. ولم يكتف بهذا كله، بل كان يرجع إلى المصادر اليونانية بهذا كله، بل كان يرجع إلى المصادر اليونانية واللاتينية والفهلوية والهندية، وهي التي عنها أخذ الفلكيون من العرب نظرياتهم، وكانت نتيجة هذا البحث كله ثلاثة مجلدات ضخمة في ١١٣١ صفحة من قطع الربع!

وكان هذا العمل وحده كافياً لأن يجعل من نلينو أكبر حجة في تاريخ الفلك عند العرب، وأن يهيئ له مركزاً عالمياً ممتازاً في هذا الباب، وفعلاً اعترف له العلماء والمستشرقون بهذه المكانة التي لم يكن ينازعه فيها منازع، حيق إن إدارة «دائرة المسارف الإسلامية» عهدت إليه بكتابة المواد الخاصة بتاريخ الفلك عند العرب (تنجيم، فلك، أسطرلاب). وكذلك فعلت «دائرة معارف الدين والأخلاق» الإنجليزية. ولما دعته الجامعة المصرية القديمة في ١٩٠٩، طلبت إليه أن يلقي محاضرات في تاريخ الفلك عند العرب باللغة العربية، تمخضت عن كتاب هو أقوم ما كتعب في بابه. وقد ظهر باللغة العربية (في أربع كراسات بالبه، وقد ظهر باللغة العربية (في أربع كراسات شمتمل على ١٩٠١ صفحة من قطع الثمن) تحت عنوان وطبع في روما ١٩١١،

وعلى الرغم من هذا كله لم تكن عناية نلينو بالفلك على هذا النحو المتاز إلا جانباً واحداً من جوانب

نشاطه العلمي العديدة المتنوعة . فدراسة الجغرافيا والفلك وتعمقهما إلى هذا الحد الذي يدعو إلى أشد الإعجاب ، لم يكونا ليحولا بين هذه العقلية العلمية الفسيحة المتشعبة ، وبين ولوجها جميع ميادين النشاط العلمي في الاستشراق الخاص بالعرب والإسلام ، والعلم بسائلهما علماً دقيقاً ، يقوم أولاً وبالذات على تحقيق النصوص ، والكشف عن النادر من الوثائق والجهول من الخطوطات .

واستمر في مصرحتى مايو من العام التالي. وهنا استطاع أن يستفيد كثيراً، وأن يستخدم قدرته الفائقة على الملاحظة في فهم أحوال مصر خصوصاً، والشرق والإسلام على وجه العموم، وكان لهذه الرحلة أثر قيم في حياة نلينو العلمية فيا بعد، وبعدها أخرج كتاباً عنوانه «اللغة العربية في لهجتها المصرية »، لكي يدرس الإيطالي اللغة العربية بواسطته.

وبعد أن عرج على أسبانيا عاد إلى بلاده ، فأسند

لمّا افتتمتُ دروسي في السنة الفائنة كان الرّل دلاس ابداء شَكَر خالص سميم ساهر عن طفايا قلبي للفائهين بالجاسمة للصريّة على ما شَرَّعُوفِي به بالدعوق الى الفاء ساخرات في هذا المعهد العلميّ الذي على حَداثَة عهده اضعى قبلة آمال المجدّين في ترتية هذه الديار الشرينة وسركنيًا تشم حوله قلوي اللّخذين بأيدي الاتة المسريّة في سبيل الف: رالتقدّم.

فقرة من كتاب نلينو « تاريخ الآداب العربية » بخطه

فكتب وهو في الثالثة والعشرين مقالاً قياً عن «نظام القبائل العربية في الجاهلية »، فيه بحث هذا النظام من الوجهة التاريخية والسياسية والاجتاعية بحثاً عميقاً يدل على ذكاء نادر، واستقامة في الحكم والتقدير، شهد بهما الأب لامانس في كتابه المشهور «مهد الإسلام »، وقبل ظهور هذا المقال بحوالى عام، أخرج نلينو كتاباً جمع فيه أشهر السور القرآنية، ورتبها ترتيباً تاريخياً على حسب النتائج التي انتهى إليها نلدكه في كتابه عن «تاريخ القرآن » وأضاف إليها تعليقات ومعجماً بأهم ما فيها من ألفاظ قارنها بقابلاتها في اللغات السامية الأخرى.

واشتهر الشاب العالم في إيطاليا شهرة واسعة. فمنحته وزارة المعارف الإيطالية مكافأة دراسية لكي يدرس في القاهرة، فجاء إليها في ديسمبر ١٨٩٣،

إليه شغل كرسي اللغة العربية في معهد ناپلي الشرقي في نوفمبر ١٨٩٤، وقد ظل به حتى ١٩٠٢ حين عزمت الحكومة على شغل كرسي اللغة العربية في جامعة پَلرمُو، وقد كان خالياً منذ زمن طويل. فلم تجد خيراً من نلينو تضعه في هذا المركز الذي ظل به حتى ١٩١٣. وفي هذه السنوات التي قضاها في بَلرمو أظهر نلينو نشاطاً عظياً، سواء في التحصيل والدرس، أو في أداء مهمة التدريس التي عهد إليه بها خير أداء وأحسنه؛ فعكف على الكثير جداً من الكتب العربية في فروع العلم المختلفة، لم يترك فيه باباً، ولم يهمل مسألة من مسائله، دون أن يقف عندها فيطيل الوقوف، مهتاً بالدراسات العربية وحدها دون غيرها من الدراسات الشرقية ، مخلاف غيره من المستشرقين من الدراسات الشرقية ، مخلاف غيره من المستشرقين النين كانوا في الغالب يوجهون نشاطهم إلى أكثر من

ناحية واحدة من نواحي الاستشراق من عربية وإيرانية وآرامية الخ.

وكانت عناية نلينو بالنواحي الأخرى بالقدر الذي يفيده في دراسته العربية فحسب ، لا من أجل التأليف والبحث فيها . وفي هذا يقول لأحد زملائه في جامعة پرمو : «لا أريد أن يغريني شيء على الخروج من دراسة العرب وحدهم إلى دراسة أخرى ، ولكني أريد أن أعرف عن العرب كل شيء » . ولعل ذلك راجع إلى طبيعة نلينو في البحث والتفكير ؛ فهو يحب التخصص ودراسة المسائل الدقيقة الصغيرة ، ويسلك التخصص ودراسة المسائل الدقيقة الصغيرة ، ويسلك التركيبية الواسعة ، ولهذا لم يكن له من هذا النوع التركيبية الواسعة ، ولهذا لم يكن له من هذا النوع الأخير شيء ، اللهم إلا في الحالات القليلة التي يضطر إليها اضطراراً كما في كتابته للمواد الخاصة بالكلمات العامة (مثل الإسلام ، عمد ، فلك) في دواثر المعارف التي اشتغل بالتحرير فيها .

واستمر نلينو في دراساته العلمية في پلرمو، لم ينقطع عنها إلا مرة واحدة حين رحل إلى الجزائر ١٩٠٥ مناسبة انعقاد المؤتمر الدولي للمستشرقين في هذه المدينة حينذاك، وهناك في الجزائر دفعته نزعته إلى الأسفار إلى زيارة بلاد الجزائر حتى الأجزاء غير المعروفة تماماً منها.

وبعد غزو إيطاليا لطرابلس، لجأت إليه وزارة المستعمرات لتستعين بخبرته ومعرفته الدقيقة بأحوال العالم الإسلامي؛ فكان مديراً للجنة تنظيم المحفوظات العثانية ولمكتب الترجمة. وفي هذا أفاد الحكومة الإيطالية فائدة قيمة، خصوصاً فيا يتصل بنقل أساء البلدان العربية في طرابلس إلى اللغة الإيطالية، ثم في مسألة الخلافة التي أثارها الأتراك في ذلك الحين، مسألة الخلافة التي أثارها الأتراك في ذلك الحين، وكانت موضوعاً لكثير من المناورات السياسية إبان

الحرب العظمى . فقد كتب عن الخلافة رسالة طويلة بحث فيها طبيعة الخلافة على وجه العموم ، والخلافة العثانية «المزعومة » (على حد تعبيره) بوجه خاص . وقد عالج مسألة الخلافة من بعد مرة أخرى في ١٩٢٤ في مجلة «الشرق الحديث » بمناسبة زوال الخلافة العثانية .

وكان لهذا الغزو أثره أيضاً في زيادة عناية الحكومة الإيطالية بالدراسات الإسلامية. فأنشأت في جامعة روما إلى جانب كرسي الأدب واللغة العربية كرسياً لتاريخ الإسلام ونظمه أسند شغله إلى نلينو في ١٩١٥ . وفي هذا الوقت عينه تخلى له جويدي الكبير عن الإشراف على مجلة «الدراسات الشرقية ». فأشرف على إخراجها ، وكتب فيها مقالات قيمة فما بين ١٩١٥ و ١٩٢٠ ، وأشهرها المقالة الخاصة بأصل تسمية المعتزلة واسم القدرية والمقالة الخاصة بفلسفة ابن سينا، وهل هي شرقية أو إشراقية، وهي المقالات التي ترجمناها في كتابنا: «التراث اليوناني ». وقد حل هذه المشاكل المعقدة في تاريخ الكلام والفلسفة الإسلامية حلاً يكاد يكون نهائياً، على الرغم مما أثارته بين الباحثين من قبلُ من اختلافات. ويتصل بهذا أيضاً مقالتان كتبهما عن ابن الفارض بمناسبة ترجمة تائيته الكبرى إلى اللغة الإيطالية، وفيهما كشف عن سعة اطلاعه المدهشة على المذاهب المسيحية وعلى الأفلاطونية المحدثة، وعن معرفته الدقيقة بأخفى أحوال الصوفية النفسية.

ثم عُني بالشريعة الإسلامية، وكان له فيها باع طويل، خصوصاً حين أثيرت مسألة وجود قانون سرياني سابق على الشريعة الإسلامية وبه تأثرت، وقد أثبست نلينو، بحجسج لا تحتمسل الشك ولا تستسلم للنقض، أن القوانين المسيحية الشرقية تعتمد كلها على

الشريعة الإسلامية ، ومنها استمدت . وكانت مناظراته في هذا الصدد مثاراً لإعجاب الجميع حتى خصومه أنفسهم .

وفي ١٩٢١ أنشىء في إيطاليا «معهد الشرق » من أجل دراسة أحوال الشرق وشئونه السياسية والاقتصادية والثقافية ، وخصوصاً الشرق الإسلامي . فعين نلينو مديره العلمي . وهذا المعهد هو الذي يخرج علمة « الشرق الحديث » التي تعبر عن نشاط هذا المعهد الدراسي .

وملأت شهرة نلينو الأسماع سواء في إيطاليا وفي الخارج. فنيطت به مهام ضخمة وحاز ألقاباً رفيعة. فكان عضواً في مجلس التعليم الأعلى ولجنة المعارف، وأصبح عضواً في الأكادية الإيطالية في مارس ١٩٣٢. وأسندت إليه رئاسة القسم الشرقي في تحرير دائرة المعارف الإيطالية. وفيها كتب أهم المواد الخاصة بالإسلام وبالعرب، كما كان عضو شرف لكثير من الهيئات العلمية في الخارج.

ولعل واحداً من المستشرقين لم يكن أوثق من نلينو صلة بمصر. فالجامعة المصرية القديمة قد دعته إلى تدريس تاريخ الفلك عند العرب في السنتين الدراسيتين ثم تاريخ الأدب العربي في السنتين الدراسيتين التاليتين. وكان لتدريسه في الجامعة المصرية القديمة أخطر الأثر في تكوين كبار الأدباء في مصر الآن. فقد استحدث منهجاً جديداً لدراسة تاريخ الأدب العربي، لم يكن معروفاً في مصر من قبل. وقد شهد بفضله على الجامعة أكبر تلاميذه فيها، ونعني به الدكتور طه حسين في أول كتابه «في الأدب الجاهلي». وكم كان الرجل يعطف على مصر ويحب المصريين! ولم تنس له مصر هذا كله، فدعته الجامعة الجديدة فيا بين ١٩٢٨ و ١٩٢٨ لتدريس تاريخ اليمن بكلية الآداب لمدة

أربعة أشهر كل سنة، وعين عضواً في المجمع اللغوي . ١٩٣٣.

وفي السنوات الأخيرة من حياته عني بطبع «تاريخ المسلمين في صقلية » لميكيله أمارى ، والتعليق عليه تعليقات طويلة ، أضاف فيها خلاصة نتائج البحث في السنوات التي تلت آخر طبعة للكتاب حتى هذه الطبعة الجديدة ، فجعل منه أثراً خالداً من آثار البحوث التاريخية العميقة الدقيقة . كما كتب الكثير من المواد في «معجم القوانين الإيطالي الجديد » ، وكلها خاصة بالمسائل الفقهية وأنواع النظم التشريعية في الإسلام . وقد شرحها نلينو شرحاً واضحاً دقيقاً يدل على سعة في فهم الفقه الإسلامي ونظم الإسلام التشريعية .

وفي شتاء ١٩٣٧ زار مصر زيارته المعتادة من أجل حضور جلسات الجمع اللغوي. فلما انتهت الدورة سافر إلى بلاد العرب السعودية وظل زمناً بمدينة جدة ، واستطاع أن يزور بعض البلاد الداخلية مثل الطائف، واصطحب معه في هذه الرحلة ابنته الآنسة ماريًا. وكانت الرحلة موفقة استطاع في أثنائها مقابلة الملك ابن سعود والاتصال بالشخصيات السياسية الكبرى في الملكة العربية السعودية. واستطاع أن يدرس هذه البلاد من جميع نواحيها. فعزم على كتابة بحث كبير في حياة هذه البلاد في شتى مظاهرها . وبدأ في كتابته فعلاً في أثناء رحلته. فوضع الصورة الإجمالية للكتاب وجمع له المواد المختلفة. واستطاع أن يكتب القسم الأول منه وهو الخاص بالنظام السياسي والإداري والقضائي في المملكة العربية السعودية. وعاجله الموت قبل أن يتم القسمين الثاني والثالث الخاصين بالحياة الدينية الثقافية في الحجاز، وبجدة وما حولها ، وبرحلته من جدة إلى ما بعد الطائف. وهذا الواسعة الجريئة ، التي إن دلت على نفوذ البصيرة وعمق الوجدان ، فإن فيها الكثير من الخطر . ويتاز أيضاً ببحوثه التحليلية الدقيقة ، فهو لا يلجأ إلى البحوث التركيبية الشاملة إلا إذا حمل عليها قسراً . ولهذا فإن نتائج أبحاثه نتائج حاسمة في معظم الأحيان ، إن لم يكن فيها كلها . وهو في استقامته في الحكم لا يكاد يجاريه أي مستشرق آخر على وجه الإطلاق .

## مراجع

- Levi della Vida, in Oriente Moderno, settembre 1938.
- Michelangelo Guidi, atti dell, Accademia dei Lincei, sez. scien. mor. e filol., serie 6v. 15, quad.
   1-2, gen-för. 1939, Roma.

الكتاب قد عنيت الآنسة ماريا بطبعه ، فظهر في ١٩٣٩ كأول مجلد من «مجموعة مؤلفات نلينو المنشورة وغير المنشورة » وهي التي يشرف «معهد الشرق » على طبعها وإخراجها ، والقسم الأول منه كتبه نلينو نفسه كما ذكرنا ، أما القسمان الثاني والثالث فقد حررتهما الآنسة ماريًّا اعتاداً على التعليقات والمواد التي تركها والدها ، أو التي اشتركت هي في جمعها وكتابتها .

ومكانة نلينو من بين المستشرقين جميعاً مكانة متازة لا يساويه فيها غير جولدتسيهر ونلدكه. وهو يتاز عن جولدتسيهر بدقته العلمية، وسعة اطلاعه على مختلف المسائل الإسلامية والعربية، وتعدد مناحي نشاطه؛ كما يتاز بمنهجه التحليلي الاستقرائي الذي يحول بينه وبين الالتجاء إلى افتراض الفروض

# نيبرج HENRIK SAMUEL NYBERG (1889-1974)

مستشرق سويدي عظيم.

ولد في ٢٨ ديسمبر ١٨٨٩ في جنوب دلكارلين Deleckarlien. وكان أبوه قسيساً وأنهى دراسته الشانوية في مدينة قيستراس Västeras وقرر أن يكون قسيساً مثل أبيه ، لكنه كان مولعاً بعلم وتاريخ الأديان ، فالتحق بجامعة أيسالا (في جنوبي السويد) ، حيث درس اللغات القديمة والتاريخ على أيدي: أدولف ليونجدال وپر پرسون Per Persson ودانيلسون Danielsson وايرلند لاجرلوف Deniclsson وايرلند وتعلم العبرية ، وانصرف من ثم إلى الساميّات ، فدرس عصلي يسدي المستشرق الشهير تسترستين

K.V. Zettersten ، وقد خلفه في ۱۹۳۱ في كرسي الساميات مجامعة أيسالا ، وكان اهتامه منصباً على الدراسات العربية والإسلامية ،

وحصل على الدكتوراه الأولى برسالة عنوانها: «المؤلفات الصغرى لابن عربي »، وهي من أجلل الأعمال في باب التصوف الإسلامي، وفيها نشر رسائل صغيرة مهمة جداً لابن عربي، وقدم لها بمقدمة ألمانية متازة.

وأقام في القاهرة عامي ١٩٢٤ و ١٩٢٥. وكانت ثمرة هذه الإقامة نشرته المتازة لـ «كتاب الانتصار لكن أجل أعاله في ميدان الإيرانيات هو «متن في اللغة الفهلوية » Hilfsbuch des Pehlevi (أيسالا، جـ ١٩٢٨). وقد أعيد طبعه في ترجمة انجليزية تحت عنوان Manual of Pahlawi (فيزبادن جـ ١٩٧٤).

ويتلوه في الأهمية كتابه: «ديانات إيران القديمة » (استوكهلم، ١٩٣٧) وقد ترجمه هانز هينرش شيدر إلى الألمانية بعنوان Religionen des alten Iran (ليپتسك، ١٩٣٨)، وأعيد طبع هذه الترجمة (في . أوسنابريك ١٩٣٨) مع تذييل للمؤلف.

### مراجع

- Leo Widengren: «Henrik Samuel Nyberg and Iranian Studies» in Monumentum H. S. Nyberg, 2 (= acta Iranica 5 (1976), S. 419 FF.
- BO Utas: «Henrik Samuel Nyberg», in Acta Orientalia 36 (1974), S. 5 f.
- Christopher Toll: «Bibliographie H. S. Nyberg», in Acta Iranica, 4, S. IX.
- WILHELM Eilers: «Henrik Samuel Nyberg», in ZDMG, Bd. 127, Heft 1 1977), S. 1-5.

والرد على ابن الراوندي الملحد » لأبي الحسين عبد الرحيم بن محمد بن عثان الخياط (لجنة الترجمة والتأليف والنشر ، القاهرة ١٩٢٥). وهذا الكتاب صار من المصادر الرئيسية لمعرفة مذهب المعتزلة. وقد زوده بتعليقات مفيدة للغاية.

وخاض ميدان نقد العهد القديم من الكتاب المقدس، فأصدر في عام ١٩٢٥ في أيسالا «دراسات عن سفر عُزَيًّا »، وفيه كشف عن روح نقدية في دراسة نصوص أسفار العهد القديم، كذلك أصدر كتاباً في الانجو اللغة العبرية » (ايسالا ، ١٩٥٢ ؛ ط ٢ ١٩٧٢ في استوكهم).

وانجذب نيبرج بعد ذلك إلى الدراسات الإيرانية، ربما لأنه أدرك تأثير التيارات الدينية الإيرانية السابقة على الإسلام في تكوين بعض الأفكار لدى المتكلمين المسلمين. وما لبث أن صار من كبار المتصين في الإيرانيات. وبدأ انتاجه في هذا الجال بتفسير بعض الوثائق الإيرانية الفهلوية (= المكتوبة باللغة الفارسية الوسطى، أي التي كانت سائدة في عصر الساسانيين) وذلك في بحث نشره في مجلة MO عصر الساسانيين) وذلك في بحث نشره في مجلة MO بعدها).

# نیکلسون REYNOLD ALLEYNE NICHOLSON

(1868-1945)

جامعة أبردين ،ثم كلية الثالوث في كمبردج ، حيث بدأ بالدراسات الكلاسيكية (اليونانية واللاتينية) وبعد أن برّز فيها ، تحول إلى دراسة اللغتين الفارسية

مستشرق انجليزي يعد، بعد ماسينيون، أكبر الباحثين في التصوف الإسلامي. ولد في Keighly في ٨ أغسطس ١٨٦٨. ودخل

والعربية. وصار زميلاً في كلية الثالوث بكمبردج. ثم انتقل إلى كلية الجامعة في لندن أستاذاً للغة الفارسية، في ١٩٠١، لكنه عاد - بعد عام واحد - إلى جامعة كمبردج مدرساً للغة الفارسية.

وفي ١٩٢٦ خلف ادورد ج. براون على كرسي توماس أدمز للغة العربية. وتقاعد في ١٩٣٣ قبل بلوغه السنّ القانونية.



وفي ١٩٤٠ ترك كمبردج، وأمضى باقي حياته في قرية توين Town. وتوفي في شستر Chester في ٢٧ أغسطس ١٩٤٥.

أما انتاجه العلمي فكان غزيراً ، ويدور حول التصوف الإسلامي خصوصاً ، لكنه اهتم أيضاً بالأدب العربي والشعر الفارسي .

يقول نيكلسون عن نفسه في إذاعة له أثناء الحرب العالمية الثانية: «من المعروف جيداً أن مذاهب الصوفية المسلمين وتأملاتهم أثرت في الإسلام تأثيراً قوياً. وإلى حدِّ ما، فإنها توفّر أرضاً مشتركة يكن أن يلتقي فيها أناس من ديانات مختلفة، مع

بقائهم مخلصين للديانة التي يؤمن بها كل واحدٍ منهم، يلتقون بروح التسامح والتفاهم المتبادل، وعن هذا الطريق يتعلمون أن يعرف بعضهم بعضاً ويحبه، فإن كان عملي قد أعان، على أي نحو، في هذا التفاهم، فلن يكون قد أنجز عبثاً ».

وأعظم أعمال نيكلسون هو من غير شك نشرته للديوان «مثنوي معنوي » للشاعر الفارسي الأكبر جلال الدين الرومي ، مع ترجمة وشرح في ٨ مجلدات (١٩٢٥ - ١٩٤٠) ضمن سلسلة جب .

ويتلوه في الأهمية كتابه «تاريخ العرب الأدبي » ويتلوه في الأهمية كتابه «تاريخ العرب الأدبي » وقد (١٩٠٧) Literary History of the Arabs ترجم فيه بعض القصائد من العربية إلى الانجليزية.

وله مقالات عديدة في التصوف الإسلامي نشرها في «دائرة معارف الدين والأخلاق » و «دائرة معارف الإسلام »، وجمع بعضها في مجلد بعنوان: «دراسات في التصوف الإسلامي » (كمسبردج، ١٩٢١)، ولنسذكر منها:

۱ - « فكرة الشخصية في التصوف » ، كمبردج ، ١٩٢٣ .

٢ - « الصوفية في الإسلام » ، لندن ، ١٩١٤ .

٣- « بحث تاريخي في نشأة التصوف وتطوره » ،
 في مجلة ١٩٠٦ JRAS ص ٣٠٣ – ٣٤٨ .

ّ ٤- «أهداف التصوف الإسلامي »، في JRAS، ١٩٨٣، ص ٥٥ - ٦٨.

٦ - «سيرة عمر بن الفارض وابن العربي » (كما وردت في «شذرات الذهب » لابن العماد) ، مقال في ٨٢٤ - ٧٩٧ ص ١٩٠٦ JRAS .

ولنيكلسون قدرة فائقة على ترجمة الشعر الفارسي

والشعر العربي إلى الانجليزية ، لجمال أسلوبه وما يسرى فيه من نفحة شعرية . ومن أجمل هذه الترجمات ، نذكر :

٧- «قصائد مختارة من ديوان شمس تبريز » الحلل الدين الرومي . النص الفارسي مع ترجمة انجليزية . كمبردج ، ١٨٩٨ .

أما نشراته المحققة فنذكر منها:

٩ - «تـذكرة الأولياء للشيخ فريد الدين العطار »، في جزئين، لندن ١٩٠٥ - ١٩٠٧.

١٠ - « اللمع » لأبي نصر السّراج ، وهو من أمهات الكتب الأولى في التصوف . سلسلة جب التذكارية برقم ٢٢ . ليدن - لندن ، ١٩١٤ .

۱۱ - « ترجمان الأشواق » لابن عربي ، تحقيـــق النص مع ترجمة انجليزية ، لندن ۱۹۱۱ .

## مراجع

 - «Reynold Alleyne Nicholson», Proceedings of the British Academy, vol. XXXI (1945).

- A. J. ARBERRY: «Reynold A. Nicholson», in JRAS, 1940, Part I & II, p. 91-92.

 A. J. Arberry: introduction to: Pages from the Kitâb al-Luma', 1947.

# (تيودور) نيلدكه THEODOR NOLDEKE (1836-1931)

يعد نيلدكه شيخ المستشرقين الألمان غير مُدَافَع وقد أتاح له نشاطه الدائب، وألمعية ذهنه، واطلاعه الواسع على الآداب اليونانية، وإتقانه التام لثلاث من اللغات السامية (العربية، والسريانية، والعبرية)، مع استطالة عمره حتى جاوز الرابعة والتسعين – أن يظفر بهذه المكانة ليس فقط بين المستشرقين الألمان، بل بين المستشرقين جيعاً.

ولد تيودور نيلدكه في الثاني من مارس ١٨٣٦ بدينة هاربوج Harburg (منذ ١٩٧٧ ضمت إلى إقليم هامبورج) حيث كان أبوه وكيلاً للمدرسة الثانوية وصار بعد ذلك ناظراً للمدرسة الثانوية في مدينة لنجن Lingen (من ١٨٤٩ إلى ١٨٦٦). وفي لنجن هذه

قضى تيودور المدة من ربيع ١٨٤٩ حتى خريف ١٨٥٣ للاستعداد لدخول الجامعة ، خصوصاً تحت إشراف أبيه ، وتوفر إبانها خصوصاً على الآداب الكلاسيكية (اليونانية واللاتينية) مما سيجعله طوال حياته يحن إليها ، بل ويأسف أحياناً على أنه لم يتخصص فيها بدلاً من اللغات السامية! وقد سأله اسنوك هرخرونيه ذات يوم هـل كـان ينوي حقـاً أن يتخصـص في الدراسات اليونانية بدلاً من السامية ، فأنكر ذلك لا لسبب إلا لأنه وجد الدراسات اليونانية قد عولجت على نحو واسع عميق بحيث لم يبق ثم بحال للاكتشاف الحديث ، بينما ميدان اللغات السامية لا يزال بكراً ، فممكن فعه الوصول إلى اكتشافات مهمة بسهولة .

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وقد انضاف إلى ذلك سبب آخر علمي ، وهو أنه حين أراد الالتحاق بجامعة جيتنجن Göttingen في الممه الممه الممه الممه الممه الممه المهم الم

درس برتو Bertheau عن الآرامية الخاضة بالكتاب المقدس، وهي الآرامية الوحيدة التي درسها نيلدكه إبان الجامعة، أما سائر اللهجات الآرامية فقد درسها فيا بعد من تلقاء نفسه. وإلى جانب ذلك درس اللغة السنسكريتية على يد بنفاي Benfay وقد واصل دراسة السنسكريتية فيا بعد وهو في جامعة كيل Kiel



حادث جسماني اضطره إلى الانقطاع فترة عن الدراسة في المدرسة الثانوية. فوجهه ايقلد إلى دراسة اللغتين العبرية والعربية وآدابهما. فعضر عليه تيودور نيلدكه لمدة فصل دراسي لدراسة اللغة السريانية، كما حضر

حينما كان أستاذاً فيها (١٨٦٤ - ١٨٧٢). كذلك بدأ - وهو طالب في الجامعة - دراسة اللغتين الفارسية والتركية.

وحصسل عسلى السدكتوراه الأولى في ١٨٥٦

برسالة عن «تاريخ القرآن»، وهو الموضوع الذي سيخصه نيلدكه فيا بعد بأهم كتبه وأشهرها. وبعد عامين، أعني في ١٨٥٨، أعلنت أكاديمية باريس عن جائزة لبحث يكتب في هذا الموضوع، فتقدم له نيلدكه، وتقاسم هو واشپر نجر Sprenger وميكيله أماري Amari الظفر بالجائزة التي ضوعفت حتى نال كل واحد من الثلاثة مبلغ شم ١٣٣٣ فرنك فرنسي. وبعد ذلك بعامين آخرين - ١٨٦٠ - نشر نيلدكه ترجة ألمانية (وكانت رسالته باللاتينية) منقحة لهذه الدراسة تحت عنوان: «تاريخ القرآن» Geschichte فيها جداً فيا بعد بالتعاون مع تلميذه المقالي Schwally.

وبعد أن حصل على الدكتوراه الأولى وهو في سن العشرين ، بدأ حياة التنقل خارج ألمانيا . فارتحل أولاً إلى فينا حيث قضى قرابة عام (١٨٥٦ - ١٨٥٧) يدرس مخطوطات مكتبة فينا ، وفي الوقت نفسه اهتم بإتقان اللغتين الفارسية والتركية ، وبقراءة الشعراء الصوفية الفرس ، خصوصاً سعدي وعطار .

ومن ڤينا انتقل إلى ليدن فأقام من خريف ١٨٥٧ حتى ربيع ١٨٥٨. وهنا في ليدن حيث الخطوطات العربية الوفيرة والأساتذة المستشرقون المتازون: دوزي Dozy ويونبول Junyboll ودي فريس دوزي Matthys de Vries وكونن Kuenen عقد نيلدكه الشاب أواصر صداقة قوية مع هؤلاء المستشرقين، وعكف على قراءة الخطوطات العربية الثمينة؛ وفي نفس الوقت تعرف إلى لداته من الجيل الصاعد من نفس الوقت تعرف إلى لداته من الجيل الصاعد من المستشرقين الهولنديين: دي خويه وهوصاً وحصوصاً وخصوصاً وخصوصاً وخميمة معه حتى وفاة دي خويه في ١٩٠٩.

ومن ليدن ذهب إلى جوتا في ألمانيا حيث عكف على مجموعة الخطوطات العربية فيها طوال شهر ، مضى بعده – في ٢٦ أبريل ١٨٥٨ – إلى برلين حيث عكف على مخطوطاتها وسهّل له ذلك ر . جوشه R. Gosche على مخطوطاتها وسهّل له ذلك ر . جوشه فهرساً للمستشرق الألماني المذي كان أول من وضع فهرساً لمؤلفات الغزالي (راجع كتابنا: «مؤلفات الغزالي » المقدمة ، القاهرة ١٩٦١) . وبقي نيلدكه في برلين حتى المقدمة ، القاهرة ١٩٦١) . وبقي نيلدكه في برلين حتى مساعداً في مكتبة برلين لعام ونصف ، كلّف إبانها بعمل فهرس للمخطوطات التركية هناك (وكان عددها يتراوح آنذاك بين ٢٠٠ و ٣٠٠ مخطوط) ، مما دفعه إلى مواصلة دراسة اللغة التركية التي بدأها كما قلنا – في ثينا .

وانتجاعاً للصحة - وقد كانت صحته منذ طفولته حتى آخر حياته ضعيفة تحالفت عليها الأمراض، ومع ذلك عاش حتى تجاوز الرابعة والتسعين! - قام في ٢ سبتمبر ١٨٦٠ برحلة من برلين حتى روما وطاف بالبلاد الرئيسية طوال الطريق. واستمرت الرحلة ثلاثة أشهر، وتعد هذه الرحلة هي الرحلة الوحيدة خارج ألمانيا، إلى جانب رحلاته إلى ڤيينا وليدن وانجلتره، والعجب أنه لم يرحل مطلقاً إلى البلاد العربية والإسلامية، رغم أن تخصصه وعمله كله يتعلق بلغات هذه البلاد وآدابها وتاريخها وجغرافيتها.

وبعد أن عاد من ايطاليا عين مساعد أمين مكتبة جامعة جيتنجن في ديسمبر ١٨٦٠ ، واستمر في هذه الوظيفة حتى يناير ١٨٦٢ .

وفي ينابر ١٨٦١ كان قد عين معيداً Privatdozent في جامعة جيتنجن الشهيرة. فكلّفه ايقلد بإلقاء دروس في التفسير عن «سفر اشعيا»، ودروس في نحو اللغة العربية، ودعاه ذلك إلى دراسة

«المنشا» والتفاسير القديمة على العهد القديم من الكتاب المقدس.

لكن في نفس الوقت أقبل على دراسة الشعر العربي القديم، مستعيناً بما نسخه منه من بين مخطوطات ثيينا وليدن وجوتا وبرلين إبان رحلاته إليها التي ذكرناها منذ قليل. وكانت ثمرة ذلك عدة مقالات وأبحاث بحمعت في كتابه «أبحاث لمعرفة شعر العرب القدماء » Beiträge Zur Kenntnis der Poesie der Alten والبحث الأول فيه هو الذي تقرأ ترجمته في كتابنا: «دراسات المستشرقين حول صحة الشعر في كتابنا: «دراسات المستشرقين حول صحة الشعر العروة بن الشاعر عروة بن الورد.

ثم بدأ يهتم اهتاماً خاصاً بالنحو العربي والنحو المقارن للغات السامية. ومن ثمار هذا الاهتام سيظهر له بعد ذلك بمدة طويلة كتابان هما:

Zur (۱۸۹۷) « في نحو العربية الفصحى » - ۱ . Grammatik des Klassichen Arabish

۱۹۰٤) « أبحاث عن علم اللغات السامية » (۱۹۰۱) و « أبحاث جديدة عن علم اللغات السامية » (۱۹۱۱) . Neue Beiträge zur semitischen Sprachkunde

وشغل نيلدكه أيضاً باللغة المنداعية وباللغة السريانية الحديثة التي يتكلم بها في منطقة بحيرة أرمية (شمالي غربي إيران، ولا تزال باقية حتى اليوم).

وكان لتعيينه في جامعة كيل Kiel أستاذاً للغات السامية ابتداء من ١٨٦٤ حتى ١٨٧٢ دافع قويّ لانكبابه على اللغات السامية - وإن كان ذلك لم

يصرف أبداً عن الاستمرار في الدراسات المتعلقة بالعهد القديم من الكتاب المقدس وكتابة المقالات العديدة في هذا الباب، ثم متابعة الكتابة عن اللغتين السنسكريتية والتركية.

وفي ربيع ١٨٧٧ عين أستاذاً في جامعة اشتراسبورج (عاصمة إقليم الألزاس الذي ضُمّ آنذاك إلى ألمانيا بعد حرب السبعين) - وقد بقي في اشتراسبورج حتى ١٩٢٠ على الرغم من الدعوات المتكررة التي جاءته من جامعات: برلين (سنة ١٨٧٥) وڤيينا (سنة ١٨٧٩ للمرة الثانية) وليپتسك (سنة ١٨٨٨) ولما أحيل إلى التقاعد في ١٩٠٦ استمر مع ذلك يلقي بعض المحاضرات وكانت هذه الفترة مع ذلك يلقي بعض المحاضرات وكانت هذه الفترة الطويلة التي بلغت أكثر من خسين عاماً في اشتراسبورج هي فترة استقرار مكانته ودراساته وبؤرة إشعاعه في عالم الاستشراق.

وفي ربيع ١٩٢٠ ارتحل نيلدكه إلى مدينة كارلسروهه Karlsruhe (في منطقة الرين الأعلى) حيث أقام في منزل ابنه الذي كان آنذاك مديراً للسكك الحديدية، وهنا في كارلسروهه في منزل ابنه قضى العشر السنوات الأخيرة من حياته، حتى توفي في ٢٥ ديسمبر ١٩٣٠، وكانت زوجته قد توفيت قبل ذلك في ١٩٦٦، وكان قد تزوجها في ١٨٦٦ وأنجبا عشرة أبناء وبنات، وتوفي منهم ستة قبل وفاة أبيهم.

#### مراجع

- G. Snouck Hurgronie: «Theodor Nöldeke», in ZDMG, B. 85 (1931), S. 239-281. Leipzig, 1931.

## هاىشت

#### MAXIMILIAN HABICHT

(1775-1839)

مستشرق ألماني كان أول من نشر النص العربي الكتاب «ألف ليلة وليلة ».

وقد عماش عشر سنوات في بماريس مستشاراً

للمفوضية الپروسية ، وتتلمذ على سيلفستر دي ساسي . لكنه اهتم خصوصاً باللهجة العامية فأتقنها . توفى عام ١٩٣٩ .

# هربلو BARTHELEMY D'HERBELOT DE MOLAINVILLE (1625-1695)

مستشرق فرنسي من الرعيل الأول.

ولد في باريس في ١٤ ديسمبر ١٦٢٥ ، وتوفي في باريس في ٨ ديسمبر ١٦٩٥ .

تعلم في باريس اليونانية واللاتينية والفلسفة ، وكذلك درس العبرية والسريانية والكلدانية ، ثم درس العربية والفارسية والتركية . وقام برحلة إلى إيطاليا للدراسة .

ثم رتب له فوكيه Fouquet، وزير مالية لويس الرابع عشر، معاشاً وعينه سكرتيراً مترجاً للغات الشرقية. وسافر مرة ثانية إلى إيطاليا، فاستقبله فرنسوا الثاني، الدوق الكبير لتوسكانيا، في بلاطه، في يوليو ١٦٦٦ باحتفال بالغ.

لكن كولبير، كبير وزراء لويس الرابع عشر، استدعاء إلى باريس. ومنحه لويس الرابع عشر معاشاً مقداره ألف وخسائة جنيه Livres.

وعين في ١٦٩٢ أستاذاً للغة السريانية في الكوليج دي فرانس ، خلفاً لـدوڤرن d'Auvergnes ، الـذي

كان بدوره خلفاً لجبريل الصهيوني (وهو لبناني ماروني).

ولما كان عند دوق توسكانيا ، وضع خطة لتصنيف «مكتبة شرقية » ، أعني موسوعة جامعة لكل ما يتعلق بالشرق من معارف ومعلومات موجودة في الكتب العربية والفارسية والتركية ، وأن يرتب موادها بحسب الترتيب المجائي .

والمصادر التي استمد منها هي في الغالب لمؤلفين متأخرين . ونذكر أولاً ما يتعلق منها بالتاريخ والتراجم:

فمن المصادر العربية استعان بـ « روضة المناظر » لابن الشحنة ، و « تاريخ المسلمين من صاحب شريعة الإسلام أبي القاسم محمد إلى الدولة الأتابكية » تأليف الشيخ المكين جرجس بن العميد ؛ و « نظم الجوهر » ليوتيخوس ، و « تاريخ مختصر الدول » لابن العبري ، و « وفيات الأعيان » لابن خلكان .

ومن المصادر الفارسية استعان بـ «روضة الصفا » تأليف ميرخوند ، و «خلاصة الأخبار » تأليف خوندمير ، و «لب التواريخ » ليحيى بن عبد اللطيف ، و «تاريخ كزيدة » لحمد الله قزويني ، و «تذكرة الشعراء » تأليف دولتشاه .

وفيها يتعلق بالجغرافيا وعلم البلدان ، استعان بكتاب «تقوم البلدان » لأبي الفدا و «نزهة المشتاق في اختراق الآفاق » للإدريسي .

وفيا يتصل بالقرآن اعتمد على التفسير الفارسي الذي كتبه حسين واعظ كاشفي.

واستمد عنوانات الكتب من «كشف الظنون في أسامي الكتب والفنون » لحاجي خليفة.

فلما استدعي إلى باريس، وتقرر له معاش جيد، توفر على تنفيذ هذه الخطة. واعتزم في البدء أن ينشر المواد التي جمعها بنصوصها الأصلية بحروف عربية، لكن عدم توافر حروف طباعة عربية في باريس جعله يعدل عن هذا، ويترجم هذه النصوص إلى الفرنسية.

لكن هربلو توفي في ٨ ديسمبر ١٦٩٢ دون أن يتمكن من الإشراف على طبع كتابه هذا. فتولى الإشراف على طبعه أنطوان جالان Galland ، مترجم «ألف ليلة وليلة » وقام بهذه المهمة خير قيام . وظهرت الطبعة الأولى في باريس ١٦٩٧ تحت هذا العنوان الطويل جداً:

Bibliothèque Orientale, ou Dictionnaire Universal, contenat généralement tout ce qui regarde la connaissance des peuples de l'orient, leurs histoires et traditions véritables ou fabuleuses, leurs religions, sectes et politique, leurs gouvernements, lois, coutumes, mœurs, guerres, et les révolutions de leurs empires, leurs sciences et leurs arts,

leurs théologie, mythologie, magie, physique, morale, medecine, mathématiques, histoire naturelle. chronologie, géographie, observations astronomiques, grammaire et rhétorique. Les vies et actions remarquables, de tous leurs saints, docteurs, philosophes, historiens, poètes, capitanies et de tous ceux qui se sont rendus illustres parmi eux, par leur vertu, ou par leur savoir. Des jugements critiques, et des extraits de tous leurs leurs traités, ouvrages, de traductions, commentaires, abrégés, recueils de fables, de sentences, de maximes, de proverbes, de contes, de bons mots, et de tous leurs livres, écrits en Arabe, en Persan ou en Turc, sur toutes sortes de Sciences, d'Arts et de professions.

ثم أعيد طبعه في ماسترخت (هولندة) في ١٧٧٦ . وفي ١٧٨٠ ظهر له ملحق بالعنوان التالي :

Bibliothèque Orientale par Messieurs C. Visdelou et A. Galand, pour servir de Supplément à celle de M. d'Herbelot.

وهذا الملحق إغا كتبه كلود دي فيسدلو Claude وهذا الملحق إغا كتبه كلود دي فيسدلو Visdelou البعثة اليسوعية التي بعث بها لويس الرابع عشر إلى سيام والصين، ثم وقع في خلاف مع الطريقة اليسوعية، فانضم إلى الكبوشيين. ويحتوي هذا الملحق على "حوالى خسين مادة كلها تتعلق بالصين والشرق الأقصى، وفيه عرض واسع لتاريخ التتار (ص ١٨٨ – ١٣٢) وتعليقة عن لقب «شان» Chan (ص ١٣٢ – ١٣٣)، وبحث عن نقش نسطوري من سنجنفو Singanfu عن نقش نسطوري من سنجنفو المحتوي المحتوية المحتوية رسالة – للصين

وضم إلى مكتبة دي فيسدلو مقتطفات من كتاب أنطوان جـــالان بعنوان ,Bons-Mots et Maximes des Orientaux . الذي طبع في باريس ١٦٩٤ .

وأعيد طبع «المكتبة الشرقية » تأليف هربلو مرة أخرى في لاهاي (هولندة) في أربعة مجلدات (من حجم الربع) سنة ١٧٧٧-١٧٧٩.

وعلى أساس طبعة لاهاي قام شولتس. J. Ch. بترجمة الكتاب إلى الألمانية تحت العنوان التالى:

Orientalische Bibliothek oder Universalwörterbuch, Welches alles enthält, was zur Kenntnis des Orients notwéndig ist. Verfasst von Bartholom. d'Herbelot. . Halle, 1785-1790, 4 Bände

وهذه الترجمة الألمانية تحتوي أيضاً على إضافات

مفيدة وتعليقات ثمينة بقلم ريسكة وبقلم هينرش ألبرت اسخولتنز (١٧٤٩ – ١٧٩٣)، وهو ابن أخي ألبرت اسخولتنز لكنها أسقطت المواد التي أضافها الملحق المذكور آنفاً والمطبوع ١٧٨٠.

كذلك أعيد طبع «المكتبة الشرقية » في ٦ جلدات من قطع الثمن ، في باريس ، ١٧٨١ - ١٧٨٣ .

و « المكتبة الشرقية » موسوعة حافلة بالمعلومات المفدة ، وبالنوادر الطريفة المتعة معاً .

## مراجع

- Goujet: Mémoires sur le Collège de France, t. III.
- J. Fück: Die Arabischen Studien in Europa, s. 98-100.
- H. Laurens: Aux sources de l'orientalisme: la bibliothèque orientale de Barthelemi d'Herbelot.
   Paris, 1978, 112 pp.

# هس JEAN-JACQUES HESS

(1866-1949)

بعنوان: «من بدو قلب جزيرة العرب: حكايات، Von den ۱۹۳۸) « وأخللق وعادات » Beduinen des Inneren Arabiens. Erzählungen, Lieder, Sitten und Gebräuche.

وجمع مواد غزيرة لوضع قاموس للهجات البدو في داخل الجزيرة العربية ، لكن لم يطبع هذا القاموس إن كان قد حرّره نهائياً .

مستشرق فرنسي عني بلهجات البدو في داخل الجزيرة العربية.

درس في جامعة اشتراسبورج على يدي نيلدكه. وأقام في البلاد العربية عدة سنين واهتم خصوصاً بالبدو في وسط شبه جزيرة العرب: فدرس لهجاتهم، وطرائق حياتهم وتفكيرهم، وكتب في ذلك كتاباً

## هل

#### JOSEPH HELL

(1875-1950)

مستشرق ألماني

ولد في سنة ١٨٧٥ ، وتوفي في سنة ١٩٥٠ . درس على فرتس هوميل.



وصار أستاذاً للغات الشرقية في جامعة إيرلنجن.

عني يوسف هل بالشعر العربي في الجاهلية وصيدر الإسلام. وبيدأ بدراسة شعر الفرزدق. وكان بوشيه Boucher قد حقق دبوان الفرزدق بحسب المخطوط رقم ٣٨٨٤ - الموجود في جامع أياصوفيا (باستانبول)، وشرع في الطبع، لكنه توقف بعد ثلاثة آلاف بيت من أبيات الديوان. فقام يوسف هل بتكملة هذا العمل، فنشر باقى الخطوط المذكور استناداً إلى مصورة حصل عليها من استانبول في ۱۸۹۸ ، نشره بــالتصوير ، وأصــدره بعنوان : «ديوان الفرزدق: النصف الثاني » (١٩٠٠). وقد لاحظ أنه يوجد خرم في المخطوط بعد القصيدة رقم ٤٦٧ . وبمراجعة النسخية التي كيان بوشيه قيد انتسخها - والتي صارت في حوزة مكتبة

كمبردج – تبين له فعلاً وجود خرم يشمل قرابة ٦١ صفحة. فقام هل بنشر هذا القسم المخروم، وعنونه بعنوان: « ديوان الفرزدق: النصف الثاني ب » وذلك بالتصوير أيضاً Faksimile.

وفي رسالتــه للــدكتوراه الأولى عــالــج موضوع «قصيدة الفرزدق التي مدح بها الوليد بن يزيد » ، وذلك ١٩٠٢.

وتناول فيا بعد قصائد الفرزدق التي مدح بها آل المهلّب (في مقالين نشرهما في مجلة ZDMG جـ ٥٩ ص ۱۵۸۹ جه ۲۰ ، ص ۱ – ٤٢).

وفي ۱۹۱۰ عثر يوسف هل، وهو يبحث في دار الكتب الخديوية (دار الكتب المصرية فيها بعد) بالقاهرة على مخطوطة لكتاب «طبقات الشعراء » لابن سلام الجمحي ، وكندلك اطلع على عدد من دواوين الشعراء الهذليين لم تكن معروفة من قبل. فأقبل على نشرها. وبدأ بأن حقق كتاب «طبقات الشعراء » لابن سلام الجمحي ونشره ١٩١٦.

ثم حقـق ونشر دواوين الشعراء الهـذليـين، تحت عنوان: « دواوين الهندليين الجديدة » Neue Hudailiten-Diwane ، في جزئين : صدر أوطمها في ١٩٢٦ والثاني في ١٩٣٣.

وقد بذل في تحقيقه لـ «طبقات الشعراء » لابن سلام الجمحي مجهوداً عظياً خليقاً بكل تقدير، على الرغم من سوء الخطوطة التي اعتمد عليها وما بها من تحريفات ومناقب ، وهي أمور لم يمكن أحداً أن يتلافاها إلا بعد اكتشاف نسخة خطية أخرى في

بجموعة تشيستر بيتي Sir Chester-Beattey (في دبلن، إيرلندة). وهذه النسخة الخطية الأخرى كتب عنها آرثر آربري J.A. Arberry مقالاً في «مضبطة مدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية » BSOAS (الجلد رقم ۱۹۲۱). وفي هذا المقال المتاز قارن آربري بين نشرة يوسف هل لكتاب «طبقات الشعراء» وبين بغطوطة تشستر بيتي هذه، وأثبت الفروق في القراءات وبين المناقص. ولم يبق بعد ذلك إلا أن يعاد طبع «طبقات الشعراء» بحسب نشرة هسل مسع إيراد «طبقات الشعراء» بحسب نشرة هسل مسع إيراد هذا استناداً إلى مخطوط تشستر بيتي . لكن الذي حدث بعد ذلك هو أن أصدر محمود شاكر طبعة ثانية خلط بعد ذلك هو أن أصدر محمود شاكر طبعة ثانية خلط فيها بين النص كما نشره هل وبين ما ساه أوراقاً كتبها

في مطلع شبابه من نسخة كانت عند الخانجي الكتبي، فجاءت طبعة ملفقة لم تستند إلى أساس نقدي، فضلاً عن «تصحيحاته »التحكّمية الاعتباطية، على عادته فيا ينشر، وعلى الرغم من أن آربري كان قد نشر مقاله ذاك في ١٩٤٩، أي قبل طبعة محبود شاكر بعامين، فإنه لم يعلم عنه شيئاً ولا عن مخطوطة تشستر بيتي. لكنه جاء بعد ذلك بأكثر من خمسة عشر عاماً، بعد أن علم بوجود مخطوط تشستر بيتي، فأصدر نشرة بعد أن علم بوجود مخطوط تشستر بيتي، فأصدر نشرة جديدة تبرأ فيها تماماً من طبعته السابقة ودعا إلى نبذها بل إعدامها! وما كان أحراه أن يسأل أهل الذكر، المطلعين على أبحاث المستشرقين أولاً بأول، إذن لكانوا قد جنبوه الوقوع في هذه الورطة الكبرى!

## همر

# JOSEF VON HAMMER-PURGSTALL (1774-1856)

مستشرق نمساوي .

ولد في جراتس Graz في ٩ يونيو ١٧٧٤ (في إقليم اشتاير في النمسا). ودخل الأكاديمية الشرقية في فيينا سنة ١٧٨٨ حيث تعلم بعض اللغات الشرقية: التركية، والعربية، والفارسية. وبعد أن اشترك في نشر معجم ميننسكي Meninski العربي الفارسي - الفارسي - التركي، عين سكرتيراً في وزارة الخارجية سنة ١٧٩٦. وأرسل إلى استانبول ليكون مترجاً Sprachknabe للقاصد الرسولي البارون هربرت معمل ترجاناً وسكرتيراً في الحملة التي قادها هتشنسون فعمل ترجاناً وسكرتيراً في الحملة التي قادها هتشنسون وسدني اسمث ويوسف باشا ضد مينو Menou (عبد مصر، لطرد الفرنسيين من مصر،

وعاد في أبريل ١٨٠٢ إلى فيينا. لكنه عاد في أغسطس من نفس السنة إلى استانبول. وعين في المولداو.

واستقر به المقام في ڤيينا منذ ١٨٠٧، حيث أصبح مستشاراً وترجماناً للبلاط الامبراطوري النمساوي؛ ورقي إلى درجة مستشار البلاط الامبراطوري Kaiserl. Hofrat

وفي ١٨٣٥ ، لما ورث أملك الكونتيسة فون پورجشتال في إقليم اشتاير ماركت بعد انقراض هذه الأسرة ، رجع إلى مرتبة النبالة Freiherrenstand لقب: هَمّر پورجشتال". وقد ظل في منصب الترجمان المستشار للقصر من عام ١٨١١ إلى عام ١٨٣٦ .

واختير في ١٨٤٧ رئيساً لأكاديمية ڤيينا التي كانت

قد أنشئت آنذاك، لكنه تخلى عن هذا المنصب في . ١٨٤٩.

وتوفى في ثينا في ٣٣ نوفمبر ١٨٥٦ .

كان فون همر يتقن اللغات الإسلامية الثلاث: العربية، والتركية، والفارسية اتقاناً تاماً: كلاماً وكتابة. وكان يتقن الفارسية خيراً من اللغتين الأوليين، حتى إنه ترجم إلى الفارسية «تأملات ماركس أورليوس»، كما اشترك في المحادثات التجارية التي قامت بها بعثة فارسية أرسلها الشاه، وكان يخاطب أفرادها بالفارسية. وفي أثناء مقامه في مصر ١٨٠٠ – ١٨٠٢ اتقن التخاطب بالعربية وباللهجة المصرية خاصة، واهتم بكتاب «ألف ليلة وبعض كتب الأدب الشعبي.

وقد كان فون همّر غزير الإنتاج جداً . فأصدر من عمام ۱۸۰۸ إلى عمام ۱۸۱۸ مجلسة «كنوز الشرق » (۱۸۱۸–۱۸۰۱ فیینا) Fundgruben des Orients في ٦ مجلدات، وجعل شعارها الآية القرآنية (سورة البقرة، آيـة ١٤٢): «قـل: لله المشرق والمغرب». وخصص هذه الجلة لنشر ما يصدر عن الشرق أو يتعلق بالشرق. ، من دراسات ونصوص عربية وتركية وفارسية. واشترك في الكتابة فيها قرابة خمسين عالماً من سائر دول أوروبا . وكان ثلثهم من النمساويين النين تخرجوا - مثل همّر - في الأكاديمية الشرقية في ثبينا، والذين عرفوا الشرق معرفة حيّة بحكم عملهم مترجين. ومن تصفح مقالات هذه الجلة نجد أن الأدب الفارسي نال النصيب الأوفى: ونذكر من ذلك ما قام به فنشنتس فون روزنتسڤايج – شڤانّاو Vinzenz Rosenzweig-Schwannau من نشر بدایة قصة « يوسف وزليخا » للشاعر الفارسي عبد الرحمن الجامي مع ترجمة ألمانية بالشعر الحر وتعليقات وشروح. كذلك، وبالشعر الحرّ، نشر وترجم ڤالنتان

هاسار Valentin-Hussare (۱۸۸۰ – ۱۸۸۰) قطعاً مختيارة من «الثنوي » لجلال البين الرومي. أما الدراسات فنذكر منها: بحثاً كتبه يوهان جوتفريد إيشهورن Eichhorn (۱۸۲۷ – ۱۸۲۷) عن عملكسة الحيرة ومملكة الغساسنة في الشام؛ - وكتب رنك دراسة عن حياة (١٨١١-١٧٧٠) Fr. Th. Rink البخاري استناداً إلى «وفيات الأعيان » لابن خلكان ؛ - وكتب لودڤج إديلر Ideler مقالًا عن التقويم الفلكي الإسلامي. ومن غير الألمان، نجد دي ساسي ينشر ترجمته لكتاب « بندنامه » لفريد الدين العطار، ويترجم إلى الفرنسية قصيدة الأعشى المشهورة الـتى مطلعها: «وَدُّعْ هُرَبُرَة إن الركب مرتحل....». وكتب كاترمير ثلاثة أبحاث قيمة عن: «علاء اللين الجويني » ، وعن « الإسماعيلية » ، وعن « فضل الله رشيد الدين ». ونشر - مع ترجمة فرنسية - جرانجرية دي لاجرانيج Grangeret de la Grange تصيدة للصفدي ، ومرثية للمتنبي ، والمقامة الثالثة والأربعين للحريري ، وهؤلاء من الفرنسيسين . ومن الأسبسان ، كتــب يوسف أنطونيو كونــدة Conde مقالاً عن «مقدمـــة » ابن خلدون. وهكذا تحقق تعاون أوروبي واسع في هذه المجلة.

لكن إسهام همر في الكتابة في هذه الجلة كان هو الأوسع: إنه يستغرق حوالى سُدْس الجلة كلها بكل أعدادها.

ولم يقتصر إسهامه على مجلته وحدها، بل راح يكتب في «مجلات أخرى» نذكر منها «حوليات الأدب» Wiener Jahrbücher der Literatur التي كانت تصدر في ثيينا أيضاً.

أما مؤلفاته فقد زادت على مائة مجلد، ورد لها ثبت في كتسابه «ذكريات عن حياتي:

۱۷۷۱ – ۱۸۵۲ » (نشرت في مجموعة «منابع الشئون النمساوية » Fontes rerum Austriacarum ، القسم الثاني، المجلد رقم ۷۰. ڤيينا ۱۹۶۵). وبهذه الأعمال فتح أمام الأوروبيين الكثير من كنوز الشرق العلمية والأدبية وأسدى خدمات جليلة للآداب الشرقية: العربية والفارسية والتركية عند الأوروبيين. وقد اعترف بفضله جيته في «الديوان الشرقي للمؤلف الغربي » (راجع ترجمتنا له، القاهرة ۱۹۲۷؛ ط ۳، بيروت ، ۱۹۸۰) وأقر له بالفضل الجزيل عليه في بيروت، على روائع الأدب الفارسي خصوصاً.

ونذكر فيما يلي أهم أعماله العلمية:

أولاً: في ميدان التاريخ السياسي:

١ - « نظام الحكم وإدارة الدولة في الامبراطورية العثانية . (في مجلدين ، ڤيينا ١٨١٤).

۲ - « لحــة عن رحلــة من القسطنطينيــة إلى بروسة » (پست ۱۸۲۱ Pest).

٣ - « القسطنطينية والبوسفور » (في مجلسين ،
 پست ۱۸۲۱ Pest ).

2 - «تاریخ الامبراطوریة العثانیة » (فی عشرة مجلسسدات ، پست ، ۱۸۲۷ - ۱۸۳٤ ؛ ط ۲ فی ٤ مجلدات ، ۱۸۳۵ - ۱۸۳۵ ). وهذا هو أهم مؤلفاته ولا تزال له قیمة کبری حتی الیوم. وقد أعید طبعه بالأوفست .

٥ - «تـاريـخ الحشاشين (الإسماعيليـة)» (اشتوتجرت، وتوبنجن، ١٨١٨).

٢ - « معرض صور الحكام المسلمين » (في ٦ علدات ، درمشتات ، ١٨٣٧ - ١٨٣٩).

٧ - « تاريخ الجحفل الدهي (المغول) في الميتسك » (ست ، ١٨٤٠).

٨- «تاريخ الأيليخانات» (في مجلدين،
 درمشتات، ١٨٤٣).

۹ - «تاریخ خانات القرم » (قبینا ۱۸۵٦).

ثانياً: في تاريخ الأدب:

١٠ « تاريخ فنون القول الجميل في فارس »
 (ڤيينا، ١٨١٨).

۱۱ – « تاریخ الشعر العثاني » (٤ مجلدات ، پست ۱۸۳۸ – ۱۸۳۸ ).

١٢ - «تاريخ الأدب العربي » (في سبعة أجزاء، ڤيينا ١٨٥٠ - ١٨٥٧).

ثالثاً: في تحقيق النصوص:

۱۳ - «كمل وبلبل » تأليف فصلي (ليپتسك ويست ، ۱۸۳٤).

۱۵ - «أطواق الندهب » للزمخشري ، (ڤيينا، 1۸۳).

١٥ - «كلشن راز» تأليف محمود شبستري الشاعر الصوفي الفارسي (پست، ١٨٣٨).

رابعاً: الترجمات إلى الألمانية:

- «ديوان حافظ » الشيرازي (توبنجن، المدال ). وبفضل هذه الترجمة استطاع جيته أن يستلهم معظم قصائد «الديوان الشرقي للمؤلف الغربي ».

- مختارات من شعر «المتنبي» (١٨٤٤).

- قصائد غنائية للشاعر التركي «باقي » (١٨٢٥).

خامساً: أشعار وصلوات:

- نظم قصائد بعنوان: «النغمات المثلثة لمنون » Memnons Dreiklang استلهم فيهالمنون » الأسطورة المصرية القديمة التي تقول إنه كان يصدر عن تمثالي ممنون في الأقصر نشيد وغناء (ڤيينا، ١٨٢٣).

بين الشرق الإسلامي وأوروبا. وهو الذي وجّه الشاعر الألماني الرومنتيكي روكرت للاهتام بالشعر والأدب العربيين والفارسيين.

ىلى نشراتـه (خصوصـاً:

## مراجع

- J. Fück: Die Arabischen Studien in Europa, S.
   158-166
- Schlottmann: Joseph von Hammer-Purgstall, Zürich, 1857.
- Brockhans' Konversations = Lexikon, s.v., Bd. VIII. Leipzig. 1902.

وعلى الرغم مما أخذ على نشراته (خصوصاً: أطواق الذهب » للزنخشري - راجع ملاحظات فليشر الذي أعاد نشر الكتاب وأعاد ترجمته، في ليپتسك ١٨٣٥)، فإن كتبه في التاريخ العثاني بقيت فترة طويلة من المراجع الأساسية. وأعماله كلها تمثل مرحلة عظيمة في تاريخ الاستشراق في أوروبا عامة، وفي ألمانيا بخاصة. وربما كان همر خير وسيط ظهر حتى الآن

- وألف كتاب صلوات وأدعية باللغتين العربية

والألمانية ، عنوانه Zeitwarte des Gebets (ڤيينا ،

. ( 1122

## هوتسا

#### MARTINUS THEODORUS HOUTSMA

(1851-1943)

مستشرق هولندي.

ولد في ١٥ ينابر ١٨٥١ في أرنسوم Irnsum (في إقليم فريسلند)، وبعد دراسته الثانوية في دوكوم Dokhum (في إقليم فريسلند) دخل جامعة ليدن، وفي



١٨٧٥ حصل على درجة الدكتوراه في اللاهوت، برسالة عنوانها: «النزاع حول العقيدة في الإسلام» (بالهولندية).

وفي الفترة من ١٨٧٤ إلى ١٨٩٠ كنان مساعد عافظ لقسم الخطوطات الشرقية في مكتبة جامعة ليدن ، كما قام خلال جزء من هذه الفترة بتدريس اللغتين الفارسية والتركية في المعهد الإسلامي بليدن (وهو تابع لجامعة ليدن).

وعين في ١٨٩٠ أستاذاً للغة العبرية في جامعة أوترخت Utrecht (في وسط هولندة) وانتخب عضواً في أكاديمية العلوم الملكية الهولندية.

وتقساعسد في ١٩١٧ ، لكنسه استمر يعيش في

أوترخت ، إلى أن توفي في ٩ فبراير ١٩٤٣.

أما عن أعماله العلمية ، فقد نشر في ١٨٧٧ فهرساً عنوانه : « فهرس الخطوطات الشرقية في مكتبة جامعة ليبدن » . واشترك مع دي خويه في تصنيف الجلد الأول من الطبعة الثانية المزيدة جداً لهذا الفهرس ، وصدر هذا الجلد الأول في عام ١٨٨٨ .

وتوفر على تحقيق بعض الخطوطات العربية. فأصدر ١٨٧٨ تحقيقاً لبعض قصائد الأخطل بعنوان: «الأخطل، مادح الأمويين». وعقب ذلك بتحقيق كتابين هما: «كتاب الأضداد» لابن الأنباري كتابين هما: «كتاب الأضداد» لابن الأنباري المرا)، و «تاريخ اليعقوبي» (١٨٨٣) وهو من المؤلفات المهمة في التاريخ الإسلامي من وجهة نظر الشيعة.

وفي الفترة من عام ١٨٨٦ حتى عام ١٩٠٢ أصدر أربعة مجلدات: « اثنان بالفارسية ، وواحد بالعربية ،

والرابع بالتركية - من كتابه الجامع: « مجموع نصوص تتعلق بتاريخ السلاجقة ».

وفي ١٩٢١ نشر « مختارات من خمسة نظامي » وهو ديوان للشاعر الفارسي الكبير نظامي گنجوي. وكتب مقالاً بعنوان « بضع ملاحظات على ديوان نظامي » (ظهر في « مجلد من المدراسات الشرقيمة مهدى إلى إدورد ج. براون »، كمبردج ١٩٢٢).

وهو الذي أشرف على إصدار «دائرة معارف الإسلام»، فكان رئيس تحريرها، وباسمه ارتبطت طبعتها الأولى التي هي أفضل بكثير جداً من الطبعة الثانية الجاري طبعها الآن منذ ١٩٥٥ ولا يدري أحد متى تنتهى!.

### مراجع

- JRAS, 1947, 1 & 2, p. 136 (not signed)

### هودا

#### O. HOUDAS

Tekrour, par Mahmoud Kâti ben Hâdj el-Motaouakkel Kâti et l'un de ses petits-fils. Texte Arabe et traduction française par O. Houdas et M. Delafosse. Paris 1913-14, XX + 362 t. fr., et 186 t. arabe.

وقد أعيد طبعه بالأوفست ١٩٦٤.

٢ - «تاريخ السودان » تأليف عبد الرحمن بن عبد الله بن عمران بن عامر السعدي . النص العربي مع

مستشرق فرنسي عنياه الواسع فنشر وترجم عُني بتاريخ السودان بمعناه الواسع فنشر وترجم الكتب التالية:

١ - « تاريخ الفَتّاش في أخبار البلدان والجيوش
 وأكابر الناس » تأليف محود كاتي :

Tarikh el Fettach... ou chronique du chercheur pour servir à l'histoire des villes, des armées et des principaux personnages du

ترجمة فرنسية بالاشتراك مع أ. بنوا E. Benoist. باريس ١٩٠٠ – ١٩٠٠ ويقع في ٢٠ + ٤٠ ص نص فرنسي ، و٣٣٣ ص نسص عربي . منشورات مسدرسة اللغات الشرقية الحية في باريس ، برقم ١٣ ، السلسلة الرابعة .

وقد أعيد طبعه بالأوفست ١٩٦٤.

٣ - « تذكرة النسيان في أخبار ملوك السودان .
 ترجمة فرنسية مع نشر النص العربي، بالتعاون مع
 ٤٠ - ١٩١٤ - ١٩١٣ . ويقع في
 ١٤ - ١٤ ص نص فرنسي ، و٣٣٣ ص نص عربي ،
 منشورات مدرسة اللغات الشرقية الحيّة بباريس
 السلسلة الرابعة برقم ٢٠ .

وقد أعيد طبعه بالأوفست ، ١٩٦٦.

## هورتن

#### MAX HORTEN

(1874-1945)

مستشرق ألماني عني بالفلسفة وعلم الكلام في الإسلام، فأصدر عدداً كبيراً من الدراسات والترجات. لكن قلة بضاعته في اللغة العربية والمصطلحات الفلسفية والكلامية العربية من ناحية، وسوء النشرات التي اعتمد عليها من ناحية أخرى، قد أصابا بالخلل وسوء الفهم، وبالتالي الخطأ في الترجة، هذه الأبحاث.

وها نحن أولاء نذكرها بحسب ترتيب ظهورها:

١ - «كتاب النصوص للفاراني ، ترجمة مسع اقتباسات من شرح الأمير اساعيل الفاراني (بالنون).

الجزء الأول: مقدمة وترجمة. رسالة دكتوراه »،
١٩٠٢.

Buch der Ringsteine Alfârâbis, neu bearbeitet und mit auszügen aus dem kommentar des Emir Issmail el Fârâne erlaütert I. Teil: Einleitung and Uebersetzung. Inaugural-Dissertation... von Max Horten. Münster in Westfalien, 1904. In-8°, 47 p.

٢ - «كتاب الفصوص للفارايي ، المتوفى ٩٥٠ م، مع شرح الأمير اساعيل الحسيني الفاراني (حوالى ١٤٨٥ م)، مترجمه وشرحه د. ماكس هورتن. مونستر،

Das Buch der Ringsteine Farabis, 950 t, mit dem Kommentare des Emir Issmail el Hoseinie el Farani (um 1485) übersetzt und erläutert von Dr. M. Horten. Münster, 1906. ln-8°, 510 p. und, fac-simile.

Beiträge zur وكلاها نشر في مجموع وكلاها نشر وي مجموع Geschchite der Philosophie de Mittelalters, v. 3.

٣ - « فلسفة أبي رشيد النيسابوري ، ترجمها عن العربية وشرحها د . ماكس هورتن .

Die Philosophie des abu Raschid... aus dem Arabichen übersetzt un erläutert von Dr. Max Horten. Bonn, 1910. In-8°, XII-224 p.

وهو ترجمة وشرح لكتاب أبي رشيد النيسابوري في الجوهر (أي الذرة)، وهو من الكتب العسيرة القراءة.

لابن عربي (+ ١٢٤٠م)، ترجها عن العربية وشرحها ماكس هورتن ».

Mystische Texte aus dem Islam, drei Gedichte des Arabi (1240), aus dem Arabischen übersetzt und erläutert von M. Horten. Bonn 1912. In-16, 18 p.

Die Philosophie der Erleuchtung nach Suhrawardi (1191 p) übersetzt und erläutert von Max Horten. Halle an der Saale, M. Niemeyer, 1912. In-8°, XII-83 p.

١٠ « براهين وجود الله عند الشيرازي (المتوفى ١٦٤٠ م)، إسهام في تاريخ الفلسفة وعلم الكلام في الاسلام، ترجمه عن العربية وشرحه د. ماكس هورتن ».

Die Gottesbeweise bei Shirázi (1640 +), ein Beitrag zur Geschichte der Philosophie und Theologie im Islam, aus dem Arabischen übersetzt und erläutert von Dr. M. Horten. Bonn, F. Cohen, 1912. In-8°, 102 p.

ولـه كتـاب آخر في فلسفة ملاصدرا الشيرازي بعنوان:

۱۱ - «المسذهسب الفلسفي للشيرازي (المتوفسي ١٦٤ م)، ترجمه وشرحه ماكس هورتن ».

Das Philosophische System von Schirazi (1640 +), ubersetzt und erläutert. Strassburg, 1913.

۱۲ - « الآراء الرئيسية لابن رشد ، بحسب كتابه (تهافت التهافت) ، ترجمه عن الأصل العربي وشرحه ماكس هورتن » .

Die Hauptlehren des Averroes nach seiner Schrift: die Wiederlegung des Gazali, aus dem Die Philosophischen Ansichten von Razi und Tusi... mit einem anhang: die giechischen Philosophen in der Vorstellugswelt von Razi un Tusi, aus Originalquellen übersetzt und erlaütert. Bonn, 1910. In-8°, XVIII-240 p.

٥ - « المشاكل الفلسفية في علم الكلام النظري في الإسلام ».

Die Philosophischen Probleme der spekulativen Theologie im Islam. Bonn, 1910. In-8°, VII-284 p.

٦- «المذاهب الفلسفية للمتكلمين النظريين في الإسلام، عرضه بحسب المصادر الأصلية د. ماكس هورتن ».

Die philosophischen Systeme der spekulativen Theologen in Islam nach Originalquellen dargestellt von Dr. Max Horten, Bonn, 1912. In-8°, XIII-666 p.

٧- «علم الكلام النظري والوضعي في الإسلام النظري والوضعي في الإسلام المسبب الرازي (١٢٠٩ م) ونقـده عنـد الطوسي (المتوفـي ١٢٧٣ م)، ترجمة عن المسادر الأصليـة وشرحـه د. ماكس هورتن، مع ملحـق: ثبـت بالمصطلحات الفلسفية في العربية ».

Die Spekulative and Positive Theologie des Islam nach Razi (+ 1209) und ihre Kritik durch Tusi (+ 1273) nach Original quellen übersetzt und ertäutert, miteinem Anhang: Verzechnis philosophischer Termini im arabischen, von Dr. M. Horten. Leipzig, O. Harrassowitz, 1912. Gr. in-8°, V. 384 p.

٨- « نصوص صوفية من الايسلام: ثلاث قصائد

« بالسنوسية ») وعقيدة التداتي ، ترجمهما وشرحهما ماكس هورتن » .

Muhammedanische Glaubenslehre: Der Catechismus des Tudâtî und des Sanusi, übersetzt und erläutert von M. Horten. Bonn, 1916, 57 p.

وكانت «عقيدة أهل التوحيد الصغرى » المعروفة بد «أم البراهين » أو به «السنوسية » قد نشر نصها العربي وترجمه إلى الألمانية Ph. Wolff في ١٨٤٨ بعنوان:

El Senusi's Begriffsentwicklung des mohammedanischen Glaubensbekenntisses, arabisch und deutsch mit Anmerkungen, von Ph. Wolff, Leipzig, 1848

وترجمها بعد ذلك لوسياني Luciani في ١٨٩٦ وترجمها بعد ذلك لوسياني Luciani في Petit traité de théologie musulmane, بعنوان . Alger. 1896 والسنوسي هو أبو عبد الله محمد بن يوسف بن عمر بن شعيب. ولد في تلمسان (الجزائر)، وبها توفي في يوم الأحد الثامن عشر من جادي الثانية وبها توفي في يوم الأحد الثامن عشر من جادي الثانية مهم هد (= ٩ مايو ١٤٩٠م)، درس العلوم الدينية والرياضيات والفلك في تلمسان. وقد عدّه علماء المغرب « مجمدة الإسلام في رأس القرن التمساسع المجري ».

وله مؤلفات عديدة في التوحيد، وفي الفلك والطب والمنطق.

17 - «الفكر الديني عند المسلمين المثقفين في الإسلام في العصر الحاضر».

Die religiöse Gedankenwelt der gébildeten Muslime im heutigen Islam. Halle a. S.Niemeyer, 1916. In-8°, XXIV-184 p. arabischen Originale übersetzt und erlaütert von M. Horten. Bonn, 1913. In-8°, XVI-355 p.

17 - «نصوص في النزاع بين الإيمان والعلم في الإسلام . . نظرية النبيّ والوحي عند الفلاسفة المسلمين : الفارابي ، وابن سينا ، وابن رشد ، عرضها ماكس هورتن » .

Texte zu dem Streite Zwrischen Glauben und Wissen im Islam. Die Lehre vom Propheten und der Offenbarung bei den islamischen Philsophen: l'arabi, Avicenna und Averroes, dargestellt von M. Horten. Bonn, 1916. In-16, 48 p.

وكما هو واضح من عنوانات هذه الكتب، فإن هورتن إنما يترجم فيها نصوصاً عربية في الفلسفة وعلم الكلام، أو يعرضها عرضاً موسعاً، مع شروح وتعليقات. وليس فيها إذن عرض منظم للآراء أو المذاهب التي يتناولها. وقليلاً ما يلجأ إلى المقارنات مع الفلسفة اليونانية أو المسيحية في العصور الوسطى، على الرغم من أنه كان واسع الاطلاع على فلسفة العصور الوسطى الأوروبية. وفي مقابل ذلك نجده مولعاً بدعوى تأثير المذاهب الهندية سواء في علم الكلام وفي التصوف الإسلامي. وهذا ظاهر في كتابه:

١٤ - « فلسفة الإسلام في علاقاتها بالنظرات الفلسفية للشرق الغربي » (بالغين المعجمة):

Philosophie des Islam in ihren Beziehungen zu den Philosophischen Weltanschauungen des Westlichen Orients. München, 1924. In-8°, 385 p.

ولنتابع تسلسل مؤلفاته الأخرى:

۱۵ - « العقيدة الإسلامية : « عقيدة أهل التوحيد الصغرى » للسنوسي (المعروفة بـ « أم البراهين » و

heutigen Islam, dargestellt von M. Horten. Halle a. Saale, Niemeyer, 1917-1918. In-8°, Lieferung I, II. ١٧ - « الفكر الديني عند العامة في الإسلام في العصر الحاضر ».

Die religiöse Gedankenwelt des Volkes im

### هورفتس

#### JOSEPH HOROVITZ

(1874-1931)

مستشرق ألماني يهودي

ولد في لاونبرج Lauenberg في ١٨٧٤. وتعلم في جامعة برلين حيث حضر دروس ادورد سخاو. وعين مدرساً في جامعة برلين ١٩٠٢. واشتغل في الهند من ١٩٠٧ إلى ١٩٠٤، حيث كان يعمل مدرساً للغة العربية في كلية عليكرة الإسلامية!! كما اشتغل أميناً للنقوش الإسلامية في الحكومة الهندية البريطانية. وكان ثمرة هذا العمل أنه نشر مجموعة «النقوش الهندية الإسلامية » Epigraphia Indo-Moslemica (١٩٠١ – ١٩١٢).

وعاد إلى ألمانيا في ١٩١٤، وعين مدرساً للغات السامية في جامعة فرنكفورت، من ١٩١٤ حتى وفاته في ١٩٣١.

وكان عضواً في مجلس إدارة الجامعة العبرية في القدس منذ إنشائها ١٩٢٥ ، وهو الذي أنشأ فيها قسم الدراسات الشرقية ، وصار مديراً له ، وهو الذي اقترح قيام هذا القسم مجمع كل الشعر العربي القديم (الجاهلي وأوائل صدر الإسلام).

وكانت رسالته للدكتوراه الأولى في ١٨٩٨ عن كتاب «المغازي » للواقدي. وتولى تحقيق جزئين من أجزاء «طبقات ابن سعد » وهما يتعلقان بغزوات

النبي محمد. وعهد إليه ليوني كايتاني بالبحث في مكتبات القاهرة ودمشق واستانبول عن الخطوطات العربية المتعلقة بتاريخ الإسلام .p. (MSOS As 10, p. (1-68)

وتركز اهتامه في فترة استاذيته في جامعة فرنكفورت (١٩١٤ - ١٩٣١) على الدراسات المتعلقة بالقرآن والسيرة النبوية: وأهم انتاجه في هذا الباب کتابه: «مباحث قرآنیة » (۱۹۲۲) Untersuchungen Koranische . ومنهجه فيه هو التحليل التفصيلي للغة القرآن؛ لكنها تحليلات ثبت ما فيها من مغالاة وافتعال، نما جعل نتائج بحثه مشكوكاً فيها منذ البداية، ومرفوضة كلها فها بعد. واستعان في عمله هذا بمعاني الألفاظ القرآنية كما تستنبط من الشعر الجاهلي، ومن ثم اقترح خطة لتصنيف معجم للشعر الجاهلي، وعهد إلى القسم الشرقي في الجامعة العبرية في القدس بعمل جذاذات لكل دواوين الشعر المطبوعة للشعراء الجاهليين والمخضرمين والإسلاميين حتى آخر العصر الأموي . وهو الذي اقترح أيضاً على هذا القسم القيام بنشر كتاب «أنساب الأشراف » للبلاذري (وقسد نشر هسذا القسم منسه: المجلسد الرابسع، القسم الثاني ، بتحقيق ماكس شليزنجر Max Schloesinger؛ والمجلد الخامس بتحقيق جويتاين ومن تلاميذه: هينرش اشپاير Heinrich Speyer (مينرش اشپاير ۱۹۳۵ – ۱۹۳۵) الذي كتب كتاباً بعنوان: «قصص التوراة في القرآن» (ويقع في ۲۰۰۵ صفحة، وطبع في مدينة Gräfenhainichen بدون تاريخ)، وفيه قارن بين قصص الأنبياء كما وردت في القرآن وبينها كما ترد في الكتب اليهودية والمسيحية وخصوصاً السربانية.

### مراجع

- S. D. Goitein, in Islam, 22 (1934), S. 122-127.
- G. Weil, in MGWJ, 75 (1931), p. 321-8.
- W. J. Fischel and S. D. Goitein: Joseph Horovitz, 1874-1931, (1932), incl. bibliography.

S.O.F. Goitein وتوقف عن النشر بعد ذلك).

ونشر هورفتس «هاشميات» الكميت بن زيد الأسدي في ١٩٠٤ لما لها من أهمية تاريخية ودينية.

وفي مجال العلاقات بين الإسلام واليهودية ، كتب هورفتس بحثاً بعنوان : «أساء الأعلام اليهودية ومشتفاتها في القرآن » (نشر في مجلسة Huca جـ ۲ (نشر في مجلسة ١٩٦٥) . كذلك كتب بحثاً بعنوان : « الجنة في القرآن » (نشر في كذلك كتب بحثاً بعنوان : « الجنة في القرآن » (نشر في منشورات الجامعة العبرية ، الشرقية واليهودية ، رقم ١ منشورات الجامعة العبرية ، الشرقية واليهودية ، رقم ١ منسورات) ، وكسندلسك نشر في Ha-Tekufah جـ ٣٧ وما بعدها).

## (يوهان) يان

#### JOHANN JAHN

### وصنّف مختارات عربية «بعنوان:

Arabische Chrestomathie, herausgegeben von Johann Jahn... Viennae, 1802, in-8°, 280 p.

ووضع لهذه الختارات قاموساً عربياً - لاتينياً بعنوان:

Lexicon Arabico-latinum chrestomathiae arabicae accomodotuma Johanne Jahn. in-8°, 490 p. Viennae, 1802.

مستشرق نمساوى

حصل على دكتوراه في الفلسفة واللاهوت. وصار أستاذاً للغات الشرقية في جامعة ڤييناً.

له كتاب في نحو اللغة العربية بعنوان:

Arabische Sprachlehre, etwas vollständiger ausgearbeitet von Johann Jahn, Dr. der Philosophie und Theologie, K. K. Prof. der orientalischen Sprachen auf der Universität zu Wien, 1796, in-8°, 284 p.

## (جيورج) يعقوب GEORG JACOB

(1862-1937)

مستشرق ألماني متعدد الجوانب، اشتهر بدراساته عن « خيال الظل »، وعن الأدب التركي.

ولد في ٢٦ مايو ١٨٦٢ في مدينة كينجزبرج. وبدأ دراسته متخصصاً في اللاهوت والاستشراق. لكنه ما لبث أن تخلّى عن دراسة اللاهوت، واقتصر على الدراسات المرمانية وعلم الأجناس.

درس في ليپتسك ، واشتراسبورج وبرلين . وكان أبرز أساتذته تأثيراً فيه رويس Reuss ونيلدكه ، وفليشر Fleischer . كما تلقى دروساً في اللغة الفارسية وهو في ارلنجن يؤدي خدمته العسكرية ، حيث تتلمذ على اشپيجل Spiegel . وقد وجهه فليشر إلى الاهتام بلغات الإسلام الشلاث الرئيسية وهي : العربية ، والتركية .

وفي ١٨٨٧ حصل على الدكتوراه الأولى من جامعة ليپتسك، برسالة عن: تجارة العرب في بحري الشمال والبلطيق خلال العصور الوسطى. وكان قبل ذلك بعام – في ١٨٨٦ قد نشر بحثاً بعنوان: «ما هي السلع التي كان يستوردها عرب البحر المتوسط من بلاد الشمال والبلطيق؟؟ ».. وقد أعاد طبعها ثانية في ١٨٩١.

وبعد حصوله على الدكتوراه الأولى عين موظفاً في المكتبة الملكية في برلين .

وفي ١٨٩٢ حصل على دكتوراه التأهيل للتدريس

من جـــامعــة جريفسڤلــد تحت إشراف ألڤرت . Ahlwardt

ومن ثم سافر إلى استانبول، وهناك تعرف إلى الحياة الشعبية في تركيا. وفي أثناء شهر رمضان هناك شاهد «خيال الظل»، فدفعه ذلك إلى دراسة تاريخ فن «خيال الظلل » في الإسلام، وتمخضت تلك الدراسة عن كتابه المشهور: «تاريخ مسرح خيال الظل في الشرق والغرب. (الطبعة الأولى ، الطبعة الثانية، ١٩٢٥). وفي فترة إقامته في جريفسڤلد ظهر كتابه عن «حياة البدو في الجاهلية ».

وفي ١٨٩٦ عين مدرساً مساعداً Privatdozeut في جامعة هله Halle ، وفي الوقت نفسه صار أميناً لمكتبة الميمعية الشرقية الألمانية .

ثم عين في ١٩٠١ أستاذاً مساعداً في جامعة ايرلنجن Erlangen؛ ثم صار بعد ذلك أستاذاً ذا كرسي فيها.

وفي ١٩١١ أنتقل إلى جامعة كيل Kiel خلفاً لجيورج هوفمن G. Hoffmann وهنا قام بالقاء محاضرات في العهد القديم من الكتاب المقدس، إلى جانب دروسه في الإسلام واللغات الإسلامية.

ودفعه اهتامه بتاريخ مسرح خيال الظل إلى تعلم اللغتين السنسكريتية والصينية ليدرس هذا الفن في هاتين اللغتين.

وكان طبيعياً وهو يهتم بهذا اللون من المسرح - أن يعني بالمسرح بعامة ، فدرس شيكسير والمسرح الانجليزي بعامة .

وتوفي جيورج يــــاكوب (يعقوب) في ٤ يوليو ١٩٣٧.

اهتم جيورج ياكوب منذ بداية أبحاثه بالعلاقة بين الشرق والغرب، وتأثير الشرق في الغرب، ومن هنا جاء اهتامه بدراسة التجارة بين العرب وشال أوروبا، وهو ما أشرنا إليه من قبل، وأداه ذلك إلى نشر «دراسات عن الجغرافيين العرب»، و «دراسات عن الشعراء العرب». ونذكر له في مجال دراساته عن الجغرافيين العرب ووصفهم لأوروبا، دراسة بعنوان: الجغرافيين العرب ووصفهم لأوروبا، دراسة بعنوان: «وصف عربي من القرن العاشر الميلادي لمدن فولدا ويادربورن Schleswig ومدن أخرى في الغرب»، وقد طبع هذا البحث طبعة ثالثة في ١٨٩٦، وأكمله بكتاب عن «التقارير العربية عن وفود أرسلوا إلى بيلاطات الأمراء في القرنان التساسع والعاشر بللاديين»، (ظهر ١٩٢٧).

أما عن الشعراء العرب ، فقد كتب بحثين عن «المُعلَقان ». وكتب بحثاً ثالثاً عن «حياة البدو في الجاهلية بحسب المصادر الأصلية » (١٨٩٥). وقد نشر بعد ذلك بعامين في ١٨٩٧ ، على هيئة كتاب قائم برأسه بعنوان : «حياة البدو في الجاهلية بحسب المصادر الأصلية. طبعة جديدة ثانية مزيدة بعدة فصول وإضافات ».

Altarabisches Beduinenleben, nach den Quellen geschildert. Zweite um mehrere Kapitel und Zusätze vermehrte Ausgabe, 1897.

وفي هذا الكتاب يقدم أداة لا غنى عنها لفهم الأدب الجاهلي.

وأصدر بحثاً ثانياً في ١٨٩٧ بعنوان: «موازيات عربية للتوراة ». وفي نفس الجال نشر في ١٩٠٢ بحثاً بعنوان: «بحث في «نشيد الأناشيد » على أساس موازيات عربية وغيرها ».

وأدى به اهتامه بخيال الظل عند الأتراك إلى البحث في خيال الظبل عند العرب، فاكتشف أن طبيباً مصرياً يدعى محد بن دانيال (المتوفى ٧١١ هـ = ١٣١١ م) قد ألَّف ثلاث مسرحيات من نوع خيال الظيل ، أو كما يسميه ابن دانيال: «طيف الخيال ». وهذه السرحيات الثلاث هي البقية الوحيدة الباقية من الشعر المسرحي العربي في العصر الوسيط . وتبيّن له أنه توجد ثلاثة مخطوطات لهذه المسرحيات الثلاث: أحدها في الاسكوريال، والثاني في استانبول، والثالث في دار الكتب المصرية بالقاهرة. فحصل على مصوّرات ونسخ من هذه الخطوطات، وانكب على قراءتها وتحقيقها. ووضع مشروعاً لنشر هذه المسرحيات الثلاث وترجمتها إلى الألمانية ، ولكنه لم يستطع تحقيق هذه الخطة. وإنما اقتصر على إصدار ثلاث كراسات بعنوان: « مسرحيات من طيف الخيال لابن دانيال » ، كما كتب تقريراً أكاديباً بعنوان: « سوق سنوية مصرية في القرن الثالث عشر الميلادي » (منشن ، ۱۹۱۰).

كذلك عاد ، وهو في كيل ، إلى دراسة الشعر العربي القديم ، فاهتم بقصيدة «لامية العرب » للشنفرى . وكان أستاذه رويس Reuss قد ترجم هذه القصيدة إلى الألمانية ونشرها . فجاء تلميذه جيورج يعقوب في ١٩١٣ فأعاد طبع ترجمة استاذه رويس وأعاد معها طبع ترجمة أخرى قام بها قبل ذلك روكرت Rückert ، وإلى جانب هاتين الترجمتين نشر ترجمته

هو – وذلك كله في كتاب بعنوان: «قصيدة الصحراء للشنفرى الصعلوك» (۱۹۱۳) Das Wüstenlied (۱۹۱۳) وقام يعقوب بعد ذلك Schanfaras des Verbannten وقام يعقوب بعد ذلك بكتابة بحثين عن الشنفرى ولاميته، الأول بعنوان: «معجم ألفاظ اللمية معجم ألفان بعنوان: «موازيات وشرح لِلّامية، وثبت مراجع عن الشنفرى» (۱۹۱۵).

لكن الجسال الرئيسي لانته جورج يعقوب هو التركيات، حتى إنه ليُعدُّ مؤسس الدراسات التركية في ألمانيا. فهذا الذي أنشأ الجموعة العظيمة المساة باسم: «المكتبة التركية»، والتي بلغ ما صدر منها إبان حياته ٢٦ مجلداً. كذلك نشر العديد من المقالات والدراسات عن اللغة التركية الشعبية، وعن الأدب الشعبي التركي، وعن الديانة الشعبية التركية، وعن الجنس التركي، ويدخل ضمن ذلك نشرات لنصوص تركية وترجمات وأبحاث في المسائل الثقافية والدينية والأدبية التركية، ونخص بالذكر تحقيقه لديوانين لسلطانين تركيين هما: السلطان سليان الكبير (مختارات منه ،١٩٠٣) والسلطان محمد الثاني (الفاتح)

ونشر ثلاث كراسات عن «كوميديات الكراجوز » Karagözkomödien ، في بعضها نصوص تركياة للكراجوزات ، وفي البعض الآخر عرض لمضموناتها .

وتلا ذلك بإصدار الكراسة الأولى من «تاريخ الأدب التركي في عروض مفردة » (١٩٠٠). وضمن مجموعة «المكتبة التركية » التي كان يشرف عليها، كان المجلمد الأول منها بعنوان: «محاضرات عن المؤرخين الأتراك »، وهم القصاص الأتراك الذين يقصون الحكايات مصحوبة بنوع من المحاكاة التمثيلية (الميميك). والمجلسد الخامس - وهو من تأليسفه (الميميك). والمجلسد الخامس - وهو من تأليسفه

أيضاً ، - بعنوان: «خورس كردش: كتاب خرافات وقصص ، يترجم إلى الألمانية لأول مرة ».

وعني بدراسة الوثائق التركية وكوّن مع تلاميذه ، في كيل فريقاً للعمل في هذه الوثائق ونشر معهم سبع كراسات بعنوان: «ترجمات ألمانية لوثائق تركية » ( ١٩١٩ - ١٩٢٢ ) ، كذلك نشر وثائق من عهد إدارة ( احتلال ) تركيا للمجر ( نشر ها ١٩١٧ ) .

وكما أشرنا من قبل ، نشر جيورج ياكوب (يعقوب) مختارات من ديوان السلطان سليان الكبير (الفاتح) وذلك (الفاتح) وذلك في ١٩٠٤ . وقد زوّد كلتا النشرتين بمقدمتين ضافيتين وشروح وتعليقات ، مع معجم كامل . وبيّن العلاقة بين هذا الشعر التركي وبين غوذجه وهو الشعر الفارسي .

وإلى جانب ذلك ، اهتم بدراسة الطرق الصوفية في تركيا ، وعلى رأسها الطريقة البكتاشية . فأصدر كتاباً بعنوان : «اسهامات في معرفة الطريقة البكتاشية للدراويش » (١٩٠٨) وقد صدر على أنه الجلد التاسع من «المكتبة التركية » .

وفي السنة التالية ، ١٩٠٩ ، أصدر دراسة بعنوان : « البكتاشية في علاقتها بالظواهر المشابهة لها » (صدر ضمن أعمال الأكاديمية الباڤارية الملكية للعلوم في منشن) .

وفي ميدان الدراسات الفارسية اهتم جيورج ياكوب بالشعر الفارسي . فترجم إلى الألمانية نظماً وعلى قالب الشعر الفارسي قصائد لحافظ الشيرازي بعنوان : «الاتحاد الصوفي : الحنين والتحقيق . قصائد لحافظ على غرار الأصل » (١٩٣٢) ، كما ترجم قطعاً من ملحمة اسكندر نامه «تأليف نظامي » (١٩٣٤).

وعلى غرار غيره من المستشرقين ، كتب العديد من

« الأساطير والحلم، مع عناية خاصة بالشرق ».

Der Einfluss des Morgenlandes auf das Abendland, vornehumlich während des Mittelalters, 1924

« تأثير الشرق في الغرب ، خصوصاً إبّان العصر الوسيط » .

Geschichte des Schattentheaters in Morgen-und Abendland, 2. Aufl' 1925.

«تاريخ خيال الظل (طيف الخيال) في الشرق والغرب ».

### مراجع

 Festschrift Georg Jacob Zum siebzigsten
 Geburtstag 26. Mai 1932 gewidmet von Freunden und Schülern.

وفيه ثبت واف بإنتاجه حتى ١٩٣٧ وضعه Th. Menzel، وقد أكمله جيورج ياكوب بنفسه عن الفنرة من ١٩٣٢ إلى ١٩٣٥، وتوجد هذه التكملة بين الأوراق التي خلفها وتوجد من مكتبة جامعة بوں.

- E. Littmann: Georg Jacob, in ZDMG, Bd. 91 (1937), s. 486-500.

المقالات الصغيرة التي تتناول أموراً جزئية ، نذكر منها:

١ - بحث عن اسم ورق اللعب.

٢ - تاريخ العدد: صِفْر.

٣- مصادر تاريخ العمائر الإسلامية .

2 - أعمدة مسرح أثينا المنقولة إلى بهو قصر السليميّة في أدرنه.

٥ - باب المندب: ليس معناه باب الدموع، بل: عواء ابن آوى.

٦- في تكوين أساء الأسر الألمانية.

٧- قائد الجيش إلى نهاية الأرض اليابسة.

٨ - قصة جرهرت هويتمن: «في دوامة المهنة » .

٩- علاقة شبكسيير بالطبيعة .

١٠ محاضرة عن: «ارتباط شيكسبير بالطبيعة
 مقارناً بعلاقة شلر وجيته بالطبيعة ».

أما مؤلفاته الكبرى العامة فأبرزها:

Märchen und Traum, mit besonderer
 Berücksichtigung des Orients, 1923.

## يوحنا الإشبيلي

#### JOHANNES HYSPALENSIS

شلومو (= سليان) بن داوود . وكان ابن داود هذا يترجم من العربية إلى الأسبانية ، ليتولى بعد ذلك دومنجو غنصالبة Dominicus Gundisalinus (أو Domingo Gundisalvo في رسمه الإسباني) الترجة من هذه الترجمة الإسبانية المؤقتة إلى اللاتينية .

٢ - وقيل إنه من إشبيلية، وقيل إنه من لونا

مترجم من العربية إلى اللاتينية في القرن الثاني عشر.

والخلاف شديد حول هويته وبلده واللغة التي كان يترجم إليها: الاسپانية أو اللاتينية:

١ - فقد قيل إنه هو يوحنا بن داود الذي تحول
 من اليهودية إلى النصرانية ، وكان اسمه العبراني هو :

Luna (مدينة في إقليم أرغون في أسبانيا).

وقد انتهى كورنديك إلى أن من الواجب الاقتصار على اسم: يوحنا الاشبيلي، وأنه ترجم مباشرة من العربية إلى اللاتينية، وأن تراجه وتصنيفاته تدخل في ميدان علم النجوم بأوسع معانيه. «إن الغالبية العظمى من ترجاته من العربية وعملياً كل تصنيفاته الأصيلة باللغة اللاتينية التي تحمل اسمه كانت في ميدان علم النجوم، مع أخذ هذا اللفظ بأوسع معانيه. وعبء البرهان سيقع على أولئك الذين قد ينسبون وسأحاول فعل ذلك في حالة أو حالتين. وأكثر من هذا يقع عبء البرهان على أولئك الذين لا يزالون يصرون على أن أساء أخرى هي أيضاً أساء ليوحنا الإشبيلي » على أن أسماء أخرى هي أيضاً أساء ليوحنا الإشبيلي » (مجلة ساير على الهدد الأول يناير (مجلة ساير).

لكن أول ترجمة منسوبة إلى يوحنا الإشبيلي هي ترجمت لفصل في الطب انتزع من كتاب «سرّ الأسرار » المنسوب إلى أرسطو، والذي نشرناه في كتابنا: «الأصول اليونانية للنظريات السياسية في الإسلام » (القاهرة، ١٩٥٥)، ويقع هذا الفصل في ١٨٨ سطراً في نشرة سوشيه Sucher (هله، ١٨٨٣). ويمكن افتراض أن هذه الترجمة قد تمت في العقد الثاني من القرن الثاني عشر (١١٢٠ - ١١٣٠).

ويأتي بعده ترجمته كتاب «المدخل الكبير إلى علم أحكام النجوم» لأبي معشر جعفر بن محمد بن عمر البلخي وهو من أكبر الفلكيين المسلمين على الإطلاق (ويوجد منه مخطوطة في ليدن برقم ١٠٥١، وفي المتحف البريطاني برقم ٢٩٦٤ شرقي، وفي بودلي بأوكسفورد ٢: ٢٧٢، ٢٩٤ إلخ). وقد أتم يوحنا الإشبيلي ترجمته في عام ١١٣٣.

ويتلوه كتاب «في الحركات الساوية وجوامع علم النجوم » لأحمد بن محمد بن كثير الفرغاني (ويوجد منه مخطوط في بودلي ١: ٨٧٩، وجار الله برقم ٩٦٧، وباريس برقم ٢٥٠٤ إلخ). وقد أتم الإشبيلي ترجمته في ١١٣٥ في مدينة لونا Luna.

وقد نسب اشتينشنيدر إلى يوحنا الإشبيلي ترجمة الكتب التالية من العربية إلى اللاتينية:

۱ - شرح علي بن رضوان أو أحمد بن يوسف على كتاب « الثمرة » المنسوب إلى بطليموس .

٢ – رسالة في حفظ بدن الإنسان، منسوبة إلى أرسطو.

٣ - في الخير المحض ، المنسوب إلى أرسطوطاليس
 (راجع كتابنا: «الأفلاطونية المحدثة عند العرب ،
 القاهرة ١٩٥٤).

٤ - « في النفس » لابن سينا (من « الشفاء »).

٥ - شرح البتاني لكتاب «الثمرة ».

٦ - « الفصل بين الروح والنفس » لقسطا بن لوقا البعلبكي .

٧- « إحصاء العلوم » للفارابي .

٨ - « في الحركات الساوية وجوامع علم النجوم »
 للفرغاني .

٩ - «عين الحياة » لابن جبيرول.

١٠ - «مقاصد الفلاسفة » للغزالي .

۱۱ - أربع رسائل فلكية لما شاء الله (= منشّا) بن أطري البصري (المتوفـــــى حوالى ۲۰۰ هـ/۸۱۵) اليهودي.

١٢ - « في العقل » لأبي يعقوب الكندي فيلسوف العرب.

۱۳ - « المدخل إلى صناعة أحكام النجوم » لعبد العزيز بن عثان بن علي الصقر القبيصي المعروف (عند اللاتين باسم Alcabitius) ، المتوفى ٣٥٦ هـ/٩٦٧ م .

٢٠ « المدخل الكبير إلى علم أحكام النجوم »
 لأبي معشر الفلكي ، وكذلك المدخل الصغير له:
 « القرانات الكبير » (« قرانات الكواكب ») .

وقد شكك في قمة هذا الثبت كل من كارمودي في كتابه

J. Carmody: Arabic astronomical and Astrological Sciences in Latin Translation: A critical Bibliography, 1956.

وثورنديك في مقاله المذكور.

### مراجع

- Lynn Thorndike: «John of Seville», in Speculum, vol. XXXIV, n. 1 (January 1959), pp. 20-38.
- Mile Thérèse d'Alverny: «Avendauth», in Homenaje a Miliás Vallicrosa, 1, (1954), pp. 19-43.
- M. Alonso: «Notas sobre los traductores toledanos Gundisalovo y Juan Hispano», in Al-Andalus, VIII (1943), PP. 155-185.

Regulae utiles de electionibus - ١٤ لأبي المحسن على بن أبي الرجال (عند اللاتين Abenragel) الشيباني الكاتب المغربي القيرواني (توفي بعد ٢٣٥ هـ/١٠٤٠م). ولا نعرف العنوان العربي له.

de imaginibus – ۱۵ لئسابست بن قرة الحراني (المتوفى في ٦ صفر ٢٨٨ هـ/١٨ فبراير ٢٠١).

١٦ - «في المواليد » لأبي على .

۱۷ - «رسالية الاسطرلاب والأساء الواقعية عليها » تأليف أبي القاسم علي بن عبد الله بن عمر بن الصنفار الغافقي الأندلسي (المتوفى في رأيه في ٢٦٤ هـ/١٠٣٥ م) ويسعى في اللاتيني Albucasim . de Magerith

۱۸ - «كتاب المواليد» لعمر بن فرُّخان الطبري (توفى حوالي ۲۰۰ هـ/۸۱۵م).

۱۹ - «مختصر من حساب الجبر والمقابلة » لعبد الله محسد بن موسى الخوارزمي (المتوفسى بعسد ٢٣٢ هـ/٨٤٦م).

### يونبول

### THEODOR-WILLIAM-JAN JNYNBOLL

(1802 - 1861)

مستشرق هولندي

ولىد في روتردام (هولندة) في ١٨٠٢/٤/٦، وتوفي ١٨٠٢/٤/٦ . تعلم أولاً في بلده وفي لاهاي ، ثم دخل جامعة ليدن ، حيث درس على: فان درپلم Van Der Palm . وفايرز Weiyers .

وكان هدفه أن يصبح من رجال الدين ، لهذا

تخصص أولاً في الــلاهوت. وفي ١٨٢٦ عــين راعيــاً (قسيساً پروتستنتيـــــاً) في كنيسة قريـــــة فوخوت Voochout بالقرب من ليدن.

لكنه عين في ١٨٣١ أستاذاً للغات الشرقية في اتيناوم فرانكر Francker (بإقليم فريسلند). وفي ١٨٤١ أصبح أستاذاً للغات الشرقية في جامعة

خروننخن (بإقليم فريسلند). ثم خلف أستاذه وصديقه ڤايرز في كرسي اللغات الشرقية في جامعة ليدن. وفي الوقت نفسه عين محافظاً لقسم الخطوطات الشرقية في مكتبة جامعة ليدن، ومن مهامه أيضاً أن يقدم رأيه في المسائل أو الرسائل الشرقية والإشراف على نشر الكتب الشرقية، واسم هذه الوظيفة Legati

وكان قد حصل على الدكتوراه في اللاهوت برسالة عن سفر عموس (من أسفار العهد القديم من الكتاب المقدس). ونشرت في ليدن عند الناشر Luchlin في ١٨٢٦.

صدر له بعد ذلك «أبحاث في الآداب» لمحدر له بعد ذلك «أبحاث في الآداب» عنسد النساشر Letterkundje Bydragen . والكراسة الأولى تشتمل على ملاحظات عن إملاء اللغة العبرية والنقوش الفنيقية . والكراسة الثانية فيها: وصف لخطوط عسبري في مكتبة فرانكر يشتمل على الأناجيل الأربعة ، وملاحظات على تاريخ الترجمات العربية للعهد الجديد من الكتاب المقدس . ثم أصدر كراسة ثالثة في ١٨٤٠ فيها بحث عن أحوال آسيا الوسطى ، وخصوصاً الهند ، بعد الاسكندر الأكبر وحتى فتوح المسلمين في الهند .

وأصدر، مع Roorda وڤايرز وي. مولّر، وغيرهم مجموعة بعنوان «شرقيات » Orientalia لكنه لم يصدر منها إلاّ مجلدان، وفي المجلد الأول كتب يونبول بحثاً بعنوان: «قصائد للمتنيي: مع شرح عربي وترجمة لاتينية وتعليقات »، ص ١٩١ – ٢٩٤ (١٨٤٠). وفي المجلد الثاني نشر بحثاً بعنوان: «شرح على الترجمة العربية » السامرية وحواشي بحسب مخطوطات باريس »، ص ١١٣ – ١٨٤٦،

وأصدر في ١٨٤٦ «شروحاً في تاريخ القبيلة السامرية » (ليدن ، ١٨٤٦ في ١٢ + ١٦٩ ص) ، وفيه جمع كل ما كان معروفاً آنذاك عن القبيلة السامرية ، أو الشعب السامري ، الذي يعيش حوالى نابلس (في فلسطين) ، والذي لعب دوراً بارزاً في الكتاب المقدس ، والذي لا تزال منه بقية ضئيلة تسكن حوالى نابلس .

ونشر للمرة الأولى «سفر يوشع» وهو في أخبار السامريين (ليدن، ١٨٤٨، ويقع في ١٢ + ٣٦٩ + ٥٥ صفحة).

لكن أجل أعمال يونبول هي تحقيقه للكتابين المهين التاليين:

۱ – «مراصد الاطلاع»، وهو مختصر لكتاب «معجم البلدان» لياقوت الحموي، وقد صدر النص العربي في ۳ مجلدات، من عام ۱۸۵۰ حتى عام ۱۸۵٤، وزوده بمقدمة، وترجمة لاتينية، وتعليقات وفهارس.

٢ - « النجوم الزاهرة في أخبار مصر والقاهرة »
 لأبي المحاسن ابن تغري بردي. وذلك بالتعاون مع
 B. Matches
 وكان من المقدر أن يظهر في ١٢ مجلداً.
 لكن يونبول لم ينشر منه إلا مجلدين وتوفي ، وظهر على
 النحو التالى :

أ- المجلــد الأول ، القسم الأول ، ليـــدن ١٨٥٢ ويقع في ٥٤ + ٣٦٠ ص .

جـ – المجلد الثاني : القسم الأول ، ليدن . ١٨٥٧ ، ويقع في ١٠٢ + ٤٩٤ ص .

د- الجلد الثاني: القسم الثاني ، ليدن ١٨٦١.

وقد تولت دار الكتب المصرية إعادة نشر هذا الكتاب. فصدر في ١٤ مجلداً.

## يونبول (الأحدث)

# THEODOR WILLEM JUYNBOLL (1866-1948)

Handbuch des islamischen Gesetzes nach der Lehre der Schäfii Schule, nebst einer allgemeinen Einleitung Leiden, E.J. Brill, 1910. In-8°, XVI-384 p.

وقد استند فيه خصوصاً إلى منهج اسنوك هرخرونية وأبحاثه، فقدم عرضاً نقدياً لمصادر التشريع، ثم عرض الأجزاء المهمة – من الناحية العملية – في التشريع الإسلامي الوضعي، وكسره على الأبواب التالية: العبادات، قانون الأشخاص، الأحوال الشخصية، المواريث، البيوع (القانون التجاري)، مبادىء قانون العقوبات، وأخيراً القواعد الخاصة بالسياسة الشرعبة.

وكان قد حصل على الدكتوراه برسالتين:

الأولى بعنوان: «القواعد العامة لمذهب الشافعي في الرهن، مع بحث عن نشأته وتأثيره في الهند الهولندية » (ليدن، بريدل، ١٨٩٣، في ١٨٩٠ من المعلقة الهولندية »

والثانية بعنوان: «الارتباط التاريخي بين المهر في الإسلام وبين الطابع القانوني للزواج في الجاهلية » (ليسدن، عنسد النساشر بريسل، ١٨٩٤، في ٩٦ ص – باللغة الهولندية).

مستشرق هولندي ؛ كان تلميذاً لدي خويه في جامعة ليدن. بدأ بدراسة القانون ، ثم درس العربية على يدي دي خويه ، وأخذ يهتم خصوصاً بعلمي الحديث والفقه.

نشر في ۱۸۹٦ كتاب «الخراج » ليحيى بن آدم بعنوان:

Yahya ibn Adam: Le livre de l'impôt foncier... Leide, 1896.

ونشر في ١٩٠٧ - ١٩٠٨ الجليد الرابيع من «صحيح » البخاري ، وهذا أتم النشرة التي بدأها كريل Krehl . وكان من المفروض أن يصدر مجلد خامس يشتمل على مقدمة ، وإلحاقات ، وتصحيحات وفهارس ومعجم ، لكنه لم يصدر أبداً . وعنوانه: Bokhâri: Le Recueil des traductions Mahométanes.

وفي ميدان الفقه الإسلامي أصدر كتاباً بعنوان: «المدخل إلى معرفة الشريعة الإسلامية بحسب مذهب الشافعي ». (ط ١٩٠٣، ط ٤ ١٩٢٥). وقد ترجمه أرتور شاده Schaade (١٩٥٣–١٩٥٣) إلى اللغة المولندية، وصدرت الألمانية عن أصله الذي باللغة المولندية، وصدرت الترجمة الألمانية تحت عنوان:

## فهرس

| ببلیاندر ۴۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰          | اربريه                                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| بتنر                                                | إرپنيوس ٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                  |
| پدرو القلعاوي                                       | اسخولتنز                                                 |
| براون۰۰۰ براون                                      | اسكاليجيه                                                |
| أُوتُّو پرتسل                                       | اسكياپرلي                                                |
| برشم برشم                                           | رودولف اشترطمن ۲۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰    |
| برشیه برشیه                                         | اشتومّه                                                  |
| برنییه ۸۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰       | اشتينر                                                   |
| كارل بروكلمن                                        | اشتینشنیدر ۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰         |
| ارش بروينلش                                         | يوحنا الأشقوبي                                           |
| بسكوال                                              | اشمیلدرز ۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰          |
| بطرس المحترم بطرس المحترم                           | اشنورر                                                   |
| إلياس بقطر أ                                        | ڤلهلم أَلڤرت                                             |
| کارل هینرش بِکَرْ۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | أليشمان                                                  |
| أسين بلاثيوس َ                                      | إليوت                                                    |
| ريجي بلاشير                                         | أماري                                                    |
| بلباس ۸۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰        | أمدروز                                                   |
| بوخارتس ۲۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰      | أنطونيوس الأكولاني٣٦٠٠٠٠٠                                |
| بوستل ۸٦٠٠٠٠٠                                       | أوبتشيني                                                 |
| پوکوك                                               | ایدلر                                                    |
| پيترمن پيترمن                                       | باربيـيه دي مينار ۲۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| بيلو بيلو                                           | بارتبارت                                                 |
| ترتون                                               | پار <i>جس</i>                                            |
| تشودي                                               | پالمر                                                    |
| تكاتش تكاتش                                         | بانت                                                     |

| دومباي                                         | وربكه                                               |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| ديبو                                           | ئورنبرچم                                            |
| ديتريصي۱۷۸                                     | جارسان دي تاسي                                      |
| ديسو                                           | جالان                                               |
| ديمومېين                                       | جاينجوس                                             |
| ریکا                                           | جب                                                  |
| ربيرا۱۸۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰       | ججايوس                                              |
| رتّر۱۸٤٠٠٠۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰   | جربير = البابا سلفستر الثاني١٠٧                     |
| رفائيل القبطي                                  | جرمانوس الذي من سيليزيا                             |
| رمبولدي                                        | جرونباوم                                            |
| رودوكاناكس                                     | جريف۱۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰              |
| روزن۱۹۲۰                                       | الجمعيات الآسيوية                                   |
| روزنتسڤايج – شڤانّاو                           | جوادنيولي                                           |
| روسکا۱۹۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰       | جوتيـيه                                             |
| روسي ٢٩٧٠٠٠٠٠                                  | ليون جوتيـيه                                        |
| روكرت                                          | اجنتس جولدتسيهر ١١٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                     |
| ریسکه                                          | جوليوس                                              |
| ریکهانس ۲۰۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | جونز                                                |
| ريكولدو۲۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲              | جويار۱۳۲۰                                           |
| ريلند                                          | اجنتسيو جويدي١٣٣٠٠٠٠٠٠                              |
| ريموندو مارتيني                                | میکلنجلو جویدی۱۳۹                                   |
| رينو ٢١٦٠٠٠٠٠                                  | فلهلم جيجرنلهلم جيجر                                |
| دي ريير                                        | إبراهيم الحقلاني (الماروني)١٤٦٠                     |
| زتّرستين ٢٢٣٠٠٠٠٠٠                             | دي خويه                                             |
| زنکر۰۰۰                                        | قراعلي الداديخي الأنطاكي١٥٧٠٠٠٠                     |
| زیتسن ۲۲٦۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰   | جوزیف دارنبور ۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| دي ساسي                                        | هرتڤج دارنبور ۱٦١٠                                  |
| داڤید سانتلاّنا                                | . فرمري                                             |
| سديو                                           | لآفيداا                                             |
| سليجهان                                        | وجا                                                 |
| آل السمعاني                                    | .ودا                                                |
| سنجنتي                                         | ورن                                                 |
| سنوك هُرخرونيه ٢٤٥٠٠٠٠٠٠                       | وزي                                                 |

| •                                                    |                                                         |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| كانْيِس كانْيِس                                      | سوتر ۲٤٧٠۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰           |
| اجناتي يوليانوڤتش كرتشكوفسكي ٣٣١٠٠٠٠٠                | خواو دي سوسه ۲٤۸                                        |
| کراوس۳۲۵                                             | سوميز                                                   |
| کرن۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                 | سوڤاجيه                                                 |
| فرتس کرنکوف ۳۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰   | سیل                                                     |
| كلية فورت وليم في كلكتا                              | شاخت ۲۵۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                  |
| هنري كوربانهنري كوربان                               | شاك                                                     |
| كوزجازتن                                             | شوڤان                                                   |
| کوسان دي پرسڤال                                      | شولتهس ۲۹۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰          |
| كولان                                                | هانز هینرش شیدر ۲۶٤۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| كونده                                                | جبرايل الصهيوني٠٠٠                                      |
| کونل                                                 | ميخائيل الغزيري                                         |
| کیورتن ۳٤٥                                           | ڤايكروسا                                                |
|                                                      | قايل                                                    |
| لامنس                                                | فتسشتین                                                 |
| لاندبرج ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰             | دي فرجيه                                                |
| لزنيو                                                | قزلّي۲۷٦                                                |
| لوشاتلييه                                            | قستنفلد۲۷٦                                              |
| ليال                                                 | أُوجِست فِشَر                                           |
| ليڤي پروڤنصال                                        | فلوتن                                                   |
| ادورد وليم لين                                       | فلوجل                                                   |
| مار                                                  | فسنك                                                    |
| مارسل                                                | فولرز۲۹۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰               |
| لویس ماسینیون                                        | فيپكه                                                   |
| ماسیه                                                | فيبونتشي                                                |
| ماكدونلد                                             | ڤيدمن ً۲۹۳                                              |
| ماکس مایرهوف                                         | القرآن                                                  |
| متس                                                  | أ– طبعاته في أوروبا                                     |
| مرتلونس ۳۷۸                                          | ب– فهارس القرآن ۲۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰   |
| داڤيد صمويل مرجوليوث ٢٧٩٠٠٠٠٠٠                       | ج- ترجماته الأولى٣٠٦                                    |
| وليم مرسيه ٢٨٠٠                                      | اتیـن کاترمیر ۲۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰    |
| مرهج بن غرون ۳۸۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | کاسکل                                                   |
| أولية المطبعة العربية في أوروبا٣٨١٠٠٠                | كاله كاله                                               |
| ••                                                   |                                                         |

| نیکلسون                                               | لعجم اللاتيني – العربي الأول     |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------|
| تیودور نیلدکه ۲۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | لعجم اللاتيني – العربي الثاني٣٨٨ |
| هابشت                                                 | وجست مُلّر                       |
| هرېلو ۲۲۱                                             | ارکس یوسف مُلّر                  |
| هس ۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰             | نجانا                            |
| هل                                                    | نْك                              |
| هبر                                                   | وراتا                            |
| هوتسما                                                | ورتس                             |
| هودا                                                  | ول                               |
| هورتن                                                 | ونتاني                           |
| هورفتس ٤٣٣                                            | وير                              |
| يوهان يان                                             | طرس میتوشیتا                     |
| جيورج يعقوب                                           | يخائيلس                          |
| يوحنا الإشبيلي ٤٣٨.                                   | نجري                             |
| يونبول                                                | لينولينو                         |
| سندل الأحديث                                          | 414                              |





Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)







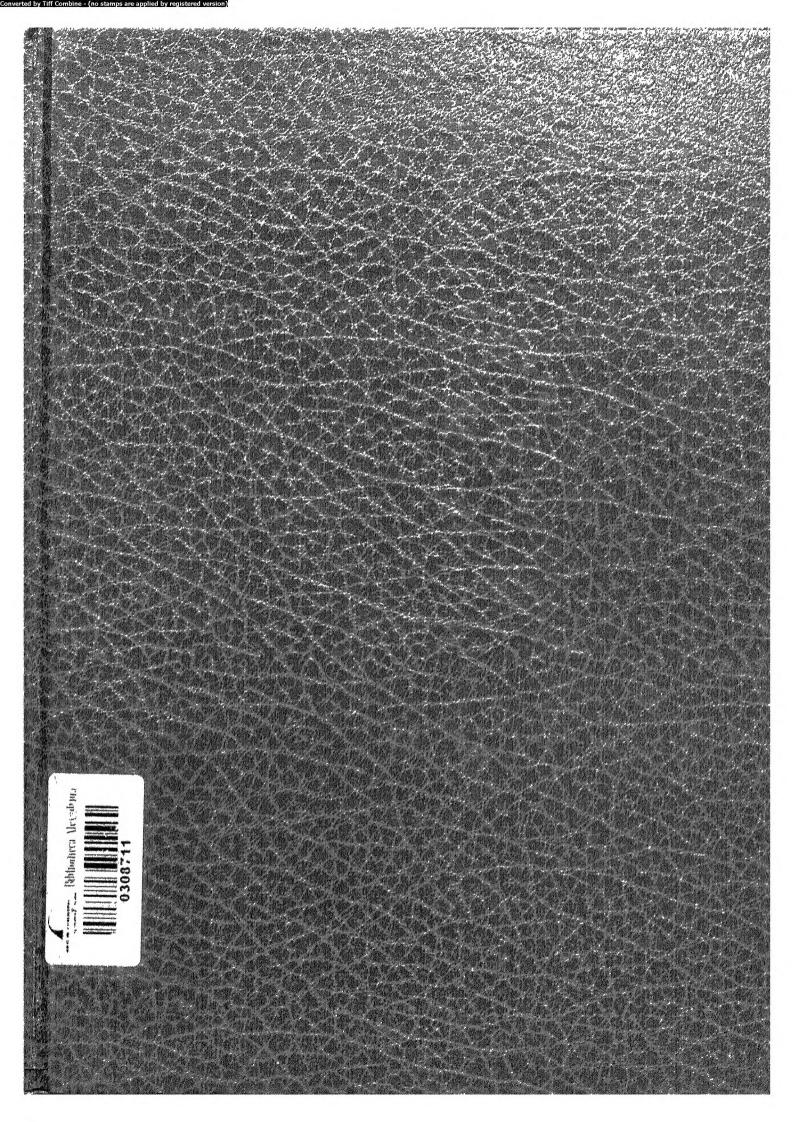